# المام المام

فِيسِيْرَةِ النَّبِيِّ الْمَامُونِ

دِرَاسَةٌ مُحَقّقة للسِّيرَةِ النَّبَوِيّةِ

تَالِيۡفُ مُوسَىٰ بۡن رَاشِدالعَازمِيّ

الجُزُّءُ التَّالِثُ

كالألقميع للنشر والتوزيع

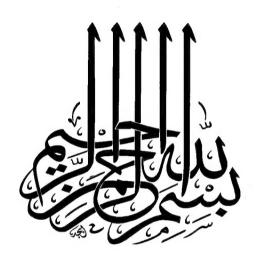



#### ح ادار الصميعي للنشر والتوزيع، ١٤٣٤هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العازمي، موسى راشد

اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون: دراسة محققة للسيرة النبوية/ موسى راشد العازمي-الرياض، ١٤٣٤هـ

٤ مج

ص: ؛ سم: ۲۷×۲۲

ردمك: ۱- ۲۳ - ۸۱۳۳ - ۲۰۳ - ۹۷۸ (مجموعة)

(mg) 9VA - 7.7 - A188 - 77 - 7

١- السيرة النبوية ٢- أصول الفقه أ. العنوان

1848/2197

دیوی: ۲۳۹

رقم الإبداع: ٦٢٩٦/ ١٤٣٤ ردمك: ١- ٢٣ - ٨١٣٣ - ٣٠٦ - ٩٧٨ (مجموعة) Y- FY- 771 A- 7 - F- AVF (7)

الطبعة الأولى ١٤٣٤ هـ-٢٠١٣

دار الصميعي للنشر والتوزيع، المركز الرئيسي السويدي، شارع السويدي العام -الرياض ص. ب: ٤٩٦٧/ الرمز البريدي: ١١٤١٢هاتف: ٤٢٥٦٤٥٩،٤٢٦٢٩٤٥ فاكس: ٤٣٤٥٣٤١

فرع القصيم: عنيزة، بجوار مؤسسة الشيخ ابن عثيمين الخيرية

هاتف: ٣٦٢٤٤٢٨، فاكس: ٣٦٢١٧٢٨ مدير التسويق: ٥٥٠١٦٩٠٥١

المملكة العربية السعودية

البريد الإلكترون: daralsomaie@hotmail.com



# الأَحْدَاثُ بَيْنَ غَزْوَةٍ أُحُدٍ وَغَزْوَةٍ الخَنْدَقِ

كَانَ لِغَزْوَةِ أُحُدٍ أَثَرٌ سَيِّعٌ عَلَىٰ سُمْعَةِ المُسْلِمِينَ، فَقَدْ زَالَتْ هَيْبَتُهُمْ عَنِ النَّقُوسِ، وَطَمِعَتْ بِهِمُ القَبَائِلُ، وَكَاشَفَهُمْ (۱) اليَهُودُ وَالمُنَافِقُونَ بِمَا كَانُوا يُضْمِرُونَهُ (۲) مِنَ العَدَاوَةِ والبُغْضِ، فَلَمْ يَمْضِ عَلَىٰ هَذِهِ الغَزْوَةِ شَهْرَانِ حَتَّىٰ يُضْمِرُونَهُ لَا مَدِينَةِ، ثُمَّ أَخَذَ خَالِدُ بنُ سُفْيَانَ الهُذَلِيُ تَهَيَّأَتْ فَبَائِلُ بَنِي أَسَدٍ لِلْإِغَارَةِ (۱) عَلَىٰ المَدِينَةِ، ثُمَّ أَخَذَ خَالِدُ بنُ سُفْيَانَ الهُذَلِيُ يَجْمَعُ الرِّجَالَ لِنَفْسِ الغَرَضِ، ثُمَّ قَامَتْ قَبَائِلُ عَضْلٍ وَالقَارَّةُ بِمَكِيدَةٍ تَسَبَّبَتْ فِي يَجْمَعُ الرِّجَالَ لِنَفْسِ العَرَضِ، ثُمَّ قَامَتْ قَبَائِلُ عَضْلٍ وَالقَارَّةُ بِمَكِيدَةٍ مَثْلِهَا يَجْمَعُ الرِّجَالَ لِنَفْسِ الوَقْتِ بِمَكِيدَةٍ مِثْلِهَا فَتَلْ طَائِفَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَقَامَ عَامِرُ بنُ الطُّفَيْلِ فِي نَفْسِ الوَقْتِ بِمَكِيدَةٍ مِثْلِهَا يَتَمَّلُهَا وَمَا عَامِرُ بنُ الطُّفَيْلِ فِي نَفْسِ الوَقْتِ بِمَكِيدَةٍ مِثْلِهَا يَتَسَبَّتُ فِي قَتْلِ سَبْعِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ، ثُمَّ نَقَضَ بَنُو النَّضِيرِ العَهْدَ وهَمُّوا بِقَتْلِ تَسَبَّبَتْ فِي قَتْلِ سَبْعِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ، ثُمَّ نَقَضَ بَنُو النَّضِيرِ العَهْدَ وهَمُّوا بِقَتْلِ اللهِ عَلَى مُنْ السَّولِ عَلْهُ عَنْ هَذِهِ التَّحَرُّكَاتِ والمَطَامِعِ، بَلْ الرَّسُولِ عَلَى مُنْ يَواجِهُهَا بِحِكْمَتِهِ حَتَى اسْتَطَاعَ أَنْ يُعِيدَ لِلْمُسْلِمِينَ هَيْبَتَهُمْ وَمَكَانَتَهُمْ.

وَفِيمَا يَلِي تَفْصِيلُ هَذِهِ الأَحْدَاثِ:

<sup>(</sup>١) كَاشَفَهُ بِالعِداوَةِ: بِادَأَهُ بِها. انظر لسان العرب (١٠٢/١٢).

<sup>(</sup>٢) أَضَمَرْتُ الشيءَ: أَخفَيْتُهُ. انظر لسان العرب (٨٥/٨).

<sup>(</sup>٣) يُقالُ: أَغَارَ يُغِيرُ: إذا شَدَّ في العدو. انظر النهاية (٣٥٣/٣).



# سَرِيَّةُ أَبِي سَلَمَةَ رَهِ إِلَى بَنِي أَسَدٍ

وَكَانَ سَبَبُهَا أَنَّ طُلَيْحَةً وَسَلَمَةً ابْنَيْ خُويْلِدٍ قَدْ سَارَا فِي قَوْمِهِمَا بَنِي أَسَدٍ، وَمَنْ أَطَاعَهُمَا إِلَىٰ حَرْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا بَلَغَ الخَبُرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَا أَبَا سَلَمَةَ عَبْدَ اللهِ بَن عَبْدِ الأَسَدِ المَخْزُومِيِّ ﷺ . وَكَانَ قَدْ جُرِحَ بِأُحُدٍ فِي عَضُدِهِ (١) ، فَمَكَثَ شَهْرًا يُدَاوِيهِ حَتَّىٰ رَأَىٰ أَنْ قَدْ بَرِئَ - وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْحُرُجْ فِي هَذِهِ السَّرِيَّةِ ، فَقَدِ اسْتَعْمَلْتُكَ عَلَيْهَا» ، وَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً ، وَبَعَثَ مَعَهُ مِائَةً وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِنَ المُهَاجِرِينَ والأَنْصَارِ ، وَقَالَ لَهُ ﷺ: (سِرْ حَتَّىٰ تَرِدَ أَرْضَ بَنِي أَسَدٍ ، فَأَغِرْ عَلَيْهِمْ قَبْلَ أَنْ تَلَاقَى عَلَيْكَ جُمُوعُهُمْ ».

وَأَوْصَاهُ بِتَقْوَىٰ اللهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ خَيْرًا.

خَرَجَ أَبُو سَلَمَةً ﴿ فِي أَصْحَابِهِ، وَذَلِكَ فِي أَوَّلِ مُحَرَّمٍ مِنَ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ لِلْهِجْرَةِ، حَتَّىٰ انْتَهَىٰ إِلَىٰ مَاءٍ لَهُمْ بِجَبَلٍ يُسَمَّىٰ قَطَنٌ، فَأَغَارَ عَلَىٰ سَرْحٍ (٢) لَهُمْ، فَجَاؤُوا جَمْعَهُمْ فَأَخَذَهُ، وَأَخْذَهُ، وَأَخَذَهُ، فَأَخَذُهُ مَمَالِيكَ ثَلَاثَةً، وَأَفْلَتَ سَائِرُهُمْ، فَجَاؤُوا جَمْعَهُمْ

 <sup>(</sup>١) العَضُد: ما بين الكَتِف والمِرْفق. انظر النهاية (٢٢٨/٣).

<sup>(</sup>٢) السَّرح: الماشِيّة، انظر النهاية (٣٢٨/٢).



فَأَخْبَرُوهُمُ الْخَبَرَ، وَحَذَّرُوهُمْ، فَتَفَرَّقَ جَمْعُهُمْ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَلَمَّا وَرَدُ<sup>(۱)</sup> أَبُو سَلَمَةً وَلَّخَبَرُوهُمُ الْخَبَرَ، وَحَذَّ جَمْعَهُمْ قَدْ تَفَرَّقَ ، فَعَسْكَرَ وَفَرَّقَ أَصْحَابَهُ ثَلَاثَ فِرَقٍ: فِرْقَةٌ وَلَيْهُمَاءَهُمْ وَجَدَ جَمْعَهُمْ قَدْ تَفَرَّقَ ، فَعَسْكَرَ وَفَرَّقَ أَصْحَابَهُ ثَلَاثَ فِرَقٍ: فِرْقَةٌ قَامَتْ مَعَهُ، وَفِرْقَتَانِ أَغَارَتَا فِي نَاحِيَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ، فَرَجَعَتَا إِلَيْهِ سَالِمَتَيْنِ، وَقَدْ أَصَابَتَا نَعَمًا كَثِيرَةً، ثُمَّ عَادُوا إِلَى المَدِينَةِ ظَافِرِينَ غَانِمِينَ.

#### ﴿ وَفَاةُ أَبِي سَلَمَةً ﴿

فَلَمَّا دَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ ﴿ المَدِينَةَ انْتَفَضَ بِهِ جُرْحُهُ، فَلَمْ يَلْبَثْ حَتَّىٰ مَاتَ لِثَلَاثِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ، أَوْ لِثَمَانٍ خَلَوْنَ مِنْهُ (٢).

رَوَىٰ الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ(٣) بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الرُّوحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَدْعُوا عَلَىٰ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ البَصَرُ»، فَضَجَّ (٤) نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ ﷺ: «لَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ المَلَائِكَةَ يُؤمِّنُونَ عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ»، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ

<sup>(</sup>۱) وَرَدَ: حَضَرَ. انظر لسان العرب (۲۹۸/۱۵).

ومنه قوله تعالى في سورة القصص آية (۲۳): ﴿ وَلِمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَى النَّاسِ يَسْقُونَ وَجَدَ مَلَ مُ مُرَأَتَيْنَ تَذُودَانِ ٠٠٠﴾.

 <sup>(</sup>۲) انظر الطبَّقَات الكُبْرئ (۲۷٤/۲) ـ دلائل النبوة للبيهةي (۳۱۹/۳) ـ البداية والنهاية
 (۲) زاد المعاد (۲۱۸/۳).

 <sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرح مسلم (١٩٨/٦): شَتَّى بصرُهُ: أي ارتفع.

<sup>(</sup>٤) الضَّجِيجُ: الصِّيَاحِ عند المَكْرُوهِ والمشقَّة والجَزَعِ. انظر النهاية (٦٩/٣).



لِأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي المَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الغَابِرِينَ<sup>(١)</sup>، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ»<sup>(٢)</sup>.

وَأَخْرَجَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ، قُلْتُ: غَرِيبٌ وَفِي أَرْضِ غُرْبَةٍ (٣)، لَأَبْكِيَنَهُ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ، مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ، قُلْتُ: غَرِيبٌ وَفِي أَرْضِ غُرْبَةٍ (٣)، لَأَبْكِينَهُ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ، فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّاتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ، إِذْ أَقْبُلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الصَّعِيدِ (١) تُريدُ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْنًا تُسْعِدَنِي (٥)، فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْنًا أَخْرَجَهُ اللهُ مِنْهُ؟) مَرَّتَيْنِ، فَكَفَفْتُ (٢) عَنِ البُكَاءِ، فَلَمْ أَبْكِ (٧).

وَأَخْرَجَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّا للهِ وَإِنَّا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَيَقُولُ: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ! أُجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا ، إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ اللهُ

 <sup>(</sup>۱) الغَابِرِين: أي البَاقِين، ومنه قوله تَعَالَئ في سورة الأعراف آية (۸۳): ﴿إِلَّا اَمْرَأَتَهُۥ
 كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْدِينَ﴾. انظر النهاية (۳۰٥/۳).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الجنائز - باب في إغماض الميت والدعاء له - رقم الحديث (۹۲۰) - وأخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (۹۲۰) -

 <sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرح مسلم (١٩٩/٦): معناه أنه من أهل مكة ، ومات بالمَدِينة .

<sup>(</sup>٤) قال الإمام النووي في شرح مسلم (١٩٩/٦): المراد بالصَّعِيد هنا عَوَالِي المدينة، وأصلُ الصَّعِيد ما كان علىٰ وَجْهِ الأرض.

<sup>(</sup>٥) قال الإمام النووي في شرح مسلم (١٩٩/٦): تسعدني: أي تساعدني في البكاء والنباحة.

<sup>(</sup>٦) كَفَفْتُ عن الشيءِ: إذا توقَّفْتُ عنه، انظر لسان العرب (١٢٥/١٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتأب الجنائز ـ باب البكاء على الميت ـ رقم الحديث (٩٢٢) .



لَهُ خَيْرًا مِنْهَا»، قَالَتْ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: أَيُّ المُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا، فَأَخْلَفَ اللهُ لِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا، فَأَخْلَفَ اللهُ لِي رَسُولَ اللهِ ﷺ (۱).

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الجنائز ـ باب ما يُقال عند المصيبة ـ رقم الحديث (۹۱۸) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (۹۱۸) ـ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (۵۷۵٤).



# سَرِيَّةُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ أُنَيْسٍ ﴿ لَهَ تُلْ ِ خَالِدِ بِنِ سُفْيَانَ الهُذَلِيِّ

وَفِي الْخَامِسِ مِنْ مُحَرَّمٍ مِنَ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ لِلْهِجْرَةِ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَبْدَ اللهِ أُنيْسًا عَلَى لِقَتْلِ خَالِدِ بنِ سُفْيَانَ الهُذَلِيِّ، فَقَدْ أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي عَبْدَ اللهِ بَنِ أُنيْسٍ عَلَى أَنَّهُ قَالَ: مُسْنَدِهِ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أُنيْسٍ عَلَى أَنَّهُ قَالَ: وَعَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (إنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ خَالِدَ بنَ سُفْيَانَ بنَ نُبَيْحٍ دَعَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (إنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ خَالِدَ بنَ سُفْيَانَ بنَ نُبَيْحِ اللهَذَلِيَّ، يَجْمَعُ لِيَ النَّاسَ لِيَغْزُونِي وَهُو بِعُرَنَه (١)، فَأْتِهِ فَاقْتُلْهُ ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، انْعَتْهُ لَكَ: يَا رَسُولَ اللهِ، انْعَتْهُ لَكَ إِلَى مَتَى أَعْرِفَهُ ، قَالَ ﷺ (إِذَا رَأَيْتَهُ وَجَدْتَ لَهُ إِقْشَعْرِيرَةً (٣).

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا رَأَيْتَهُ هِبْتَهُ وَبُتَهُ وَبُتَهُ وَمُبْتَهُ وَمُرَقْتَ (١٠) مِنْهُ، وَذَكَرْتَ الشَّيْطَانَ».

قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ أُنيْسٍ ﴿ فَهُو خَرَجْتُ مُتَوَشِّحًا بِسَيْفِي (٥) حَتَّىٰ وَقَعْتُ عَلَيْهِ، وَهُوَ بِعُرَنَه مَعَ ظُعُنٍ (٦) يَرْتَادُ (٧) لَهُنَّ مَنْزِلًا، حِينَ كَانَ وَقْتُ العَصْرِ، فَلَمَّا

<sup>(</sup>١) عُرَنة: موضعٌ عندَ الموقِفِ بعَرَفَات. انظر النهاية (٢٠٢/٣).

<sup>(</sup>٢) النَّعْتُ: هو وصفُ الشَّيْءِ. انظر النهاية (٦٨/٥).

<sup>(</sup>٣) القَشْعَرِيرَةُ: الرِّعْدَة. انظر لسان العرب (١٧٤/١١).

 <sup>(</sup>٤) الفَرَق بالتحريك: الخَوْفُ والفَزَع. انظر النهاية (٣٩٢/٣).

<sup>(</sup>٥) تَوَشَّحَ السيف: أي لَبِسه. انظر لسان العرب (٣٠٦/١٥).

<sup>(</sup>٦) الظُّعُن: النساء، واحدتها ظَعِيَنة. انظر النهاية (١٤٣/٣).

<sup>(</sup>٧) يَرْتَادُ: أي يطلب، انظر لسان العرب (٣٦٥/٥).



رَأَيْتُهُ وَجَدْتُ مَا وَصَفَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْإِقْشَعْرِيرَةِ، فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ وَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مُحَاوَلَةٌ تَشْغَلُنِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَصَلَّيْتُ وَأَنَا أَمْشِي وَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مُحَاوَلَةٌ تَشْغَلُنِي عَنِ الصَّلَاةِ، قَالَ: مَنِ الرَّجُلُ؟، نَحْوَهُ أُومِئُ بِرَأْسِيَ الرُّكُوعَ وَالسَّجُودَ، فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، قَالَ: مَنِ الرَّجُلُ؟، فَحُاءَكُ لِهَذَا الرَّجُلِ، فَجَاءَكَ لِهَذَا، قَالَ: أَخُلُ مِنَ العَرَبِ سَمِعَ بِكَ وبِجَمْعِكَ لِهَذَا الرَّجُلِ، فَجَاءَكَ لِهَذَا، قَالَ: أَجُلُ أَنَا فِي ذَلِكَ.

قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ أَنْيسٍ ﴿ فَهَنَيْتُ مَعَهُ شَيْتًا، حَتَىٰ إِذَا أَمْكَنَنِي حَمَلْتُ عَلَيْهِ السَّيْفَ حَتَىٰ إِذَا أَمْكَنَنِي حَمَلْتُ عَلَيْهِ السَّيْفَ حَتَىٰ قَتَلْتُهُ ، ثُمَّ خَرَجْتُ ، وَتَرَكْتُ ظَعَائِنَهُ مُكِبَّاتٍ (١) عَلَيْهِ ، فَلَمَّا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، قَالَ: «أَفْلَحَ الوَجْهُ» ، قُلْتُ: قَتَلْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ مَعْوَى رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ، فَلَاتُ فَحَرَجْتُ اللهِ مَعْقَالَ: «أَمْسِكْ هَذِهِ عِنْدَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بِنَ أُنْيسٍ» ، قَالَ: فَخَرَجْتُ فِعَانَىٰ النَّاسِ ، فَقَالَ: «أَمْسِكْ هَذِهِ عِنْدَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بِنَ أُنْيسٍ» ، قَالَ: فَخَرَجْتُ بِهَا عَلَىٰ النَّاسِ ، فَقَالُوا: مَا هَذِهِ العَصَا؟.

قُلْتُ: أَعْطَانِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَهَا.

قَالُوا: أَوَلَا تَرْجِعُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ فَتَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ؟.

قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لِمَ أَعْطَيْتَنِي هَذِهِ العَصَا؟.

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «آيَةٌ(٢) بَيْنِي وَبَيْنَكَ يَوْمَ القِيَامَةِ، إِنَّ أَقَلَّ النَّاسِ

<sup>(</sup>١) أَكَبُّ علىٰ الشيء: أقبَلَ عليهِ ولَزَمَه. انظر لسان العرب (٨/١٢).

<sup>(</sup>٢) الآية: العَلَامة، انظر النهاية (١/٨٨).



المُتَخَصِّرُونَ (١) يَوْمَئِذٍ ».

فَقَرَنَهَا (٢) عَبْدُ اللهِ بِسَيْفِهِ، فَلَمْ تَزِلْ مَعَهُ حَتَّىٰ إِذَا مَاتَ أُمِرَ بِهَا فَضُمَّتْ مَعَهُ فِي كَفَنِهِ، ثُمَّ دُفِنَا جَمِيعًا (٣).

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) المِخْصَرَة: ما يختَصِرُه الإنسان بيده فَيَّمسِكُهُ من عصا، أو عُكَّازة، وقد يتَّكِئُ عليه. انظر النهاية (٣٥/٢).

<sup>(</sup>٢) قَرَنْتُ بين الشَّيْتَيْنِ: جمعتُهُمَا في حبلِ وَاحد. انظر لسان العرب (١٣٩/١١).

<sup>(</sup>٣) أخرج قصة قتل خالد بن سفيان الهذلي على يَدِ عبد الله بن أُنيْس ﷺ: الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٦٠٤٧) ـ وابن حبان في صحيحه ـ كتاب إخباره ﷺ عن مناقب الصحابة ـ باب ذكر عبد الله بن أنيس ﷺ ـ رقم الحديث (١٦٤٧) ـ وأبو داود في سننه ـ كتاب الصلاة ـ باب صلاة الطالب ـ رقم الحديث (١٢٤٩) ـ وابن سعد في طبقاته (٢/ ٢٧٥) ـ وإسنادها حسن كما قال الحافظ في الفتح (١٣٣/٨).



# سَرِيَّةُ الرَّجِيعِ (١)

وَكَانَتْ هَذِهِ السَّرِيَّةُ فِي صَفَرَ مِنَ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ لِلْهِجْرَةِ.

رَوَى الْإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: بَعَثَ (٢) رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَشَرَةَ (٣) رَهُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَشَرَةً (٣) رَهُطٍ سَرِيَّةً عَيْنًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ (١) - جَدَّ

<sup>(</sup>١) الرَّجيع: هو ماءٌ لِقَبيلة هُذَيل. انظر النهاية (١٨٦/٢).

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن إسحاق في السيرة (١٨٨/٣) سبب هذا البعث فقال: قَدِمَ على رَسُول اللهِ ﷺ بعد أُحد رَهُطٌ من عَضَل والقَارة ـ وهما قبيلتان من الهون بن خزيمة بن مدركة ـ فقالوا: يا رَسُول اللهِ! إن فِينَا إسلامًا، فابعث معنا نَفرًا من أصحابك يُفَقِّهوننا في الدين، ويُقرِئُوننا القرآن، ويعلِّمُوننا شرائع الإسلام، فبعث رَسُول اللهِ ﷺ معهم نَفَرًا ستة من أصحابه.

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن إسحاق في السيرة (١٨٨/٣): أنهم كانوا سِتَّةً، وسماهم، وهم: عَاصِم بن ثابت، ومَرْثَد بن أبي مَرْثَد، وخُبَيْبُ بن عَدِي، وزيدُ بن الدَّثِنَّة ـ بفتح الدال وكسر الثاء ـ، وعبد الله بن طَارق، وخالد بن البُكَيْر.

وجزم ابن سعد في طبقاته (٢٧٧/٢): بأنهم كانوا عشرة، وساقَ أسماءَ الستة المذكورين، وزاد: مُعتِّب بن عبيد، وهو أخو عبد الله بن طارق لأمه.

قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (١٣٣/٨): فلعل الثلاثة الآخرين كانوا أتباعًا لهم، فلم يحصل الاعتناء بتسميتهم.

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن إسحاق في السيرة (١٨٨/٣)، وابن سعد في طبقاته (٢٧٧/٢): أن الأمير عليهم كان مَرْثد بن أبي مَرْثد.

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (١٣٣/٨): وما في الصحيح أصح.



عَاصِمِ بنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ قَانْطَلَقُوا، حَتَىٰ إِذَا كَانُوا بِالْهَدَأَة (') وَهُو بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّة وَ ذُكِرُوا لِحَيِّ مِنْ هُذَيْلٍ، يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لِحْيَانَ، فَنَفُرُوا لَهُمْ قَرِيبًا مِنْ مِائْتَيْ رَجُلٍ كُلُّهُمْ رَامٍ، فَاقْتَصُّوا ('') آثَارَهُمْ حَتَّىٰ وَجَدُوا مَأْكَلَهُمْ تَمْرًا تَزَوَّدُوهُ مِنْ مِائْتَيْ رَجُلٍ كُلُّهُمْ رَامٍ، فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ حَتَّىٰ وَجَدُوا مَأْكَلَهُمْ تَمْرًا تَزَوَّدُوهُ مِنْ المَدِينَةِ، فَقَالُوا: هَذَا تَمْرُ يَثْرِبَ، فَاقْتُصُّوا آثَارَهُمْ، فَلَمَّا رَآهُمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَوُوا إِلَىٰ فَذَوْدِ ('')، وَأَحَاطَ بِهِمُ القَوْمُ، فَقَالُوا لَهُمْ: انْزِلُوا وَأَعْطُونَا بِأَيْدِيكُمْ، وَلَكُمُ العَهْدُ وَالمِيثَاقُ، وَلَا نَقْتُلُ مِنْكُمْ أَحَدًا ('')، فَقَالُ عَاصِمُ بنُ ثَابِتٍ بِأَيْدِيكُمْ، وَلَكُمُ العَهْدُ وَالمِيثَاقُ، وَلَا نَقْتُلُ مِنْكُمْ أَحَدًا ('')، فَقَالُ عَاصِمُ بنُ ثَابِتٍ بِأَيْدِيكُمْ، وَلَكُمُ العَهْدُ وَالمِيثَاقُ، وَلَا نَقْتُلُ مِنْكُمْ أَحَدًا ('')، فَقَالُ عَاصِمُ بنُ ثَابِتٍ فَلَيْ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ: أَمَّا أَنَا فَوَاللهِ لَا أَنْزِلُ اليَوْمَ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ، اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَا نَعْدُلُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَةِ ('')، فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبُلِ، فَقَتَلُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَةٍ ('').

 <sup>(</sup>۱) في رواية الطيالسي في مسنده ـ رقم الحديث (۲۷۲۰) ـ وابن سعد في طبقاته
 (۲۷۷/۲): الهَدَّةُ ـ بتشديد الدال بغير ألف ـ.

<sup>(</sup>٢) قَصُّ الأَثْرِ: أي تَتَبُّعُهُ. انظر النهاية (٦٤/٤).

 <sup>(</sup>٣) الفَذْفَذ: الموضِعُ المُرْتَفِعُ انظر النهاية (٣٧٧/٣) ـ فتح الباري (١٣٤/٨).

 <sup>(</sup>٤) في رواية ابن سعد في طبقاته (٢٧٧/٢): قالوا لهم: إنا والله ما نُرِيد قِتَالكم، إنما نُرِيد
 أن نُصِيبَ بكم ثَمَنًا من أهل مكة.

<sup>(</sup>٥) وفي رواية الطيالسي في مسنده: قال عاصم ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عِنَا نَبِيَّكَ السلام.

<sup>(</sup>٦) أي في جملة سبعة، وفي رواية الطيالسي في مسنده: فَقُتِل منهم سَبْعة، ونزل ثلاثة في العهد والميثاق.

وأخرج ذلك: البخاري في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب هل يستأسر الرجل؟ ـ رقم الحديث (٢٧٢٠).



فَبَعَثَتْ قُرِيْشٌ إِلَىٰ عَاصِمٍ لِيُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ يَعْرِفُونَهُ، وَكَانَ عَاصِمٌ قَتَلَ عَظِيمًا مِنْ عُظَمَاتِهِمْ (١) يَوْمَ بَدْرٍ، فَبَعَثَ اللهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظُلَّةِ (٢) مِنَ الدَّبْرِ (٣)، فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَىٰ شَيْءٍ (١).

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: فَبَعَثَ اللهُ عَلَيْهِمُ الدَّبْرَ تَطِيرُ فِي وُجُوهِهِمْ وَتَلْدَغُهُمْ، فَحَالَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَنْ يَقْطَعُوا (٥٠).

وَفِي رِوَايَةِ ابنِ إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ: فَلَمَّا قُتِلَ عَاصِمُ أَرَادَتْ هُذَيْلُ أَخْذَ رَأْسِهِ، لِيَبِيعُوهُ مِنْ سُلَافَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، وَكَانَتْ قَدْ نَذَرَتْ حِينَ أَصَابَ ابْنَيْهَا يَوْمَ أُحُدِ: لَئِنْ قَدِرَتْ عَلَىٰ رَأْسِ عَاصِمٍ لَتَشْرَبَنَّ فِي قِحْفِهِ (١) الْخَمْرَ، فَمَنَعَتْهُ الدَّبْرُ، أَحُدِ: لَئِنْ قَدِرَتْ عَلَىٰ رَأْسِ عَاصِمٍ لَتَشْرَبَنَّ فِي قِحْفِهِ (١) الْخَمْرَ، فَمَنَعَتْهُ الدَّبْرُ، فَلَوا: دَعُوهُ حَتَّىٰ يُمْسِي فَتَذْهَبَ عَنْهُ، فَتَأْخُذَهُ، فَلَمَّا حَالَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمُ الدَّبْرُ، قَالُوا: دَعُوهُ حَتَّىٰ يُمْسِي فَتَذْهَبَ عِنْهُ، فَتَأْخُذَهُ، فَتَأَخُذَهُ، فَتَعْمَلُ عَاصِمًا، فَذَهَبَ بِهِ، وَقَدْ كَانَ عَاصِمٌ قَدْ فَبَعَضَ اللهُ عَهْدًا أَنْ لَا يَمَسَّهُ مُشْرِكً ، وَلَا يَمَسَّ مُشْرِكًا أَبَدًا (٧).

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (١٣٨/٨): لعل العَظِيم المذكورَ عُقْبَة بن أبي مُعيط، فإن عاصمًا قتله صَبْرًا بأمر النبي ﷺ بعد أن انصرفوا من بدر.

<sup>(</sup>٢) الظُّلَّة: بضم الظاء هي السَّحَابة · انظر النهاية (١٤٦/٣) ·

 <sup>(</sup>٣) الدُّبُرُ: بفتح الدال وسكون الباء: هي الزنانير، وقيل: النحل. انظر النهاية (٩٣/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك: البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة الرجيع ـ رقم الحديث (٤٠٨٦).

<sup>(</sup>٥) انظر فتح الباري (١٣٨/٨).

<sup>(</sup>٦) القِحْفُ: العظم الذي فوق الدِّماغ من الجمجمة. انظر لسان العرب (٤٤/١١).

<sup>(</sup>v) انظر سيرة ابن هشام (١٨٩/٣).



قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا مَا قَالَهُ ابنُ إِسْحَاقِ: احْتُمِلَ أَنْ تَكُونَ قُرَيْشٌ لَمْ تَشْعُرْ بِمَا جَرَىٰ لِهُلَيْلٍ مِنْ مَنْعِ الدَّبْرِ لَهَا مِنْ أَخْذِ رَأْسِ عَاصِمٍ، تَكُونَ قُرَيْشٌ لَمْ تَشْعُرْ بِمَا جَرَىٰ لِهُلَيْلٍ مِنْ مَنْعِ الدَّبْرِ لَهَا مِنْ أَخْذِ رَأْسِ عَاصِمٍ، فَلَرَسَلَتْ مَنْ يَأْخُذُهُ، أَوْ عَرَفُوا بِذَلِكَ، وَرَجَوْا أَنْ تَكُونَ الدَّبْرُ تَرَكَتْهُ، فَيَتَمَكَّنُوا مِنْ أَخْذِهِ (۱).

فَكَانَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ ﴿ يَقُولُ حِينَ بَلَغَهُ أَنَّ الدَّبْرَ مَنَعَتْهُ: يَحْفَظُ اللهُ الل

#### ﴿ شَأْنُ الثَّلَاثَةِ الذِينَ نَزَلُوا عَلَى العَهْدِ:

وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ الذِينَ نَزَلُوا بِالعَهْدِ وَالمِيثَاقِ وَهُمْ: خُبَيْبُ بنُ عَدِيًّ اللهُ عَنهُمْ، فَإِنَّ بَنِي اللهُ عَنهُمْ اللهُ عَنهُمْ اللهِ بنُ لِحْيَانَ لَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ حَلُّوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ (٣) فَأَوْثَقُوهُمْ (١٠)، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ طَارِقٍ وَهِمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>۱) انظر فتح الباري (۸/ ۱۳۸).

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك عن عمر الله ابن أبي شيبة في مصنفه ـ رقم الحديث (٣٥٦١٤).

<sup>(</sup>٣) القِسِيُّ: جمع قَوْسٍ وهو معروف.

<sup>(</sup>٤) أُوثَقُوهُم: أي ربَطُوهم بأوتَارِ القِسِي. انظر لسان العرب (٢١٢/١٥).

<sup>(</sup>٥) اعتَلَجَ القوم: تَصَارَعا وتَقَاتَلا. انظر لسان العرب (٣٤٩/٩).

<sup>(</sup>٦) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (١٣٤/٨): وهذا يقتضي أن ذلك وَقَع منه أول ما أَسَرُوهم، لكن في رواية ابن إسحاق في السيرة (١٩٠/٣) قال: فخَرَجُوا بالنفر الثلاثة حتى إذا كانوا=



فَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبِ بنِ عَدِيٍّ ، وَزَيْدِ بنِ الدَّثِنَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (١).

#### ﴿ مَقْتَلُ زَيْدِ بِنِ الدَّثِنَّةِ ﴿ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فَأَمَّا زَيْدُ بِنُ اللَّثِنَّةِ ﴿ فَاشْتَرَاهُ صَفْوَانُ بِنُ أُمَيَّةَ لِيَقْتُلُهُ بِأَبِيهِ أُمَيَّةَ بِنِ خَلَفٍ، وَبَعَثَ بِهِ صَفْوَانُ بِنُ أُمَيَّةَ مَعَ مَوْلَىٰ لَهُ، يُقَالُ لَهُ: نِسْطَاسٌ، إِلَىٰ خَلَفٍ، وَبَعَثَ بِهِ صَفْوَانُ بِنُ أُمَيَّةَ مَعَ مَوْلَىٰ لَهُ، يُقَالُ لَهُ: نِسْطَاسٌ، إِلَىٰ التَّنْعِيمِ (٢)، وَأَخْرَجُوهُ مِنَ الحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ، وَاجْتَمَعَ رَهْطٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فِيهِمْ أَبُو سُفْيَانَ جِينَ قُدِّمَ لِيُقْتَلَ: أَنْشُدُكَ الله يَا زَيْدُ، سُفْيَانَ بنُ حَرْبٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو سُفْيَانَ حِينَ قُدِّمَ لِيُقْتَلَ: أَنْشُدُكَ الله يَا زَيْدُ، أَتُحِبُ أَنَّ مُحَمَّدًا عِنْدَنَا الآنَ فِي مَكَانِكَ نَضْرِبُ عُنُقَهُ، وَأَنَّكَ فِي أَهْلِكَ؟

قَالَ زَيْدٌ ﷺ: وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ مُحَمَّدًا الآنَ فِي مَكَانِهِ هُوَ فِيهِ تُصِيبُهُ شَوْكَةُ تُؤْذِيهِ، وَأَنِّي جَالِسٌ فِي أَهْلِي.

فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: مَا رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ أَحَدًا يُحِبُّ أَحَدًا كَحُبِّ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، ثُمَّ قُتِلَ زَيْدُ بنُ الدَّثِنَّةِ عَلَيْهُ (٣).

بِمَرِّ الظَّهْرَان انتزع عبد الله بن طارق ﷺ يده وأخذ سيفه، فذكر قِصَّة قتله، فيحتمل أنهم
 إنما ربطوهم بعد أن وصلوا إلى مر الظهران، وإلا فما في الصحيح أصح.

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك كله البخاري في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب هل يستأسر الرجل ـ رقم الحديث (۳۰٤٥) ـ وانظر الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (۲۷۷/۲) ـ سيرة ابن هشام (۱۹۰/۳).

 <sup>(</sup>٢) التَّنْعِيمُ: بالفتح ثم السكون وكسر العين: مكانٌ معرُوفٌ خارجَ مكة على أربعة أميال من
 مكة إلىٰ جهة المدينة انظر معجم البلدان (٤٥٨/٢) ـ فتح الباري (٤٤٤/٤).

 <sup>(</sup>٣) انظر سيرة ابن هشام (١٩١/٣) ـ الطبّقات الكُبْرئ لابن سعد (٢٧٧/٢).



#### ﴿ مَقْتَلُ خُبَيْبِ بِنِ عَدِيٍّ ﴿

وَأَمَّا خُبَيْبُ بنُ عَدِيٍّ ﴿ فَاشْتَرَاهُ بَنُو الْحَارِثِ بنِ عَامِرِ بنِ نَوْفَلٍ، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ الذِي قَتَلَ الْحَارِثَ بنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ، فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا.

قَالَتْ بِنْتُ الحَارِثِ: فَلَمَّا أَجْمَعُوا عَلَىٰ قَتْلِهِ اسْتَعَارَ مِنِّي مُوسَىٰ يَسْتَحِدُّ بِهَا فَأَعَارَتُهُ، قَالَتْ: فَعَفُلْتُ عَنْ صَبِيٍّ لِي، فَدَرَجَ (١) إِلَيْهِ حَتَّىٰ أَتَاهُ، فَوَضَعَهُ عَلَىٰ فَخِذِهِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ فَزِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَ ذَاكَ مِنِّي، وَفِي يَدِهِ المُوسَىٰ، فَقَالَ: أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ ؟ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَاكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ<sup>(۲)</sup> عِنْبٍ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ<sup>(۲)</sup> عِنْبٍ، وَمَا كَانَ إِلَّا رِزْقًا رَزْقَهُ اللهُ إِيَّاهُ. اللهُ إِيَّاهُ.

فَخَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ، وَهُوَ فِي الْحَدِيدِ، حَتَّىٰ انْتَهَوْا بِهِ إِلَىٰ التَّنْعِيمِ، وَخَرَجَ مَعَهُ الصِّبْيَانُ، وَالنِّسَاءُ، وَالْعَبِيدُ، وَجَمَاعَةُ أَهْلِ مَكَّةً، فَلَمْ يَتَخَلَّفْ أَحَدُّ، فَلَمَّ الصَّبْيَانُ، وَالنِّسَاءُ، وَالْعَبِيدُ، وَجَمَاعَةُ أَهْلِ مَكَّةً، فَلَمْ يَتَخَلَّفْ أَحَدُّ، فَلَمَّ أَهْلِ مَكَّةً، فَلَمْ يَتَخَلَّفْ أَحَدُّ، فَلَمَّ أَجْمَعُوا عَلَىٰ صَلْبِهِ، قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ وَ اللهِ يَعْفِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَتَرَكُوهُ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ أَتَمَّهُمَا وَأَحْسَنَهُمَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُطَوِّلَ فِيهِمَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ القَوْمِ، فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ لَوْلاَ أَنْ يُطُوِّلُ فِيهِمَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ القَوْمِ، فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ لَوْلاَ أَنْ تَظُنُّوا أَنِّي إِنَّمَا طَوَّلْتُ جَزَعًا مِنَ المَوْتِ لَزِدْتُ، أَوْ قَالَ: لَطَوَّلْتُهُمَا، فَكَالَ مَسْلِمِ قُتِلَ صَبْرًا.

<sup>(</sup>١) دَرَجَ: أي مشئ. انظر لسان العرب (٣١٩/٤).

<sup>(</sup>٢) القِطْفُ بكسر القاف: العُنْقُودُ. انظر النهاية (٤/٤).



ثُمَّ قَالَ ﷺ: اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا، وَاقْتُلْهُمْ بِدَدًا<sup>(۱)</sup>، وَلَا تُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا(٢).

قَالَ ابنُ إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ: فَكَانَ مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: حَضَرْتُهُ يَوْمَئِذٍ فِيمَنْ حَضَرَ مَعَ أَبِي سُفْيَانَ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يُلْقِينِي إِلَىٰ الأَرْضِ يَقُولُ: وَقَالًا مَنْ دَعْوَةِ خُبَيْبٍ، وَكَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا دُعِيَ عَلَيْهِ، فَاضْطَجَعَ لِجَنْبِهِ زَالَتْ عَنْهُ (١).

ثُمَّ أَنْشَدَ خُبَيْبٌ طَعْهِ:

فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا

عَلَــىٰ أَيِّ جَنْـبٍ كَــانَ فِــي اللهِ مَصْــرَعِي وَذَلِــــكَ فِــي اللهِ مَصْــرَعِي وَذَلِـــكَ فِــي ذَاتِ الإِلَهِ وَإِنْ يَشَــــــأُ

يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ (٥) شِلْوٍ (٦) مُمَزَّعٍ (٧)

<sup>(</sup>۱) بِدَدا: يروئ بِكسر الباء، جمع بُدَّة وهي الحِصَّة والنَّصِيبُ، أي اقْتُلْهُم حِصصًا مُقَسَّمة لكِلِّ واحد حِصَّته ونصيبه، ويروي بفتح الباء، أي مُتفرِّقين في القتل واحدًا بعد واحد. انظر النهاية (۱۰۵/۱).

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة الرجيع ـ رقم الحديث (٢) . وابن إسحاق في السيرة (١٩٢/٣).

 <sup>(</sup>٣) الفَرَق بالتحريك: الخوف والفزع. انظر النهاية (٣٩٢/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر سيرة ابن هشام (١٩٢/٣)٠

<sup>(</sup>٥) الأوصال: جمع وَصَل، وهو العضو. انظر النهاية (١٦٨/٥).

 <sup>(</sup>٦) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (١٣٧/٨): الشِلو بكسر الشين: الجَسَد، وقد يطلق على العُضْوِ،
 ولكن المراد به هنا الجسد.

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ في الفتح: (١٣٧/٨): المُمَزَّع: المُقَطَّع.



ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ عُقْبَةُ بنُ الحَارِثِ فَقَتَلَهُ (١).

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ فِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ: أَنَّ الذِي قَتَلَ خُبَيْبًا ﴿ هُوَ: أَبُو سَرُوعَةَ (٢).

قَال الحَافِظُ فِي التَّهْذِيبِ: أَطْبَقَ أَهْلُ الحَدِيثِ عَلَىٰ أَنَّ أَبَا سَرُوعَةَ هُوَ عُقْبَةُ بنُ الحَارِثِ<sup>(٣)</sup>، وَقَوْلُهُمْ أَوْلَىٰ إِنْ شَاءَ اللهُ (٤).

وَرَوَى ابنُ إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عُقْبَةَ بِنِ الحَارِثِ قَالَ: مَا أَنَا وَاللهِ قَتَلْتُ خُبَيْبًا؛ لِأَنِّي كُنْتُ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ أَبَا مَيْسَرَةَ العَبْدَرِيِّ أَنَا وَاللهِ قَتَلْتُ خُبَيْبًا؛ لِأَنِّي كُنْتُ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ أَبَا مَيْسَرَةَ العَبْدَرِيِّ أَنَا وَاللهِ قَتَلْتُ بِهَا حَتَّىٰ أَخَذَ بِيَدِي وَبِالحَرْبَةِ، ثُمَّ طَعَنَهُ بِهَا حَتَّىٰ أَخَذَ بِيَدِي وَبِالحَرْبَةِ، ثُمَّ طَعَنَهُ بِهَا حَتَّىٰ قَتَلَهُ (٥).

#### وَقَدْ رَثَا حَسَّانُ بِنُ ثَابِتٍ ﴿ خُبِيبًا ﴿ فَالَّهُ فَقَالَ:

<sup>=</sup> وأخرج ذلك: البخاري في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب هل يستأسر الرجل؟ ـ رقم الحديث (٣٠٤٥) ـ وأخرجه في كتاب المغازي ـ باب غزوة الرجيع ـ رقم الحديث (٢٧٢٠).

<sup>(</sup>۱) أخرج مقتل خبيب على يَدِ عُقبة بن الحارث: البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ . باب غزوة الرجيع ـ رقم الحديث (٤٠٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة الرجيع ـ رقم الحديث (٢٠٨٧).

<sup>(</sup>٣) أسلم عقبة بن الحارث ﷺ يوم الفتح، وحسن إسلامه. انظر أسد الغابة (٢٥٨/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر تهذیب التهذیب (۱۲۲/۳).

<sup>(</sup>٥) أخرج ذلك ابن إسحاق في السيرة (١٩٢/٣) ـ وصحح إسناده الحافظ في الفتح (١٩٣٨).



مَا بَالُ عَيْنِكَ لَا تَرْفَا(١) مَدامِعُهَا

سَحًّا (٢) عَلَىٰ الصَّدْرِ مِثْلَ اللُّؤلُو الفَلِقِ (٣)

عَلَىٰ خُبَيْبٍ وَفِي الرَّحْمَنِ مَصْرَعُهُ

لَا فَشِلِ (١) حِينَ تَلْقَاهُ وَلَا نَدَقِ (٥)

وَقَالَ أَيْضًا ﴿ يَالَهُ ا

يَا عَيْنُ جُودِي بِدَمْعِ مِنْكِ مُنْسَكِبٍ (١)

وَابْكِي خُبَيْبًا مَعَ الغَادِينَ لَمْ يَوُّبِ (٧)

صَفْرًا تَوَسَّطَ فِي الأَنْصَارِ مَنْصِبُهُ

حُلْوُ السَّجِيَّةِ (٨) مَحْضًا (٩) غَيْرَ مُؤْتَشِبِ (١٠)

(١) يُقال: رقّاَتْ دمعَتُه: أي جفَّت وانقَطَعَتْ. انظر لسان العرب (٥/٢٧٨).

(٢) سَحًّا: دائِمَةَ الصَّبِّ والهَطْلِ. انظر النهاية (٣١١/٢).

(٣) الفَلِقِ: المُنْشَقُّ. انظر لسان العرب (٣٢١/١٠).

(٤) الفَشِل: الرجل الضعيف الجبان. انظر لسان العرب (٢٦٨/١٠).

(٥) النَّزَق: خِفَّة في كل أمرٍ وعَجَلة في جهل وحُمق. انظر لسان العرب (١١٠/١٤).
 وانظر الأبيات في: ديوان حسّان بن ثابت شي ص ١٧٣.

(٦) سَكَب: صب. انظر لسان العرب (٣٠٢/٦).

(٧) الأوبُ: الرُّجوع. انظر لسان العرب (١/٢٥٧).

(A) السَّجِيَّة: الطبيعة والخُلُق. انظر لسان العرب (١٨٥/٦).

(٩) المَحْضُ: الخَالِصُ انظر لسان العرب (٣٧/١٣)٠

(١٠) الشَّوْبُ: الخَلْطُ. انظر لسان العرب (٢٣١/٧).

ومنه قوله تعالى في سورة الصافات ـ آية (٦٧): ﴿ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴾ ·



قَدْ هَاجَ عَيْنِي عَلَىٰ عِلَّاتِ (١) عَبْرَتِهَا

إِذْ قِيلَ نُصَّ (٢) عَلَىٰ جِنْعٍ مِنَ الخَشَبِ (٣)

#### ﴿ فَوَائِدُ الْحَدِيثِ:

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: وَفِي سَرِيَّةِ الرَّجِيعِ مِنَ الفَوَائِدِ:

١ ـ أَنَّ لِلْأَسِيرِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ الأَمَانِ، وَلَا يُمَكِّنَ مِنْ نَفْسِهِ وَلَوْ قُتِلَ،
 أَنَفَةً مِنْ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِ حُكْمُ كَافِرٍ، وَهَذَا إِذَا أَرَادَ الأَخْذَ بِالشِّدَّةِ، فَإِنْ أَرَادَ الأَخْذَ بِالرُّخْصَةِ لَهُ أَنْ يَسْتَأْمِنَ.
 الأَخْذَ بِالرُّخْصَةِ لَهُ أَنْ يَسْتَأْمِنَ.

- ٢ ـ وَفِيهِ الوَفَاءُ لِلْمُشْرِكِينَ بِالعَهْدِ.
  - ٣ ـ وَالتَّوَرُّعُ عَنْ قَتْلِ أَوْلَادِهِمْ.
    - ٤ ـ وَالتَّلَطُّفُ بِمَنْ أُرِيدَ قَتْلُهُ.
  - ٥ ـ وَفِيهِ إِثْبَاتُ كَرَامَاتِ الأَوْلِيَاءِ.
- ٦ ـ وَفِيهِ الدُّعَاءُ عَلَىٰ المُشْرِكِينَ بِالتَّعْمِيمِ.
  - ٧ ـ وَفِيهِ الصَّلَاةُ عِنْدَ القَتْلِ.
    - ٨ ـ وَفِيهِ إِنْشَادُ الشُّعْرِ.

<sup>(</sup>۱) عِلَّات كل شيء: ما زاد عليه. انظر لسان العرب (٣٨٢/٩).

<sup>(</sup>٢) نُصَّ: أي رُفِعَ. انظر لسان العرب (١٦٢/١٤).

<sup>(</sup>٣) انظر ديوان حسّان بن ثابت رهي ص ٣٧٠.



٩ ـ وَإِنْشَادُهُ عِنْدَ الْقَتْلِ.

١٠ ـ وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ قُوَّةِ يَقِينِ خُبَيْبٍ ﴿ مُ وَشِدَّتِهِ فِي دِينِهِ.

١١ ـ وَفِيهِ أَنَّ اللهَ يَبْتَلِي عَبْدَهُ المُسْلِمَ بِمَا شَاءَ كَمَا سَبَقَ فِي عِلْمِهِ لِيُثِيبَهُ ،
 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ .

١٢ ـ وَفِيهِ اسْتِجَابَةُ دُعَاءِ المُسْلِمِ، وَإِكْرَامُهُ حَيًّا وَمَيْتًا (١).

قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّد الغَزَالِي: حَزِنَ المُسْلِمُونَ لِفُقْدَانِهِمْ عَاصِمًا وَصَحْبَهُ رَضِيَ اللهُ وَنَيْدِ بِنِ الدَّثِنَةِ رَضِيَ اللهُ وَنَيْدِ بِنِ الدَّثِنَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَلَىٰ هَذَا النَّحْوِ الفَاجِعِ، فَقَدْ خَسِرُوا فَرِيقًا مِنَ الدُّعَاةِ الأَكْفَاءِ الشَّجْعَانِ يَحْتَاجُ إِلَيْهِمُ الإِسْلَامُ فِي هَذِهِ الفَتْرَةِ مِنْ تَارِيخِهِ ...، وَمَعَ أَنَّ هَذِهِ الوَقْعَةَ تُوجِبُ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ أَنْ يَتَبَصَّرُوا قَبْلَ بَعْثِ أَيِّ وَفْدٍ لِنَشْرِ الإِسْلَامِ بَيْنَ القَبَائِلِ البَعِيدَةِ وَالمَجَاهِلِ المُسْلِمِينَ أَنْ يَتَبَصَّرُوا قَبْلَ بَعْثِ أَيِّ وَفْدٍ لِنَشْرِ الإِسْلَامِ بَيْنَ القَبَائِلِ البَعِيدَةِ وَالمَجَاهِلِ المُسْلِمِينَ أَنْ يَتَبَصَّرُوا قَبْلَ بَعْثِ أَيِّ وَفْدٍ لِنَشْرِ الإِسْلَامِ بَيْنَ القَبَائِلِ البَعِيدَةِ وَالمَجَاهِلِ المُسْلِمِينَ أَنْ يَتَبَصَّرُوا قَبْلَ بَعْثِ أَيِّ وَفْدٍ لِنَشْرِ الإِسْلَامِ بَيْنَ القَبَائِلِ البَعِيدَةِ وَالمَجَاهِلِ المُرْبِبَةِ ، إِلَّا أَنَّ ضَرُورَةَ بَثُ اللَّعْوَةِ - مَهْمَا فَدَحَتِ (٢) الخَسَائِرُ .

<sup>(</sup>۱) انظر فتح الباري (۱۳۸/۸).

أخرج تفاصيل سرية الرجيع: البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة الرجيع ـ رقم الحديث (٣٠٤٥) ـ وكتاب الجهاد والسير ـ باب هل يستأسر الرجل؟ ـ رقم الحديث (٣٠٤٥) ـ والطيالسي في مسنده ـ رقم الحديث (٢٧٢٠) ـ والإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٧٩٢٨) (٧٩٢٨) ـ وابن حبان في صحيحه ـ كتاب إخباره على عن مناقب الصحابة ـ باب ذكر خبيب بن عدي على ـ رقم الحديث (٣٠٩٧) ـ والبيهقي في دلائل النبوة الصحابة ـ باب ذكر خبيب بن عدي على العديث (٣٠٧٩) ـ وابن اسحاق في السيرة (١٨٧/٣).

<sup>(</sup>٢) فَدَحَهُ: أَثْقَلَه. انظر لسان العرب (٢٠٠/١٠).



جَعَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَنْظُرُ إِلَىٰ هَذِهِ التَّضْحِيَاتِ عَلَىٰ أَنَّهَا أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ، كَالتَّاجِرِ الذِي يَتَحَمَّلُ المَغَارِمَ (١) النَّقِيلَةَ حِينًا مِنَ الدَّهْرِ؛ لِأَنَّ الإنْسِحَابَ مِنَ السُّوقِ الذِي يَتَحَمَّلُ المَغَارِمَ (١) النَّقِيلَةَ حِينًا مِنَ الدَّهْرِ؛ لِأَنَّ الإنْسِحَابَ مِنَ السُّوقِ الذِي يَتَحَمَّلُ الرَّيحُ مِنْ جَدِيدٍ الْخِيةَ تَجَنَّبِهَا لَ قَضَاءٌ عَلَيْهِ، فَهُو يَبْقَىٰ مُتَجَمِّلًا (٢) حَتَّىٰ تَهُبَّ الرِّيحُ مِنْ جَدِيدٍ رُخَاءً تُعَوِّضُ مَا فَقَدَ (٣).

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) الغُوْمُ: الدَّيْنُ، ورجل غارِمٌ: عليه دَيْنٌ. انظر لسان العرب (١٠/٥٩).

<sup>(</sup>٢) جَمَّلتَ الشَّيْءَ: إذا أطلتَ حَبْسَهُ. انظر لسان العرب (٣٦٤/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر فقه السيرة ص ٢٧٦.



# فَاجِعَةُ بِئْرِ مَعُونَةً (١) أَوْ سَرِيَّةُ الْقُرَّاءِ

وَكَانَتْ فِي صَفَرَ مِنَ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ لِلْهِجْرَةِ، وَسَبَبُهَا عِنْدَ الإِمَامِ البُخَارِيِّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنس عَلَى أَنَّهُ قَالَ: أَنَّ رِعْلاً (٢) وذَكْوَانَ (٣) وَعُصَيَّةَ (٤) وَبَني لَحْيَانَ (٥)، اسْتَمَدُّوا رَسُولَ اللهِ عَلَى عَدُوِّ، فَأَمَدَّهُمُ النَّبِيُ وَعَلَيْهُ بِسَبْعِينَ (١) مِنَ الْأَنْصَارِ، كُنَّا نُسَمِّيهِمُ القُرَّاءَ، كَانُوا يَحْتَطِبُونَ بِالنَّهَارِ، وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ (٧).

وَفِي رِوَايَةِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ فِي صَحِيحِهِ قَالَ أَنسٌ ﴿ إِلَى النَّبِيِّ

- (١) بئرُ مَعُونَة: بفتح الميم وضم العين في أرضِ بني سُليم، بين مكة والمدينة. انظر النهاية
   (٢٩٣/٤).
- (٢) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (١٣١/٨): رِعل: بكسر الراء، بطن من بني سليم يُنسبون إلى رِعْلِ
   بن عَوْفِ بن مَالك.
- (٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (١٣١/٨): ذَكْرَان: بطنٌ من بني سليم يُنسبون إلى ذكْوَانَ بن تَعْلَبَةَ.
- (٤) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٢٣٢/٧): عُصيَّةُ: بالتصغير، وهم بطنٌ من بني سُلَيْم يُنسبون إلى عصية بن خُفاف.
- (٥) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (١٤١/٨): ذكر بني لِحْيَان في هذه القصة وَهْمٌ، وإنما كان بَنُو لِحيانَ في قصة خُبَيب في غزوة الرَّجيع التي قبل هذه.
- (٦) في رواية ابن إسحاق في السيرة (٢٠٤/٣): أنه ﷺ بَعَثَ إليهم أربعين من أصحابه.
   قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (١٤١/٨): ويمكن الجَمْعُ بينه وبين الذي في الصحيح بأن الأربعين كانوا رؤساء وبقيَّة العدة أتباعًا.
- (٧) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة الرَّجيع، ورِعْل، وذَكُوان، وبئر معونة ـ رقم الحديث (٤٠٩٠).



ﷺ فَقَالُوا: أَنِ ابْعَتْ مَعَنَا رِجَالًا يُعَلِّمُونَا القُرْآنَ وَالسُّنَّةَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُمُ القُرَّاءُ(١).

وَعِنْدَ ابنِ سَعْدِ وَابْنِ إِسْحَاقَ: أَنَّ أَبَا بَرَاءٍ عَامِرَ بِنَ مَالِكِ الْمَعْرُوفَ بِمُلَاعِبِ الأَسِنَّةِ قَدِمَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ المَدِينَة، فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ المَدِينَة، فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ الإِسْلَام، وَدَعَاهُ إِلَيْهِ، فَلَمْ يُسْلِمْ وَلَمْ يَبْعُدْ مِنَ الإِسْلَام، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، لَوْ بَعَثْتُ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِكَ إِلَىٰ أَهْلِ نَجْدِ، فَدَعَوْهُمْ إِلَىٰ أَمْرِكَ، رَجَوْتُ أَنْ يَعْفَتَ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِكَ إِلَىٰ أَهْلِ نَجْدِ، فَدَعَوْهُمْ إِلَىٰ أَمْرِكَ، وَجَوْتُ أَنْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (إِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْهِمْ أَهْلَ نَجْدِ»، فَقَالَ أَبُو يَسُلِمْ فَلْيَدْعُوا النَّاسَ إِلَىٰ أَمْرِكَ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَرَاءٍ: أَنَا لَهُمْ جَارٌ، فَابْعَتْهُمْ فَلْيَدْعُوا النَّاسَ إِلَىٰ أَمْرِكَ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَبْعِينَ (٢) رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ (٣).

## ﴿ وُصُولُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ إِلَىٰ بِثْرِ مَعُونَةَ:

مَضَىٰ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ حَتَّىٰ وَصَلُوا إِلَىٰ بِنْرِ مَعُونَةَ، فَنَزَلُوا بِهَا، وَبَعَثُوا حَرَامَ بِنَ مَلْحَانَ ﴿ يَهُ مَا لَكُ بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ إِلَىٰ عَدُوِّ اللهِ عَامِرُ بِنَ الطُّفَيْلِ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، اللهِ عَامِرُ بِنُ الطُّفَيْلِ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، اللهِ عَامِرُ بِنُ الطُّفَيْلِ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَأَوْمَأُ ' اللهِ عَامِرُ بِنُ الطُّفَيْلِ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، بَلْ أَعْرَضَ عَنْهُ ، وَأَوْمَأُ ' اللهِ رَجُلِ فَاتَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ حَتَّىٰ أَنْفَذَهُ بِالرَّمْح ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الإمارة ـ باب ثبوت الجنة للشهيد ـ رقم الحديث (٦٧٧) .

 <sup>(</sup>۲) هذه رواية ابن سعد في طبقاته (۲/۰۷/۲) وهي موافقة لرواية الإمام البخاري في صحيحه
 ـ رقم الحديث (٤٠٩٠) ـ وعند ابن إسحاق في السيرة (۲۰٤/۳): أربعين.

<sup>(</sup>٣) انظر الطبَّقَات الكُبْري (٢٧٥/٢) ـ سيرة ابن هشام (٢٠٤/٣).

<sup>(</sup>٤) الإيماء: الإشارة بالأعضاء كالرأس، واليد، والعين، والحاجب. انظر النهاية (٨٢/١).



فَقَالَ حَرَامٌ: اللهُ أَكْبَرُ، فُزْتُ وَرَبِّ الكَعْبَةِ (١).

وَعِنْدَمَا خَرَجَ الدَّمُ مِنْ حَرَامٍ ﷺ نَضَحَهُ (٢) عَلَىٰ وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ، ثُمَّ سَقَطَ مَيْتًا ﷺ مَيْتًا ﷺ.

#### ﴿ مَفْتَلُ أَصْحَابِ سَرِيَّةِ القُرَّاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ:

ثُمَّ اسْتَنْفَرَ عَامِرُ بِنُ الطُّفَيْلِ قَبَّحَهُ اللهُ بَنِي عَامِرٍ إِلَىٰ قِتَالِ الْبَاقِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَأَبَوْا أَنْ يُجِيبُوهُ، وَقَالُوا: لَنْ نَخْفِرَ (٤) جِوَارَ أَبِي بَرَاءٍ، فَاسْتَنْفَرَ عَلَيْهِمْ قَبَائِلَ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، رِعْلًا وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةً، فَأَجَابُوهُ إِلَىٰ ذَلِكَ، فَخَرَجُوا حَتَّىٰ غَشَوُا (٥) القَوْمَ، سُلَيْمٍ، رِعْلًا وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةً، فَأَجَابُوهُ إِلَىٰ ذَلِكَ، فَخَرَجُوا حَتَّىٰ غَشُوا (٥) القَوْمَ، فَأَحَاطُوا بِهِمْ فِي رِحَالِهِمْ، فَقَالَ لَهُمُ المُسْلِمُونَ: وَاللهِ مَا إِيَّاكُمْ أَرَدْنَا، وإِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَازُونَ فِي حَاجَةٍ لِلنَّيِيِّ وَيَعْلِلهُ، فَأَبُوا عَلَيْهِمْ، فَأَخَذَ الصَّحَابَةُ سُيُوفَهُمْ فَقَاتَلُوهُمْ، فَقَاتَلُوهُمْ فَقَاتَلُوهُمْ، فَقَاتَلُوهُمْ، فَقَاتَلُوهُمْ، فَقَاتَلُوهُمْ فَقَاتَلُوهُمْ، فَقَاتَلُوهُمْ فَقَاتَلُوهُمْ فَقَاتِهُمْ فَيَعْمِونَ إِلَا كَعْبَ بِنَ زَيْدِ بِنِ فَيَالِلْهُ مِنْ فَيَاكُولُوهُ وَالْمَوْتُونُ وَلِهُ وَلَوْمُ الخَوْدَةُ وَالْمَالِسُونَ فَيْ فَيْ وَالْمَانَ وَالْمَاسُونَ وَالْمَالُولُومُ وَالْمُ مُولِهُمْ فَقَاتُلُوهُمْ فَاللَّهُ وَلَوْهُ اللَّهُ مُعْمُونَ وَالْمُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُ وَلَوْمُ الْمُعْلِقُومُ وَالْمُولُ وَلَوْمُ اللهُ وَلُومُ اللّهُ وَلَا مُؤْلُوهُ وَلَا مُؤْلُوهُ ولَامُ وَلَوْمُ اللّهُ اللّهُ مُؤْلُوهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَولُومُ اللّهُ وَلَا مُؤْلُولُومُ اللّهُ وَلَالْمُ وَالْمُولُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَالَ الللّهُ اللّهُ وَلَالَ اللّه

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة الرجيع، ورِعل، وذكوان، وبئر معونة ـ رقم الحديث (٤٠٩٢) ـ وأخرجه في كتاب الجهاد والسير ـ باب من ينكب في سبيل الله ـ رقم الحديث (٢٨٠١) ـ ومسلم في صحيحه ـ كتاب الإمارة ـ باب ثبوت الجنة للشهيد ـ رقم الحديث (٦٧٧).

<sup>(</sup>٢) النَّضْحُ: الرَّشُّ. انظر لسان العرب (١٧٣/١٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة الرجيع، ورِعل،
 وذكوان، وبئر معونة ـ رقم الحديث (٤٠٩٢).

<sup>(</sup>٤) أَخفَرْتَ الرجُلَ: إذا نقَضْتَ عَهْدَهُ وذِمَامَهُ. انظر النهاية (٢/٥٠).

<sup>(</sup>٥) يُقَالُ: غَشِيَهُ يَغْشَاهُ: إذا جاءَهُ. انظر لسان العرب (٧٧/١٠).

<sup>(</sup>٢) وبهِ رَمَقٌ: أي بَقِيَّةُ رُوحِ وآخر النفس. انظر النهاية (٢٤٠/٢).



وَكَانَ عَمْرُو بِنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، وَالمُنْذِرُ بِنُ عُقْبَةَ الأَنْصَارِيُّ فِي سَرْحِ (۱) المُسْلِمِينَ، فَلَمْ يُنْبِعُهُمَا بِمُصَابِ أَصْحَابِهِمَا إِلَّا الطَّيْرُ تَحُومُ عَلَىٰ مَوْضِعِ الوَقْعَةِ، المُسْلِمِينَ، فَلَمْ يُنْبِعُهُمَا بِمُصَابِ أَصْحَابِهِمَا إِلَّا الطَّيْرُ تَحُومُ عَلَىٰ مَوْضِعِ الوَقْعَةِ، فَقَالًا: وَاللهِ إِنَّ لِهَذِهِ الطَّيْرِ لَشَأْنُ، فَأَقْبَلَا لِيَنْظُرَا، فَإِذَا أَصْحَابُهُمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَإِذَا المَنْذِرُ بِنُ عُقْبَةَ لِعَمْرِو بِنِ أُمَيَّةَ: مَا تَرَىٰ ؟ الخَيْلُ التِي أَصَابَتْهُمْ وَاقِفَةٌ، فَقَالَ المُنْذِرُ بِنُ عُقْبَةَ لِعَمْرِو بِنِ أُمَيَّةَ: مَا تَرَىٰ ؟

قَالَ: أَرَىٰ أَنْ نَلْحَقَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَنُخْبِرَهُ الخَبَرَ، فَقَالَ المُنْذِرُ بنُ عُقْبَةَ فَلَ الْكَنِّي مَا كُنْتُ لِأَرْغَبَ بِنَفْسِي عَنْ مَوْطِنٍ قُتِلَ فِيهِ المُنْذِرُ بنُ عَمْرٍو(٢)، وَمَا كُنْتُ لِتُخْبِرَنِي عَنْهُ الرِّجَالُ، ثُمَّ قَاتَلَ القَوْمَ حَتَّىٰ قُتِلَ فَلَهُ، وَأَخَذُوا عَمْرُو بنَ لَكُنْتُ لِتُخْبِرَنِي عَنْهُ الرِّجَالُ، ثُمَّ قَاتَلَ القَوْمَ حَتَّىٰ قُتِلَ فَلَهُ، وَأَخَذُوا عَمْرُو بنَ أُمَيَّةً فَلَ أُمِّهِ أَلَيْهُ مِنْ مُضَرَ، أَخَذَهُ عَامِرُ بنُ الطَّفَيْلِ وَجَزَّ (٣) أُمَيَّةً فَلِي المَدِينَةِ وَأَخْبَرَ الرَّسُولَ عَلَىٰ أُمَّةٍ، وَرَجَعَ عَمْرُو بنُ أُمَيَّةً فَلِي المَدِينَةِ وَأَخْبَرَ الرَّسُولَ عَلَيْهِ (٥).

## ﴿ كَرَامَةٌ لِعَامِرِ بنِ فُهَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللل

كَانَ مِنْ بَيْنِ الْقَتْلَىٰ عَامِرُ بنُ فُهَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي هَذِهِ المَعْرَكَةِ

<sup>(</sup>١) السَّرْحُ: المَاشِيَةُ، انظر النهاية (٣٢٢/٢).

 <sup>(</sup>٢) هو المُنْذِرُ بن عمرو بن أبي خُنيْسٍ من بني ساعِدة من الخَزْرَجِ، وكان عُلَمَ عَقَبِيًّا بَدْرِيًا من أكابر الصحابة. انظر الإصابة (١٧١/٦).

<sup>(</sup>٣) الجَزُّ: قصُّ الشعر، انظر النهاية (٢٥٩/١).

<sup>(</sup>٤) الناصية: مَنْبَتُ الشَّعر في مقدم الرأس. انظر لسان العرب (١٦٩/١٤).

<sup>(</sup>٥) انظر الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٢٧٥/٢) ـ سيرة ابن هشام (٢٠٥/٣) ـ دلائل النبوة للبيهقي (٣٩٩٣ ـ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٦) قتله جبَّار بن سُلمى، ثم إنه وفد على رسول الله ﷺ في عام الوفود، فأسلم وحسن إسلامه ﷺ. انظر أسد الغابة (٣٠٢/١).



كَرَامَةٌ ، فَقَدْ أَخْرَجَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: لَمَّا قُتِلَ الذِينَ بِبِشْرِ مَعُونَةً ، وَأُسِرَ عَمْرُو بِنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ ﴿ مَا لَا لَهُ عَامِرُ بِنُ الطُّفَيْلِ: مَنْ هَذَا؟

فَأَشَارَ إِلَىٰ قَتِيلٍ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بِنُ أُمَيَّةً ﴿ هَٰذَا عَامِرُ بِنُ فُهَيْرَةً، فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَمَا قُتِلَ رُفِعَ إِلَىٰ السَّمَاءِ حَتَّىٰ إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَىٰ السَّمَاءِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّمَاءِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّمْوَءِ (١). الأَرْضِ، ثُمَّ وُضِعَ (١).

وَكَانَ الذِي قَتَلَهُ جَبَّارُ بنُ سُلْمَىٰ - كَمَا ذَكَرْنَا -.

قَالَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ فِي الإسْتِيعَابِ: عَامِرُ بنُ الطُّفَيْلِ هُوَ الذِي قَتَلَ عَامِرَ بنَ فَهُيْرَةً (٢).

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: كَأَنَّ نِسْبَتَهُ إِلَىٰ عَامِرِ بنِ الطُّفَيْلِ عَلَىٰ سَبِيلِ التَّجَوُّزِ؛ لِكَوْنِهِ كَانَ رَأْسَ القَوْم (٣).

#### ﴿ نُبُذَةٌ عَنْ عَامِرِ بِنِ فُهَيْرَةَ ﴿

وَعَامِرُ بِنُ فُهَيْرَةَ ﴿ هُوَ مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ﴿ هَا مَمْلُوكًا مَمْلُوكًا لِلطُّفَيْلِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ سَخْبَرَةَ ، فَأَسْلَمَ ، وَهُوَ مَمْلُوكٌ ، فَاشْتَرَاهُ أَبُو بَكْرٍ مِنَ الطُّفَيْلِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِن سَخْبَرَةَ ، فَأَسْلَمَ وَهُوَ مَمْلُوكٌ ، فَاشْتَرَاهُ أَبُو بَكْرٍ مِنَ الطُّفَيْلِ ، فَأَعْتَقَهُ ، وَأَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دَارَ الأَرْقَمِ ، وَقَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دَارَ الأَرْقَمِ ، وَقَبْلَ أَنْ

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة الرجيع ـ رقم الحديث (۱) . (۶۰۹۳).

<sup>(</sup>٢) انظر الاستيعاب (٣٤٥/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (١٤٦/٨).



يَدْعُوَ فِيهَا إِلَىٰ الإِسْلَام، وَكَانَ حَسَنَ الإِسْلَامِ ﴿ مُلْهُمُ ، وَكَانَ يَرْعَىٰ الغَنَمَ فِي الهِجْرَةِ، ثُمَّ يَرُوحُ بِهَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ ﴿ فَهِ فِي الْغَارِ، وَكَانَ رَفِيقَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرِ فِي هِجْرَتِهِمَا إِلَىٰ المَدِينَةِ ـ كَمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ ـ وَشَهِدَ بَدْرًا، وَأُحُدًا، ثُمَّ قُتِلَ يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةً، وَهُوَ ابنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴿

# ﴿ حُزْنُ الرَّسُولِ ﷺ عَلَىٰ مَقْتَلِ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ:

وَجَاءَ خَبَرُ فَاجِعَةِ بِنْرِ مَعُونَةً ، وَخَبَرُ مَقْتَل عَاصِم بنِ ثَابِتٍ ، وَخُبَيْبِ بنِ عَدِيٌّ وَأَصْحَابِهِمَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ الرَّجِيعِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فِي يَوْم وَاحِدٍ، فَحَزِنَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَالمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ حُزْنًا شَدِيدًا، وَلَقَدْ بَلَغَ حُزْنُ الرَّسُولِ ﷺ أنَّهُ مَكَثَ شَهْرًا يَدْعُو فِي كُلِّ صَلَاةٍ عَلَىٰ رِعْلِ، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ الذِينَ غَدَرُوا بِالقُرَّاءِ، وَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ قُرْآنًا يُتْلَىٰ ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ .

أَخْرَجَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: «إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوا، وإِنَّهُمْ قَالُوا: اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّكَ، أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ، وَرَضِيتَ عَنَّا ١ (٢).

وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللَّهُ قَالَ: ١٠٠ أَنْزَلَ اللهُ فِي

<sup>(</sup>١) انظر الاستيعاب لابن عبد البر (٣٤٥/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الإمارة ـ باب ثبوت الجنة للشهيد ـ رقم الحديث (٦٧٧) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٣٨٥٤).



الذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآنًا قَرَأْنَاهُ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ: بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِي عَنَّا، وَرَضِينَا عَنْهُ (١).

وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَنَسٍ ﷺ وَجَدَانِ مَا وَجَدَ عَلَىٰ أَصْحَابِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَجَدَ<sup>(٢)</sup> عَلَىٰ شَيْءٍ قَطُّ، مَا وَجَدَ عَلَىٰ أَصْحَابِ بِئْرِ مَعُونَةً، أَصْحَابِ سَرِيَّةِ المُنْذِرِ بنِ عَمْرِو<sup>(٣)</sup>.

وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَعُلِ، عَلَىٰ الذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِنُرِ مَعُونَةَ ثَلَاثِينَ صَبَاحًا يَدْعُو عَلَىٰ رِعْلٍ، وَذَكْوَانَ، ولِحْيَانَ، وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ ''.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ـ كتاب الجهاد السير ـ باب قوله تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الْخَرِجِهِ الإمام البخاري في صحيحه ـ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتًا ﴾ ـ رقم الحديث (۲۸۱٤) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب المسلمين نازلة ـ كتاب المسلمين نازلة ـ رقم الحديث (۲۷۷) (۲۹۷) ـ وأخرجه ابن حبان في صحيحه ـ كتاب السير ـ باب فضل الشهادة ـ رقم الحديث (۲۵۱).

<sup>(</sup>٢) الوَجْدَ: الحُزْنُ. انظر لسان العرب (٢٢٠/١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الجنائز ـ باب من جلس عند المصيبة ـ رقم الحديث (١٣٠٤) ـ وأخرجه في كتاب الدعوات ـ باب الدعاء على المشركين (١٣٩٤) ـ ومسلم في صحيحه ـ كتاب المساجد ـ باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة ـ رقم الحديث (١٣٧٧) (٣٠٢) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٣٠٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة الرجيع ـ رقم الحديث (٤) . وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب المساجد ـ باب استحباب القنوت في=



وَأَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظَّهْرِ، وَالعَصْرِ، وَالمَغْرِبِ، وَالعِشَاءِ، وَالصَّبْحِ، فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ وَالعَصْرِ، وَالمَغْرِبِ، وَالعِشَاءِ، وَالصَّبْحِ، فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، مِنَ الرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ، يَدْعُو عَلَيْهِمْ، عَلَىٰ حَيٍّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، عَلَىٰ لِمَنْ رَعْلٍ، وَذَكُوانَ، وعُصَيَّةً، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ، أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ الإِسْلَامِ، فَقَتَلُوهُمْ (۱).

#### حِكْمَةٌ ظَهَرَتْ لِلْحَافِظِ:

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: وَظَهَرَ لِي أَنَّ الحِكْمَةَ فِي جَعْلِ قُنُوتِ النَّاذِلَةِ فِي الْاعْتِدَالِ دُونَ السُّجُودِ مَعَ أَنَّ السُّجُودَ مَظِنَّةُ الإِجَابَةِ، كَمَا ثَبَتَ «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ» (٢)، وتُبُوتُ الأَمْرِ بِالدُّعَاءِ فِيهِ أَنَّ المَطْلُوبَ مِنْ قُنُوتِ النَّاذِلَةِ أَنْ يُشَارِكَ المَأْمُومُ الإِمَامَ فِي الدُّعَاءِ وَلَوْ بِالتَّأْمِينِ، وَمِنْ ثَمَّ اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّهُ يَجْهَرُ بِهِ، بِخِلَافِ القُنُوتِ فِي الصَّبْحِ، فَاخْتُلِفَ فِي مَحَلِّهِ وَفِي الجَهْرِ بِهِ (٣).

جمیع الصلوات إذا نزلت بالمسلمین نازلة ـ رقم الحدیث (۲۷۷) (۲۹۷) ـ وأخرجه ابن
 حبان فی صحیحه ـ کتاب السیر ـ باب فضل الشهادة ـ رقم الحدیث (۲۵۱).

 <sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٧٤٦) ـ وأبو داود في سننه ـ كتاب الصلاة ـ
 باب القنوت في الصلوات ـ رقم الحديث (١٤٤٣).

 <sup>(</sup>۲) هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ـ كتاب الصلاة ـ باب ما يقال في الركوع
 والسجود ـ رقم الحديث (٤٨٢) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٩٤٦١) .

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (١٧٧/٣)٠



#### ﴿ مَوْقِفُ مُلَاعِبِ الْأَسِنَّةِ مِنْ هَذَا الغَدْرِ:

أَمَّا أَبُو بَرَاءِ عَامِرُ بنُ مَالِكِ المَعْرَوفُ بِمُلَاعِبِ الأَسِنَّةِ سَيِّدُ بَنِي عَامِرِ بنِ صَعْصَعَةَ الذِي أَعْطَىٰ رَسُولَ اللهِ الجِوَارَ لِهَؤُلَاءِ القُرَّاءِ، فَإِنَّهُ لَمَّا بَلَغَهُ مَقْتَلُ هَوُلَاءِ القُرَّاءِ، فَإِنَّهُ لَمَّا بَلَغَهُ مَقْتَلُ هَوُلاءِ القُرَّاءِ، فَإِنَّهُ لَمَّا بَلَغَهُ مَقْتَلُ هَوُلاءِ القُرَّاءِ، فَإِنَّهُ مَلْتَ عَقِبَ ذَلِكَ مِنْ شِدَّةِ الهَمِّ اللهَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، فَمَاتَ عَقِبَ ذَلِكَ مِنْ شِدَّةِ الهَمِّ الهَمَّ اللهَ عَلَيْهِ وَلِكَ،

#### ﴿ عَمْرُو بِنُ أُمِّيَّةَ الضَّمْرِيُّ ﴿ يَقْتُلُ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ:

وَلَمَّا أَقْبَلَ عَمْرُو بِنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ ﴿ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ لَقِيَ فِي طَرِيقِهِ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، فَنَزَلَا مَعَهُ فِي ظِلِّ كَانَ هُوَ فِيهِ، وَكَانَ مَعَهُمَا عَقْدٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، فَنَزَلَا مَعَهُ فِي ظِلِّ كَانَ هُوَ فِيهِ، وَكَانَ مَعَهُمَا عَقْدٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَامِرٍ، فَنَزَلا مَعَهُمُ فِي عَمْرُو بِنُ أُمَيَّةً، وَقَدْ سَأَلَهُمَا حِينَ نَزَلا: مِمَّنْ أَنْتُمَا ؟

فَقَالاً: مِنْ بَنِي عَامِرٍ، فَأَمْهَلَهُمَا، حَتَّىٰ إِذَا نَامَا عَدَا عَلَيْهِمَا فَقَتَلَهُمَا، وَهُوَ يَرَىٰ أَنَّةُ قَدْ أَصَابَ بِهِمَا ثَأْرَ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَدِمَ عَمْرُو بِنُ أُمَيَّةَ فَهَ المَدِينَة، يَرَىٰ أَنَّةُ قَدْ أَصَابَ بِهِمَا ثَأْرَ أَصْحَابِهِ بِيثْرِ مَعُونَة، ثُمَّ أَخْبَرَهُ بِمَقْتَلِهِ لِلْعَامِرِيَّيْنِ، فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ بِمَقْتَلِ إَصْحَابِهِ بِيثْرِ مَعُونَة، ثُمَّ أَخْبَرَهُ بِمَقْتَلِهِ لِلْعَامِرِيَّيْنِ، فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ بِمَقْتَلِ أَصْحَابِهِ بِيثْرِ مَعُونَة، ثُمَّ أَخْبَرَهُ بِمَقْتَلِهِ لِلْعَامِرِيَّيْنِ، فَقَالَ لَهُ عَلَى اللهِ عَيْقِ بِمَقْتَلِ أَصْحَابِهِ بِيثْرِ مَعُونَة، ثُمَّ أَخْبَرَهُ بِمَقْتَلِهِ لِلْعَامِرِيَّيْنِ، فَقَالَ لَهُ عَلَى اللهِ عَيْقِ المَانَ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ المَدِينَةِ مَا أَمَانٌ وَجِوَارٌ؛ لَأَدِينَاهُمَا، فَبَعَثَ فَقَالَ لَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

#### \*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) انظر دلائل النبوة للبيهقي (٣٤١/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر دلائل النبوة للبيهقي (٣٤٠/٣) ـ الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٢٧٦/٢) ـ سيرة ابن هشام (٢٠٦/٣).



## غَزْوَةُ بَنِي النَّضِيرِ

كَانَتْ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ مِنَ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ لِلْهِجْرَةِ(١).

وَقَالَ الْإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ: جَعَلَهُ ابنُ إِسْحَاقَ ـ أَيْ جَعَلَ حَدِيثَ بَنِي النَّضِيرِ ـ بَعْدَ بِئْرِ مَعُونَةَ وَأُحُدِ<sup>(٢)</sup>.

وَفِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزَّبَيْرِ قَالَ: كَانَتْ عَلَىٰ رَأْسِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْعَةِ بَدْرٍ قَبْلَ وَقْعَةِ أُحُدِ<sup>(٣)</sup>.

قُلْتُ: رَجَّحَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ قَوْلَ ابنِ إِسْحَاقَ(١٠).

#### • سَبَبُ هَذِهِ الغَزْوَةِ:

اخْتُلِفَ فِي سَبَبِ هَذِهِ الغَزْوَةِ:

\* السَّبَبُ الأَوَّلُ:

ذَكَرَ جُلُّ أَهْلِ المَغَازِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ إِلَىٰ بَنِي النَّضِيرِ يَسْتَعِينُهُمْ

<sup>(</sup>١) هذا تاريخها عند ابن إسحاق في السيرة (٢١٠/٣) ـ وابن سعد في طبقاته (٢٧٨/٢).

<sup>(</sup>٢) علَّقه الإمام البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب حديث بني النضير ٠

<sup>(</sup>٣) علَّقه الإمام البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب حديث بني النضير، ووصله عبد الرزاق في مصنفه.

<sup>(</sup>٤) انظر فتح الباري (٧٠/٨).



فِي دِيَةِ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ قَتَلَهُمَا عَمْرُو بنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ ﴿ يُلِّذَ ۚ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ قَدْ أَخَذَ العَهْدَ عَلَىٰ اليَهُودِ أَنْ يُعَاوِنُوهُ فِي الدِّيَاتِ ـ كَمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ عِنْدَ كِتَابَةِ الصَّحِيفَةِ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ـ فَأَتَىٰ رَسُولُ اللهِ مَسْجِدَ قُبَاءَ، فَصَلَّىٰ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَهُ نَفَرْ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، ثُمَّ أَتَىٰ بَنِي النَّضِيرِ فَكَلَّمَهُم، فَقَالُوا لَهُ: نَعَمْ يَا أَبَا القَاسِم نُعِينُكَ عَلَىٰ مَا أَحْبَبْتَ، مِمَّا اسْتَعَنْتَ بِنَا عَلَيْهِ، فَجَلَسَ رَسُول اللهِ ﷺ إِلَىٰ جَنْبِ جِدَارٍ مِنْ بُيُوتِهِمْ يَنْتَظِرُ وَفَاءَهُمْ بِمَا وَعَدُوا، وَجَلَسَ مَعَهُ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ، وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا خَلَا اليَهُودُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضِ هَمُّوا بِالغَدْرِ بِهِ، وَائْتَمَرُوا بِقَتْلِهِ، فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَنْ تَجِدُوا الرَّجُلَ عَلَىٰ مِثْل حَالِهِ هَذِهِ، فَمَنْ رَجُلٌ يَعْلُو عَلَىٰ هَذَا البَيْتِ، فَيُلْقِي عَلَيْهِ صَخْرَةً فَيَقْتُلَهُ بِهَا ويُريحُنَا مِنْهُ ؟ فَانْتَدَبَ لِذَلِكَ رَجُلٌ مِنْهُمْ هُوَ: عَمْرُو بنُ جَحَّاش بنِ كَعْبِ، فَقَالَ: أَنَا لِذَلِكَ، فَصَعِدَ لِيُلْقِيَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَخْرَةً، كَمَا قَالَ، فَأَتَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَخْبَرَهُ بِمَا أَرَادَ القَوْمُ، فَقَامَ ﷺ مُظْهِرًا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَةً، وَتَرَكَ أَصْحَابَهُ فِي مَجْلِسِهِمْ، وَرَجَعَ سَرِيعًا إِلَىٰ المَدِينَةِ.

فَلَمَّا اسْتَبْطاً النَّبِيِّ ﷺ أَصْحَابُهُ، قَامُوا فِي طَلَبِهِ، فَلَقَوْا رَجُلًا مُقْبِلًا مِنَ اللهِ عَلَيْ الْمَدِينَةِ، فَأَقْبَلَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةِ، فَأَقْبَلَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ انْتَهَوْا إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُمْ ﷺ الْخَبَرَ بِمَا أَرَادَتْ يَهُودُ مِنَ الْغَدْرِ، وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحَرْبِهِمْ وَالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ (۱).

<sup>(</sup>۱) انظر دلائل النبوة للبيهقي (۳،۵۰۳) ـ الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (۲۷۸/۲) ـ سيرة ابن هشام (۲۱۱/۳) ـ البداية والنهاية (٤٥٥/٤).



وَنَزَلَ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِنَّا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَنَاكُمْ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنَاكُمْ أَنْ وَتَقُوا ٱللَّهَ أَنْ اللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ (١).

#### \* السَّبَّ الثَّانِي:

أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ، وَعَبُدُ الرَّزَاقِ الصَّنْعَانِي فِي مُصَنَّفِهِ بِسَنَدِ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ كَعْبِ بِنِ مَالِكِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ... فَكَتَبَتْ كُفَّارُ قُرُيْشٍ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ إِلَى الْيَهُودِ: أَنَّكُمْ أَهْلُ الْحَلْقَةِ (١)، وَالْحُصُونِ، فَكَتَبَتْ كُفَّارُ قُرُيْشٍ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ إِلَى الْيَهُودِ: أَنَّكُمْ أَهْلُ الْحَلْقَةِ (١)، وَالْحُصُونِ، وَأَنَّكُمْ لَتُقَاتِلُنَّ صَاحِبَنَا أَوْ لَنَفْعَلَنَّ كَذَا وَكَذَا، وَلَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَدَم (٣) نِسَائِكُمْ فَيْءٌ، فَلَمَّا بَلَغَ كِتَابُهُمُ الْيَهُودَ أَجْمَعَتْ بَنُو النَّضِيرِ عَلَى الْغَدْرِ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ فَنَى الْغَدْرِ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ فَيَعْ فَى الْعَنْ فِي فَلَاثِينَ حَبْرًا مِنْ أَصْحَابِكَ، وَلْنَحْرُجْ فِي فَلَاثِينَ حَبْرًا الْ كُلُّنَا، وَتَسَمَعُوا مِنْكَ، فَإِنْ صَدَّقُوكَ، وَآمَنُوا بِكَ، آمَنَا كُلُّنَا، وَخَرَجَ إِلَيْهِ ثَلَاثُونَ حَبْرًا مِنْ يَهُودٍ، حَتَّى نَلْتَقِيَ فِي مَكَانِ كَذَا، فَيَسْمَعُوا مِنْكَ، فَإِنْ صَدَّقُوكَ، وَآمَنُوا بِكَ، آمَنًا كُلُنّا، فَخَرَجَ النَّبِيُ ﷺ فِي ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَخَرَجَ إِلَيْهِ ثَلَاثُونَ حَبْرًا مِنْ يَهُودٍ، حَتَّى فَخَرَجَ النَّبِيُ ﷺ فِي ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَخَرَجَ إِلَيْهِ ثَلَاثُونَ حَبْرًا مِنْ يَهُودٍ، حَتَّى الْمُنْ يَهُودٍ، حَتَّى الْمُؤْدِ لِبَعْضٍ: كَيْفَ تَخْلُصُونَ (٥٠) إلَيْهِ،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية (١١).

<sup>(</sup>٢) الحَلْقة: بفتح الحاء وسكون اللام السلاح. انظر النهاية (١٠/١).

<sup>(</sup>٣) الخَدَمُ: بفتح الخاء والدال هو الخلخال. انظر لسان العرب (٤١/٤).

 <sup>(</sup>٤) الحَبر: بفتح الحاء العَالِمُ، وكان يقال لابن عباس رضي الله عنهما: الحَبر والبحر لعلمه وسعته. انظر النهاية (٣١٧/١).

<sup>(</sup>٥) خلَصَ فلان إلى فلان: أي وصل إليه. انظر لسان العرب (١٧٣/٤).



وَمَعَهُ ثَلَاثُونَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ، كُلُّهُمْ يُحِبُّ أَنْ يَمُوتَ قَبَلَهُ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ:

كَيْفَ تَفْهَمُ وَنَفْهَمُ، وَنَحْنُ سِتُّونَ رَجُلاً؟ اخْرُجْ فِي ثَلاَثَةٍ مِنْ أَصْحَابِكَ، وَيَخْرُجُ
إِلَيْكَ ثَلاثَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا، فَلْيَسْمَعُوا مِنْكَ، فَإِنْ آمَنُوا بِكَ آمَنًا كُلُّنَا، وَصَدَّقْنَاكَ،
فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَلاثَةِ نَقْرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَاشْتَمَلُوا عَلَى الْخَنَاجِرِ(۱)، وَأَرَادُوا الْفَنْكَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَرْسَلَتِ الْمُرَأَةٌ نَاصِحَةٌ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ إِلَى بَنِي أَخِيهَا، وَهُو رَجُلٌ مُسْلِمٌ مِنَ الْأَنْصَارِ(۱)، فَأَخْبَرَتُهُ خَبَرَ مَا أَرَادَتْ بَنُو النَّضِيرِ مِنَ الْغَدْرِ مِنْ الْغَدْرِ بَسُولِ اللهِ ﷺ، فَاقْبَلَ أَخُوهَا مُسْرِعًا، حَتَّى أَدْرَكَ النَّبِيَ ﷺ، فَسَارَّهُ بِخَبَرِهِمْ وَبُعَ النَّبِي عَلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَذِ، غَدَا وَبُعَ النَّبِي عَلَيْهِمْ وَشَولُ اللهِ ﷺ إِلْنُهُمْ، فَرَجَعَ النَّبِي ﷺ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَذِ، غَدَا قَبْلُ أَنْ يَصِلَ اللهِ ﷺ إِلْكَتَابِ، فَحَاصَرَهُمْ (۱).

### ﴿ بَعْثُ مُحَمَّدِ بِنِ مَسْلَمَةً رَفِّيهِ:

وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيْهِمْ مُحَمَّدَ بِنَ مَسْلَمَةً ﴿ اللهِ الْخُرُجُوا مِنَ الْعَدْرِ، فَمَنْ رُئِيَ الْمَدِينَةِ، فَلَا تُسَاكِنُونِي بِهَا، وَقَدْ هَمَمْتُمْ بِمَا هَمَمْتُمْ بِهِ مِنَ الْغَدْرِ، فَمَنْ رُئِيَ الْمَدِينَةِ، فَلَا تُسَاكِنُونِي بِهَا، وَقَدْ هَمَمْتُمْ بِمَا هَمَمْتُمْ بِهِ مِنَ الْغَدْرِ، فَمَنْ رُئِيَ الْمَدِينَةِ، فَلَا تُسَاكِنُونِي بِهَا، وَقَدْ هَمَمْتُمْ بِمَا هَمَمْتُمْ بِهِ مِنَ الْغَدْرِ، فَمَنْ رُئِيَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>١) اشتَمَلَ بالثَّوْبِ: إذا أَدَارَهُ على جسده كله حتى لا تخرج منه يده، انظر لسان العرب (٢٠٢/٧). أي أنهم غطوا هذه الخَنَاجِر تحت أجسادهم بهذا الثوب.

<sup>(</sup>٢) سيأتي خبر أخوة الإنصار ليهود بني النضير بعد قليل.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه ـ كتاب الخراج ـ باب في بني النضير ـ رقم الحديث (٣٠٠٤) ـ
 وعبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ـ رقم الحديث (٩٧٣٣) ـ وأورده الحافظ في الفتح (٧٠/٨)
 وصحح إسناده .



ظَهْرٍ (١) لَهُمْ بِذِي الجَدْرِ (٢)، وَاسْتَأْجَرُوا مِنْ نَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ إِبِلًا.

فَلَمَّا سَمِعَ المُنَافِقُونَ بِهِمْ أَرْسَلَ لَهُمُ ابنُ سَلُولِ: لَا تَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، اِنَّا مَعَكُمْ، لَيْنْ قُوتِلْتُمْ قَاتَلْنَا مَعَكُمْ، وَإِنْ أُخْرِجْتُمْ خَرَجْنَا مَعَكُمْ، فَقَوِيَتْ عِنْدَ ذَلِكَ نُفُوسُ بَنِي النَّضِيرِ إِلَىٰ رَسُولِ لَا يَفُوسُ بَنِي النَّضِيرِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّا لَا نَخْرُجُ مِنْ دِيَارِنَا، وَلَئِنْ قَاتَلْتَنَا قَاتَلْنَاكَ، وَنَابَذُوهُ بِنَقْضِ العُهُودِ، وَفِيهِمْ نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ اللَّذِينَ كَنْوَلُونَ لِإِخْوَنِهِمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِنْ فَوَلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ كَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ اللَّهِينَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

### ﴿ حِصَارُ بَنِي النَّضِيرِ:

فَسَارَ إِلَيْهِمُ الرَّسُولُ ﷺ فِي أَصْحَابِهِ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَىٰ المَدِينَةِ: ابنَ أُمِّ مَكْتُومٍ ﴿ فَهَا رَأُوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ الْتَجَوُّوا إِلَىٰ حُصُونِهِمْ، فَقَامُوا عَلَيْهَا مَكْتُومٍ ﴿ فَهُا، فَلَمَّا رَأُوْا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكْتُومٍ إِلنَّبُلِ وَالحِجَارَةِ، فَحَاصَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْمُونَ بِالنَّبْلِ وَالحِجَارَةِ، فَحَاصَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) الظَّهر: الإبل التي يُحمل عليها وتُركب. انظر النهاية (١٥١/٣).

<sup>(</sup>٢) ذي جَدْر بسكون الدال: هو مسرح ـ أي مرعى ـ على ستة أميال من المدينة بناحية قباء. انظر معجم البلدان (٣٨/٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر الآيات (١١ ـ ١٣). والخبر في الطبقات الكبرى لابن سعد (٢/٣٧٨).



بِقَطْعِ نَخِيلِهِمْ وَتَحْرِيقِهَا.

فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَى النَّضِيرِ وَحَرَّقَ ، وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانٌ ﴿ اللهِ عَلَى النَّضِيرِ وَحَرَّقَ ، وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانٌ ﴿ اللهِ عَلَى النَّضِيرِ وَحَرَّقَ ، وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانٌ ﴿ اللهِ عَلَى النَّضِيرِ وَحَرَّقَ ، وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانٌ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

وَهَانَ عَلَىٰ سَرَاةِ (١) بَنِي لُؤَيِّ (٢) حَرِيتٌ بِالبُوَيْرَةِ (٣) مُسْتَطِيرُ (٤) فَا خَارِثِ فَا الْحَارِثِ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

أَدَامَ اللهُ ذَلِكَ مِنْ صَنِيعٍ وَحَرَّقَ فِي نَوَاحِيهَا السَّعِيرُ

وَفِي ذَلِكَ نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٰ أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَلْسِقِينَ﴾ (٥).

وَأَخْرَجَ التَّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ وَالطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ بِسَنَدٍ

<sup>(</sup>۱) سَرَاة بفتح السين: جَمْعُ سرى، وهو الرئيس والشريف. انظر النهاية (۳۲۷/۲) ـ وفتح الباري (۷۲/۸).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٧٢/٨): بَنِي لؤي: هم قريش.

 <sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٧٢/٨): البُوَيْرَةُ: مصَغَّرُ بُؤْرَة، وهي الحُفْرَة، وهي هنا: مكان معروف بين المدينة وبين منطقة تَيْمَاء، وهي من جهة قِبْلَةِ مسجِدِ قُبُاء إلىٰ جهة الغرب.

<sup>(</sup>٤) مُسْتَطِيرٌ: مُشْتَعِلٌ. انظر فتح الباري (٧٢/٨).

<sup>(</sup>٥) سورة الحشر آية (٥) ـ والخبر أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب حديث بني النضير ـ رقم الحديث (٤٠٣٢) ـ وأخرجه في كتاب التفسير ـ باب قوله تَعَالَىٰ: ﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِّمِنَةٍ ﴾ ـ رقم الحديث (٤٨٨٤) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها ـ رقم الحديث (١٧٤٦) . وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (١٠٠٩) .



صَحِيحٍ عَلَىٰ شَرْطِ البُخَارِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ مَا قَطَعْتُم مِنْ لِمِنَةٍ اللَّينَةُ: النَّخْلُ، ﴿ مَا قَطَعْتُم مِنْ لِمِنَةٍ اللَّينَةُ: النَّخْلُ، ﴿ وَلِيُخْزِى ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ ، قَالَ: اسْتَنْزَلُوهُمْ مِنْ حُصُونِهِمْ وَأُمِرُوا بِقَطْعِ النَّخْلِ (١) .

قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَطْعِ نَخِيلِهِمْ إِهَانَةً لَهُمْ، وَإِرْهَابًا وَإِرْعَابًا لِقُلُوبِهِمْ(٢).

فَلَمَّا ظَهَرَ لِبَنِي النَّضِيرِ تَخَلِّي المُنَافِقِينَ عَنْهُمْ، وَكَانَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ المُنَافِقِينَ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿كَمَثُلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱصْحُفْرٌ فَلَمَّاكَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ يِنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ يَكَانَ عَقِبَتُهُمَّا أَنَهُمَا فِي ٱلنَّادِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَوْا ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ (٣) .

### ﴿ قَذْفُ اللهِ تَعَالَىٰ فِي قُلُوبِ الْيَهُودِ الرُّعْبَ وَجَلَاؤُهُمْ:

وَقَذَفَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، وَاشْتَدَّ الحِصَارُ عَلَيْهِمْ، وَأَيْقَنُوا أَنَّ حُصُونَهُمْ لَنْ تَمْنَعَهُمْ مِنَ اللهِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ صَالَحُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَىٰ الجَلَاءِ (١)، وَعَلَىٰ أَنَّ لَنْ تَمْنَعَهُمْ مِنَ اللهِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ صَالَحُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَىٰ الجَلَاءِ (١)، وَعَلَىٰ أَنَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في جامعه ـ كتاب التفسير ـ باب ومن سورة الحشر ـ رقم الحديث (۱۱۱۱) . والطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (۱۱۱۱) .

<sup>(</sup>۲) انظر تفسیر ابن کثیر (۲۱/۸).

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر الآيتان (١٦ ـ ١٧).

<sup>(</sup>٤) العَجَلاءُ: إخراجهم من أراضيهم إلى أرض أخرى انظر النهاية (٢٨١/١) ـ دلائل النبوة للبيهقي (٣/٩٥٣).



لَهُمْ مَا أَقَلَّتْ (١) الإِبِلُ مِنَ الأَمْتِعَةِ، وَالأَمْوَالِ إِلَّا الحَلْقَةَ، يَعْنِي السِّلَاحَ.

رَوَىٰ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ وَقُرِيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَأَجْلَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَنِي النَّضِيرِ ، وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ ، حَتَّىٰ حَارَبْت قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ ، وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ المُسْلِمِينَ (٢).

وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ... فَحَاصَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ نَزَلُوا عَلَىٰ الْجَلَاءِ، وَعَلَىٰ أَنَّ لَهُمْ مَا أَقَلَتِ الإِبِلُ مِنَ الأَمْتِعَةِ وَالأَمْوَالِ إِلَّا الْحَلْقَةَ، يَعْنِي السِّلَاحَ (٣).

فَاحْتَمَلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ الإِبِلُ، وَكَانَتْ سِتُّمِائَةِ بَعِيرٍ، فَكَانُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَا لِيَحْمِلُوا مَا اسْتَحْسَنُوهُ مِنَ الأَبْوَابِ وَالنَّوَافِذِ، فَكَانُوا يَهْدِمُونَ بَيُويهِمْ وَالنَّوَافِذِ، بَلْ حَتَىٰ كَا يَنْتَفِعَ المُسْلِمُونَ بِهَا بَلْ حَتَىٰ لَا يَنْتَفِعَ المُسْلِمُونَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِمْ.

ثُمَّ حَمَلُوا النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ عَلَىٰ الهَوَادِجِ، فَخَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ مُظْهِرِينَ

 <sup>(</sup>١) أقلَّ الشيء واسْتَقَلَّهُ: إذا رَفَعَهُ وحمله، انظر النهاية (٩١/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب حديث بني النضير ـ رقم الحديث (٢) . ومسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب إجلاء اليهود من الحجاز ـ رقم الحديث (١٧٦٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك ـ كتاب التفسير ـ باب سورة الحشر ـ رقم الحديث (٣٨٥٠) .



التَّجَلُّدَ (١) ، مَعَهُمُ الدُّفُوفُ وَالمَزَامِيرُ ، وَالقِيَانُ (٢) يَعْزِفْنَ خَلْفَهُمْ .

فَسَارَ أَكْثَرُهُمْ وَأَشْرَافُهُمْ كَسَلَّامِ بِنِ أَبِي الحُقَيْقِ، وَكِنَانَةُ بِنُ الرَّبِيعِ، وَحُيَيُّ بِنُ أَخْطَبٍ، إِلَىٰ خَيْبَرَ، فَلَمَّا نَزَلُوهَا دَانَ لَهُمْ أَهْلُهَا (٣)، وَسَارَتْ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ إِلَىٰ الشَّامِ (١).

### ﴿ أُخُوَّةُ الْأَنْصَارِ وَالْيَهُودِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ:

وَكَانَ فِي بَنِي النَّضِيرِ مِنْ أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ؛ لِأَنَّ المَرْأَةَ مِنْهُمْ كَانَتْ إِذَا لَمْ يَعِشْ لَهَا وَلَدٌ تَجْعَلُ عَلَىٰ نَفْسِهَا إِنَ عَاشَ لَهَا وَلَدٌّ أَنْ تُهَوِّدَهُ.

فَقَدْ أَخْرَجَ ابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَالطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِ ﴾(٥)، قَالَ: كَانَتِ المَرْأَةُ مِنَ الأَنْصَارِ لاَ يَكَادُ يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ لَتُهَوِّدَنَّهُ، فَلَمَّا أُجْلِيَتْ بَنُو النَّضِيرِ إِذَا فِيهِمْ لَهَا وَلَدٌ لَتُهَوِّدَنَّهُ، فَلَمَّا أُجْلِيَتْ بَنُو النَّضِيرِ إِذَا فِيهِمْ نَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَبْنَاؤُنَا، فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ اللّهِ أَبْنَاؤُنَا، فَالْدِينِ ﴾.

<sup>(</sup>١) الجَلَدُ: القُوَّة والصبر، انظر النهاية (٢٧٥/١).

<sup>(</sup>٢) القِيَان: الإماء المُغَنيّاتُ. انظر النهاية (١١٨/٤).

<sup>(</sup>٣) دَانَ لهم أهلُهَا: أي أطاعتْهُم وخضَعَتْ لهم. انظر لسان العرب (٤/٩٥٤).

<sup>(</sup>٤) انظر الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٢٧٨/٢) ـ دلائل النبوة للبيهقي (٣٥٩/٣).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة آية (٢٥٦).



قَالَ سَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ: فَمَنْ شَاءَ لَحِقَ بِهِمْ، وَمَنْ شَاءَ دَخَلَ فِي الإِسْلَامِ (١).

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ فِي شَرْحِ المُشْكِلِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَتِ الأَنْصَارُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ ﴿ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

## أوَّلُ فَيْءٍ (٣) فِي الإِسْلَامِ:

وَقَبَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا تَرَكُوهُ مِنَ الأَمْوَالِ وَالسِّلَاحِ، فَوَجَدَ خَمْسِينَ دِرْعًا وَخَمْسِينَ بَيْضَةً (١) ، وَثَلَاثَمِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ سَيْفًا ، وَكَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ وَأَرْضُهُمْ وَدِيَارُهُمْ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ ، وَلَمْ يُخَمِّسُهَا ؟ لِأَنَّ اللهَ أَفَاءَهَا عَلَيْهِ ، وَلَمْ يُوجِفِ (٥) المُسْلِمُونَ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه ـ كتاب الإيمان ـ باب التكليف ـ رقم الحديث (۱٤٠) ـ وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٤٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) الفَيْءُ: هو ما حَصَلَ للمسلمين من أموال الكُفّار من غير حَرْبٍ ولا جِهَاد. انظر النهاية (٣٤/٣).

<sup>(</sup>٤) البَيْضَةُ: الخُوذَةُ. انظر النهاية (١٦٩/١).

<sup>(</sup>٥) الإيجَافُ: سرعَةُ السَّيرِ، وقد أوجف دابته: إذا حثها. انظر النهاية (٥/١٣٧).



قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَا أَنَآهُ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَاۤ أَوْجَفْتُدُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابِ﴾(١).

فَأَعْطَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَكْثَرَهَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ خَاصَّةً لِفَقْرِهِمْ، وَبِذَلِكَ أَغْنَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ المُهَاجِرِينَ، وَأَزَالَ فَاقْتَهُمْ (٢)، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَيَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْفِقُ مِمَّا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالكُرَاعِ (٣) عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ (٤).

أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ ﴿ اللهُ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﷺ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﷺ خَاصَّةً، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ نَفَقَةَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَاصَّةً، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ (٥٠).

قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ: قَوْلُهُ وَهِمْ: وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ: أَيْ يَعْزِلُ لَهُمْ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُنْفِقُهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ السَّنَةِ فِي وُجُوهِ الخَيْرِ،

<sup>(</sup>١) سورة الحشر آية (٦).

<sup>(</sup>٢) الفاقَةُ: الحاجة والفقر. انظر النهاية (٤٣٢/٣).

<sup>(</sup>٣) الكُرَاع: بضم الكاف هي: الخيل، انظر النهاية (١٤٣/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد (٢٧٨/٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب المجن ومن يترس بترس صاحبه ـ رقم الحديث (٢٩٠٤) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب حكم الفيء ـ رقم الحديث (١٧٥٧) (٤٨) ـ وأخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٤٣٥٢).



فَلَا تَتِمُّ عَلَيْهِ السَّنَةُ، وَلِهَذَا تُوفِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عَلَىٰ شَعِيرٍ اسْتَدَانَهُ لِأَهْلِهِ (۱)، وَلَمْ يَشْبَعْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعًا(۱)، وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِكَثْرَةِ جُوعِهِ ﷺ وَجُوع عِيَالِهِ (۳).

وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَنسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ النَّخِيرَ ، فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِمْ (١٠). عَلَيْهِمْ (١٠). عَلَيْهِمْ (١٠).

### ﴿ نُزُولُ سُورَةِ الحَشْرِ بِكَامِلِهَا:

وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي أَمْرِ بَنِي النَّضِيرِ سُورَةَ الحَشْرِ بِأَسْرِهَا، يَذْكُرُ فِيهَا مَا أَصَابَهُمُ اللهُ بِهِ مِنْ نِقْمَتِهِ، وَمَا سَلَّطَ عَلَيْهِمْ بِهِ رَسُولَهُ ﷺ، وَمَا عَمِلَ بِهِ فِيهِمْ،

<sup>(</sup>۱) أخرج الإمام البخاري في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب ما قيل في درع النبي الله على عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا أنها قالت: توفي رَسُول اللهِ عَلَيْهِ ورعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير.

<sup>(</sup>٢) أخرج الإمام البخاري في صحيحه ـ كتاب الرقائق ـ باب كيف كان عيش النبي الله وأصحابه ـ رقم الحديث (٦٤٥٤) ـ ومسلم في صحيحه ـ كتاب الزهد والرقائق ـ رقم الحديث (٢٩٧٠) (٢١) ـ عن عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا قالت: ما شبع رَسُول الله عَنْهُ ثلاثة أيام تباعًا من خبز بُر، حتى مضئ لسبيله.

 <sup>(</sup>٣) انظر كلام الإمام النووي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ في شرح صحيح مسلم (٦١/١٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب حديث بني النضير ـ رقم الحديث (٤) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم ـ رقم الحديث (١٧٧١) (٧١) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٣٧٩).



ثُمَّ ذَكَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ حُكُمَ الفَيْء، وَأَنَّهُ حَكَمَ بِأَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَمَلَّكَهَا لَهُ، فَوَضَعَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَيْثُ أَرَادَ اللهُ تَعَالَىٰ، ثُمَّ بَيَّنَ تَعَالَىٰ حُكُمَ الفَيْء، وَأَنَّهُ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ عَلَىٰ مِنْوَالِهِمْ وَطَرِيقَتِهِمْ، وَلِذِي القُرْبَىٰ، وَاليَتَامَىٰ، وَالمَسَاكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، كَيْ لَا يَكُونَ وَطَرِيقَتِهِمْ، وَلِذِي القُرْبَىٰ، وَاليَتَامَىٰ، وَالمَسَاكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، ثُمَّ ذَكَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ المُنَافِقِينَ ذَامًّا لَهُمْ، الذِينَ مُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، ثُمَّ ذَكَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ المُنَافِقِينَ ذَامًّا لَهُمْ، الذِينَ مَالُوا إِلَىٰ بَنِي النَّضِيرِ فِي البَاطِنِ، وَوَعَدُوهُمْ النَّصْرَ، فَلَمْ يَكُنْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، مَالُوا إِلَىٰ بَنِي النَّضِيرِ فِي البَاطِنِ، وَوَعَدُوهُمْ النَّصْرَ، فَلَمْ يَكُنْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، الذِينَ مَالُوا إِلَىٰ بَنِي النَّضِيرِ فِي البَاطِنِ، وَوَعَدُوهُمْ النَّصْرَ، فَلَمْ يَكُنْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، وَلَيْ اللهُ تَعَالَىٰ مَالُوا إِلَىٰ بَنِي النَّوْءِ إِلَيْهِمْ، وَوَعَدُوهُمْ النَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ جُبْنِهِمْ، وَقِلَةِ عَمَلِهِمْ، وَغَوَّةٍ عَقْلِهِمْ، ثُمَّ ضَرَبَ لَهُمْ مَثَلًا قَبِيحًا شَنِيعًا فِي الشَّيْطِنِ إِلْا شَيْطَانِ ﴿ كُمَنَالِ الشَّيْطِانِ إِلْا شَيْطَانِ الْإِنْ الْمَالِيلِ الْمُنْ الْمَالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أَخْرَجَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ في صَحِيحِهِ عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: سُورَةُ الحَشْرِ، قَالَ: نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّضِيرِ(٢).

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ فِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: قُلْ: سُورَةَ النَّضِيرِ<sup>(٣)</sup>.

قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: كَأَنَّهُ كَرِهَ تَسْمِيَتَهَا بِالحَشْرِ لِئَلَّا يُظَنَّ أَنَّ المُرَادَ يَوْمَ

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية (٤٦٠/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب التفسير ـ باب سورة الحشر ـ رقم الحديث (٤٨٨٢).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - باب سورة الحشر - رقم الحديث (٤٨٨٣).



القِيَامَةِ، وإِنَّمَا المُرَادُ هُنَا إِخْرَاجُ بَنِي النَّضِيرِ (١).

وَبِإِجْلاءِ بَنِي النَّضِيرِ أَرَاحَ اللهُ المُسْلِمِينَ مِنْ شَوْكَةٍ ثَانِيَةٍ كَانَتْ تَقُضُّ مَضَاجِعَهُم، وَلَوْ أَنَّ هَؤُلاءِ الأَشْرَارَ نَجَحُوا فِي مَكِيدَتِهِم، لَقَضَوْا عَلَىٰ الإِسْلامِ فِي مَهْدِهِ، وَلَوْ أَنَّ هَؤُلاءِ الأَشْرَارَ نَجَحُوا فِي مَكِيدَتِهِم، لَقَضَوْا عَلَىٰ الإِسْلامِ فِي مَهْدِهِ، وَأَيَّةُ خَسَارَةٍ كَانَ سَيُمْنَىٰ بِهَا العَالَمُ لَوْ لَمْ يَسْتَضِئْ بِنُورِ الإِسْلامِ وَتَعَالِيمِهِ؟ وَلَكِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ بَالِغُ أَمْرِهِ لَا مَحَالَة (٢).

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (٩/٦١٨)٠

<sup>(</sup>٢) انظر السِّيرة النَّبويَّة للدكتور محمد أبو شهبة رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ (٢٠١/٢)٠



# غَزْوَةُ بَدْرِ الآخِرَةُ (١)

وَفِي شَعْبَانَ (٢) مِنَ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ لِلْهِجْرَةِ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ أَلْفُ وَخُمْسُمِائَةِ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَىٰ بَدْرٍ لِمَوْعِدِهِ الذِي وَاعَدَ بِهِ أَبَا سُفْيَانَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَىٰ المَدِينَةِ: عَبْدَ اللهِ بِنَ عَبْدِ اللهِ بِنِ أُبَيِّ بِنِ سَلُولٍ ﷺ (٣)، أُحُدٍ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَىٰ المَدِينَةِ: عَبْدَ اللهِ بِنَ عَبْدِ اللهِ بِنِ أُبَيِّ بِنِ سَلُولٍ ﷺ وَكَانَتْ بَدْرٌ مُجْتَمَعًا يَجْتَمِعُ فِيهِ العَرَبُ، وَسُوقًا مِنْ أَسْوَاقِهِمْ، فَخَرَجَ الصَّحَابَةُ بِبَعِضَائِعَ لَهُمْ وَتِجَارَاتٍ.

### ﴿ خُرُوجُ أَبِي سُفْيَانَ بِجَيْشِهِ:

أَمَّا أَبُو سُفْيَانَ فَقَدْ خَرَجَ فِي أَلْفَيْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وَمَعَهُمْ خَمْسِينَ

<sup>(</sup>۱) وتُسَمَّىٰ غزوةَ بدر الصغرى لعدم وقوع حَرْبِ فيها، وتُسمىٰ أيضًا بدر المَوْعِد للمُوَاعدة عليها مع أبي سفيان يوم أُحد. انظر شرح المواهب (٥٣٥/٢).

 <sup>(</sup>۲) هذا الذي ذكره ابن إسحاق في السيرة (۲۳۱/۳) ـ وذكر ابن سعد في طبقاته (۲/۹/۲):
 أنها كانت في ذي القعدة.

قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ في البداية والنهاية (٤٧١/٤): والصحيح قول ابن إسحاق أن ذلك في شعبان من هذه السنة الرابعة للهجرة، ووافق قَوْل موسىٰ بن عقبة أنها في شعبان، لكن قال في السنة الثالثة للهجرة، وهذا وَهُمٌّ، فإن هذه تواعدوا إليها من أُحد، وكانت أُحد في شوال سنة ثلاث.

 <sup>(</sup>٣) هذه رواية ابن إسحاق في السيرة (٣/٣١) ـ وعند ابن سعد في طبقاته (٢٧٩/٢): أنه
 الله بن رَوَاحة الله أعلم.



فَرَسًا، وَكَانَ كَارِهًا لِلْخُرُوجِ، حَتَّىٰ انْتَهَوْا إِلَىٰ مَرِّ الظَّهْرَانِ<sup>(۱)</sup>، وَقِيلَ: عُسْفَانَ<sup>(۲)</sup>، ثُمَّ أَلْقَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ فِي قَلْبِهِ الرُّعْبَ، فَرَأَىٰ أَنْ يَرْجِعَ، فَقَالَ لِمَنْ مَعَهُ: يَا مَعْشَرَ ثُمَّ أَلْقَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ فِي قَلْبِهِ الرُّعْبَ، فَرَأَىٰ أَنْ يَرْجِعَ، فَقَالَ لِمَنْ مَعَهُ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنَّ هَذَا العَامَ عَامُ جَدْبٍ<sup>(۳)</sup>، وَلَا يُصْلِحُكُمْ إِلَّا عَامٌ خِصْبٌ<sup>(٤)</sup>، تَرْعَوْنَ فِيهِ الشَّجَرَ، وَتَشْرَبُونَ فِيهِ اللَّبَنَ، وَإِنِّي رَاجِعٌ فَارْجِعُوا، فَرَجَعَ النَّاسُ.

ثُمَّ أَرْسَلَ أَبُو سُفْيَانَ نُعَيْمَ بِنَ مَسْعُودِ الْأَشْجَعِيَّ، فَقَالَ لَهُ أَبُو سُفْيَانَ: إِنِّي قَدْ وَاعَدْتُ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ أَنْ نَلْتَقِي بِبِدْرٍ، وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ الوَقْتُ، وَهَذَا عَامُ جَدْبٍ، وَإِنَّمَا يُصْلِحُنَا عَامٌ خَصْبٌ، وَأَكْرَهُ أَنْ يَخْرُجَ مُحَمَّدٌ وَلَا أَخْرُجَ فَيَجْتَرِئَ عَلَيْنَا، وَقَدْ جَعَلْتُ لَكَ عِشْرِينَ بَعِيرًا عَلَىٰ أَنْ تَقْدُمَ المَدِينَةَ فَتُخَذِّلُ (٥) أَصْحَابَ مُحَمَّد عَنِ الخُرُوجِ لِبَدْرٍ، فَوَافَقَ نُعَيْمُ بِنُ مَسْعُودٍ عَلَىٰ ذَلِكَ، فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّىٰ مُحَمَّد عَنِ الخُرُوجِ لِبَدْرٍ، فَوَافَقَ نُعَيْمُ بِنُ مَسْعُودٍ عَلَىٰ ذَلِكَ، فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّىٰ مُحَمَّد عَنِ الخُرُوجِ لِبَدْرٍ، فَوَافَقَ نُعَيْمُ بِنُ مَسْعُودٍ عَلَىٰ ذَلِكَ، فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّىٰ مُحَمَّد عَنِ الخُرُوجِ لِبَدْرٍ، فَوَافَقَ نُعَيْمُ بِنُ مَسْعُودٍ عَلَىٰ ذَلِكَ، فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَىٰ مُحَمَّد عَنِ الخُرُوجِ لِبَدْرٍ، فَوَافَقَ نُعَيْمُ بِنُ مَسْعُودٍ عَلَىٰ ذَلِكَ، فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَىٰ مُحَمَّد عَنِ الخُرُوجِ لِبَدْرٍ، فَوَافَقَ نُعَيْمُ بَنُ مَسْعُودٍ عَلَىٰ ذَلِكَ، فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَىٰ مُحَمَّد عَنِ الخُرُوجِ لِبَدْرٍ، فَوَافَقَ نُعَيْمُ بَنُ مَلْكَ، وَاللَّهُ وَمَا مَعَهُ مُحَمَّد فِي نَفْسِهِ، أَلَمْ يَقْتُلْ أَصْحَابَهُ، وَأَخْبَرَهُمْ بِجَمْعِ أَبِي سُفْيَانَ لَهُمْ، وَمَا مَعَهُ مُنَى المُدَّةِ وَالسَّلَاحِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَالذِي نَفْسِي بِيلِهِ لَأَخْرُجَنَّ ، وَإِنْ لَمُ يَخْرُجُ مَعِيَ أَحَدٌ".

<sup>(</sup>١) مَرُّ الظهْرَان: هو وادٍ بين مكة وعُسفان. انظر الِنهاية (١٥٢/٣).

 <sup>(</sup>٢) عُسْفَان: هي قرية جامعة بين مكة والمدينة . انظر النهاية (٢١٤/٣).

<sup>(</sup>٣) الجَدْب: القَحْط، انظر النهاية (٢٣٥/١).

<sup>(</sup>٤) الخِصْب: ضد الجَدْب، انظر النهاية (٢٥/٢)٠

<sup>(</sup>٥) التَّخْذِيلُ: حَمْلُ الرجل علىٰ خِذْلان صَاحِبه، وتثبيطه عن نُصْرته، انظر لسان العرب (٥) التَّخْذِيلُ: حَمْلُ الرجل علىٰ خِذْلان صَاحِبه،



فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ إِلَىٰ بَدْرٍ، فَأَقَامَ بِهَا ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ يَنْتَظِرُ أَبَا سُفْيَانَ لِمِيعَادِهِ، فَأَتَاهُ مَخْشِيُّ بنُ عَمْرٍو الضَّمْرِيُّ - وَهُوَ الذِي كَانَ وَادَعَ الرَّسُولَ سُفْيَانَ لِمِيعَادِهِ، فَأَتَاهُ مَخْشِيُّ بنُ عَمْرٍو الضَّمْرِيُّ - وَهُو الذِي كَانَ وَادَعَ الرَّسُولَ سُفْيَانَ لِمِيعَادِهِ، فَأَتَاهُ مَخْشِيُّ بني ضَمْرَةَ فِي غَزْوَةِ وَدَّانٍ - فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! وَاللهِ إِنَّ كُنَّا قَدْ أُخْبِرْنَا أَنَّهُ لَكُمْ بَنِي ضَمْرَةَ فِي غَزْوَةِ وَدَّانٍ - فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! وَاللهِ إِنَّ كُنَّا قَدْ أُخْبِرْنَا أَنَّهُ لَكُمْ بَنِي ضَمْرَةً فِي غَزْوَةِ وَدَّانٍ - فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! وَاللهِ إِنَّ كُنَّا قَدْ أُخْبِرْنَا أَنَّهُ لَكُمْ بَنِي ضَمْرَةً فِي غَزْوةِ وَدَّانٍ - فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! وَاللهِ إِنَّ كُنَّا قَدْ أُخْبِرْنَا أَنَّهُ لَكُمْ مَنْ مَنْكُمْ أَحَدٌ، فَمَا الذِي جَاءَ بِكَ إِلَىٰ هَذَا المَوْسِمِ؟ أَجِئْتَ لِلِقَاءِ قُرُيْشٍ عَلَىٰ هَذَا المَاءِ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ، يَا أَخَا بَنِي ضَمْرَةَ، وَإِنْ شِئْتَ مَعَ ذَلِكَ رَدَدْنَا إِلَيْكَ مَا كَانَ بَيْنَنَا وبَيْنَكَ، ثُمَّ جَالَدْنَاكَ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَنَا وبَيْنَكَ».

فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا مُحَمَّدُ، مَا لَنَا بِذَلِكَ مِنْكَ مِنْ حَاجَةٍ.

وبَاعَ المُسْلِمُونَ فِي تِلْكَ المُدَّةِ مَا كَانَ مَعَهُمْ مِنَ التِّجَارَاتِ، فَرَبِحُوا، فَقَدْ أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ... كَانَ أَبُو سُفْيَانَ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ: مَوْعِدُكُمْ مَوْسِمُ بَدْرٍ حَيْثُ فَتَلْتُمْ قَالَ: مَنْ كَانَ أَبُو سُفْيَانَ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ: مَوْعِدُكُمْ مَوْسِمُ بَدْرٍ حَيْثُ فَتَلْتُمْ قَالَ: يَعَالَىٰ: هَوْعَدُكُمْ مَوْسِمُ بَدْرٍ حَيْثُ فَتَلْتُمْ أَصْحَابَنَا، فَأَمَّا الجَبَانُ، فَرَجَعَ، وَأَمَّا الشَّجَاعُ، فَأَخَذَ أُهْبَةَ القِتَالِ وَالتِّجَارَةِ، فَلَمْ يَحِدُوا بِهِ أَحَدًا، وَتَسَوَّقُوا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَحْسَمُ مُومً ﴿ اللهُ وَفَضْلٍ لَمْ يَعْمَةً مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَعْسَمُ مُومً ﴿ اللهُ وَلَا اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَعْسَمُ مُومً ﴿ اللهُ وَلَا اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَنْقَلَوا إِنِهِ أَحَدًا، وَتَسَوَّقُوا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَنْقَلَمُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَعْمَعُ مِنَ اللَّهُ مَا الْمُعَالَىٰ اللهُ يَعَالَىٰ اللهُ مَعْمَةً مِنَ اللَّهُ وَالْمَالِيْ اللهُ يَعْمَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَالَىٰ اللَّهُ عَمَالًا مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

### ﴿ التَّحْقِيقُ فِي نُزُولِ آيَةٍ:

قُلْتُ: ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي الذِينَ خَرَجُوا مَعَ رَسُول

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران آية (۱۷٤) ـ والخبر أخرجه النسائي في السنن الكبرى ـ كتاب التفسير ـ باب سورة آل عمران ـ رقم الحديث (۱۱۰۱۷).



اللهِ ﷺ إِلَىٰ حَمْرَاءَ الأَسَدِ وَهُوَ الصَّحِيحُ.

قَالَ الإِمَامُ ابنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ: وَأَوْلَىٰ القَوْلَيْنِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ، قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الذِي قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ مِنْ أَنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ، كَانَ فِي حَالِ خُرُوجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وخُرُوجِ مَنْ خَرَجَ مَعَهُ فِي أَثَرِ أَبِي سُفْيَانَ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ مُشْرِكِي قُرِيْشٍ، مُنْصَرَفَهُمْ عَنْ أُحُدٍ إِلَىٰ حَمْرَاءَ الأَسَدِ، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ إِنَّمَا مَدَحَ الذِينَ وَصَفَهُمْ بِقَوْلِهِمْ: ﴿حَسْبُنَا الله وَيَعْمَ الْأَسَدِ، لِأَنَّ الله تَعَالَىٰ إِنَّمَا مَدَحَ الذِينَ وَصَفَهُمْ بِقَوْلِهِمْ: ﴿حَسْبُنَا الله وَيَعْمَ الْأَسَدِ، لِأَنَّ الله تَعَالَىٰ إِنَّمَا مَدَحَ الذِينَ وَصَفَهُمْ بِقَوْلِهِمْ: ﴿حَسْبُنَا الله وَيَعْمَ الْوَيْ وَالْوَسُولِ مِن اللهِ عَنْ الذِي قَدْ كَانَ نَالَهُمْ مِنَ القُرُوحِ وَالكُلُومِ (١) بِقَوْلِهِ: ﴿ النَّيْنَ السّتَجَابُوا لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ الذِي قَدْ كَانَ نَالَهُمْ مِنَ القُرُوحِ وَالكُلُومِ (١) بِقَوْلِهِ: ﴿ النَّيْنَ السّتَجَابُوا لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ اللهِ عَلَىٰ مَنْ نَبَعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهُ مَنْ مَنْ مَا اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهَ عَلَىٰ إِلَىٰ حَمْرًاءَ الأَسَدِ. اللهَ عَلَى اللهُ عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ مَنْ مَنَ مَنْ مَنَ مَنْ مَنْ مَنُ مَا اللهِ عَلَىٰ مِنْ اللهُ عَلَىٰ مَنْ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَا اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَمْرًاءَ الأَسَدِ.

وَأَمَّا الذِينَ خَرَجُوا مَعَهُ إِلَىٰ غَزْوَةِ بَدْرٍ الصَّغْرَىٰ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ جَرِيحٌ إِلَّا جَرِيحٌ قَدْ تَقَادَمَ انْدِمَالُ جُرْحِهِ، وَبَرِئَ كُلْمُهُ (٢).

وَقَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي غَزْوَةِ حَمْرَاءَ الأَسَدِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) الكُلُومُ: جمع كَلْم: وهو الجرح. انظر النهاية (٤/١٧٣).

<sup>(</sup>٢) انظر كلام الإمام ابن جرير الطبري رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ في تفسيره (٣/٣٥).

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير ابن كثير (١٦٩/٢).



﴿ رُجُوعُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ المَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ:

فُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ المَدِينَةِ، وَقَدْ سَمِعَ النَّاسُ بِمَسِيرِهِ، وَبَلَغَ وَرُيْسًا أَمْرُهُ، وَكَانَ الذِي أَخْبَرَ قُرَيْسًا مَعْبَدُ بنُ أَبِي مَعْبَدِ الخُزَاعِيُّ، فَإِنَّهُ مَرَّ بَرُسُولِ اللهِ بَرُسُولِ اللهِ وَهُوَ بِبَدْرٍ، ثُمَّ خَرَجَ سَرِيعًا إِلَىٰ مَكَّةَ، فَأَخْبَرَهُمْ بِخَبَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَمُوافَاتِهِ بَدْرًا فِي أَصْحَابِهِ (۱).

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>۱) انظر تفاصيل غزوة بدر الآخرة في: سيرة ابن هشام (٢٣١/٣) ـ الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٢٧٩/٢) ـ دلائل النبوة للبيهقي (٣٨٤/٣) ـ البداية والنهاية (٤٦٩/٤) ـ شرح المواهب (٢٥٩/٢).



# زَوَاجُ الرَّسُولِ ﷺ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

وَفِي شَوَّالَ مِنَ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ لِلْهِجْرَةِ<sup>(۱)</sup> تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَهِيَ هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بِنِ المُغِيرَةِ المَخْزُومِيَّةُ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنِ انْفَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْ زَوْجِهَا وَابْنِ عَمِّهَا أَبِي سَلَمَةَ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ الأَسَدِ ﷺ، وَكَانَتْ وَلَدَتْ مِنْهُ: سَلَمَةَ ، وَعُمَرَ ، وَزَيْنَبَ ، وَدُرَّةَ .

وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبَهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أُجُرْنِي فَسُلِمٍ تُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا».

قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: أَيُّ المُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا، فَأَخْلَفَ اللهُ إِنِي سَلَمَةً؟ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا، فَأَخْلَفَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ (٢).

أَخْرَجَ الإِمَامُ الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَىٰ شَرْطِ

<sup>(</sup>١) انظر سير أعلام النبلاء (٢١٠/٢) ـ الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٢٨٧/٨)٠

 <sup>(</sup>۲) أخرج هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه ـ كتاب الجنائز ـ باب ما يُقال عند المصيبة ـ رقم الحديث (٩١٨) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٩١٨) ـ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٥٧٥٤).



البُخَارِيِّ عَنْ عُمَر بنِ أَبِي سَلَمَةَ ﴿ قَالَ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، أَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخَطَبَهَا، فَقَالَتْ: مَرْحبًا بِرَسُولِ اللهِ، إِنَّ فِيَّ خِلَالًا(١) ثَلَاثًا: أَنَا امْرَأَةٌ شَدِيدَةُ الغَيْرَةِ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُصْبِيةٌ (٢)، وَأَنَا امْرَأَةٌ لَيْسَ مِنْ أَوْلِيَائِي أَحَدٌ شَاهِدًا يُزَوِّجُنِي.

فَأَتَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنْ غَيْرَتِكِ، فَإِنِّي أَدْعُو اللهَ أَنْ يُذْهِبَهَا عَنْكِ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنْ صِبيتِكِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ سَيَكْفِيهمْ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدًا فَيُزَوِّجُكَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدًا وَلَا غَائِبًا يَكْرَهُنِي».

فَقَالَتْ لِإبْنِهَا(٣):

<sup>(</sup>١) خِلَال: أي خِصَال. انظر لسان العرب (٢٠١/٤).

مُصْبِيَة: بضم الميم وسكون الصاد وكسر الباء: أي ذات صبيان. انظر النهاية (١١/٣). (٢)

قلتُ: اختلف فيمن وَلِيَ زواجَ الرسول ﷺ من أمِّ سلمة ، فقيل عُمَرُ بن أبي سلمة ، كما روى (٣) ذلك الطحاوي ـ رقم الحديث (٥٧٥١) ـ والإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٦٦٦٩). قال ابن القيم في زاد المعاد (١٠٥/١): ظنَّ بعض الرواة أنه ابنها عمر، فرواه بالمعنى، وقال: فقالت لابنها، وذَهِلَ عن تعذَّر ذلك عليه لصِغَرِ سنَّه، إذ كان له من العمر يومئذ ثلاث سنين؛ لأن رَسُول اللهِ ﷺ تزوجها في سنة أربع، ومات ﷺ ولعمر تسع سنين. قلت: ومما يؤكد صغر سن عمر بن أبي سلمة ره ما أخرجه البخاري في صحيحه ـ رقم الحديث (٥٣٧٦) ـ ومسلم في صحيحه ـ رقم الحديث (٢٠٢٢) عن عمر بن أبي سلمة الله على الصَّحْفَةِ، فقال الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَ لى: «يا غُلَام! سَمِّ الله، وكُلْ بيمينك، وكُلْ مما يَليك».

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (٦٥٤/١٠): قوله (غلامًا): أي دون البلوغ، يُقال للصبي من=



زَوِّجْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَزَوَّجَهُ (١).

وَفِي رِوَايَةِ ابنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِسَنَدٍ حَسَنِ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: جَاءَنِي النَّبِيُ عَلَيْهُ يَخْطِبُنِي، فَقُلْتُ: مِثْلِي لَا يُنْكَحُ، أَمَّا أَنَا، فَلَا وَلَدَ فِيَّ، وَأَنَا عَيُورٌ ذَاتُ عِيَالٍ، فَقَالَ عَلَيْهِ: «أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ، وَأَمَّا الغَيْرَةُ فَيُذْهِبُهَا الله، وَأَمَّا الغَيْرَةُ فَيُذْهِبُهَا الله، وَأَمَّا الغيرائُ، فَإِلَىٰ اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ»، فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ (٢).

وَكَانَ الرَّسُولُ ﷺ يَأْتِيهَا لِيَدْخُلَ بِهَا، فَإِذَا رَأَتُهُ أَخَذَتْ بِنْتَهَا زَيْنَبَ فَجَعَلَتْهَا فِي حِجْرِهَا(٢) لِتُرْضِعَهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَيِيًّا كَرِيمًا يَسْتَحْيِي، فَجَعَلَتْهَا فِي حِجْرِهَا(٢) لِتُرْضِعَهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ . فَيَنْصِرَفُ، فَجَاءَ عَمَّارُ بِنُ يَاسِرٍ ﷺ . وَأَخَذَ زَيْنَبَ، فَذَخَلَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ .

فَقَدْ أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَالنَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عُمَرَ بنِ أَبِي

<sup>=</sup> حيثُ يُولد إلىٰ أن يبلغ الحلم: غلام.

وقيل: زوجها لرَسُول اللهِ ﷺ ابنها سلمة بن أبي سلمة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

قال الإمام الذهبي في السير (٤٠٨/٣): سلمة بن أبي سلمة، طال عمره، وما روى كلمة، وهو الذي زوج رَسُول اللهِ ﷺ بأمه أم سلمة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

وذكر الحافظ في الإصابة (١٢٦/٣) قول ابن إسحاق: بأن سلمة بن أبي سلمة هو الذي زوج رَسُول اللهِ ﷺ بأمه أم سلمة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، ثم قال الحافظ: وهذا أثبت من قول من قال: إن الذي زوج رَسُول اللهِ ﷺ من أم سلمة ابنها عمر بن أبي سلمة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٥٧٥١) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٦٦٦٩) ـ وصحَّحه الحافظ في الإصابة (٤٠٥/٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه ـ كتاب النكاح ـ باب ذكر وصف تزويج المصطفئ على أم سلمة ـ رقم الحديث (٤٠٦٥).

<sup>(</sup>٣) الحِجْر: الحِضْن: انظر النهاية (١/٣٣٠).



سَلَمَةَ ﴿ قَالَ: . . . وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْتِيهَا ، فَإِذَا جَاءَ أَخَذَتْ زَيْنَبُ ، فَوضَعَتْهَا فِي حِجْرِهَا لِتُرْضِعَهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَبِيًّا كَرِيمًا، يَسْتَحْيِي، فَيَرْجِعُ، فَفَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا، فَفَطِنَ عَمَّارُ بنُ يَاسِرٍ ﴿ لِمَا تَصْنَعُ، فَأَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمِ وَجَاءَ عَمَّارُ، وَكَانَ أَخَاهَا لِأُمِّهَا<sup>(١)</sup>، فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَانْتَشَطَهَا<sup>(٢)</sup> مِنْ حِجْرِهَا، وَقَالَ: دَعِي هَذِهِ المَقْبُوحَةَ (٣) المَشْقُوقَةَ التِي آذَيْتِ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَدَخَلَ ، فَجَعَلَ يُقَلِّبُ بَصَرَهُ فِي البَيْتِ ، وَيَقُولُ: «أَيْنَ زُنَابُ؟ مَا فَعَلَتْ زُنَابُ»؟

قَالَتْ: جَاءَ عَمَّارٌ، فَلَهَبَ بِهَا، قَالَ: فَبَنَىٰ بِأَهْلِهِ (٤).

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ، وَابْنِ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ الحَارِثِ بنِ هِشَامٍ قَالَ: ... فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: ﴿إِنِّي آتِيكُمْ اللَّيْلَةَ ﴾ ، قَالَتْ: فَأَخْرَجْتُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ كَانَتْ فِي جَرَّتِي (٥)، وَأَخْرَجْتُ شَحْمًا، فَعَصَدْتُ (١) لَهُ، قَالَ: فَبَاتَ، ثُمَّ أَصْبَحَ، فَقَالَ

<sup>(</sup>١) في رواية ابن حبان في صحيحه ـ رقم الحديث (٢٩٤٩) قال: وكان عمار بن ياسر أخاها من الرضاعة.

<sup>(</sup>٢) نَشط: أي جَذَّبَها ورَفَعَها إليه. انظر النهاية (٤٩/٥).

<sup>(</sup>٣) مَقْبُوحًا: أي مُبْعدًا، انظر النهاية (٤/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٦٦٦٩) ـ وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ـ كتاب السير ـ باب الحال التي يختلف فيها حال النساء ـ رقم الحديث (٨٨٧٧) ـ وصحح إسناده الحافظ في الإصابة (٤٠٥/٨).

 <sup>(</sup>٥) الجَرَّة: هي إناءٌ معروفٌ من الفخار. انظر النهاية (٢٥١/١).

<sup>(</sup>٦) العَصِيدة: هي دقيقٌ يُلَتُّ بالسَّمْنِ ويُطبخ. انظر النهاية (٢٢٢/٣).



رَسُول اللهِ ﷺ حِينَ أَصْبَحَ: «إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ<sup>(۱)</sup>، وَإِنْ أُسَبِّعْ لَكِ أَسَبِّعْ لَكِ أَسَبِعْ لَكِ أَسَبِّعْ لَكِ أَسَبِعْ لَكِ أَسَبِعْ لَكِ أُسَبِّعْ لَكِ أَسَبِعْ لَكِ أَسَبِعْ لَكِ أَسَبِعْ لَكِ أَسَبِعْ لَكِ أَسْبِعْ لَكِ أَسْبَعْ لِكُ أَسْبَعْ لَكُ إِلَى اللهِ الل

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَهَا، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ فَالَتْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَهَا، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ فِلْكِ عَلَىٰ أَهْلِكِ هَوَانُ (٣) ، إِنْ شِعْتِ سَبَعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَعْتُ لَكِ سَبَعْتُ لِكِ سَبَعْتُ لَكِ سَبَعْتُ لِكِ سَبَعْتُ لَكِ سَبَعْتُ لِكِ سَبَعْتُ لِكِ سَبَعْتُ لِكَ سَبَعْتُ لِكُ سَبَعْتُ لِكِ سَبَعْتُ لِكَ سَبَعْتُ لَكِ سَبَعْتُ لِنَا فِي سَبَعْتُ لِكِ سَبَعْتُ لِكِ سَبَعْتُ لِكَ سَبَعْتُ لِكَ سَبَعْتُ لِكَ سَبَعْتُ لِكَ سَبَعْتُ لِكُ سَبَعْتُ لِكَ سَبَعْتُ لَكُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

### ﴿ نُبُذَةٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَوْصُوفَةً بِالجَمَالِ الْبَارِعِ، وَالعَقْلِ الْبَالِغِ، وَالرَّأْيِ السَّائِعِ، وَالعَقْلِ الْبَالِغِ، وَالرَّأْيِ الصَّائِبِ، وَإِشَارَتُهَا عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ تَدُلُّ عَلَىٰ وُفُورِ عَقْلِهَا

<sup>(</sup>١) أي أقمتُ عِنْدَكِ سبعةَ أيَّامٍ: فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه ـ رقم الحديث (٢١٤) عن أنس في قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه ـ كتاب النكاح ـ باب ذكر وصف تزويج المصطفىٰ ﷺ أم سلمة ـ رقم الحديث (٤٠٦٥) ـ وأخرجه ابن سعد في طبقاته (٢٩١/٨) بإسناد صحيح،
 كما قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (٢٩٩/١٠).

 <sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (٣٨/١٠): أي لا يلحقكِ هَوَانٌ ولا يضيع من حقك شيء، بل تأخذِينَهُ كاملًا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الرضاعة ـ باب قدر ما تستحقه البكر والثيب ـ رقم الحديث (١٤٦٠) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٦٥٠٤) ـ وأخرجه ابن ماجه ـ كتاب النكاح والطلاق ـ باب الإقامة على البكر والثيب ـ رقم الحديث (١٩١٧).



وَصَوَابِ رَأْيِهَا، وَكَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ النِّسَاءِ، وَأَشْرَفِهِنَّ نَسَبًا (١).

### ﴿ غَيْرَةُ أَزْوَاجِ الرَّسُولِ ﷺ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُمَّ سَلَمَةَ حَزِنْتُ حُزْنًا شَدِيدًا لِمَا ذَكَرُوا لَنَا مِنْ جَمَالِهَا، قَالَتْ: فَتَلَطَّفْتُ لَهَا حَتَّىٰ رَأَيْتُهَا، فَرَأَيْتُهَا وَاللهِ أَضْعَافَ مَا وُصِفَتْ لِي مِنَ الحُسْنِ وَالجَمَالِ(٢).

وَرَوَىٰ الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا جَاءَتْ بِطَعَامٍ فِي صَحْفَةٍ لَهَا إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ، فَجَاءَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مُلْتَفَّةً بِكِسَاءٍ، وَمَعَهَا فِهْرُ (٣)، فَفَلَقَتِ وَأَصْحَابِهِ، فَجَمَعَ النَّبِيُ عَلَيْهُ بَيْنَ فِلْقِي الصَّحْفَةِ، وَقَالَ: ((غَارَتْ أُمُّكُمْ))، مَرَّتَيْنِ، الصَّحْفَة، فَجَمَعَ النَّبِيُ عَلَيْهُ بَيْنَ فِلْقِي الصَّحْفَة، وَقَالَ: ((غَارَتْ أُمُّكُمْ))، مَرَّتَيْنِ، فُمَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ صَحْفَة عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَبَعَثَ بِهَا إِلَىٰ أُمِّ سَلَمَة وَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَبَعَثَ بِهَا إِلَىٰ أُمِّ سَلَمَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَبَعَثَ بِهَا إِلَىٰ أُمِّ سَلَمَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَأَعْطَىٰ صَحْفَة أُمِّ سَلَمَة لِعَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (١٠).

### ﴿ وَفَاةً أُمِّ سَلَمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

وَقَدْ عُمِّرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَتَّىٰ بَلَغَهَا مَقْتَلُ الحُسَيْنِ ﴿ اللهُ عَنْهَا وَقَدْ عُلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَقَدْ عَلَيْهِ كَثِيرًا، وَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَهُ الشَّهِيدِ، فَوَجَمَتْ (٥) لِذَلِكَ، وَغُشِيَ عَلَيْهَا، وحَزِنَتْ عَلَيْهِ كَثِيرًا، وَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَهُ

<sup>(</sup>١) انظر سير أعلام النبلاء (٢٠٢/٢).

<sup>(</sup>۲) انظر الطبّقات الكُبْرئ لابن سعد (۲۹۱/۸).

<sup>(</sup>٣) الفِهْر: بكسر الفاء هو الحَجَرُ مِل مُ الكَفِّ. انظر النهاية (٤٣٣/٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٣٥٥٤).

<sup>(</sup>٥) الوَاجِمُ: الذي أسكته الهَمُّ، وعَلَتْهُ الكآبَةُ، وقيل الوجوم: الحزن. انظر النهاية (١٣٨/٥).



إِلَّا يَسِيرًا، حَتَّىٰ مَاتَتْ عَنْ تِسْعِينَ سَنَةً، وَكَانَتْ وَفَاتُهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَنَةَ إِحْدَىٰ وَسِتِّينَ، وَقِيلَ: اثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ لِلْهِجْرَةِ فِي خِلَافَةِ يَزِيدَ بِنِ مُعَاوِيَةً، وَكَانَتْ آخِرَ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَفَاةً (١).

<sup>(</sup>١) انظر سير أعلام النبلاء (٢٠٢/٢ ـ ٢١٠) ـ الإصابة (٤٠٧/٨).



# السَّنَةُ الخَامِسَةُ لِلْهِجْرَةِ غَزْوَةُ دُومَةِ الجَنْدَلُ<sup>(١)</sup>

كَانَتْ فِي رَبِيعٍ الأَوَّلِ مِنَ السَّنَةِ الخَامِسَةِ لِلْهِجْرَةِ، وَسَبَبُهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ بَلَغَهُ أَنَّ بِدُومَةِ الجَنْدَلِ جَمْعًا كَثِيرًا مِنَ القَبَائِلِ، وَأَنَّهُمْ يَظْلِمُونَ مَنْ مَرَّ بِهِمْ، وَلَنَّهُمْ ، وَأَنَّهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَدْنُوا مِنَ المَدِينَةِ لِمُهَاجَمَتِهَا.

فَنَدَبَ<sup>(۲)</sup> رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَىٰ المَدِينَةِ سِبَاعَ بِنَ عُرْفُطَةَ الغِفَارِيَّ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَلْفٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَكَانُوا يَسِيرُونَ اللَّيْلَ، وَيَكْمُنُونَ النَّهَارَ، وَمَعَهُ ﷺ دَلِيلٌ لَهُ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ يُقَالُ لَهُ: (مَذْكُورٌ)، فَلَمَّا وَيَكْمُنُونَ أَلْ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) دُومَةُ الجَنْدَلِ: بضم الدال موضعٌ على طرَف الشام بينها وبين دمشق خمس ليال، وبينها وبين المدينة خمس عشرة أو ست عشرة ليلة، انظر الطبقات لابن سعد (۲۸۰/۲) ـ معجم البلدان (۳۲۵/٤).

<sup>(</sup>٢) يُقالُ: نَدَبُّتُهُ فانتَدَبَ: أي بعثتُه ودعوته فأجاب. انظر النهاية (٢٩/٥).

<sup>(</sup>٣) كَمَنَ: استَتَرَ واستَخْفَىٰ. انظر النهاية (١٧٤/٤).



عَنْهُمْ، فَقَالَ: هَرَبُوا حِينَ سَمِعُوا أَنَّكَ أَخَذْتَ نَعَمَهُمْ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الإِسْلَامَ فَأَسْلَمَ، ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ المَدِينَةِ، وَلَمْ يَلْقَ كَيْدًا(١).

### ﴿ مُمَيِّزَاتُ هَذِهِ الغَزْوَةِ:

امْتَازَتْ هَذِهِ الغَزْوَةُ بِأَمْرَيْنِ:

١ - أَنَّهَا أَوَّلُ غَزْوَةٍ بَعِيدَةٍ عَنِ المَدِينَةِ مِنْ جِهَةِ الشَّامِ، إِذْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ دِمَشْقَ مَسِيرَةُ خَمْسِ لَيَالٍ، وَقَدْ كَانَتْ بِمَثَابَةِ إِعْلَانٍ عَنْ دَعْوَةِ الإِسْلَامِ بَيْنَ سُكَّانِ البَوَادِي الشَّمَالِيَّةِ وَأَطْرَافِ الشَّامِ الجَنُوبِيَّةِ، وَأَحَسُّوا بِقُوَّةِ الإِسْلَامِ، كَمَا كَانَ إِرْهَابًا لِقَيْصَرَ وَجُنْدِهِ.

٢ - أَنَّ سَيْرَ الجَيْشِ الإِسْلَامِيِّ هَذِهِ المَسَافَاتِ الطَّوِيلَةِ قَدْ كَانَ فِيهِ تَدْرِيبٌ لَهُ عَلَىٰ السَّيْرِ إِلَىٰ الجِهَاتِ النَّائِيَةِ، وَفِي أَرْضٍ لَمْ يَعْهَدُوهَا مِنْ قَبْلُ؛ وَلِذَلِكَ تُعْتَبُرُ هَذِهِ الغَزْوَةُ فَاتِحَةً سَيْرِ الجُيُوشِ الإِسْلَامِيَّةِ لِلْفُتُوحَاتِ العَظِيمَةِ فِي بِلَادِ آسِيَا وَإِفْرِيقِيَا فِيمَا بَعْدُ (٢).

#### \*\* \*\* \*\*

 <sup>(</sup>۱) انظر تفاصیل هذه الغزوة في: الطبَقات الکُبرئ لابن سعد (۲۸۰/۲) ـ دلائل النبوة للبیهقی (۳۸۹/۳) ـ سیرة ابن هشام (۲۳٦/۳) ـ شرح المواهب (۵۳۹/۲).

 <sup>(</sup>٢) انظر السيرة النّبويّة في ضوء القرآن والسنة (٢٥١/٢) للدكتور محمد أبو شهبة رَحِمَهُ اللهُ
 تَعَالَىٰ۔



### قُدُومُ وَفْدِ مُزَيْنَةً

وَفِي رَجَبٍ مِنَ السَّنَةِ الخَامِسَةِ لِلْهِجْرَةِ قَدِمَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْبَعُمِائَةِ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ ، فِيهِمُ : النَّعْمَانُ بنُ مُقَرِّنٍ ، وَقُرَّةُ بنُ إِيَاسٍ ، وَبِلَالُ بنُ الحَارِثِ ، وَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ ، فِيهِمُ : النَّعْمَانُ بنُ مُقَرِّنٍ ، وَجُعَلَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ الهِجْرَةَ فِي فَبَايَعَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ الهِجْرَةَ فِي دَارِهِمْ ، وَقَالَ : «أَنْتُمْ مُهَاجِرُونَ حَيْثُ كُنْتُمْ ، فَارْجِعُوا إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ » ، فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ » ، فَرَجَعُوا إِلَىٰ بِلَادِهِمْ (۱) .

أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ لِغَيْرِهِ عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ مُقَرِّنٍ اللهِ قَالَ: قَدِمْنَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي أَرْبَعِ مِئَةٍ مِنْ مُزَيْنَةً، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِأَمْرِهِ، فَقَالَ بَعْضُ القَوْمِ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَنَا طَعَامٌ نَتَزَوَّدُهُ!

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ عَلَيْهُ: ﴿زَوِّدْهُمْ،

فَقَالَ عُمَرُ عَلَيْهِ: مَا عِنْدِي إِلَّا فَاضِلَةٌ مِنْ تَمْرٍ، وَمَا أُرَاهَا تُغْنِي عَنْهُمْ شَيْئًا.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «انْطَلِقْ فَزَوِّدْهُمْ»، فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَىٰ عِلِيَّةٍ (١) لَهُ، فَإِذَا فِيهَا تَمْرٌ مِثْلَ البَكْرِ (٣) الأَوْرَقِ (١)، فَقَالَ: خُذُوا، فَأَخَذَ القَوْمُ حَاجَتَهُمْ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) انظر الطبَّقَات الكُبْري لابن سعد (١٤١/١).

<sup>(</sup>٢) العِليَّة: هي بكسر العين وضمها: الغرفة. انظر النهاية (٣٦٧/٣).

<sup>(</sup>٣) البَكرُ: بكسر الباء: الفَتِيُّ من الإبل. انظر النهاية (١٤٧/١).

<sup>(</sup>٤) الأَوْرَقُ: الأَسْمَرُ. انظر النهاية (١٥٣/٥).



وَكُنْتُ أَنَا فِي آخِرِ القَوْمِ، قَالَ: فَالْتَفَتُّ، وَمَا أَفْقِدُ مَوْضِعَ تَمْرَةٍ، وَقَدِ احْتَمَلَ مِنْهُ أَرْبَعُ مِئَةً رَجُلِ<sup>(١)</sup>.

وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ قُرَّةَ بِنَ إِيَاسٍ عَلَىٰ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَبَايَعْنَاهُ (٢).

وَأَقْطَعُ (٣) رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَالَ بنَ الحَارِثِ أَرْضًا فِيهَا جَبَلٌ وَمَعْدِنٌ، فَقَدْ أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَأَبُو دَاودَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ لِغَيْرِهِ عَنْ كَثِيرِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ عَوْفٍ المُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقْطَعَ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ عَوْفٍ المُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقْطَعَ بِلَالَ بنَ الحَارِثِ المُزَنِيِّ مَعَادِنَ (١) القَبَلِيَّةِ (٥): جَلْسِيَّهَا (٢) وَعَوْرِيَّهَا (٧)، وَحَيْثُ يَطُلُحُ لِلزَّرْعِ مِنْ قُدْسٍ (٨)، وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ، وَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (إِسْمِ اللهِ يَظِيْ بِلَالَ بنَ الحَارِثِ المُزَنِيِّ، المُؤنِيِّ، وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ، وَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (إِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، هَذَا مَا أَعْطَىٰ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَالَ بنَ الحَارِثِ المُزَنِيَّ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٣٧٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٥٥٨١) ـ وأبو داود في سننه ـ كتاب اللباس ـ باب في حل الإزارر ـ رقم الحديث (٢٥٠٤) ـ وأخرجه ابن ماجه في سننه ـ كتاب اللباس ـ باب حل الإزرار ـ رقم الحديث (٣٥٧٨) .

<sup>(</sup>٣) أقطع: أي أعطى انظر النهاية (٧٣/٤).

<sup>(</sup>٤) المعادِنُ: هي المواضع التي تُستخرج منها جَوَاهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك. انظر النهاية (١٧٤/٣).

<sup>(</sup>٥) القَبَلية: هو موضع بين منطقة نخلة والمدينة. انظر النهاية (٩/٤).

<sup>(</sup>٦) الجَلْس: كل مرتفع من الأرض. انظر النهاية (٢٧٦/١).

<sup>(</sup>٧) الغَوْر: ما انخفض من الأرض انظر النهاية (٣٥٢/٣).

 <sup>(</sup>A) قُدْس: بضم القاف وسكون الدال: جبل معروف. انظر النهاية (٢٢/٤).



أَعْطَاهُ مَعَادِنَ القَبَلِيَّةِ: جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا، وَحَيْثُ يَصْلُحُ لِلزَّرْعِ مِنْ قُدْسٍ، وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِم»(١).

### ﴿ حَدِيثٌ فِي فَضْلِ مُزَيْنَةً:

جَاءَ فِي فَضْلِ مُزَيْنَةَ مَا رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مَسْتِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ مُسْنَدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لَغَفَارٌ وَأَسْلَمُ ومُزَيْنَةُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةً، أَوْ قَالَ: جُهَيْنَةُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ مُؤَيْنَةً، أَوْ قَالَ: جُهَيْنَةُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ مُرَيْنَةً، خَيْرٌ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ أَسَدٍ وَطَيْءٍ وَغَطَفَانَ (٢).

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (۲۷۸۵) ـ وأخرجه أبو داود في سننه ـ كتاب الخراج ـ باب إقطاع الأرضين ـ رقم الحديث (۳۰۲۲) ـ (۳۰۲۳) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة ـ رقم الحديث (٢٥٢١) (١٩١) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٨٨٢٦).



# زَوَاجُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَنُزُولُ الحِجَابِ(١)

هِيَ السَّيِّدَةُ الجَلِيلَةُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ بِنِ رِئَابِ الْأَسَدِيَّةُ أُخْتُ الشَّهِيدِ اللهُ جُدَّعِ فِي اللهِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدِ اللهِ بنِ جَحْشٍ فَ اللهُ عَنْهَا السَّيِّدَةُ أُمَيْمَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بنِ جَحْشٍ فَ اللهُ عَنْهَا قديمَةَ الإِسْلَامِ، وَمِمَّنْ اللهُ عَنْهَا قديمَةَ الإِسْلَامِ، وَمِمَّنْ المُطَّلِبِ عَمَّةُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَكَانَتْ زَيْنَبُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قديمَةَ الإِسْلَامِ، وَمِمَّنْ المُطَلِبِ عَمَّةُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَكَانَتْ زَيْنَبُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قديمَة الإِسْلَامِ، وَمِمَّنْ هَاجَرَ إِلَىٰ المَدِينَةِ، وَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بَعْدَ أَنْ طَلَقَهَا زَوْجُهَا زَيْدُ بنُ حَارِثَةَ هَا جَرَ إِلَىٰ المَدِينَةِ، وَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بَعْدَ أَنْ طَلَقَهَا زَوْجُهَا زَيْدُ بنُ حَارِثَة

### ﴿ الحِكْمَةُ مِنْ هَذَا الزَّوَاجِ:

وَكَانَ المُرَادُ مِنْ هَذَا الزَّوَاجِ: إِبْطَالُ حُرْمَةِ زَوْجَةِ الإبْنِ المُتَبَنَّىٰ، وَالقَضَاءُ عَلَىٰ عَنْجَهِيَّةِ الجَاهِلِيَّةِ بِالإعْتِزَازِ بِالأَحْسَابِ وَالأَنْسَابِ(٢).

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ زَوَّجَهَا مِنْ حِبِّهِ وَمَوْلَاهُ زَيْدِ بنِ حَارِثَةَ ﴿ اللَّيْخَانِ فِي كَانَ يُدْعَىٰ قَبْلَ إِبْطَالِ التَّبَتِّي بِزَيْدِ بنِ مُحَمَّدٍ، فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بنَ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ صَحِيحَيْهِمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بنَ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (١٩٦/٨): الحجابُ كان في ذي القعدة سنة أربع عند جماعةٍ، وأما قول الواقدي: إن الحجاب كان في ذي القعدة سنة خمس، فمردُودٌ، وقد جزم خليفة وأبو عبيدة وغير واحد بأنه كان سنة ثلاث من الهجرة.

<sup>(</sup>٢) انظر السِّيرة النَّبويَّة (٢٩٤/٢) للدكتور محمد أبو شهبة رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.



بنَ مُحَمَّدٍ، حَتَّىٰ نَزَلَ فِي القُرْآنُ: ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِلَابَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ (١٠).

فَلَمَّا خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لِزَيْدِ بنِ حَارِثَةَ عَلَيْهُ ظُنَّتْ أَنَّهُ يُرِيدُهَا لِنَفْسِهِ عَلَيْهُ، فَلَمَّا عَلِمَتْ أَنَّهُ يُرِيدُهَا لِزَيْدٍ أَبَتْ، فَقَدْ أَخْرَجَ الإِمَامُ ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ لِزَيْدِ بنِ حَارِثَةَ ﷺ، فَاسْتَنْكَفَتْ (٢) مِنْهُ، وَقَالَتْ: أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ حَسَبًا، وَكَانَتِ امْرَأَةً فِيهَا حِدَّةٌ "، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُثُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا ثُمِينًا ﴾ (٤).

فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ قَالَتْ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: قَدْ رَضِيتَهُ لِيَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْكَحًا (° ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَتْ: إِذَنْ لَا أَعْصِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَدْ أَنْكَحْتُهُ نَفْسِي ٦).

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب آية (٥) ـ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب التفسير ـ باب ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِآبَآيِهِمْ هُوَ أَتْسَكُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ ـ رقم الحديث (٤٧٨٢) ـ وأخرجه مسلم ـ كتاب الفضائل ـ باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ رقم الحديث (٢٤٢٥).

اسْتَنْكُفَ عن الأمر: امتَنَعَ. انظر لسان العرب (٢٨٦/١٤). ومنه قوله تعالى في سورة النساء آية (١٧٢): ﴿٠٠ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِـ، وَيَسْتَكِبْرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾.

الحِدَّة: ما يعترى الإنسان من الغَضَب، انظر لسان العرب (٨٠/٣). (٣)

سورة الأحزاب آية (٣٦) ـ والخبر أورده الإمام ابن جرير الطبري رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ في (٤) تفسيره (۱/۱۰).

مَنكحًا: أي زوجًا. انظر النهاية (١٠٠/٥). (0)

انظر تفسير الطبري (٣٠١/١٠). (٦)



### ﴿ مَكَثَتْ زَيْنَبُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عِنْدَ زَيْدٍ ﴿ مَنَا اللهُ عَنْهَا عِنْدَ زَيْدٍ ﴿ مَنَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ ا

فَمَكَثَتْ زَيْنَبُ عِنْدَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَرِيبًا مِنْ سَنَةٍ، ثُمَّ جَاءَ زَيْدٌ يَشْكُوهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ تُؤْذِيهِ بِلِسَانِهَا، وتَتَعَاظَمُ عَلَيْهِ بِشَرَفِهَا.

فَقَدْ أَخْرَجَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ أَنَسِ ﴿ عَالَ: جَاءَ زَيْدُ بنُ حَارِثَةَ يَشْكُو، فَهَمَّ بَطَلَاقِهَا، فَاسْتَأْمَرَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اتَّقِ اللهَ وَأُمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ» (١).

فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوصِي زَيْدًا بِإِمْسَاكِهَا، ثُمَّ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ أَنْ يُحَمِّلَ نَبِيَّهُ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ ـ فِيمَا يَحْمِلُ مِنْ أَعْبَاءِ الرِّسَالَةِ ـ مُؤْنَةَ إِزَالَةِ آثَارِ نِظَامِ التَّبَنِّي، فَيَتَزَوَّجَ مِنْ مُطَلَّقَةِ مُتَبَنَّاهُ زَيْدِ بنِ حَارِثَةَ ﴿ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْتَمَعَ بِهَذَا العَمَلِ، الذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يُوَاجِهَ المُجْتَمَعَ بِهِ، عَلَىٰ الرَّغْمِ مِنْ إِبْطَالِ عَادَةِ التَّبَنِّي فِي ذَاتِهَا (٢).

فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَحْيِي أَنْ يَأْمُرَ زَيْدًا بِطَلَاقِهَا، وَكَانَ يَخْشَىٰ النَّاسَ أَنْ يَعِيبُوا عَلَيْهِ، وَيَقُولُوا: تَزَوَّجَ امْرَأَةَ ابْنِهِ بِالتَّبَنِّي<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب التوحيد ـ باب وكان «عرشه علىٰ الماء» ـ رقم الحديث (٧٤٢٠) ـ وأخرجه الترمذي في جامعه ـ كتاب التفسير ـ باب ومن سورة الأحزاب ـ رقم الحديث (٣٤٩١).

<sup>(</sup>٢) انظر في ظلال القرآن (٥/٢٨٦).

قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْح (٤٧٩/٩): أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة ـ أي قصة إبطال التبني ـ من طريق السدي فساقها سياقًا واضحًا حسنًا.



فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيَّ أَنَّعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ (١) وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ (٢) أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتِّي ٱللَّهُ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ (٣) مَا ٱللَّهُ مُبَّدِيدٍ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ (٤) وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشَلُهُ ﴾ (٥).

أَخْرَجَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسِ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَاتِمًا شَيْئًا لَكَتَمَ هَذِهِ الآيَةَ (٦).

وَأَخْرَجَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَوْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَاتِمًا شَيْئًا مِنَ الوَحْي، لَكَتَمَ

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ في تفسيره (٢٤/٦): أنعم الله عليه بالإسلام ومُتَابعة الرسول ﷺ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ في تفسيره (٤٢٤/٦): أي بالعِنْقِ من الرِّقِّ، وكان سَيِّدًا كبير الشأن جليلَ القَدْر ، حبيبًا إلى النبي عَلَيْ ، يُقال له: الحِبُّ ، ويُقال لابنه أسامة: الحِبُّ ابن الحِبِّ . أخرج الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٥٨٩٨) ـ بسند حسن عن عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا أنها قالت: ما بعث رَسُول اللهِ عَلَيْ زيد بن حارثة في جيش قَطَّ إلا أُمَّره عليهم، ولو بقى بعده استخلفه.

<sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْح (٤٧٩/٩): والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي ﷺ هو إخبار الله تَعَالَىٰ إياه أنها ستصِيرُ زوجته.

<sup>(</sup>٤) قَالَ الحَافِظَ فِي الفَتْح (٤/٩/٩): الذي كان يحمله على إخفاءِ ذلك خشيةَ قولِ الناس تزوج امرأة ابنه، وأراد الله تَعَالَىٰ إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبَنِّي بأمر لا أبلغ في الإبطالِ منه، وهو تزوج امرأةِ الذي يُدعىٰ ابنًا، ووقوع ذلك من إمَام المسلمين؛ ليكون أدْعَىٰ لقَبُولهم.

 <sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب آية (٣٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب التوحيد ـ باب «وكان عرشه على الماء» ـ رقم الحديث (٧٤٢٠).



هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ (١).

### ﴿ زَوَاجُ الرَّسُولِ ﷺ مِنْ زَيْنَبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَدْ أُخْرَجَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَنَسِ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِزَيْدٍ: «اذْهَبْ فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ»(٢)، قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتَّىٰ أَتَاهَا، وَهِيَ تُخَمِّرُ عَجِينَهَا (٣)، فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي حَتَّىٰ مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَكَرَهَا، فَوَلَّنْتُهَا ظَهْرِي<sup>(١)</sup>، وَنَكَصْتُ<sup>(٥)</sup> عَلَىٰ عَقِبِي، فَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ! أَبْشِرِي، أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَذْكُرُكِ، قَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّىٰ أَوَامِرَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، فَقَامَتْ إِلَىٰ مَسْجِدِهَا(١)، وَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدُ مِّنْهَا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الإيمان ـ باب معنىٰ قول الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَقَدَّ رَمَاهُ نَزَلَةُ أُخِّرَىٰ﴾ - رقم الحديث (١٧٧) (٢٨٨) ـ وأخرجه الترمذي في جامعه ـ كتاب التفسير ـ باب ومن سورة الأحزاب ـ رقم الحديث (٣٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في شرح مسلم (١٩٤/٩): أي فاخطبها لي من نفسها.

<sup>(</sup>٣) تخمِيرُ العَجِين: هو ما يُجعل في العَجِين من الخميرة. انظر لسان العرب (٢١٢/٤). أي أنها رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كانت تُعَالِجُ وتصنَعُ عَجينَها.

<sup>(</sup>٤) قال الإمام النووي في شرح مسلم (١٩٤/٩): معناه أنه هَابَهَا واستَجَلَّهَا من أجل إرادة النبي ﷺ تزوجها ، فعامَلَهَا معامَلَةَ من تَزَوَّجها رَسُول اللهِ ﷺ من الإعظَام ، والإجْلَالِ ، والمَهَابَةِ .

<sup>(</sup>٥) النُّكوص: الرجوع إلى وَرَاء، وهو القَهْقَرَىٰ. انظر النهاية (١٠١/٥).

قال الإمام النووي في شرح مسلم (١٩٥/٩): أي موضع صلاتها من بيتها، وفيه استحباب صلاة الاستخارة لمن هَمَّ بأمرِ سَواء كان ذلك الأمر ظاهر الخير أم لا.



وَطَرًا (١) زَوَّحْنَكُهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَجٍ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوْأ مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَاكَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴾ (٢).

وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ (٣).

فَكَانَتْ زَيْنَبُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَفْخَرُ عَلَىٰ أَزْوَاجِ الرَّسُولِ عَلَيْ تَقُولُ: زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ، وَزَوَّجَنِي اللهُ تَعَالَىٰ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ (١٠).

### ﴿ رَوَايَاتٌ وَاهِيَةٌ:

قُلْتُ: وَأَمَّا مَا نَقَلَهُ كَثِيرٌ مِنَ المُفَسِّرينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَتُغْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيدِ ﴾ مِنْ أَقَاوِيلَ مُعْتَمِدِينَ عَلَىٰ مَا أَوْرَدَهُ الْإِمَامُ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (٥) مِنْ طَرِيقِ بِشْرِ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ٠٠٠، وَمِنْ طَرِيقِ: يُونُسَ عَنِ ابْنِ وَهْبِ، عَنِ ابْنِ يَزِيدَ...، وَابْنِ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ (٦)، وَالْحَاكِمُ فِي

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ في تفسيره (٢٥/٦): الوَطَرُ: هو الحاجَةُ والأربُ، أي: لما فَرَغ منها، وفارقها، زوَّجناكها، وكان الذي وَلِيَ تزويجها منه هو الله عَزَّ وَجَلَّ، بمعنىٰ: أنه أوحى إليه ﷺ أن يدخل عليها بلا وَلِيِّ ولا مهر ولا عقدٍ ولا شُهُودٍ من البشر.

<sup>(</sup>۲) سورة الأحزاب آبة (۳۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب النكاح ـ باب زواج زينب بنت جحش رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ رقم الحديث (١٤٢٨) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (17.70)

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب التوحيد ـ باب ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ, عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ ـ رقم الحديث (٧٤٢٠) - وأخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (١٣٣٦١).

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير الطبرى (٣٠٢/١٠).

<sup>(</sup>٦) انظر الطبَّقَات الكُبْري لابن سعد (٢٩٥/٨).



المُسْتَدْرَكِ(١) ، كِلَاهُمَا مِنْ طَرِيقِ الوَاقِدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَامِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَىٰ بنِ حِبَّانَ٠٠٠ فَقَالُوا: إِنَّ مَا أَخْفَاهُ النَّبِيُّ ﷺ، وَأَبْدَاهُ اللهُ تَعَالَىٰ هُوَ وُقُوعُ زَيْنَبَ فِي قَلْبِهِ ﷺ وَمَحَبَّتِهِ لَهَا، وَهِيَ تَحْتَ زَيْدٍ، وَأَنَّهَا سَمِعَتْهُ يَقُولُ: «سُبْحَانَ اللهِ مُصَرِّفِ القُلُوبِ»، وَهِيَ أَسَانِيدٌ مُنْقَطِعَةُ، وَالنَّالِثُ مِنْهَا ضَعِيفٌ جِدًّا، فَالوَاقِدِيُّ مَتْرُوكٌ ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ عَامِرِ الأَسْلَمِيُّ ضَعِيفٌ ، وَقَدْ نَصَّ عَلَىٰ ضَعْفِهَا جَهَابِذَةُ النُّقَّادِ مِنْ أَئِمَّةِ الحَدِيثِ وَالفِقْهِ، كَالحَافِظِ ابْنِ حَجَرَ فِي فَتْحِ البَارِي<sup>(٢)</sup>، وَابْنُ العَرَبِيِّ فِي أَحْكَامِ القُرْآنِ، وَابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ (٣)، وَالآلُوسِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (١٠).

### الوليمة (٥):

وَأَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ بَنَىٰ (٦) بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا،

انظر مستدرك الحاكم ـ كتاب معرفة الصحابة ـ باب نكاح الرسول ﷺ بزينب بنت (1) جحش ـ رقم الحديث (٦٨٤٥).

قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٤٧٩/٩): وردت آثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم والطبري (٢) ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغى التشاغل بها.

قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِير في تفسيره (٦/٤٪): ذكر ابن جرير، وابن أبي حاتم هاهنا آثارًا عن بعض السلف رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، أحبَبْنَا أن نَصْرِبَ عنها صَفْحًا لعدم صحتها، فلا نُوردُها.

وقال في البداية والنهاية (٥٣٢/٤): وقد تكلم كثيرٌ من السلف هاهنا بآثار غَرِيبة، وبعضها فيه نظر تركناها.

انظر سير أعلام النبلاء (٢/٤/١) ـ حاشية رقم (١) ـ والسلسلة الضعيفة ـ رقم الحديث (٤) ·(TAEA)

الوَلِيمَة: هي الطعام الذي يُصْنَعُ عند العُرْس. انظر النهاية (١٩٦/٥). (0)

البنّاء: الدخول بالزوجة. انظر النهاية (١٥٦/١). (٦)



بِخُبْزٍ وَلَحْمٍ، فَقَدْ أَخْرَجَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَنَسِ وَإِنَّهُ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَىٰ زَيْنَبَ(١).

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ فِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ قَالَ أَنسٌ ﴿ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ حِينَ بَنَىٰ بِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ، فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا (٢).

وَأَخْرَجَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسٍ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: بُنِي عَلَىٰ النَّبِيِّ عَيْكِاللهُ بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ بِخُبْزٍ وَلَحْم، فَأُرْسِلْتُ عَلَىٰ الطُّعَامِ دَاعِيًّا، فَيَجِيءُ قَوْمٌ، فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ، فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ، فَدَعَوْتُ حَتَّىٰ مَا 

وَأَخْرَجَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسِ ﴿ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ، قَالَ: فَصَنَعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا(٤) فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرٍ(٥)، فَقَالَتْ: يَا أَنَسُ! اذْهَبْ بِهَذَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْ: بَعَثَتْ بِهَذَا إِلَيْكَ أُمِّي، وَهِيَ

أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ـ كتاب النكاح ـ باب زواج زينب بنت جحش رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ رقم الحديث (١٤٢٨) (٩١) \_ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث · (ITYO9)

أخرجه البخاري في صحيحه \_ كتاب التفسير \_ باب سورة الأحزاب \_ رقم الحديث (٤٧٩٤).

أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب التفسير ـ باب سورة الأحزاب ـ رقم الحديث (٤٧٩٣). (٣)

الحيس: هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن. انظر النهاية (٩/١). (٤)

التَّوْرُ: هو إناءٌ معروف. انظر النهاية (١٩٤/١). (0)



تُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَتَقُولُ: إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي تُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَتَقُولُ: إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ عَلَيْ (ضَعْهُ)، ثُمَّ قَالَ: (اذْهَبْ فَادْعُ لِي فُلَانًا وَفُلانًا وَمَنْ لَقِيتَ)، وَسَمَّىٰ رِجَالًا، قَالَ: فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَّىٰ وَمَنْ لَقِيتُ، قَالَ وَفَلانًا وَمَنْ لَقِيتَ)، وَسَمَّىٰ رِجَالًا، قَالَ: فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَّىٰ وَمَنْ لَقِيتُ، قَالَ أَنسُ! هَاتِ أَنسُ! هَاتِ التَّوْرَ)، قَالَ: فَكَانُوا زُهَاءُ (اللهِ عَلَيْ: (ايَا أَنسُ! هَاتِ التَّوْرَ)، قَالَ: فَدَخَلُوا حَتَّىٰ الْمَتَلَاتِ الصَّفَّةُ وَالحُجْرَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (ايَا أَنسُ! هَاتِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

### ﴿ نُزُولُ الحِجَابِ:

فَلَمَّا طَعِمَ النَّاسُ جَلَسَ طَوَائِفُ مِنْهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ كَالِسٌ، وَزَوْجَتُهُ مُولِّيَةٌ وَجْهَهَا إِلَىٰ الحَائِطِ، فَثَقُلُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَجَعَلَ النَّبِيُ ﷺ يَخْرُجُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ ، وَهُمْ قُعُودٌ يَتَحَدَّثُونَ (٣).

<sup>(</sup>١) زُهاء: أي قدر انظر النهاية (٢٩١/٢)٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب النكاح ـ باب زواج زينب بنت جحش رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ رقم الحديث (١٤٢٨) . وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٤٢٨) .

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه ـ كتاب النكاح ـ باب زواج زينب بنت جحش رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ رقم الحديث (٩٤) (٩٤) ـ والإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٢٦٦٩).



وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ قَالَ أَنَسٌ ﴿ يَهُومُوا ، فَطَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ ، وَإِذَا هُوَ ﷺ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ ، فَلَمْ يَقُومُوا ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ قَامَ ، فَلَمَّا قَامَ ، قَامَ مَنْ قَامَ وَقَعَدَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ (١).

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ قَالَ أَنسٌ ﴿ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَهْلَ البَيْتِ وَرَحْمَةُ اللهِ» وَجُرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَهْلَ البَيْتِ وَرَحْمَةُ اللهِ» فَقَالَتْ: وَعَلَيْكُ اللهَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ، بَارَكَ اللهُ لَكَ، فَقَالَتْ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ، بَارَكَ اللهُ لَكَ، فَقَالَتْ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ، بَارَكَ اللهُ لَكَ، فَتَقَرَّى (٢) رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حُجَرَ نِسَائِهِ كُلَّهُنَّ، يَقُولُ لَهُنَّ كَمَا قَالَ لِعَائِشَةَ، وَيَقُلْنَ لَهُ كَمَا قَالَ لِعَائِشَةُ، وَيَقُلْنَ النَّبِيُ عَلَيْهِ إِلَىٰ بَيْتِهِ فَرَأَى رَجُلَيْنِ جَرَى بِهِمَا لَهُ كَمَا قَالَ لِعَائِشَةُ، ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُ عَلَيْهِ إِلَىٰ بَيْتِهِ فَرَأَى رَجُلَيْنِ جَرَى بِهِمَا الحَدِيثُ، فَلَمَّا رَآهُمَا رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ شَدِيدَ الحَيَاءِ مَ فَلَمَّا الْجَبَرْتُهُ وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ شَدِيدَ الحَيَاءِ مَ فَلَمَا أَعْرُقِ اللهِ عَلَيْهُ وَكَانَ النَّبِي عَلَيْهُ شَدِيدَ الحَيَاءِ مَ فَلَمَّا رَأَهُمَا رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ وَكَانَ النَّبِي عَيْقِ فَرَأَى الْمَارِي نَبِيَ اللهِ عَلَيْهِ رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ وَكَانَ النَّبِي عَنْ بَيْتِهِ وَلَهَا مُسْرِعَيْنِ، فَمَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ لَا المَانَعُ وَلَكَا الْبَيْتَ، فَلَمْبُو أَدْهُمُ أَوْجِهِمَا أَمْ أُخْبِرَ، فَرَجَعَ النَّبِي عَلَيْ حَتَىٰ دَخَلَ البَيْتَ، فَلَمَبْتُ أَدْخُلُ مَعَهُ (٣)

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب التفسير ـ باب سورة الأحزاب ـ رقم الحديث (۲) . (٤٧٩١).

<sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٩/٤٨٧): فتقرّى: بفتح القاف وتشديد الراء: أي تتبَّع الحجرات واحدةً واحدةً.

وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه ـ رقم الحديث (١٤٢٨) (٨٩) ـ والإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٣٠٥) قال أنس: فجعل رَسُولُ اللهِ ﷺ يتتبَّع حُجَرَ نِسَائه، يَسَلِّم عليهن.

 <sup>(</sup>٣) كان عُمْرُ أنس ﷺ أربع عشرة سنة ؛ لأن نزول الحجاب في ذي القعدة من السنة الرابعة للهجرة كما قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (١٩٦/٨).

وأخرج الإمام البخاري في صحيحه ـ رقم الحديث (٥١٦٦) عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك ﷺ أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله ﷺ المدينة.

فَأَلْقَىٰ السَّنْرِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَأُنْزِلَتْ آيَةُ الحِجَابِ، وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّيِيَ النَّيِيِ النَّيْقِ النَّيِيِ النَّيْقِ النَّيِيِ النَّيْقِ النَّيِيِ النَّيْقِ النَّيْقِ النَّهِ النَّيْقِ النَّهِ النَّهِ النَّيْقِ النَّهِ النَّهُ وَلَنَكُمْ إِلَىٰ طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ النَّيْقِ النَّهُ وَلَنَكُمْ إِلَىٰ طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ النَّهُ وَلَنَهُ وَلَنَكُمْ النَّهُ وَلَنَكُمْ النَّهُ وَلَنَهُ لَالنَّهُ وَلَا مُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ النَّهُ وَلَكُمْ النَّهُ وَلَنَهُ لَا يَسْتَغْفِهُ وَلَا مُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ النَّهُ وَلَكُمْ النَّهُ وَلَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَسْتَغْفِهُ وَلَا مَسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ النَّهُ وَلَا مَسْتَغْنِسِينَ اللَّهُ اللَّهُ

### ﴿ تَمَنِّي عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ ﴿ مَا نُزُولَ الحِجَابِ:

وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ ﴿ يَهُ بِحَسَاسِيَّتِهِ المُرْهَفَةِ كَانَ يَقْتَرِحُ عَلَىٰ النَّبِيِّ المُرْهَفَةِ كَانَ يَقْتَرِحُ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّرِيمُ مُصَدِّقًا النَّبِيِّ الحَجَابَ، وَكَانَ يَتَمَنَّاهُ عَلَىٰ رَبِّهِ، حَتَّىٰ نَزَلَ القُرْآنُ الكريمُ مُصَدِّقًا لِاقْتِرَاحِهِ مُجِيبًا لِحَسَاسِيَّتِهِ (٣).

فَقَدْ أَخْرَجَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! يَدْخُلُ عَلَيْكَ البَرُّ وَالفَاجِرُ، فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ بِالحِجَابِ؟

<sup>(</sup>۱) قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ في تفسيره (٢/٤٥٤): حَظَرَ علىٰ المؤمنين أن يدخلوا منازل رَسُولَ اللهِ ﷺ بغير إذْنِ، كما كانوا قبل ذلك يصنَعُونَ في بُيُوتِهم في الجاهلية وابتداء الإسلام، حتىٰ غارَ الله تَعَالَىٰ لهذِهِ الأُمَّة، فأمرهم بذلك، وذلك من إكرامه تَعَالَىٰ هذه الأمة، ولهذا قال رَسُول اللهِ ﷺ: «إيًّاكم والدخول علىٰ النساء». أخرجه البخاري في صحيحه ـ رقم الحديث (٢٣٢) ـ ومسلم في صحيحه ـ رقم الحديث (٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب آية (٥٣). وأخرج ذلك: البخاري في صحيحه ـ كتاب التفسير ـ باب سورة الأحزاب ـ رقم الحديث (٤٧٩٤)(٤٧٩٣). وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٣٠٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر في ظلال القرآن (٥/٢٨٧) لسيد قطب رَحِمَهُ اللهُ.



فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ آيَةَ الحِجَابِ(١).

وَأُخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَىٰ المَنَاصِع (٢) ـ وَهُوَ صَعِيدٌ (٣) أَفْيَحُ (١) ـ فَكَانَ عُمَرُ وَ إِنَّهُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ عَلِيْ احْجِبْ (١) نِسَاءَكَ، فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَفْعَلُ.

فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ رَهِمُ النَّبِيِّ عَلَيْ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي، عِشَاءً (١)،

أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - باب سورة الأحزاب - رقم الحديث ( ٩٠٧٠ ) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٥٧).

المَنَاصِعُ: هي المواضع التي يُتخَلِّىٰ فيها لقضاء الحاجة. انظر النهاية (٥٦/٥). (٢)

الصَّعِيدُ: وجهُ الأرض. انظر جامع الأصول (٣٢٣/٢). (٣)

أَفْيَحُ: كل موضعٍ وَاسع. انظر النهاية (٤٣٦/٣). (٤)

قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٣٣٥/١): أي امنعهُنَّ من الخروج من بيوتهن، بدليل أن عمر ر (0) بعد نزول آية الحجاب قال لسودة: ألا قد عَرَفْنَاكِ يا سَوْدَة.

ويحتمل أن يكون أراد أوَّلًا الأمر بسَتْر وجوهِهنَّ ، فلما وقع الأمر بوفق ما أراد أحب أيضًا أن يحجب أشخاصهن مبالغة في التَّسَتُّر فلم يجب لأجل الضرورة ، وهذا أظهَرُ الاحتمالين.

في رواية أخرى في صحيح البخاري ـ رقم الحديث (٤٧٩٥) ـ ومسلم ـ رقم الحديث (٢١٧٠) (١٧): قالت عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: خرَجَتْ سودَةُ بعدَمَا ضُربَ الحِجَابِ لحاجتها.

قال الكرماني فيما نقله عنه الحافظ في الفتح (٤٨٨/٩): وقع هنا أنه كان بعدما ضُربَ الحجاب، وتقدم في الوُضُوء ـ من صحيح البخاري ـ أنه كان قبل الحجاب، فالجواب: لعله وقع مرَّتين.

وقَالَ الحَافِظَ فِي الفَتْحِ (٩/٤٨٨): بل المراد بالحِجَابِ الأول غير الحجابِ الثاني، والحاصل أن عمر رهي وقع في قلبه نَفْرَة من اطلاع الأجانب على الحَرِيمِ النبوي، حتى =



وَكَانَتْ امْرَأَةً طَوِيلَةً ، فَنَادَاهَا عُمَرُ ﴿ إِنَّ أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ ، حِرْصًا عَلَىٰ أَنْ يَنْزِلَ الحِجَابُ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ الحِجَابِ(١).

وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَىٰ، وَالبُّخَارِيُّ فِي الأَدَبِ المُفْرَدِ بِسَنَدٍ جَيِّدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ آكُلُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَيْسًا(٢) فِي قَعْبِ")، فَمَرَّ عُمَرُ ﴿ مُلْهُ ، فَدَعَاهُ عَلَيْهُ ، فَأَكَلَ ، فَأَصَابَتْ إِصْبَعُهُ إِصْبَعِي ، فَقَالَ: حَسِّ (١) ، لَوْ أُطَاعَ فِيكُنَّ مَا رَأَتْكُنَّ عَيْنٌ ، فَنَزَلَ الحِجَابُ (٥) .

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: وَيُمْكِنُ الجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ بِأَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ قَبْلَ قِصَّةِ زَيْنَبَ، فَلِقُرْبِهِ مِنْهَا أُطْلِقَتْ نُزُولُ الحِجَابِ بِهَذَا السَّبَبِ، وَلَا مَانِعَ مِنْ تَعَدُّدِ الأَسْبَابِ(٦).

صَرّح بقوله له ﷺ: ـ احجب نساءك ـ، وأكد ذلك إلىٰ أن نزلت آية الحجاب، ثم قَصَدَ بعد ذلك أن لا يُبْدِينَ أشخاصهن أصلًا، ولو كنّ مُسْتَتِرَات، فبالغ في ذلك، فمنع منه، وأذن لهن في الخروج لحاجتهن دفعًا للمشقَّة ورفعًا للحرج.

أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الوضوء ـ باب خروج النساء إلى البراز - رقم الحديث (١٤٦) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب السلام ـ باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان ـ رقم الحديث (٢١٧٠) (١٨)٠

الحَيْسُ: هو الطعام المُتَّخَذُ من التمر والأقطِ والسَّمْن. انظر النهاية (٤٤٩/١). (٢)

القَعْبُ: هو القَدَح الضخم، الغليظ، انظر لسان العرب (٢٣٥/١١). (٣)

حَسِّ: بكسر السين والتشديد: كلمة يقولها الإنسان إذا أصابَهُ ما مَضَّهُ وأحرَقَهُ غَفْلَةً، كالجَمْرَةِ والضَّرْبَةِ، ونحوهما. انظر النهاية (٣٧٠/١).

أخرجه النسائي في السنن الكبرئ ـ كتاب التفسير ـ باب سورة الأحزاب ـ رقم الحديث (١١٣٥٥) ـ والبخاري في الأدب المفرد ـ رقم الحديث (٨٠٨).

<sup>(</sup>٦) انظر فتح الباري (٩/٤٨٨).

﴿ فَضَائِلُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

قَالَ الإِمَامُ الذَّهَبِيُّ: زَيْنَبُ أُمُّ المُؤْمِنِينَ بِنْتُ جَحْشِ ابْنَةُ عَمَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا (١).

وَأَخْرَجَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَسْرَعُكُنَّ لَحَاقًا بِي، أَطْوَلُكُنَّ يَدًا».

قَالَتْ: فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيَّتُهُنَّ أَطْوَلُ يَدًا.

قَالَتْ: فَكَانَ أَطْوَلَنَا يَدًا زَيْنَبُ (٢) ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ (٣).

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ عِنْدَ الحَاكِمِ، وَالطَّحَاوِيِّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ... فَكُنَّا إِذَا اجْتَمَعْنَا فِي بَيْتِ إِحْدَانَا بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، نَمُدُّ أَيْدِينَا فِي الجِدَارِ نَتَطَاوَلُ، فَلَمْ نَزَلْ نَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّىٰ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، نَمُدُّ أَيْدِينَا فِي الجِدَارِ نَتَطَاوَلُ، فَلَمْ نَزَلْ نَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّىٰ وَفَاقِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، نَمُدُّ أَيْدِينَا فِي الجِدَارِ نَتَطَاوَلُ، فَلَمْ نَزَلْ نَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّىٰ وَفَاقِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، فَلَمْ نَزَلْ نَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّىٰ اللهُ عَلَى اللهُ ، وَلَمْ تَكُنْ أَطْوَلَنَا اللهُ ، وَلَمْ تَكُنْ أَطْوَلَنَا

<sup>(</sup>١) انظر سير أعلام النبلاء (٢١٢/٢).

 <sup>(</sup>۲) قلتُ: وقع في صحيح البخاري رقم الحديث (۱٤٢٠): بلفظ سودة بنت زمعة، وهو وَهُمُّ من بعض الرواة، كما قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٣٦/٤)، والصحيح أنها زينبُ بنتُ جَحْش رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الفضائل ـ باب من فضائل زينب رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ رقم الحديث (٢٤٥٢) ـ وابن حبان في صحيحه ـ كتاب الزكاة ـ باب صدقة التطوع ـ رقم الحديث (٣٣١٤).



يَدًا، فَعَرَفْنَا حِينَئِذٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِطُولِ اليِّدِ الصَّدَقَةَ، قَالَتْ: وَكَانَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةً صَنَّاعَةَ اليَدِ، تَدْبَغُ وَتَخْرِزُ (١)، وَتَصَدَّقُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ (٢).

وَأَخْرَجَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ...أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ، زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْكَ ، وَهِيَ التِي كَانَتْ تُسَامِينِي (٣) مِنْهُنَّ فِي المَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيَكَ ، وَلَمْ أَرَ الْمُرَأَةُ قَطُّ خَيْرًا فِي الدِّينِ مِنْ زَيْنَبَ، وَأَتْقَىٰ للهِ، وَأَصْدَقَ حَدِيثًا، وَأَوْصَلَ لِلرَّحِم، وَأَعْظَمَ صَدَقَةً ، وَأَشَدَّ ابْتِذَالًا (٤) لِنَفْسِهَا فِي العَمَلِ الذِي تَصَدَّقُ بِهِ، وَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ ، مَا عَدَا سَوْرَةٍ (٥) مِنْ حَدِّ (٦) كَانَتْ فِيهَا ، تُسْرِعُ مِنْهَا الْفَيْنَةُ (٧).

الخَرْزُ: خياطة الأدم، والأدم هو الجلد. انظر لسان العرب (٤/٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ـ كتاب معرفة الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ـ باب كانت زينب أول لحوقًا بالنبي ﷺ ـ رقم الحديث (٦٨٥٠) ـ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٢١٠).

قال النووي في شرح مسلم (١٦٧/١٥): أي تُعَادِلُنِي وتُضَاهِينِي في الحُظْوَة والمنزِلَةِ الرَّفيعة ، مأخوذة من السُّمُوِّ وهو الارتِفَاع .

<sup>(</sup>٤) التَّبَذَّل: ترك التزين والتَّهَيُّء بالهيئةِ الحَسَنةِ الجَمِيلَة على جهة التواضع. انظر النهاية

قال النووي في شرح مسلم (١٦٧/١٥): السَّوْرة بفتح السين: الثَّوَرَانُ وعجَلَة الغضب.

قال النووي في شرح مسلم (١٦٧/١٥): الحَدَّة: بفتح الحاء، وفي رواية حِدَّة بكسر الحاء: هي شدة الخلق وثَوَرَانِه، ومعنىٰ الكلام أنها كاملة الأوصاف، إلا أن فيها شدة خلق وسُرعَةُ غَضَب تسرع منها.

قال النووي في شرح مسلم (١٦٧/١٥): الفَيْئَة: بفتح الحاء وهي الرجوع أي إذا وقع ذلك منها رجَعَتْ عنه سَرِيعًا ولا تُصِرُّ عليه.



### ﴿ وَفَاةً زَيْنَبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

وَتُوُفِّيَتُ زَيْنَبُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَنَةَ عِشْرِينَ لِلْهِجْرَةِ، فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ عَلَيْهُ وَهِيَ ابْنَةُ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً، وَكَانَتْ أَوَّلَ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَوْتًا بَعْدَهُ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهَا عُمَرُ عَلَيْهِ، وَدُفِنَتْ بِالبَقِيع.

أَخْرَجَ الإِمَامُ مَالِكُ فِي المُوَطَّا بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ عَنْ رَبِيعَةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الهُدَيْرِ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ فَ يَقْدُمُ النَّاسَ أَمَامَ الجَنَازَةِ فِي جَنازَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا(۱).

وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبْزَىٰ (٢) قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ عَلَىٰ الشَّيْخَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبْزَىٰ (٢) قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ عَلَىٰ عَلَيْهَا أَرْبِعًا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ أَزْوَاجِ عَلَىٰ زَيْنَبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِالمَدِينَةِ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبِعًا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ مَنْ تَأْمُوْنَ أَنْ يُدْخِلَهَا القَبْرَ؟

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الفضائل ـ باب فضل عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ
 رقم الحديث (٢٤٤٢) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٤٥٧٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ـ كتاب الجنائز ـ باب المشي أمام الجنازة ـ وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ـ رقم الحديث (٨٦٠٨).

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن أَبْزَى: صحابي صغيرٌ، وكان في عهد عُمر الله روئ مسلم في صحيحه ـ رقم الحديث (٨١٧) عن نافع بن الحارث أنه لقي عمر الله بِعُسْفان، وكان عمر الله يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى، قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من موالينا، قال: فاستخلفت عليهم مولى؟!. قال: إنه قارئٌ لكتاب الله عَزَّ وَجَلَّ، وإنه عالمٌ بالفرائض، قال عُمَرُ الله: أما إن نبيكم على قال: «إنَّ الله يرفَعُ بهذا الكِتَاب أقْوَامًا ويضَعُ به آخرين».



قَالَ: وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الذِي يَلِي ذَلِكَ، قَالَ: فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ: انْظُرْ مَنْ كَانَ يَرَاهَا فِي حَيَاتِهَا، فَلْيَكُنْ هُوَ الذِي يُدْخِلُهَا القَبْرَ، فَقَالَ عُمَرُ عَلَيْ صَدَقتن (١).

وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدِ فِي طَبَقَاتِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ أَمَرَ عُمَرُ مُنَادِيًا: أَلَّا لَا يَخْرُجْ عَلَى زَيْنَبَ إِلَّا ذُو رَحِم مِنْ أَهْلِهَا، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! أَلَا أُرِيَكَ شَيْئًا رَأَيْتُ الحَبَشَةَ تَصْنَعُهُ بِنِسَائِهِمْ ؟ فَجَعَلَتْ نَعْشًا (٢) وَغَشِيتُهُ ثَوْبًا .

فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَحْسَنَ هَذَا! وَأَسْتَرَهُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا، فَنَادَىٰ: أَنِ اخْرُجُوا عَلَىٰ أُمِّكُمْ (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٢٩/٦).

<sup>(</sup>٢) النَّعْشُ: هو سَريرُ المَوْتيٰ. انظر لسان العرب (٢٠٢/١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في طبقاته (٣٠١/٨) ـ وانظر سير أعلام النبلاء (٢١٣/٢)٠



# غَزْوَةُ بَنِي المُصْطَلِقِ (١) أَوِ المُرَيْسِيعِ (٢)

#### وَكَانَتْ فِي شَعْبَانَ مِنَ السَّنَةِ الخَامِسَةِ لِلْهِجْرَةِ (٣).

(١) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (١٩٥/٨): أما المُصْطَلِقُ: فهو بِضَمِّ الميم وسكون المهملة وفتح الطاء المهملة وكسر اللام، وهو لقبٌ، واسمه جَذِيْمَةُ بن سعدِ بن عُمَر بن رَبِيعَة بن حَارِثَةَ، بطنٌ من بَنِي خُزَاعة.

(٢) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (١٩٥/٨): وأما المُرَيْسِيعُ فبِضَمِّ الميم وفتح الراء: هو ماء لِبَنِي خُزَاعَةَ بينه وبين الفُرْع مَسِيرَة يوم، وقد روى الطبراني من حديث سفيان بن وبرة قال: كُنَّا مع النبي ﷺ في غَزْوَةِ المُرَيْسِيع غزوةِ بَنِي المصطلق.

(٣) اختُلِفَ في زَمَنِ هذه الغَزْوَةِ، فعند أبن إسحاق في السيرة (٣١٧/٣): أنها سنة ست من الهجرة، وعلقه البخاري في صحيحه \_ كتاب المغازي \_ باب غزوة بني المصطلق.

وعند ابن سعد في طبقاته (٢٨١/٢) ـ وموسئ ابن عقبة في مغازيه: أنها في شعبان من السنة الخامسة للهجرة.

ووقع في صحيح البخاري ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة بني المصطلق: وقال موسئ بن عقبة: سنة أربع.

قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (١٩٥/٨): كذا ذكره البخاري، وكأنَّه سبقُ قَلَمٍ، أراد أن يكتُبَ سنةَ خمسٍ فكتب سنة أربع، والذي في مغازي موسىٰ بن عقبة من عدة طرق أخرجها الحاكم وأبو سعيد النيسابوري والبيهقي في الدلائل (٤٥/٤) وغيرهم: سنة خمس.

ولفظه عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب: ثم قاتل رَسُول اللهِ بني المصطلق، وبني لِحْيَان في شعبان سنة خمس.

ورجح الحافظ في الفتح (١٩٦/٨): أنها في شعبان سنة خمس؛ لأنه ثبت في حَدِيثِ الإفكِ عند البخاري: أن سعدَ بنَ مُعَاذ ﷺ تنَازَعَ هو، وسعد بن عُبَادة ﷺ في شأن=



#### الله سَيْهَا:

بَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ الحَارِثَ بنَ أَبِي ضِرَارٍ سَيِّدَ بَنِي المُصْطَلِقِ، وَرَئِيسَهُمْ جَمَعَ قَوْمَهُ لِحَرْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَرَبِ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بُرَيْدَةَ بنَ الحُصَيْبِ ﴿ يَهُمُ اللَّهِ عَلْمَ ذَلِكَ ، فَأَتَاهُمْ وَلَقِيَ الحَارِثَ بنَ ضِرَارٍ، وَكَلَّمَهُ، فَوَجَدَهُمْ قَدْ جَمَعُوا الجُمُوعَ، قَالُوا: مَنِ الرَّجُلُ؟

قَالَ: مِنْكُمْ، قَدِمْتُ لَمَّا بَلَغَنِي مِنْ جَمْعِكُمْ لِهَذَا الرَّجُلِ فَأُسِيرُ فِي قَوْمِي وَمَنْ أَطَاعَنِي فَنَكُونُ يَدًا وَاحِدًا حَتَّىٰ نَسْتَأْصِلَهُ.

فَقَالَ الحَارِثُ: فَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ فَعَجِّلْ عَلَيْنَا، فَقَالَ بُرَيْدَةُ ﴿ اللَّهُ: أَرْكَبُ الآنَ وَآتِيكُمْ بِجَمْعِ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِي، فَسُرُّوا بِذَلِكَ مِنْهُ، وَرَجَعَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُمُ مُ (١).

#### ﴿ خُرُوجُ الرَّسُولِ ﷺ:

فَنَدَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ إِلَيْهِمْ، فَأَسْرَعُوا الخُرُوجَ، وَكَانُوا سَبْعَمِائَةِ

أصحابِ الإفك، فلو كان المُرَيْسِيعُ في شعبان سنة ست مع كون الإفْكِ كان فيها لكان ما وقع في الصحيح من ذكر سعد بن معاذ ﷺ غَلَطًا؛ لأن سعد بن معاذ ﷺ مات أيام قُرَيْظَة، وكانت سنة خمس علىٰ الصحيح، وإن كانت كما قيل: سنة أربع فهي أشَدُّ، فيظهر أن المُرَيْسِيع كانت سنة خمس في شعبان؛ لتكون قد وقَعَتْ قبل الخنْدَقِ؛ لأن الخندق كانت في شوال من سنة خمس أيضًا، فتكون بعدها، فيكون سعد بن معاذ رهيه موجودًا في المُرَيْسِيع، ورُمِيَ بعد ذلك بسهْم في الخندق، وماتَ من جِرَاحَتِهِ في قُرَيْظُة.

انظر سيرة ابن هشام (٣١٧/٣) ـ الطبقات الكبرى لابن سعد (٢٨١/٢)٠



مُقَاتِلٍ، وَثَلَاثِينَ فَرَسًا، وَكَانَ خُرُوجُهُمْ فِي شَعْبَانَ لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْهُ سَنَةَ خَمْسٍ لِلْهِجْرَةِ، وَخَرَجَ مَعَهُ كَثِيرٌ مِنَ المُنَافِقِينَ عَلَىٰ رَأْسِهِمْ عَبْدُ اللهِ بنُ أُبِيِّ بنِ سَلُولٍ.

وَاسْتَخْلَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ المَدِينَةِ زَيْدَ بنَ حَارِثَةَ (١) ، وَقِيلَ: أَبَا ذَرِّ اللهِ عَنْهُمَا . الغِفَارِيَّ (٢) رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا .

وَكَانَ الْحَارِثُ بنُ ضِرَارٍ سَيِّدُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ قَدْ وَجَّهَ عَيْنًا لَهُ لِيَأْتِيَهُ بِخَبَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَأَصَابَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ فِي طَرِيقِهِ، فَسَأَلَهُ عَنْهُمْ فَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ شَائِهِمْ شَيْئًا، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَأَبَىٰ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ عَلَيْهِ فَضَرَبَ عُنْقَهُ.

فَلَمَّا بَلَغَ الْحَارِثَ مَسِيرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَنَّهُ قَتَلَ عَيْنَهُ سِيءَ بِلَاكِ، وَمَنْ مَعَهُ، وَخَافُوا خَوْفًا شَدِيدًا، وَتَفَرَّقَ عَنْهُمْ مَنْ كَانَ مَعَهُمْ مِنَ الْعَرَبِ مِنْ غَيْرِ قَوْمِهِ.

### ﴿ وُصُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ المُرَيْسِيعِ:

وَانْتَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ المُرَيْسِيعِ، فَأَغَارَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ غَارُّونَ (٣)،

<sup>(</sup>١) هذه رواية ابن سعد في طبقاته (٢٨١/٢).

<sup>(</sup>٢) هذه رواية ابن إسحاق في السيرة (٣١٧/٣) ـ وفيه نظر لأن أبا ذَرِّ ﷺ ما وفدَ علىٰ رَسُول اللهِ ﷺ إلا بعد الخندق.

<sup>(</sup>٣) خَارُّون: بفتح الغين وتشديد الراء: أي غافِلُون. انظر النهاية (٣١٩/٣).



وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَىٰ عَلَىٰ المَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَىٰ ذَرَارِيهِمْ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا (١٠).

### ﴿ رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ:

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي دَلَائِلِ النَّبُوَّةِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، عَنِ الْوَاقِدِيِّ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ فَهُ فَنَادَىٰ فِي النَّاسِ: قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تَمْنَعُوا بِهَا أَنْفُسَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، فَأَبُوْا، فَتَرَامَوْا بِالنَّبُلِ سَاعَةً، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَصْحَابَهُ، فَخَمَلُوا حَمْلَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، فَانْهَزَمَ المُشْرِكُونَ، وَقُتِلَ مِنْهُمْ عَشَرَةً، مِنْهُمْ حَامِلُ لِوَائِهِمْ (٢).

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: هَكَذَا قَالَ عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ خَلَفٍ الدِّمْيَاطِيِّ فِي سِيرَتِهِ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ وَهُمَّ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، وَإِنَّمَا أَغَارَ عَلَيْهِمْ عَلَى الْمَاءَ، فَسَبَى ذَرَارِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ، كَمَا فِي الصَّحِيح<sup>(٣)</sup>.

#### ﴿ وَهُمُ ابنِ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ:

قُلْتُ: ذَكَرَ ابنُ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ (١) رِوَايَةَ أَهْلِ المَغَاذِي، وَرِوَايَةَ ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ـ كتاب العتق ـ باب من ملك من العرب رقيقًا ـ رقم الحديث (۲۵٤۱) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب جواز الإغارة على الكفار ـ رقم الحديث (۱۷۳۰).

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك البيهقي في دلائل النبوة (٤/٧٨) ـ وأخرجه بنحوه ابن إسحاق في السيرة (٣١٨/٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر زاد المعاد (٢٣٠/٢).

 <sup>(</sup>٤) انظر الطبّقات الكُبْرئ لابن سعد (٢٨١/٢).



التِي أَخْرَجَهَا الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا، ثُمَّ قَالَ: وَالأَوَّلُ ـ أَيْ رِوَايَةُ أَهْلِ المَغَازِي ـ أَثْبَتُ.

وَتَعَقَّبَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ<sup>(۱)</sup> بِقَوْلِهِ: وَالْحُكْمُ بِكَوْنِ الذِي فِي السِّيَرِ أَثْبَتُ مِمَّا فِي السِّيَرِ أَثْبَتُ مِمَّا فِي الصَّحِيحِ مَرْدُودٌ، وَلَاسِيَّمَا مَعَ إِمْكَانِ الْجَمْعِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

### ﴿ جَمْعُ الغَنَائِمِ وَتَوْثِيقُ الْأَسْرَى:

ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالأُسَارَىٰ فَكُتِفُوا، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ بُرَيْدَةَ بِنَ الحُصَيْبِ ﴿ وَنَعَمِ (٢) وَشَاءٍ (٣)، الحُصَيْبِ ﴿ وَنَعَمِ (٢) وَشَاءٍ (٣)، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهَا شُقْرَانَ مَوْلَاهُ، وَجَمَعَ الذُّرِّيَةَ فِي نَاحِيَةٍ، فَكَانَتِ الإِبِلُ أَلْفَيْ بَعِيرٍ، وَالشَّاءُ خَمْسَةَ آلَافِ شَاةٍ، وَكَانَ السَّبِيُ مِائتَيْ أَهْلِ بَيْتٍ.

ثُمَّ قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي المَوْضِعِ الذِي غَنِمَهَا فِيهِ، فَأَخْرَجَ الخُمُسَ، ثُمَّ قَسَمَ البَاقِي بَيْنَ النَّاسِ، فَأَعْطَىٰ الفَرَسَ سَهْمَيْنِ، وَلِصَاحِبِهِ الخُمُسَ، ثُمَّ قَسَمَ البَاقِي بَيْنَ النَّاسِ، فَأَعْطَىٰ الفَرَسَ سَهْمَيْنِ، وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا، وَلَرَّقَ السَّبْيَ فَصَارَ فِي أَيْدِي الرِّجَالِ، وَقَسَمَ النَّعَمَ النَّعَمَ وَالشَّاءُ أَنْ السَّبْيَ فَصَارَ فِي أَيْدِي الرِّجَالِ، وَقَسَمَ النَّعَمَ وَالشَّاءَ أَنْ السَّبْعَ فَالسَّاءَ أَنْ السَّبْعَ فَالسَّاءَ أَنْ أَنْ السَّبْعَ فَاللَّمَاءَ أَنْ السَّبْعَ فَاللَّمَاءَ أَنْ السَّبْعَ فَاللَّمَاءَ أَنْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

<sup>(</sup>۱) انظر فتح الباري (۱۹۷/۸).

<sup>(</sup>٢) النَّعَمْ: واحدة الأنعَامِ: وهي الإبل. انظر لسان العرب (٢١٢/١٤).

<sup>(</sup>٣) الشَّاء: جمع شاة، وتجمع أيضًا: شياه. انظر النهاية (٢٦٦/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر تفاصيل ذلك في: سيرة ابن هشام (٣١٧/٣) ـ دلائل النبوة للبيهقي (٤٦/٤) ـ الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٢٨١/٢).



### ﴿ زَوَاجُ الرَّسُولِ ﷺ مِنْ جُويْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

وَكَانَ فِيمَنْ أُصِيبَ يَوْمَئِذِ مِنَ السَّبَايَا جُويْرِيَةُ بِنْتُ الحَارِثِ بِنِ أَبِي ضِرَارٍ رَئِيسِ بَنِي المُصْطَلِقِ، فَلَمَّا قَسَمَ السَّبْيَ وَقَعَتْ جُويْرِيَةُ فِي سَهْمِ ثَابِتِ بِنِ قَيْسٍ رَئِيسِ بَنِي المُصْطَلِقِ، فَلَمَّا قَسَمَ السَّبْيَ وَقَعَتْ جُويْرِيَةُ فِي سَهْمِ ثَابِتِ بِنِ قَيْسٍ وَكَانَتِ امْرَأَةً حُلْوةً مُلَّحةً (٢) عَلَىٰ نَفْسِهَا، عَلَى تِسْعِ أَوَاقِي (٢) ذَهَبٍ، وَكَانَتِ امْرَأَةً حُلْوةً مُلَّحةً (٣)، لَا يَكَادُ يَرَاهَا أَحَدٌ إِلَّا أَخَذَتْ بِنَفْسِهِ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا: فَوَاللهِ مَا هُو رَسُولَ اللهِ عَنْهَا: فَوَاللهِ مَا هُو إِلَّا أَنْ رَأَيْتُهَا عَلَىٰ بَابِ الحُجْرَةِ فَكَرِهْتُهَا، وَعَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْها: فَوَاللهِ مَا مُو مِنْهَا مِثْلَ الذِي رَأَيْتُهَا عَلَىٰ بَابِ الحُجْرَةِ فَكَرِهْتُهَا، وَعَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ سَيرَى مِنْ البَلاءِ مَا لَمْ يَخْفَ عَنْكَ، فَوَقَعْتُ فِي بِنِ أَبِي ضِرَارٍ سَيِّدِ قَوْمِهِ، وَقَدْ أَصَابَنِي مِنَ البَلاءِ مَا لَمْ يَخْفَ عَنْكَ، فَوَقَعْتُ فِي السَّهُمِ لِنَابِتِ بِنِ قَيْسِ بِنِ شَمَّاسٍ - أَوْ لِابْنِ عَمِّ لَهُ - فَكَاتَبْتُهُ عَلَىٰ نَفْسِي، فَجِئْتُكَ السَّيْمِينُكَ عَلَىٰ كِتَابَتِي .

فَقَالَ لَهَا ﷺ: «فَهَلْ لَكِ فِي خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ؟».

قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟

<sup>(</sup>١) المُكَاتَبَةُ: هو أن يكاتِبَ الرجل عبدهُ على مالٍ يؤدِّيه إليه مُفَرَّقًا، فإذا أدَّاه صار حُرًّا. انظر النهاية (١٢٩/٤).

<sup>(</sup>٢) الأُوقية: بضم الهمزة أربعون درهما. انظر النهاية (٨٠/١).

<sup>(</sup>٣) مُلَّاحة: أي شديدَةُ الحُسْنِ والجَمَال. انظر النهاية (٣٠٣/٤) ـ لسان العرب (١٧٠/١٣).



قَالَ ﷺ: «أَقْضِي كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ».

قَالَتْ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ.

قَالَ ﷺ: «قَدْ فَعَلْتُ».

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: وَخَرَجَ الخَبَرُ إِلَىٰ النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَخَرَجَ الخَبَرُ إِلَىٰ النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَأَرْسَلُوا مَا تَزُوَّجَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الحَارِثِ ، فَقَالَ النَّاسُ: أَصْهَارُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَأَعْتَقُوهُمْ .

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: فَلَقَدْ أُعْتِقَ بِتَزْوِيجِهِ ﷺ إِيَّاهَا مِئَةُ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي المُصْطَلِقِ، فَمَا أَعْلَمُ امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَىٰ قَوْمِهَا مِنْهَا(١).

### ﴿ نُبُذَةٌ عَنْ جُوَيْرِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

وَكَانَتْ جُويْرِيَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِنْتَ عِشْرِينَ سَنَةً.

وَكَانَتْ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِنَ الذَّاكِرَاتِ اللهَ كَثِيرًا، وَالْقَانِتَاتِ، فَقَدْ أَخْرَجَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا

<sup>(</sup>۱) أخرج قِصَّة زواج الرسول عَلَيْ من جويرية بنت الحارث رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٦٣٦٥) ـ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٤٣٦٩) ـ وابن حبان في صحيحه ـ كتاب النكاح ـ باب الإباحة للإمام أن يتزوج بالمكاتبة ـ رقم الحديث (٤٠٥٤) ـ وأبو داود في سننه ـ كتاب العتق ـ باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة ـ رقم الحديث (٣٩٣١) وإسناده حسن.



بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ، وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا(١)، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى، وَهِيَ جَالِسَةٌ ، فَقَالَ ﷺ: «مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ التِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ ، قَالَ عَيْكِ اللَّهُ لَلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْم لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ»(۲).

وَتُوفِّيَتْ سَنَةَ خَمْسِينَ مِنَ الهِجْرَةِ، وَقِيلَ: سَنَةَ سِتٌّ وخَمْسِينَ فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةً بنِ أَبِي سُفْيَانَ ﴿ وَصَلَّىٰ عَلَيْهَا مَرْوَانُ بنُ الحَكَم، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ وَالِي الْمَدِينَةِ، وَكَانَ عُمُرُهَا حِينَ تُؤُفِّيَتْ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا خَمْسًا وَسِتِّينَ

وَبِسَبَبِ زَوَاجِ الرَّسُولِ ﷺ مِنْ جُوَيْرِيَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، هَدَىٰ اللهُ أَكْثَرَ بَنِي المُصْطَلِقِ إِلَىٰ الإِسْلَام، فَقَدْ أَسْلَمَ أَبُوهَا الحَارِثُ، فَخَرَجَ دَاعِيًا لِقَوْمِهِ إِلَىٰ الإِسْلَام، فَأَسْلَمُوا(٤).

قال الإمام النووي في شرح مسلم (٣٦/١٧): أي موضع صلاتها. (1)

أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الذكر والدعاء والتوبة ـ باب التسبيح أول النهار وعند **(Y)** النوم ـ رقم الحديث (٢٧٢٦)٠

انظر الطبَّقَات الكُبْري لابن سعد (٣٠٥/٨) - الإصابة (٧٤/٨) - سير أعلام النبلاء .(۲7٣/٢)

انظر شرح المواهب (٣/٣) ـ زاد المعاد (٣/٣) ـ الطبَّقَات الكُبْري لابن سعد (٢٨١/٢) ـ سيرة ابن هشام (٣١٧/٣) ـ دلائل النبوة للبيهقي (٤٤/٤) ـ وفتح الباري (٥/٤٧٨).



### ﴿ سُؤَالُ الصَّحَابَةِ عَنِ العَزْلِ (١٠):

وَفِي هَذِهِ الغَزْوَةِ سَأَلَ الصَّحَابَةُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَنِ العَزْلِ، فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ عَلَيْه، فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ عَلَيْه، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي غَزْوَةِ بَنِي المُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ العَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَي غَزْوَةِ بَنِي المُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ العَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النَّسَاءَ، وَاشْتَدَتْ عَلَيْنَا العُزْبَةُ، وَأَحْبَبْنَا العَزْلَ<sup>(۲)</sup>، فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ، وَقُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «مَا عَلَيْكُمْ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنْ نَسْمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةُ »(\*).

#### ﴿ سَبَبُ كَرَاهِيَةِ الْعَزْلِ:

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: وَسَبَبُ كَرَاهِيَةِ العَزْلِ شَيْئَانِ:

أَحَدُهُمَا: كَرَاهَةُ مَجِيءِ الوَلَدِ مِنَ الْأَمَةِ، وَهُوَ إِمَّا أَنْفَةً مِنْ ذَلِكَ، وَإِمَّا لِئَلَّا

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي في شرح مسلم (٩/١٠): العزل: هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج.

<sup>(</sup>٢) في رواية مسلم قال: فأرَدْنَا أن نستَمْتِعَ ونَعْزِلَ.

<sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظَ فِي الفَتْح (٣٨٥/١٠): أي لا حرج عليكم أن لا تفعلوا.

<sup>(</sup>٤) أخرج البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة بني المصطلق ـ رقم الحديث (٤١٣٨) ـ ومسلم في صحيحه ـ كتاب النكاح ـ باب حكم العزل ـ رقم الحديث (١٤٣٨) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١١٦٤٧).



يَتَعَذَّرَ بَيْعُ الْأَمَةِ إِذَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ، وَإِمَّا لِإِدْخَالِ ضَرَرٍ عَلَىٰ المَرْأَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ لَذَّتِهَا.

وَالنَّانِي: كَرَاهِيَةُ أَنْ تَحْمِلَ المَوْطُوءَةُ، وَهِيَ تُرْضِعُ فَيُضِرُّ ذَلِكَ بِالوَلَدِ المُرْضَعِ(١).

### ﴿ شُهَدَاءُ المُسْلِمِينَ فِي غَزْوَةِ بَنِي المُصْطَلِقِ:

وَلَمْ يُقْتَلْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي هَذِهِ الغَزْوَةِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ، هُوَ هِشَامُ بنُ صُبَابَةً مِنْ بَنِي كَلْبِ بنِ عَوْفٍ، أَصَابَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ رَهْطِ عُبَادَةَ بنِ صُبَابَةً مِنْ بَنِي كَلْبِ بنِ عَوْفٍ، أَصَابَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ رَهْطِ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَرَىٰ أَنَّهُ مِنَ الْعَدُوِّ، فَقَتَلَهُ خَطَأً.

ثُمَّ قَدِمَ أَخُوهُ مِقْيسُ بنُ صُبَابَةَ مِنْ مَكَّةَ مُسْلِمًا، فِيمَا يَظْهَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بِدِيَةِ اللهِ! جِئْتُ مُسْلِمًا، وَجِئْتُكَ أَطْلُبُ دِيَةَ أَخِي، قُتِلَ خَطَّأً، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِدِيَةِ اللهِ! جِئْتُ مُسْلِمًا، وَجِئْتُكَ أَطْلُبُ دِيَةَ أَخِي، قُتِلَ خَطَّأً، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ غَيْرَ كَثِيرٍ، ثُمَّ عَدَا عَلَىٰ قَاتِلِ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ، أَخِيهِ، فَأَخَذَ الدِّيَةَ، فَأَقَامَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ غَيْرَ كَثِيرٍ، ثُمَّ عَدَا عَلَىٰ قَاتِلِ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ عَدَرَجَ إِلَىٰ مَكَّةَ، مُرْتَدًّا، فَأَهْدَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ دَمَهُ، حَتَّىٰ وَإِنْ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ، فَقُتِلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً ، كَمَا سَنَذْكُرُهُ فِي فَتْحِ مَكَّةً إِنْ شَاءَ اللهُ (\*).

### ﴿ دَوْرُ المُنَافِقِينَ القَذِرُ فِي غَزْوَةِ بَنِي المُصْطَلِقِ:

ذَكَرْنَا أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي هَذِهِ الغَزْوَةِ عَدَدٌ كَبِيرٌ مِنَ المُنَافِقِينَ

<sup>(</sup>۱) انظر فتح الباري (۳۸٤/۱۰).

<sup>(</sup>٢) انظر الإصابة (٢/٢٦) ـ سيرة ابن هشام (٣٢١/٣) ـ البداية والنهاية (٤/٤) .



لَمْ يَخْرُجُوا فِي غَزْوَةٍ قَطُّ مِثْلِهَا، فِيهِمْ: عَبْدُ اللهِ بنُ أَبِيِّ بنِ سَلُولٍ رَأْسُ المُنَافِقِينَ، وَلَمْ يَكُنْ خُرُوجُهُمْ رَغْبَةً فِي الجِهَادِ، وَإِنَّمَا خَرَجُوا لِإِثَارَةِ الفِتْنَةِ وَالاِرْتِبَاكِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ.

وَقَدْ حَدَثَ حَادِثَانِ عَظِيمَانِ فِي هَذِهِ الغَزْوَةِ بِسَبَبِ المُنَافِقِينَ:

### ﴿ الحَادِثُ الْأَوَّلُ: إِثَارَةُ الفِتْنَةِ بَيْنَ المُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ:

فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ذَلِكَ المَاءِ، إِذِ ازْدَحَمَ رَجُلَانِ عَلَىٰ المَاءِ، الأَوَّلُ مِنَ الأَنْصَارِيَّ، فَكَسَعَ<sup>(٣)</sup> المُهَاجِرِينَ الأَنْصَارِيَّ، فَقَالَ مِنَ الأَنْصَارِيُّ، فَكَسَعَ <sup>(٣)</sup> المُهَاجِرِيُّ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ الأُمُهَاجِرِينَ ، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ الأَنْصَارِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ، فَقَالَ: «مَا بَالُ دَعْوَىٰ الجَاهِلِيَّةِ؟».

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ (٤)، لِيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ

<sup>(</sup>۱) سمئ ابن إسحاق في السيرة (٣١٨/٣) الرجل المهاجري: وهو جَهْجَاهُ بن سعيد، وقيل مسعود الغفاري، وكان أجيرًا لعمر بن الخطاب في يقود له فرسه. وهو ممن شهد بيعة الرضوان في انظر الإصابة (٦٢١/١).

<sup>(</sup>٢) سمئ ابن إسحاق في السيرة (٣١٨/٣) الرجل الأنصاري: وهو سنان بن وبرة الجهني.

 <sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (٦٤٤/٩): الكَسْعُ: ضرب الدُّبُرِ باليَدِ أو بالرِّجْل.

<sup>(</sup>٤) النَّتَنُ: الرائحة الكريهة، ومعنى الحديث أن الدعوى بدعوى الجاهلية مذمومة في الشرع مجتَنَبَةٌ مكروهة، كما يُجْتَنَبُ الشيء النَّين. انظر لسان العرب (٣٦/١٤) ـ النهاية (١٢/٥). قلت: جاء التَّحذِيرُ من الدعوةِ بدعوى الجاهلية في أحاديثَ كثيرةِ منها: ما أخرجه=



مَظْلُومًا، فَإِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ، فَإِنَّهُ لَهُ نُصْرَةٌ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ»(١٠).

### ﴿ رَدَّةُ فِعْلِ عَبْدِ اللهِ بنِ أُبَيِّ بنِ سَلُولٍ المُنَافِقُ:

فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللهِ بِنَ أَبِيِّ بِنِ سَلُولٍ رَأْسَ المُنَافِقِينَ فَغَضِبَ، وَعِنْدَهُ رَهْطٌ مِنْ قَوْمِهِ، فِيهِمْ زَيْدُ بِنُ أَرْقَمٍ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَوَقَدْ فَعَلُوهَا؟ قَدْ نَافَرُونَا (٢) وَكَاثَرُونَا فِي بِلَادِنَا، وَاللهِ مَا أَعَدَّنَا وَجَلَابِيبُ قُرَيْشٍ إِلَّا كَمَا قَالَ الأَوَّلُ: سَمِّنْ كَلْبَكَ يَأْكُلْكَ، أَمَا وَاللهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَىٰ المَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ الأَعَرُّ مِنْهَا الأَذَلَّ (٣).

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ قَوْمِهِ، فَقَالَ لَهُمْ: هَذَا مَا فَعَلْتُمْ بِأَنْفُسِكُمْ أَحْلَلْتُمُوهُمْ أَمُوالَكُمْ، أَمَا وَاللهِ لَوْ أَمْسَكْتُمْ عَنْهُمْ مَا

<sup>=</sup> البخاري في صحيحه ـ رقم الحديث (١٢٩٤) (١٢٩٧) ـ ومسلم في صحيحه ـ رقم الحديث (١٠٣) عن عبد الله بن مسعود رها ، قال: قال رَسُول اللهِ رَسُّق: «ليسَ مِنَّا من ضرَبَ الخُدُودَ، وشَقَّ الجُيُوبَ، ودعا بدَعْوى الجاهِلِيَّة».

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ دون قوله ﷺ: «لينصُرَنَّ الرجل أخاه ظالمًا أو مظلومًا» ـ كتاب التفسير ـ باب قوله تَعَالَىٰ: ﴿سَوَآهُ عَلَيْهِ عَرَاتُسَتَغْفَرَتَ لَهُمْ أَمْ لَمَ تَسَتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ - رقم الحديث (٥٠٥) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب البر والصلة ـ باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا ـ رقم الحديث (٢٥٨٤) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٢١٠) .

<sup>(</sup>٢) نافرَه: غلَّبَه. انظر النهاية (٨٠/٥).

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب التفسير ـ باب قوله تَعَالَىٰ: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ الْجَسَامُهُمْ ﴾ ـ رقم الحديث (٤٩٠٣) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ـ رقم الحديث (٢٧٧٢) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٧٧٢) ـ واخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٥٢٢٣).



بِأَيْدِيكُمْ لَتَحَوَّلُوا إِلَىٰ غَيْرِ دَارِكُمْ، فَلَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِهِ(١).

## ﴿ إِخْبَارُ زَيْدِ بِنِ أَرْقَمِ (٢) ﴿ يَهِمُ اللَّهِ اللَّهِ أَبُيِّ بِنِ سَلُولٍ:

فَسَمِعَ ذَلِكَ زَيْدُ بِنُ أَرْقَمٍ ﴿ مَا لَ زَيْدٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي (٣) ، فَذَكَرَهُ عَمِّي لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ ﴿ مَا رَسُولَ اللهِ! دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا المُنَافِقِ ، فَقَالَ عَلَيْ : «دَعْهُ ، لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ عُنُقَ هَذَا المُنَافِقِ ، فَقَالَ عَلَيْ : «دَعْهُ ، لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب التفسير ـ باب قوله تَعَالَىٰ: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعَجِبُكَ الْحَرِجُ مَسَلَمُ في صحيحه ـ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ـ رقم الحديث (۲۷۷۲) ـ وأخرجه الترمذي في جامعه ـ كتاب التفسير ـ باب ومن سورة المنافقين ـ رقم الحديث (۳۵۹۹) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (۳۱۹۳۹) ـ وابن إسحاق في السيرة (۳۱۹/۳).

<sup>(</sup>٢) زيدُ بن أرقَم هُ من صِغَارِ الصحابة، استُصْغِرَ يوم أُحُدٍ، وكان يتيمًا في حجر عبد الله بن رواحة هُ، وشهد مع رَسُول اللهِ ﷺ سبع عشرة غزوة، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه ـ رقم الحديث (٣٩٤٩) عن زيد بن أرقم هُ سُئِلَ: كم غَزَا النبي ﷺ من غزوةٍ؟ قال: تِسْع عشرة، قيل كم غزوت أنت معه؟ قال: سبع عشرة غزوة، وانظر الإصابة (٤٨٨٢).

<sup>(</sup>٣) وقع في رواية الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٥٨٨٥): أن عمّه سعد بن عبادة الله .

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٦٣٩/٩): وليس سعدُ بن عبادة ﷺ عمُّه حقيقةً، وإنما هو سيِّد قومه الخزرج، وعم زيدِ بن أرقم ﷺ الحقيقي ثابت بن قيسٍ ﷺ له صحبه، وعمُّه زوجُ أمُّه عبد الله بن رَوَاحة ﷺ خزرجي أيضًا.



أَصْحَابَهُ» (١) ، ثُمَّ أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبَيِّ بنِ سَلُولٍ وَأَصْحَابِهِ يَ النَّبِيُ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبَيِّ بنِ سَلُولٍ وَأَصْحَابِهِ يَسْأَلُهُمْ ، فَحَلَفُوا مَا قَالُوا ، وَكَذَّبَنِي النَّبِيُ ﷺ (٢) .

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ قَالَ زَيْدٌ: فَاجْتَهَدَ عَبْدُ اللهِ بنُ أُبَيِّ بنِ سَلُولٍ يَمِينَهُ مَا فَعَلَ، وَقَالَ أَصْحَابُهُ: كَذَبَ زَيْدٌ يَا رَسُولَ اللهِ<sup>(٣)</sup>.

فَنَظَرَ رَسُول اللهِ ﷺ إِلَىٰ سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ ﷺ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُول اللهِ! إِنَّمَا أَخْبَرَنِيهِ الغُلَامُ، لِزَيْدِ بنِ أَرْقَم (١٠).

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي في شرح مسلم (۱۱٤/۱۲): وفي هذا الحديث: ترك بعض الأمور المُخْتَارة، والصبر على بعض المفاسد خَوْفًا من أن تترتَّب على ذلك مفسدةٌ أعظم منه، وكان رَسُول اللهِ عَلَيُ يتألف الناس ويصبر على جفاء الأعراب والمنافقين وغيرهم؛ لتقْوَى شوكة المسلمين، وتتم دعوة الإسلام، ويتمكن الإيمان في قلوب المؤلَّفة ويَرْغَبَ غيرهم في الإسلام، وكان يُعْطِيهِم الأموال الجزيلة لذلك، ولم يقتل المُنَافقين لهذا المعنى، ولإظهار الإسلام، وقد أمر بالحكم بالظاهر، والله يتولى السَّرائر؛ ولأنهم كانوا معدودين في أصحابه على ويجاهدون معه إما حمِيَّة، وإما لطلَبِ دُنيا أو عَصَبِيَّة لمن معه من عَشَائِرِهم.

<sup>(</sup>۲) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب التفسير ـ باب قوله تعالى: ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ٠٠٠﴾ ـ رقم الحديث (٤٩٠٠) ـ وباب ﴿ اَتَّحَنُواْ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً ﴾ ـ رقم الحديث (١٩٣٣) ـ والترمذي رقم الحديث (١٩٣٣) ـ والترمذي في جامعه ـ كتاب التفسير ـ باب ومن سورة المنافقين ـ رقم الحديث (٣٦٠٢) ـ وابن إسحاق في السيرة (٣١٩/٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب التفسير ـ باب ﴿ وَإِذَا رَأَيْنَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ٠٠٠﴾ ـ رقم الحديث (١٩٣٣٤)

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٥٨٨٥) وإسناده حسن.



قَالَ زَيْدٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فَأَخَذَ بِيَدِي ، فَانْطَلَقَ بِي ، فَقَالَ: هَذَا حَدَّثَنِي ، فَانْتَهَرَنِي (١) عَبْدُ اللهِ بنُ أُبِيِّ بنِ سَلُولٍ، فَأَجْهَشْتُ (٢) إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَكَيْتُ ، فَقُلْتُ: وَالذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ النُّبُوَّةَ ، لَقَدْ قَالَ .

قَالَ زَيْدٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَنِي قَوْمِي ، وَقَالُوا: مَا أَرَدْتَ إِلَىٰ هَذَا؟

قَالَ: فَأَصَابَنِي هَمٌّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطُّ، وَجَلَسْتُ فِي بَيْتِي (٣)، وَقَالَ عَمِّي: مَا أَرَدْتَ إِلَىٰ أَنْ كَذَّبَكَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَقَتَكَ (1).

#### ﴿ تَصَرُّفُ الرَّسُولِ عَلَيْكَ:

ثُمَّ تَصَرَّفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةً فِي هَذَا الحَادِثِ تَصَرُّفَ القَائِدِ المُلْهَم الحَكِيم . وَأَمَرَ بِالسَّيْرِ فِي غَيْرِ أَوَانٍ ، وَمُتَابَعَةَ السَّيْرِ حَتَّىٰ الإِعْيَاءِ ، لِيَصْرِفَ

- (١) نَهَرَهُ: زَجَرَهُ، انظر لسان العرب (٢٠٤/١٤).
- (٢) الجَهْشُ: أن يفزَع الإنسان إلى الإنسان ويلجَأُ إليه، وهو مع ذلك يُريد البكاء، كما يَفْزَعُ الصبى إلىٰ أمه وأبيه. انظر النهاية (٣١٠/١).
- قلتُ: ربما يفهم من قول زيد: «وجلستُ في بيتي» بيته في المدينة، والصحيح أن المقصود بها مكان رحل الرجل.
- وفي رواية النسائي في السنن الكبرئ ـ رقم الحديث (١١٥٣٠) ـ قال زيد: وجلسْتُ في البيت مخَافَة إذا رآنى الناس أن يقولوا: كَذَبْتَ.
  - (٤) المَقْتُ: أشدُّ البُغْضِ. انظر النهاية (٢٩٥/٤).

وأخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب التفسير ـ باب اتخذوا أيمانهم جنة ـ رقم الحديث (٤٩٠١) (٤٩٠٤) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ـ رقم الحديث (٢٧٧٢) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٩٢٨٥) ـ (١٩٣٣٣) ـ (١٩٣٣٤) ـ وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٥٨٨٥).



النَّاسَ عَنِ العَصَبِيَّةِ المُنْتِنَةِ التِي أَثَارَهَا صِيَاحُ الرَّجُلَيْنِ المُتَقَاتِلَيْنِ: يِاللَّأَنْصَارِ! يَا لَلْمُهَاجِرِينَ! وَلِيَصْرِفَهُمْ كَذَلِكَ عَنِ الفِتْنَةِ التِي أَطْلَقَهَا المُنَافِقُ عَبْدُ اللهِ بنُ أَبَيِّ لَلْمُهَاجِرِينَ! وَلِيَصْرِفَهُمْ كَذَلِكَ عَنِ الفِتْنَةِ التِي أَطْلَقَهَا المُنَافِقُ عَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي لَلْمُهَاجِرِينَ مِنْ مَوَدَّةٍ وَإِخَاءِ فَرِيدٍ بنِ سَلُولٍ، وَأَرَادَهَا أَنْ تَحْرِقَ مَا بَيْنَ الأَنْصَارِ والمُهَاجِرِينَ مِنْ مَوَدَّةٍ وَإِخَاء فَرِيدٍ فِي تَارِيخِ الإِنْسَانِيَّةِ (۱).

فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالرَّحِيلِ فَوْرًا، وَذَلِكَ فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَرْتَحِلُ فِيهَا، فَلَقِيَهُ أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ ﷺ، فَحَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الإِسْلَامِ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! وَاللهِ لَقَدْ رُحْتَ فِي سَاعَةٍ مُنْكَرَةٍ مَا كُنْتَ تَرُوحُ فِي مِثْلِهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «أَوَمَا بَلَغَكَ مَا قَالَ صَاحِبُكُمْ؟».

قَالَ: وَأَيُّ صَاحِبِ يَا رَسُولَ اللهِ؟

قَالَ: «عَبْدُ اللهِ بِنُ أُبِيِّ».

قَالَ: وَمَا قَالَ؟

قَالَ ﷺ: «زَعَمَ أَنَّهُ إِنْ رَجَعَ إِلَىٰ المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ».

قَالَ أُسَيْدٌ ﴿ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَخْرِجُهُ مِنْهَا إِنْ شِئْتَ، هُوَ وَاللهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ وَأَنْتَ العَزِيزُ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! ارْفُقْ بِهِ، فَوَاللهِ لَقَدْ جَاءَنَا اللهُ إِلَى اللهُ عَوْمَهُ لَيَنْظُمُونَ لَهُ الخَرَزَ لِيُتَوِّجُوهُ، فَإِنَّهُ يَرَىٰ أَنَّكَ قَدِ اسْتَلَئِتَهُ مُلْكًا ٢٠٠٠.

 <sup>(</sup>١) انظر في ظلال القرآن لسيد قطب رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ (٣٥٧٨/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر سيرة ابن هشام (٣١٩/٣) - دلائل النبوة للبيهقي (٤/٥٣).



ثُمَّ مَشَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ يَوْمَهُمْ ذَلِكَ حَتَّىٰ أَمْسَىٰ، وَلَيْلَتَهُمْ حَتَّىٰ أَصْبَحَ، وَصَدْرَ (١) يَوْمَهُمْ ذَلِكَ حَتَّىٰ آذَتْهُمُ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَزَلَ بِالنَّاسِ، فَلَمْ يَلْبَثُوا أَنْ وَجَدُوا مَسَّ الأَرْضِ، فَوَقَعُوا نِيَامًا.

وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ لِيَشْغَلَ النَّاسَ عَنِ الحَدِيثِ الذِي كَانَ بِالأَمْسِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بنِ أُبَيِّ (٢).

وَبِهَذَا التَّصَرُّفِ البَالِغِ الغَايَةَ فِي السِّيَاسَةِ الرَّشِيدَةِ قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ الفِتْنَةِ قَضَاءً مُبْرَمًا، وَلَمْ يَدَعْ مَجَالًا لِلْحَدِيثِ فِيمَا قَالَ ابْنُ أُبَيِّ (٣).

#### أُزُولُ سُورَةِ المُنَافِقُونَ:

قَالَ زَيْدُ بِنُ أَرْقَمٍ ﴿ فَبَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَدْ خَفَقْتُ (') بِرَأْسِي مِنَ الهَمِّ، إِذْ أَتَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَعَرَكَ (٥) أُذُنِي وَضَحِكَ فِي وَجْهِي، فَقَالَ: فَمَا كَانَ يَسُرُّنِي أَنَّ لِيَ بِهَا الخُلْدَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ ﴿ وَهُ لَحِقَنِي، فَقَالَ: مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟

قُلْتُ: مَا قَالَ لِيَ شَيْئًا، إِلَّا أَنَّهُ عَرَكَ أُذُنِي، وَضَحِكَ فِي وَجْهِي.

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ مِثْلَ قَوْلِي عُمَرُ ﴿ مَا اللَّهُ مِثْلَ قَوْلِي

<sup>(</sup>١) صَدْرَ كل شيء: أوَّلُه. انظر لسان العرب (٢٩٩/٧).

<sup>(</sup>۲) انظر سيرة ابن هشام ( $(7/9)^2 - (7/9)^2 - (1/9)^2$  دلائل النبوة للبيهقي ( $(3/7)^2$ ).

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب السِّيرة النَّبويَّة (٢٥٥/٢) للدكتور محمد أبو شهبةٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>٤) يُقالُ: خَفَقَ فلانًا خَفْقَةَ: إذا نامَ نومَةً خَفِيفة. انظر لسان العرب (٤/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٥) عَرَكَ: دَلك. انظر لسان العرب (١٦٨/٩).



لِأَبِي بَكْرٍ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ، قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سُورَةَ المُنَافِقِينَ (١٠).

يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، وَٱللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ٠٠٠ ، ﴿هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا النَّفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا وَاللّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ يَنْفُولُونَ لَمِن رَجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَنُ وَلَكِنَ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ يَلُولُونَ لَمِن رَجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَنُ وَلَكِنَ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَقْقَهُونَ ﴿ يَكُولُونَ لَهِن رَجَعْنَا إِلَى ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَقْقَهُونَ ﴿ يَكُولُونَ لَهِن رَجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَنُ وَلَكِنَ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١٠) ولَلْكِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١٠) ولَلْكِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١٠) ولَلْكِنَ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١٠) ولَلْكِنَ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِلَيْ اللّهُ وَيَعْلَى وَلِلْكُونَ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١٠) ولَلْكُنَ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١٠) ولِلْكُنَ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١٠) ولَلْكُنَ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُ وَلِيسُولِهِ وَ اللّهُ وَلِيكُنَ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللّهُ وَلِيلُونَ لَكُونَ اللّهُ وَلِيلُ اللّهُ وَلِيلُونَ اللّهِ وَلِيلُونَ اللّهُ وَلِيلُونَ اللّهُ وَلِيلُونَ اللّهُ وَلِيلُ وَلِعَلَى اللّهُ اللّهُ وَلِيلُهُ وَلِيلُولُ الللّهُ وَلِيلُولَ الللّهُ وَلِيلُولَ اللّهُ وَلِيلُولُ اللّهُ وَلِيلُولُ الللْهُ اللّهُ وَلِيلُولُ اللّهُ وَلِلْعُولَ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الله

قَالَ زَيْدٌ ﴿ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَّا عَلَّ عَلَى اللهُ عَلَّى اللهُ عَلَّى اللهُ عَ

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ فِي الصَّحِيحِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَذَا الذِي أَوْفَىٰ اللهُ لَهُ بِأُذُنِهِ»(٤).

قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: أَيْ أَظْهَرَ صِدْقَهُ فِيمَا أَعْلَمَ بِهِ، وَالمَعْنَىٰ أَوْفَىٰ صِدْقَهُ فِيمَا أَعْلَمَ بِهِ، وَالمَعْنَىٰ أَوْفَىٰ صِدْقَهُ (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك الترمذي في جامعه ـ كتاب التفسير ـ باب ومن سورة المنافقين ـ رقم الحديث (۱) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>Υ) سورة المنافقون آية (١ - ٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب التفسير ـ باب اتخذوا أيمانهم جنة ـ رقم الحديث (٣) . (١٩٣٣) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٩٢٨٥) ـ (١٩٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب التفسير ـ باب ولله خزائن السموات والأرض ـ رقم الحديث (٤٩٠٦).

<sup>(</sup>٥) انظر فتح الباري (٩/٦٤٧).



#### ﴿ فَوَائِدُ الحَدِيثِ:

وَفِي الحَدِيثِ مِنَ الفَوَائِدِ:

١ ـ تَرْكُ مُوَّاخَذَةِ كُبَرَاءِ القَوْمِ بِالهَفَوَاتِ لِئَلَّا يَنْفِرَ أَتْبَاعُهُمْ.

٢ ـ وَفِيهِ الْإِقْتِصَارُ عَلَىٰ مُعَاتَبَاتِهِمْ، وَقَبُولِ أَعْذَارِهِمْ، وَتَصْدِيقِ أَيْمَانِهِمْ،
 وَإِنْ كَانَتِ الْقَرَائِنُ تُرْشِدُ إِلَىٰ خِلَافِ ذَلِكَ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّأْنِيسِ وَالتَّأْلِيفِ.

٣ - وَفِيهِ جَوَازُ تَبْلِيغِ مَا لَا يَجُوزُ لِلْمَقُولِ فِيهِ ، وَلَا يُعَدُّ نَمِيمَةً مَنْمُومَةً إِلَّا إِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ الإِفْسَادَ المُطْلَقَ ، وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ تُرَجَّحُ عَلَىٰ المَفْسَدَةِ فَلَا (١).

### ﴿ مَوْتُ عَظِيمٍ مِنْ عُظَمَاءِ المُنَافِقِينَ:

أَكْمَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ طَرِيقَهُ إِلَىٰ المَدِينَةِ، وَسَلَكَ طَرِيقَ الحِجَازِ حَتَّىٰ نَزَلَ عَلَىٰ مَاءِ بِالحِجَازِ يُقَالُ لَهُ: بُقْعَاءُ، فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ هَبَّتْ عَلَىٰ النَّاسِ عَلَىٰ مَاءِ بِالحِجَازِ يُقَالُ لَهُ: بُقْعَاءُ، فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ النَّاسِ رِيحٌ شَدِيدَةٌ آذَتْهُمْ حَتَّىٰ وَقَعَتِ الرِّحَالُ، وَتَخَوَّفُوهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَا تَخَافُوهَا، هَذِهِ الرِّيحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ».

قَالَ جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ، فَإِذَا رِفَاعَةُ بنُ زَيْدِ بنِ التَّابُوتِ، أَحَدُ بَنِي قَيْنُقَاعَ، وَكَانَ عَظِيمًا مِنْ عُظَمَاءِ يَهُودَ، وَكَهْفًا لِنُ زَيْدِ بنِ التَّابُوتِ، أَحَدُ بَنِي قَيْنُقَاعَ، وَكَانَ عَظِيمًا مِنْ عُظَمَاءِ يَهُودَ، وَكَهْفًا لِللهُ نَافِقِينَ، مَاتَ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر فتح الباري (۱۹،۷۶).

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه ـ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ـ رقم الحديث (٢) ـ وأخرجه ابن حبان في صحيحه ـ كتاب التاريخ ـ باب المعجزات ـ رقم=



### ﴿ عَبْدُ اللهِ يَسْتَأْذِنُ فِي قَتْلِ أَبِيهِ المُنَافِقِ:

وَعِنْدَمَا بَلَغَ عَبْدَ اللهِ بِنَ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِيِّ بِنِ سَلُولٍ ﴿ مَا قَالَهُ وَالِدُهُ ، أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ بِنِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ بِنِ اللهِ بَنِ سَلُولٍ أَبِي فِيمَا بَلَغَكَ عَنْهُ ، فَإِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلًا فَمُرْنِي بِهِ ، فَأَنَا أَحْمِلُ أَبِي سِلُولٍ أَبِي فِيمَا بَلَغَكَ عَنْهُ ، فَإِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلًا فَمُرْنِي بِهِ ، فَأَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ رَأْسَهُ ، فَوَاللهِ لَقَدْ عَلِمَتِ الخَزْرَجُ مَا كَانَ لَهَا مِنْ رَجُلٍ أَبَرَّ بِوَالِدِهِ مِنِي ، وَإِنِّي أَخْشَىٰ أَنْ تَأْمُرَ بِهِ غَيْرِي فَيَقْتُلُهُ ، فَلَا تَدَعُنِي نَفْسِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَىٰ قَاتِلِ عَبْدِ وَإِنِّي أَخْشَىٰ أَنْ تَأْمُرَ بِهِ غَيْرِي فَيَقْتُلُهُ ، فَلَا تَدَعُنِي نَفْسِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَىٰ قَاتِلِ عَبْدِ وَإِنِّي أَخْشَىٰ أَنْ تَأْمُرَ بِهِ غَيْرِي فَيَقْتُلُهُ ، فَلَا تَدَعُنِي نَفْسِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَىٰ قَاتِلِ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي يَمْشِي فِي النَّاسِ ، فَأَقْتُلُهُ ، فَلَا تَدَعُنِي نَفْسِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَىٰ قَاتِلِ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي يَمْشِي فِي النَّاسِ ، فَأَقْتُلُهُ ، فَأَقْتُلَ رَجُلًا مُؤْمِنَا بِكَافِرٍ فَأَدْخُلَ النَّارَ ، وَلَا لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (بَلْ نَتَرَفَقُ بِهِ ، وَنُحْسِنُ صُحْبَتَهُ مَا بَقِي مَعَنَا »(١).

فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ المُرَيْسِيعِ تَقَدَّمَ عَبْدُ اللهِ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنُ أَبَيِّ بِنِ سَلُولٍ ﴿ مَنْ حَتَّىٰ وَقَفَ لِأَبِيهِ عَلَىٰ بَابِ المَدِينَةِ ، فَلَمَّا رَآهُ أَنَاخَ بِهِ ، وَقَالَ لَهُ: وَاللهِ لَا تَجُوزُ مِنْ هَهُنَا حَتَّىٰ يَأْذَنَ لَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَإِنَّهُ العَزِيزُ وَقَالَ لَهُ: وَاللهِ لَا تَجُوزُ مِنْ هَهُنَا حَتَّىٰ يَأْذَنَ لَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، فَإِنَّهُ العَزِيزُ وَقَالَ : «دَعْهُ ، فَلَعَمْرِي لَنُحْسِنَنَّ وَأَنْتَ الذَّلِيلُ ، فَلَمَعْرِي لَنُحْسِنَنَّ وَقَالَ : «دَعْهُ ، فَلَعَمْرِي لَنُحْسِنَنَّ وَمَا دَامَ بَيْنَ أَظْهُرنَا » ، فَخَلَّىٰ سَبِيلَهُ (٢) .

الحديث (٦٥٠٠) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٤٣٧٨) ـ وأبو
 نعيم في دلائل النبوة (٢/٥١٥) ـ وابن إسحاق في السيرة (٣٢٠/٣).

<sup>(</sup>۱) انظر سیرة ابن هشام (۳۲۰/۳).

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك الترمذي في جامعه ـ كتاب التفسير ـ باب ومن سورة المنافقين ـ رقم=



وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ ﷺ فِي هَذِهِ الغَزْوَةِ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا، وَدَخَلَ المَدِينَةَ لِهِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ (١).

#### ﴿ الحَادِثُ الثَّانِي: حَادِثُ الإِفْكِ:

وَفِي هَذِهِ الغَزْوَةِ وَقَعَ حَادِثُ الإِفْكِ الذِي كَانَ أَعْظَمَ فِتْنَةٍ حَاكَهَا المُتَافِقُونَ، وَاسْتَبَاحَ ابْنُ سَلُولٍ لِنَفْسِهِ أَنْ يَرْمِيَ بِالفَحْشَاءِ سَيِّدَةً مِنْ خِيرَةِ النِّسَاءِ، وَهِيَ أُمُّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا(٢).

وَلِنَتْرُكِ الصِّدِّيقَةَ بِنْتَ الصِّدِّيقِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، تَرْوِي لَنَا حَدِيثَ الإِفْكِ كَامِلًا، كَمَا رَوَاهُ أَئِمَّةُ الحَدِيثِ وَأَصْحَابُ السِّيرِ وَالمَغَازِي، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيْتُهُنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَهُ.

فَلَمَّا كَانَ غَزْوَةُ بَنِي المُصْطَلِقِ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ، فَخَرَجَ سَهْمِي عَلَيْهِنَّ مَعَهُ، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَمَا نَزَلَ الحِجَابُ(٣)، فَكُنْتُ أَحْمَلُ فِي هَوْدَجِي (١) وَأَنْزِلُ فِيهِ، فَسِرْنَا حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ غَزْوَتِهِ

<sup>=</sup> الحديث (٣٦٠٢) ـ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح ـ وابن سعد في الطبقات الكبرى (٢٨٢/٢).

<sup>(</sup>۱) قاله ابن سعد في طبقاته (۲۸۲/۲).

<sup>(</sup>٢) انظر فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ ص ٢٨٨٠٠

 <sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٣٩٢/٩): أي بعدما نزل الأمر بالحجاب، والمراد حجاب النساء
 عن رؤية الرجال لهن.

<sup>(</sup>٤) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (٣٩٢/٩): الهودج: بفتح الهاء والدال بينهما واو ساكنة: هو=



تِلْكَ، وَقَفَلَ<sup>(۱)</sup> رَاجِعًا إِلَىٰ الْمَدِينَةِ<sup>(۲)</sup> نَزَلَ فِي بَعْضِ الْمَنَازِلِ فَبَاتَ بِهِ بَعْضَ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حِينَ أَذِنُوا بِالرَّحِيلِ، فَمَشَيْتُ<sup>(۳)</sup> حَتَّىٰ جَاوَزْتُ الْجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَىٰ رَحْلِي، فَلَمَسْتُ صَدْدِي، فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْعِ<sup>(۵)</sup> ظَفَارٍ<sup>(۲)</sup> قَدِ انْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ أَلْتَمِسُ عِقْدِي وَحَبَسَنِي فَإِذَا عِقْدٌ لَىٰ مِنْ جَزْعِ<sup>(۵)</sup> ظَفَارٍ<sup>(۲)</sup> قَدِ انْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ أَلْتَمِسُ عِقْدِي وَحَبَسَنِي الْتِعْاقُهُ، وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ<sup>(۷)</sup> لِي، فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي، فَكَانُوا يَرْحَلُونَ<sup>(۷)</sup> لِي، فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي، فَكَانُوا يَرْحَلُونَ<sup>(۱)</sup> عَلَىٰ بَعِيرِي الذِي كُنْتُ أَرْكَبُ عَلَيْهِ، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنِّي فِيهِ، وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَثْقِلْهُنَّ اللَّحْمُ، إِنَّمَا تَأْكُلُ الْعُلْقَةَ (۱) مِنَ الطَّعَامِ، فَلَمْ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَثْقِلْهُنَّ اللَّحْمُ، إِنَّمَا تَأْكُلُ العُلْقَةَ (۱) مِنَ الطَّعَامِ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ القَوْمُ خِفَّةَ الهَوْدَج حِينَ رَفَعُوهُ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِ (۱).

محمل له قبة تستر بالثياب ونحوه، يوضع علىٰ ظهر البعير يركب عليه النساء ليكون أستر
 لهن.

<sup>(</sup>١) قفل: رجع. انظر النهاية (٨٢/٤).

<sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٣٩٣/٩): أي أن قصَّتَها وقعَتْ حالَ رُجوعهم من الغزوة تُرب دخولهم المِدينة.

<sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٣/٣٩): أي لتقضِي حاجَتَها منفردة.

<sup>(</sup>٤) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٣٩٣/٩): العِقْد: بكسر العين قِلادَة تعلَّق في العُنْق للتزيين بها.

<sup>(</sup>٥) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٣٩٣/٩): الجَزْع: بفتح الجيم وسكون الزاي، خَرَزٌ معروف في سواده بياض كالعُرُوق.

 <sup>(</sup>٦) قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٣٩٣/٩): فأما ظَفَار: بفتح الظاء ثم فاء بعدها راء مبنية على الكسر: هي مدينة باليمن، وقيل: جبل.

 <sup>(</sup>٧) قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٣٩٤/٩): يرحلون: بفتح أوله والتخفيف، رحلت البعير إذا شددت عليه الرحل.

 <sup>(</sup>A) قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٩/٩٣): رحلوه: أي وضعوه.

<sup>(</sup>٩) قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٩/٩٥): العُلْقة: بضم العين: أي القليل.

<sup>(</sup>١٠) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٣٩٥/٩): أي أنها مع نحافَتِهَا صغيرةُ السن، فذلك أبلغ في=



فَبَعَثُوا (۱) الجَمَلَ وَسَارُوا، فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَمَا اسْتَمَرَّ الجَيْشُ، فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعٍ وَلَا مُجِيبٌ (۲) ، فَأَمَّمْتُ (۳) مَنْزِلِي الذِي كُنْتُ بِهِ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي، وَقَدْ تَلَقَّفْتُ بِجِلْبَابِي غَلْبَنِي عَيْنِي فَنِمْتُ (۱).

خِفَّتِها، ويستفاد من ذلك: أن الذين كانوا يرحلون بعيرها كانوا في غاية الأدب معها،
 والمبالغة في ترك التنقيب عما في الهَوْدَج بحيث أنها لم تكن فيه، وهم يظنُّون أنها فيه،
 وكأنهم جَوَّزُوا أنها نائمة.

ويحتمل أن تكون أشارت بذلك إلى بيان عُذْرِها فيما فعلته من الحرص على العقد الذي انقطع، ومن استقلالها بالتَّفْتِيشِ عليه في تلك الحال وترك إعلام أهلها بذلك، وذلك لِصغرِ سنها، وعدم تجاربها للأمور بخلاف ما لو كانت ليست صغيرة لكانت تتفطن لعاقبة ذلك، وقد وقع لها بعد ذلك في ضياع العقد أيضًا أنها أعلمت النبي على غير ماء حتى وجدته، ونزلت آية التيمم بسبب ذلك، فظهر تفاوت حال من جرب الشيء، ومن لم يجرِّبه.

قلت: كان عُمْرُ عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا في هذه الغزوة خمس عشرة سنة.

- (١) فبعثوا الجَمَل: أي أثاروه. انظر النهاية (١٣٧/١).
- (٢) قَالَ الحَافِظَ فِي الفَتْحِ (٣٩٦/٩): فإن قيل: لِمَ لَمْ تستصحب عائشة معها غيرها؛ ليكون أدعى لأمنها مما يَقَعُ للمنفرد، ولكانت لما تأخرت للبحث عن العقد تُرسل من رافقها لينتظروها إن أرادوا الرحيل؟

والجواب: أن هذا من جملة ما يستفاد من قولها: «حديثة السن»؛ لأنها لم تقع لها تَجْرِبة مثل ذلك، وقد صارت بعد ذلك إذا خرجت لحاجتها تستصحِبُ، كما سيأتي في قصتها مع أم مسطح.

- (٣) أُمَّه: أي قصده، انظر النهاية (٧٠/١).
- (٤) قَالَ الحَافِظَ فِي الفَتْحِ (٩/٣٩٧): يحتمل أن يكون سببُ النوم شِدَّةُ الغَمِّ الذي حصل لها في تلك الحالة، ومن شأن الغم ـ وهو وقوع ما يكره ـ غلبة النوم، أو أن الله سبحانه وتَعَالَىٰ لطف بها، فألقىٰ عليها النوم لتَسْتَريح من وحشة الانفراد في البرية بالليل.



وَكَانَ صَفُوانُ بِنُ المُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ (۱) مِنْ وَرَاءِ الجَيْشِ، فَأَدْلَجَ (۲) فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ فَأَتَانِي، فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي (۳)، وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الحِجَابِ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ (۱) حِينَ عَرَفَنِي، فَخَمَّرْتُ (۵) وَجْهِي بِجِلْبَابِي، وَاللهِ مَا كَلَّمَتِي كَلِمَةً، وَلا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ، حَتَّى أَنَيْنَا أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، فَوَطِئَ عَلَىٰ يَدَيْهَا، فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِيَ الرَّاحِلَة حَتَّىٰ أَتَيْنَا الجَيْشَ بَعْدَمَا نَزَلُوا مُوغِرِينَ (٢) فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ النَّاسُ قَالُوا مَا الجَيْشَ بَعْدَمَا نَزَلُوا مُوغِرِينَ (٢) فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ النَّاسُ قَالُوا مَا قَالُوا مَا قَالُوا مَا قَالُوا، وَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ، وَكَانَ الذِي تَوَلَّى الإِفْكَ عَبْدُ اللهِ بِنُ أَبِيِّ بِنِ سَلُولٍ.

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٣٩٧/٩): صفوانُ بن المعطَّل بفتح الطاء المهملة المشددة، وكان صحابيًا فاضلًا، أول مشاهده عند الواقدي الخندق، وعند ابن الكلبي المريسيع.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٩/٣٩٧): أَدْلَجَ: بسكون الدال في روايتنا، وهو كادّلج بتشديدها، وقيل: بالسكون سار في أوله، وبالتشديد سارَ من آخِرِه، وعلىٰ هذا فيكون الذي هنا بالتشديد؛ لأنه كان في آخر الليل، وكأنه تأخر في مكانه حتىٰ قرب الصبح فركب ليظهر له ما يسقط من الجيش مما يُخْفِيه الليل.

 <sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٣٩٨/٩): هذا يشعر بأن وجْهَهَا انكشف لما نَامَتْ؛ لأنه تقدم أنها تلفَّفت بجلبابها ونامَتْ، فلما انتبهت باسترجاع صفوان بادرت إلىٰ تغطية وجهها.

<sup>(</sup>٤) قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٩٩٩٩): أي بقوله: إنا لله وإنا إليه راجعون، وكأنه شَقَّ عليه ما جَرَىٰ لعائشة، أو أنه اكتفىٰ بالاسترجاع رافعًا به صوته عن مُخَاطَبَيَهَا بكلامِ آخر صيانة لها عن المخاطبة في الجملة، وقد كان عمر في يَستعمِلُ التكبير عند إرادة الإيقاظ، وفيه دلالة علىٰ فِطْنَة صفوان وحُسْنِ أدبه في.

<sup>(</sup>٥) خمَّرْتُ: أي غَطَّيْتُ، انظر النهاية (٧٣/٢).

 <sup>(</sup>٦) قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٩/٠٠٩): مُوغِرِين: بضم الميم وكسر الغين: أي نازِلِين في وقتِ الوَغْرَة بفتح الواو وسكون الغين، وهي شِدَّةُ الحَرِّ لما تكون الشمس في كَبِدِ السماء.



ثُمَّ قَدِمْنَا المَدِينَة ، فَاشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهْرًا ، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ (۱) فِي قَوْلِ أَصْحَابِ الإِفْكِ ، وَلَا أَشْعُرُ بِشَيْء مِنْ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيُّ اللهِ عَلَيُّ اللهِ عَلَيُّ اللهِ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَلَا اللهِ عَلَيْ وَلَا اللهِ عَلَيْ فَيُسَلِّم ، ثُمَّ يَقُولُ: «كَيْفَ تِيكُمْ ؟» ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ ، فَذَاكَ الذِي يُرِيبُنِي وَلَا اللهِ عَلَيْ فَيُسَلِّم ، ثُمَّ يَقُولُ: «كَيْفَ تِيكُمْ ؟» ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ ، فَذَاكَ الذِي يُرِيبُنِي وَلَا اللهِ عَلَيْ إِللهَ يَلِيلُ إِللهَ لَيْلِ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ أَشُعُرُ بِالشَّرِ ، حَتَّىٰ خَرَجْتُ بَعْدَمَا نَقَهْتُ (۱) ، فَخَرَجَتْ مَعِي أُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ المَنَاصِعِ (۵) ، وَهُو مُتَبَرَّزُنَا ، وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلاّ لَيْلًا إِلَىٰ لَيْلٍ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ المَنَاصِعِ (۵) ، وَهُو مُتَبَرَّزُنَا ، وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلاَّ لَيْلًا إِلَىٰ لَيْلٍ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ المَنَاصِعِ (۵) ، وَهُو مُتَبَرَّزُنَا ، وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلاَّ لَيْلًا إِلَىٰ لَيْلٍ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ اللهَ المُنَا أَمْرُ العَرَبِ الأُولِ فِي التَّبَرُّزِ قِبَلَ الغَائِطِ ، فَكُنَّا المُنَا أَمْرُ العَرَبِ الأُولِ فِي التَّبَرُّزِ قِبَلَ الغَائِطِ ، فَكُنَّا المَنَاقِ أَنْ وَأُمُ مِسْطَحٍ وَهِيَ البَنَةُ أَبِي رَمُ المَاكِنَ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ وَهِيَ البَنَةُ أَبِي بَكْرِ الصِّلِيقِ ، وَالْمُنَا مِنْ شَأَوْنَا مِنْ شَأَوْنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ بَيْتِي قَدْ فَرَغْنَا مِنْ شَأَوْنَا مِنْ شَأَوْنَا وَلُمُ مُ مِسْطَحٍ قِبَلَ بَيْتِي قَدْ فَرَغْنَا مِنْ شَأَوْنَا مِنْ شَأَوْنَا وَلُمُ أَلَا مُؤْلِكُ وَلَا مَنْ مَنَافٍ مِنْ شَأَوْنَا مِنْ شَأَوْنَا مِنْ شَأَوْنَا مِنْ شَأْنِنَا مِنْ شَأَوْنَا مِنْ شَأْونَا مِنْ شَأَتِهُ اللّهُ الْمُعَلِّ الْمَالِقُولُ فِي السَلِي الْمُلْكِلَ الْمَالِقُلُكُ أَلَى الْمُؤْلِقُ اللْمُ العَرْمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَوْلُ فِي السَّالِي الْمُؤْلِقُ اللْمُ المَلْكِ اللْمُ العَرْمُ المُعْرَاقُ اللّهُ اللهُ المُولِلَةُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (١/٩): يُفِيضُون: بضم أوله: أي يخوضون.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحَ (٤٠١/٩): اللُّطف: بضم أوله وسكون ثانيه، والمراد الرِّفْق.

<sup>(</sup>٣) أَشْتَكِي: أي أمرض. قاله الحافظ في الفتح (١/٩).

<sup>(</sup>٤) نقِهَ المريضُ: بفتح النون وفتح القاف وقد تكسر إذا بَرِئ وأفاق. انظر النهاية (٥/٩٧).

<sup>(</sup>٥) المَنَاصع: هِي المواضع التي يُتَخَلَّىٰ فيها لقضاء الحاجة. انظر النهاية (٥٦/٥).

 <sup>(</sup>٦) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٤٠٢/٩): الكُنْف: بضمتين جمع كنيف، وهو الساتر، والمراد
 به هنا المكان المتخذ لقضاء الحاجة.

<sup>(</sup>٧) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٤٠٢/٩): رُهم: بضم الراء وسكون الهاء.

<sup>(</sup>٨) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٩/ ٢٠٤): مِسْطَح: بكسر الميم وسكون السين وفتح الطاء، وهو لقب واسمه عوف وقيل عمر، والأول هو المعتمد، وقد أخرج الحاكم من حديث ابن عباس قال: قال أبو بكر يُعاتب مسطحًا في قصة عائشة:



فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهَا(۱)، فَقَالَتْ: تَعِسَ(۲) مِسْطَحٌ، فَقُلْتُ لَهَا: بِئْسَ مَا قُلْتِ!! أَتَسُبِّينَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا؟

فَقَالَتْ: أَيْ هَنْتَاهُ (٣) أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ ؟ (٤).

قُلْتُ: وَمَا قَالَ؟

قَالَتْ: فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الإِفْكِ<sup>(٥)</sup>، ....

- يا عوف ويحك هل لا قلتَ عارفة من الكلام ولم تبتغ به طمعًا وكانَ هو وأمَّه من المهاجرين الأولين، وشهد مِسْطَح بدرًا، وكان أبوه مات وهو صَغِير، فكفله أبو بكر في لِقَرَابة أمِّ مِسطح منه، وكانت وفاة مِسطح سنة أربع وثلاثين، وقيل سنة سبع وثلاثين بعد أن شهد صفين مع علي في.
- (۱) المِرْط: بكسر الميم: هو كساء من صوف، انظر النهاية (٢٧٣/٤). قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٢٠٣/٤): وهذه ظاهره أنها عَثَرَتْ بعد أن قضت عائشة حاجتها ثم أخبرتها الخبر بعد ذلك، لكن وقع في رواية هشام بن عروة في صحيح البخاري: أنها عَثرَتْ قبل أن تقضي عائشة حاجتها، وأنها لما أخبرتها الخبر رجعت كأن الذي خرجت له لا تَجِدْ منه لا قَلِيلًا ولا كثيرًا، وكذا وقع في رواية ابن اسحاق في السيرة (٣٢٧/٣) قالت: فوالله ما قدرت أن أقضى حاجتى.
  - ويجمع بينهما بأن معنى قولها: «وقد فَرَغْنَا من شأننا»: أي من شأن المَسِيرِ ، لا قضاء الحاجة .
- (٢) تَعِسَ: بفتح التاء وكسر العين: إذا عَثِرَ وانْكَبَّ لوجهه، وهو دُعَاءٌ عليه بالهلاك. انظر النهاية (١٨٦/١).
- (٣) قال الإمام النووي في شرح مسلم (٩٠/١٧): هَنْتَاهُ: بفتح الهاء وسكون النون أي يا
   هَذِهِ ، وقيل: يا امرَأَه .
- (٤) في رواية أخرى في صحيح البخاري ـ رقم الحديث (٤٧٥٧) قالت: إن مسطح: والله ما أُسُبُّه إلا فيك.
- (٥) في رواية أخرى في صحيح البخاري ـ رقم الحديث (٤٧٥٧) قالت عائشة: فَبَقَرَتْ لِيَ الحديث.



فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَىٰ مَرَضِي (١).

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَىٰ بَيْتِي وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «كَيْفَ تِيكُمْ؟».

فَقُلْتُ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِي أَبَوَيَّ؟، قَالَتْ: وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا، قَالَتْ: فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَجِئْتُ أَبَوَيَّ، فَقُلْتُ لِأُمِّي: يَا أُمْتَاهُ، مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟

قَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِي عَلَيْكِ<sup>(٢)</sup>، فَوَاللهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ<sup>(٣)</sup> عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا، وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا أَكْثَرُنَ عَلَيْهَا (٤).

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٤٠٤/٩): وعند الطبراني بإسناد صحيح قالت عائشة: لما بلغني ما تكلموا به همَمْتُ أن آتي قَلِيبًا فأطرَحَ نَفْسِي فيه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أخرى في صحيح البخاري ـ رقم الحديث (٤٧٥٧) قالت أم رومان: يا بُنَيَّة خفِّضي عليك الشأن.

 <sup>(</sup>٣) وضِيئة: بوزن عظيمة من الوَضَاءة أي حسنة جميلة. قاله الحافظ في الفتح (٤٠٤/٩).
 وفي رواية أخرئ في صحيح البخاري ـ رقم الحديث (٤٧٥٧) قالت أم رومان: فإنه والله لَقَلَّما كانت امرأة قَطُّ حسناء.

<sup>(</sup>٤) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٤٠٤/٩): أي القول في عَيْبِها.

وفي رواية أخرى في صحيح البخاري ـ رقم الحديث (٤٧٥٧) قالت أم رومان: إلا حَسَدْنَها وقيل فيها.

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٤٠٤/٩): وفي هذا الكلام من فِطْنة أمها، وحُسْنِ تأتيها في تربيتها ما لا مَزِيد عليه، فإنها علمت أن ذلك يَعْظُم عليها فهوَّنت عليها الأمر بإعلامها بأنها لم تنفرد بذلك؛ لأن المرء يتَأَسَّىٰ بغيره فيما يقع له، وأدمَجَتْ في ذلك ما تُطيِّب به خاطرها من أنها فائِقَة في الجمال والحظوة.



قَالَتْ: فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ، وَلَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا؟

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فِي الصَّحِيحِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لِأُمِّهَا: وَقَدْ عَلِمَ بِهِ أَبِي؟

قَالَتْ: نَعَمْ.

قُلْتُ: وَرَسُولُ اللهِ ﷺ؟

قَالَتْ: نَعَمْ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ.

وَاسْتَعْبَرْتُ وَبَكَيْتُ، فَسَمِعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتِي وَهُوَ فِي البَيْتِ يَقْرَأُ، فَنَزَلَ فَقَالَ لِأُمِّي: مَا شَأْنُهَا؟ قَالَتْ: بَلَغَهَا الذِي ذُكِرَ مِنْ شَأْنِهَا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَقَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ أَيْ بُنَيَّةُ إِلَّا رَجَعْتِ إِلَىٰ بَيْتِكَ فَرَجَعْتُ (١).

### ﴿ لَا تَعَارُضَ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ:

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ: أَنَّ الذِي أَخْبَرَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِحَدِيثِ الإِفْكِ الْمِفْكِ الْمَرَأَةُ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَدْ أَخْرَجَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أُمِّ رُومَانَ قَالَتْ: بَنْنَا أَنَا قَاعِدَةٌ أَنَا وَعَائِشَةُ، إِذْ وَلَجَتِ(٢) المُرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَتْ: فَعَلَ اللهُ بِفُلَانٍ وَفَعَلَ بِفُلَانٍ وَفَعَلَ بِفُلَانٍ وَفَعَلَ بِفُلَانٍ وَقَالَتْ أُمُّ رُومَانَ: وَمَا ذَاكَ؟

قَالَتْ: ابْنِي فِيمَنْ حَدَّثَ الحَدِيثَ؟ قَالَتْ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ كَذَا وَكَذَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب التفسير ـ باب رقم (١٢) ـ رقم الحديث (٤٧٥٧)٠

<sup>(</sup>٢) وَلَجَتْ: أي دَخَلَت. انظر النهاية (١٩٦/٥).



قَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟

قَالَتْ: نَعَمْ.

قَالَتْ: وَأَبُو بَكْرٍ ؟

قَالَتْ: نَعَمْ.

فَخَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا، فَمَا أَفَاقَتْ إِلَّا وَعَلَيْهَا حُمَّىٰ بِنَافِضٍ، فَطَرَحْتُ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا فَغَطَّيْتُهَا (١).

قَالَتْ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ حَتَّىٰ أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ<sup>(٢)</sup> لِي دَمْعٌ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ حَتَّىٰ أَصْبَحْتُ أَبْكِي.

﴿ مُشَاوَرَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بِنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب حديث الإفك ـ رقم الحديث (١٤٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٤٠٥/٩): طرُق حديث الإفك مجتمعة على أن عائشة بلغها الخبر من أم مِسطح، لكن وقع في حديث أمِّ رومان ما يُخالف ذلك، وطريق الجمع بينهما: أنها سمعت ذلك أوَّلاً من أم مسطح، ثم ذهبت لبيتِ أمها لتستيقن الخبر منها فأخبرتها أمها بالأمر مجملاً كما مضى من قولها: هوني عليك وما أشبه ذلك، ثم دخلت عليها الأنصارية، فأخبرتها بمثل ذلك بحضرةِ أمها، فقوي عندها القطع بوُقوع ذلك، فسألت هل سمعه أبوها وزوجها؟ ترجيًا منها أن لا يكونا سَمِعَا ذلك ليكون أسهل عليها، فلما قالت لها أنهما سمعاه غُشِيَ عليها.

<sup>(</sup>٢) لا يَرْقاأُ: أي لا ينقَطِع: انظر النهاية (٢٢٦/٢).



وَأُسَامَةَ بِنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (١) حِينَ اسْتَلْبَثَ الوَحْيُ (٢)، يَسْتَأْمِرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ.

قَالَتْ: فَأَمَّا أُسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ فَأَشَارَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وَبِالذِي يَعْلَمُ لَهُمْ فِي نَفْسِهِ مِنَ الوُدِّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَهْلُكَ، وَمَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا.

وَأَمَّا عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ<sup>(٣)</sup>، وَإِنْ تَسْأَلِ الجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ.

قَالَتْ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَرِيرَةَ: فَقَالَ: «أَيْ بَرِيرَةُ، هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يُرِيرَةُ، هَل رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يُرِيبُكِ؟».

<sup>(</sup>۱) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (۹/٤٠): والعلَّة في اختصاص عليٍّ وأسامة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: بالمشاورة أن عَلِيًّا كان عنده كالوَلَدِ؛ لأنه ربَّاه من حال صغره ثم لم يُفارقه، بل وازداد اتصاله بتزويج فاطمة، فلذلك كان مخصوصًا بالمشاورة فيما يتعلَّق بأهله لمزيدِ اطِّلاعه على أحواله أكثر من غيره، وكان أهل مشورته فيما يتعلق بالأمور العامَّة أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر رضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وأما أُسامة فهو كعلي في طول الملازمة ومزيدِ الاختصاص والمحبة، ولذلك كانوا يطلقون عليه أنه حِبَّ رَسُول اللهِ ﷺ، وخصه دون أبيه وأمه لكونه كان شَابًا كعلي، وذلك أن للشاب من صَفَاء الذهن ما ليس لغيره، ولأنه أكثر جُرأة على الجَوَاب بما يظهر له من المُسِنَّ؛ لأن المُسِنَّ غالبًا يُحسن العاقبة فربما أخفى بعض ما يَظهر له رعاية للقائل تارةً، والمسؤولِ عنه أُخرى، مع ما ورد في بعض الأخبار أنه استشار غيرهما.

<sup>(</sup>٢) استلبَثَ الوحيُّ: أي أبطأ وتأخَّر. انظر النهاية (١٩٤/٤).

<sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٤٠٧/٩): هذا الكلام الذي قاله علي الله علي الفي ترجيح جانبِ النبي الله لما رأئ عنده من القلق والغَمِّ بسبب القول الذي قِيل، وكان الله شديد الغَيْرَة، فرأى علي أنه إذا فارقها سَكَنَ ما عنده من القلق بسببها إلى أن يتحقق براءتها فيمكن رجعتها، ويُستفاد منه ارتكاب أخف الضررين لذهاب أشدِّهما.



قَالَتْ بَرِيرَةُ: لَا وَالذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، مَا رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا أُغْمِصُهُ (١) عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ (٢) فَتَأْكُورُ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ (٢) فَتَأْكُهُ (٣).

فَانْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اصْدُقِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، حَتَّىٰ أَسْقَطُوا لَهَا بِهِ (١٤)، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ، وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا مَا يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَىٰ تِبْرِ الذَّهَبِ الأَحْمَرِ، وَبَلَغَ الأَمْرُ إِلَىٰ صَفْوَانَ بِنَ المُعَطَّلِ ﷺ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَاللهِ مَا كَشَفْتُ كَنَفَ (٥) أُنْثَىٰ قَطُّ (٦).

<sup>(</sup>١) أُغمِصُهُ: أي أعيبه، انظر النهاية (٣٤٧/٣).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٤٠٩/٩): الدَّاجِنُ: هي الشاةُ التي تألفُ البيت ولا تَخرج إلىٰ المَرْعيٰ، وقيل هي كل ما يألفُ البيوت مُطلقًا شاة أو طَيْرًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب التفسير ـ باب ﴿ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَ٣) وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِمْ خَيْرًا ﴾ ـ رقم الحديث (٤٧٥٠).

<sup>(</sup>٤) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٤٠٨/٩): أي حتى صرَّحوا لها بالأمر، فلهذا تعجَّبت، وقالت: سبحان الله.

<sup>(</sup>٥) قال النووي في شرح مسلم (٩٥/١٧): الكَنَفُ: بفتح الكاف والنون: أي ثَوبها الذي يستُرها، وهو كِناية عن عدم جِماع النساء.

<sup>(</sup>٦) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب التفسير ـ باب رقم (١٢) ـ رقم الحديث (٢٥) ـ وفي رواية أبي سعيد بن أبي هلال عن هشام بن عروة في قِصَّة الإفك قال: إن الرجل الذي قيل فيه ما قيل لما بلغَهُ الحديث قال: والله ما أَصَبْتُ امرأةً قَطُّ حلالًا ولا حَرَامًا.

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٣٩٨/٩): فالذي يظهر أن مُراده بالنفي المذكور ما قَبْلَ هذه القصة، ولا مانع أن يتزوج بعد ذلك. فهذا الجَمْعُ لا اعتراض عليه إلا بما جاء عن ابن إسحاق في السيرة (٣٣٤/٣): أنه كان حَصُورًا \_ وهو الذي لا يأتي النساء \_ لكنه لم يثبت فلا يُعارض الحديث الصحيح.



فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ المِنْبَرِ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، مَنْ يَعْذُرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَىٰ أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا - يَعْنِي صَفْوَانَ بِنَ المُعَطَّلِ ﷺ - مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَىٰ أَهْلِي إِلَّا مَعِي».

فَقَامَ سَعْدُ بنُ مُعَاذٍ ﴿ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا أَعْذُرُكَ مِنْهُ، إِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْتُ عُنْقَهُ (۱)، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الخَزْرَجِ، أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ.

قلتُ: وقع عندَ الطحاوي في شرح مُشكل الآثار ـ رقم الحديث (٢٠٤٤) ـ وابن حبان في صحيحه ـ رقم الحديث (١٤٨٨) ـ وأبو داود في سننه ـ رقم الحديث (٢٤٥٩) بسند صحيح على شرط الشيخين من حديث أبي سعيد الخدري الله قال: جاءت امرأةُ صفوانَ بن المعطَّل إلىٰ رَسُول اللهِ عَلَىٰ فقالت: يا رَسُول اللهِ ان صفوان بن المعطَّل يضرِبُني إذا صلَّيْتُ، ويُفطِّرني إذا صُمت ولا يُصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ـ وصفوانُ عند رَسُول اللهِ عَلَىٰ ـ فقال صفوان: ... وأما قولها يُقطِّرني إذا صمت، فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شابٌ لا أصبرُ، فقال رَسُول اللهِ عَلَىٰ يومئذ: «لا تَصُومَنَّ امرأةٌ إلا بإذن زوجها»، وأما قولها: لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإنا أهل بيتٍ قد عُرِف لنا ذَاك، لا نستيقظ حتى تَطْلُعَ الشمس... الحديث.

والإشكالُ هنا: قول صفوان ﷺ: وأنا رجُلٌ شابٌّ لا أصبر.

قال الإمام الذهبي في السير (٢/٥٥٠) فهذا بَعيدٌ من حال صَفوان أن يكون كذلك، وقد جعله النبي ﷺ على ساقَةِ الجيش، فلعله آخرُ باسمه.

وقَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٣٩٨/٩): المَقُول فيه ذلك غير صَفوان، وهو المعتمد إن شاء الله تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٤١١/٩): إنما قال سعد على ذلك لأنه كان سيّدهم، فجزم بأن حكمه فيهم نافِذٌ.



قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: فَقَامَ سَعْدُ بنُ عُبَادَةَ وَ اللهُ سَيِّدُ الخَزْرَجِ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا، وَلَكِنْ احْتَمَلَتُهُ الحَمِيَّةُ (١)، فَقَالَ لِسَعْدِ بنِ مُعَاذٍ: وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا، وَلَكِنْ احْتَمَلَتُهُ الحَمِيَّةُ (١)، فَقَالَ لِسَعْدِ بنِ مُعَاذٍ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَىٰ قَتْلِهِ.

فَقَامَ أُسَيْدُ بِنُ حُضَيْرٍ ﴿ وَهُوَ ابِنُ عَمِّ سَعْدِ بِنِ مُعَاذٍ ﴿ اللهِ عَنْ المُنَافِقِينَ ، بِنِ عُبَادَةَ ﴿ اللهِ عَنْ المُنَافِقِينَ ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ المُنَافِقِينَ ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ المُنَافِقِينَ ، فَتَعَاوَرَ الحَيَّانِ الأَوْسُ وَالخَوْرَجُ حَتَّىٰ هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَىٰ المِنْبَرِ ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّىٰ سَكَتُوا وَسَكَتَ.

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: فَمَكَثْتُ يَوْمِي ذَلِكَ كُلَّهُ لَا يَرْقَأُ<sup>(۱)</sup> لِي دَمْعٌ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، قَالَتْ: فَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِي، وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا<sup>(۱)</sup> لَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، وَلَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ، يَظُنَّانِ أَنَّ البُكَاءَ فَالِقُ كَبِدِي، فَبَيْنَمَا هُمَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، وَلَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ، يَظُنَّانِ أَنَّ البُكَاءَ فَالِقُ كَبِدِي، فَبَيْنَمَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي، فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا، خَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي، فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا، فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَلَّمَ ثُمَّ فَكَلَ مَلْهَا، وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَىٰ إِلَيْهِ جَلَسَ، وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُئِذُ قِيلَ مَا قِيلَ قَبْلَهَا، وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَىٰ إِلَيْهِ

<sup>(</sup>١) قال ابن التين فيما نقله عنه الحافظ في الفتح (٤١٣/٩): أي لم يتقدَّم منه ما يتعلَّق بالوقُوف مع أنفة الحَمِيَّة، ولم ترد أنه ناضَل عن المنافقين.

<sup>(</sup>٢) لا يَرْقأ: أي لا ينقطع، انظر النهاية (٢٢٦/٢).

<sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٤١٤/٩): أي الليلة التي أخبرتها فيها أم مسطح الخَبَر، واليوم الذي خَطَب فيه النبي ﷺ الناس، والليلة التي تليه.



فِي شَأْنِي. قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ (() رَسُولُ اللهِ حِينَ جَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ: يَا عَائِشَةُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا (())، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّتُكِ اللهُ (())، وَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّتُكِ اللهُ (()) وَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّتُكِ اللهُ وَيُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ العَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ فَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَعْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ العَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ إِلَىٰ اللهِ، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ».

قَالَتْ: فَلَمَّا قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَقَالَتَهُ قَلَصَ (١) دَمْعِي حَتَّىٰ مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً، فَقُلْتُ لِأَبِي: أَجِبْ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهُ فِيمَا قَالَ.

قَالَ: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ.

فَقُلْتُ لِأُمِّي: أَجِيبِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فِيمَا قَالَ.

قَالَتْ أُمِّي: مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ.

فَقُلْتُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ القُرْآنُ (٥): إِنِّي وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الحَدِيثَ حَتَّىٰ اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ، فَلَئِنْ

<sup>(</sup>۱) في رواية أخرى في صحيح البخاري ـ رقم الحديث (٤٧٥٧) قالت عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: فحمد الله وأثنى عليه.

 <sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٤١٥/٩): هو كناية عما رُميت به من الإفك، ولم أرَ في شيء من الطرق التَّصريح.

<sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (٤١٥/٩): أي بِوَحْي ينزله بذلك قرآنًا أو غيره٠

 <sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٤١٦/٩): قَلَص: بفتح القاف والام: أي استمسك نُزُوله فانقطع.

<sup>(</sup>٥) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٤١٦/٩): قالت عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا هذا توطئة لعذرها لكونها لم تستحضر إسم يعقوب عليه السلام كما سيأتي.



قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ، لَا تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ، وَلَيْنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ مَثَلًا اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ، لَتُصَدِّقُنِّي، وَاللهِ مَا أَجِدُ لَكُمْ مَثَلًا اعْتَرَفْتُ لَكُمْ يَامُونَ وَاللهِ عَالَمُ وَاللهِ عَلَمُ أَقْدِرْ عَلَيْهِ وَإِلَّا قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ حِينَ قَالَ: ﴿ فَصَبُرُ وَاللّٰهَ مَا لَكُمْ مَا اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

قَالَتْ: ثُمَّ تَحَوَّلْتُ، فَاضْطَجَعْتُ عَلَىٰ فِرَاشِي، وَأَنَا حِينَئِدٍ أَعْلَمُ أَنِي بَرِيَةٌ، وَأَنَّ اللهَ مُنْزِلٌ فِي شَأْنِي بَرِيَةٌ، وَأَنَّ اللهَ مُنْزِلٌ فِي شَأْنِي وَحْيًا يُتْلَىٰ اللهَ مُنْزِلٌ فِي شَأْنِي وَي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ فِيَّ بِأَمْرٍ يُتْلَىٰ، وَكُنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ فِيَّ بِأَمْرٍ يُتْلَىٰ وَكُنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللهُ بِهَا، فَوَاللهِ وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللهُ بِهَا، فَوَاللهِ مَا رَامَ (٣) رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّىٰ أَنْزِلَ عَلَيْهِ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ البُرَحَاءِ (١)، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الجُمَانِ (٥) مِنَ العَرَقِ، مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ البُرَحَاءِ (١)، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الجُمَانِ (٥) مِنَ العَرَقِ، وَهُو فِي يَوْمٍ شَاتٍ، مِنْ ثِقَلِ القَوْلِ الذِي يَنْزِلُ عَلَيْهِ أَمْ عَلَيْهِ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ فَي يَوْمٍ شَاتٍ، مِنْ ثِقَلِ القَوْلِ الذِي يَنْزِلُ عَلَيْهِ أَنْ عَلَيْهِ أَنْ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ إِللهِ يَعْفِى يَوْمٍ شَاتٍ، مِنْ ثِقَلِ القَوْلِ الذِي يَنْزِلُ عَلَيْهِ أَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ عَلَيْهِ أَنْ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ لِللهِ عَلَى إِنْ عَلَيْهِ أَنْ أَنْ مَنْ لِيَعْ لِللهُ لِللهِ يَعْفِي يَوْمٍ شَاتٍ ، مِنْ ثِقَلِ القَوْلِ الذِي يَنْزِلُ عَلَيْهِ أَلَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ عَلَيْهِ أَلَا اللهِ الْعَوْلِ الذِي يَنْزِلُ عَلَيْهِ أَنْهِ اللهُ الْعُولِ الذِي يَنْزِلُ عَلَيْهِ أَلُولُ اللهِ الْعُولُ الذَي يَنْزِلُ عَلَيْهِ أَلَهُ اللهِ الْعَوْلِ الذِي يَنْولُ اللهِ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ الْعُولُ اللهِ الْعُولُ اللهِ اللهُ الْعُولُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعُولُ اللهُ الْعُولُ اللهُ الْعَلْمَ اللهُ الْعُولُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُولُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) سورة يوسف آية (١٨).

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن اسحاق في السيرة (٣٢٩/٣): قالت رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: يقرأ به في المساجد، ويُصلىٰ به.

<sup>(</sup>٣) رام: أي فارق. انظر النهاية (٢٦٣/٢).

 <sup>(</sup>٤) قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٤١٧/٩): البرحاء: بضم الموحده وفتح الراء: هي شدة الحمئ،
 وقيل شدة الكرب، وقيل شدة الحر.

وفي رواية ابن اسحاق في السيرة (٣٣٠/٣): فسُجي بثوبه وَوُضِعَتْ تحت رأسه وسادة من أدم.

<sup>(</sup>٥) الجُمان: بضم الجيم وتخفيف الميم، هو اللؤلؤ. انظر النهاية (١/٢٩١).

<sup>(</sup>٦) أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - باب ﴿ لَوْلَا ۚ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ﴾ - رقم الحديث (٤٧٥٠).



قَالَتْ: فَأَمَّا أَنَا حِينَ رَأَيْتُ مِن ذَلِكَ مَا رَأَيْتُ، فَوَاللهِ مَا فَزِعْتُ وَلَا بَالَيْتُ، فَوَاللهِ مَا فَزِعْتُ وَلَا بَالَيْتُ، قَدْ عَرَفْتُ أَنِّي بَرِيئَةٌ، وَأَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ ظَالِمِي، وَأَمَّا أَبَوَايَ، فَوَالذِي نَفْسُ عَائِشَةَ بِيَدِهِ مَا سُرِّيَ (١) عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ ظَنَنْتُ لَتَخْرُجَنَّ فَوَالذِي نَفْسُ عَائِشَةَ بِيَدِهِ مَا سُرِّيَ (١) عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ ظَنَنْتُ لَتَخْرُجَنَّ أَنْفُسُهُمَا، فَرَقًا مِنْ أَنْ يَأْتِي مِنَ اللهِ تَحْقِيقُ مَا قَالَ النَّاسُ.

فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ سُرِِّيَ عَنْهُ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَكَانَتْ أَوَّلُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ! أَمَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ بَرَّأَكِ»(٢).

فَقَالَتْ أُمِّي: قُومِي إِلَيْهِ.

فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ، وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ.

وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ (٣) عُصْبَةٌ مِنكُو ۚ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ أَلُمْ مَنْ الْإِفْدِ وَٱلَّذِى تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنهُمْ لَهُ عَذَابُ مَلَ هُو خَيْرٌ لَكُو ۚ لِكُلِ ٱمْرِي مِنْهُم مَا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِفْدِ وَٱلنَّذِى تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ (٤) فَيْ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِمِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَالَمَا إِنْكُ عَظِيمٌ (٤) مَنْ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشَّهَدَاءِ فَأُولَتِهِكَ عِندَ اللّهِ هُمُ الْكَيْدِبُونَ ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنِيا وَٱلْآخِرَةِ لَسَتَكُمْ فِي مَا أَفَضَيْتُمْ

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في الفتح (٤١٨/٩): سُرِّي: بضم السين وتشديد الراء المكسورة: أي كشف.

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك ابن إسحاق في السيرة (٣٣٠/٣).

<sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرِ في تفسيره (٦/٦): أي بالكذب والبهت والافتراء.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله.



فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ تَلَقَّوْنَهُ بِٱلْسِنَتِكُرُ وَتَقُولُونَ بِٱفْواَهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ وَتَعْسَبُونَهُ هَيْنَا وَهُوَ عِندَ ٱللّهِ عَظِيمٌ ﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكَلّمَ وَتَعْسَبُونَهُ هَيْنَا وَهُوَ عِندَ ٱللّهِ عَظِيمٌ ﴿ فَي وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكَلّمَ بَهُذَا سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَنَ عَظِيمٌ فَي يَعِظُكُمُ ٱللّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ آبِدًا إِن كُنْمُ مُنْوَمِنِينَ بِهِنَا سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَنَ عَظِيمٌ فَي يَعْظُكُمُ ٱللّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ آبِكُمُ اللّهُ لَكُمُ ٱلْآذِينَ عَظِيمٌ عَلَيمٌ عَكِيمُ هَا لَهُ إِن كَنْمُ اللّهُ وَلَا لَهُ إِن كُنْمُ أَلْا يَعْلَمُ وَاللّهُ عَلِيمٌ عَكِيمُ هَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنسَامُ لَا اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَقُولًا فَضْ لُ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنّ اللّهَ رَوْفُ تَرْعِيمٌ ﴾ (١٠) . تَعْلَمُونَ لَيْنَ وَلَوْلَوْ فَضْ لُ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنّ ٱللّهَ رَوْفُ تَرْعِيمٌ ﴾ (١٠) .

## ﴿ إِقَامَةُ الحَدِّ عَلَىٰ مَنْ أَشَاعَ حَدِيثَ الإِفْكِ:

فَلَمَّا نَزَلَتْ بَرَاءَةُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، خرج رَسُول اللهِ ﷺ إِلَىٰ المَسْجِدِ، فَخَطَبَ النَّاسَ، وَتَلَا عَلَيْهِمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ القُرْآنِ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ أَمَرَ بِمِسْطَحِ بنِ فَخَطَبَ النَّاسَ، وَتَلَا عَلَيْهِمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ القُرْآنِ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ أَمَرَ بِمِسْطَحِ بنِ أَثَاثَةَ، وَحَسَّانِ بنِ ثَابِتٍ، وَحَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَكَانُوا مِمَّنْ أَفْصَحَ بِالفَاحِشَةِ، فَضُرِبُوا حَدَّ القَلْفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، فَقَدْ أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ حَسَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي، قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ المِنْبُرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي، قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ المِنْبُرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ، وَتَلَا القُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ، فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ (٢).

وَفِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الآثارِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ قَالَتْ عَائِشَةُ رَخِينَ اللهُ عَنْهَا: . . . فَأَمَرَ رَجُلَيْنِ وَامْرَأَةً ، فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ ، وَهُمْ:

<sup>(</sup>١) الآيات من سورة النور من آية (١١ ـ ١٩)

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٤٠٦٦) ـ وأخرجه أبو داود في سننه ـ كتاب الحدود ـ باب في حد القذف ـ رقم الحديث (٤٧٤٤).



حَسَّانُ، وَمِسْطَحُ، وَحَمْنَةُ(١).

# ﴿ تَرْكُ عَبْدِ اللهِ بنِ أُبِيِّ بنِ سَلُولٍ:

وَتُرِكَ عَبْدُ اللهِ بِنُ أَبِيِّ بِنِ سَلُولٍ المُنَافِقُ، وَلَمْ يُحَدَّ، مَعَ أَنَّهُ رَأْسُ أَهْلِ الإِفْكِ، فَقِيلَ: لِأَنَّ الحُدُودَ تَخْفِيفٌ عَنْ أَهْلِهَا وَكَفَّارَةٌ، وَالخَبِيثُ لَيْسَ أَهْلًا لِفَكِ، فَقِيلَ: لِأَنَّ الحُدُودَ تَخْفِيفٌ عَنْ أَهْلِهَا وَكَفَّارَةٌ، وَالخَبِيثُ لَيْسَ أَهْلًا لِنَاكُ، وَقَدْ وَعَدَهُ اللهُ بِالعَذَابِ العَظِيمِ فِي الآخِرَةِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿وَٱلَّذِى تَوَلَّى لِلنَّالِكَ، وَقَدْ وَعَدَهُ اللهُ بِالعَذَابِ العَظِيمِ فِي الآخِرَةِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿وَٱلَّذِى تَوَلِّى لَكُولِكَ، وَقِيلَ: بَلْ كَانَ يَسْتَوْشِي (٣) الحَدِيثَ، وَيَجْمَعُهُ وَيَحْدِيثَ، وَيَجْمَعُهُ وَيَحْدِيثَ، وَيَجْمَعُهُ وَيَحْدِيثَ، وَيَجْمَعُهُ وَيَحْدِيثَ، وَيُحْدِيثَ، وَيَحْدِيثَ، وَيُحْدِيثَ، وَيُحْدِيثَ، وَيُحْدِيثَ، وَيُحْدِيثَ، وَيُحْدِيثَ، وَيُحْدِيثَ، وَيُحْدِيثَ، وَيَحْدِيثَ، وَيَحْدِيثَ، وَيُحْدِيثَ، وَيُعْدِيثَ، وَيُعْدِيثَ، وَيُحْدِيثَ، وَيُعْدِيثَ، وَيُحْدِيثَ، وَيُعْدِيثَ، وَيُحْدِيثَ، وَيُعْدِيثَ، وَيُعْدِيثَ وَيُعْدِيثَ وَيُعْدِيثَ وَيُعْدِيثَ وَيُعْدِيثَ وَيُعْدِيثَ وَيْعَالُ اللهِ وَيُعْدِيثَ وَيُعْدِيثَ وَيُعْدِيثُ وَيُعْدِيثَ وَيْكَالِيثَ وَيْسُولُ اللهِ وَيْكُولِيثَ وَيُعْدِيثَ وَيُعْدِيثُ وَيُعْدِيثُونَ وَيُعْدِيثُ وَيُعْدِيثُ وَيُعْدِيثُ وَيْ وَيُعْدِيثَ وَيْ وَيُعْدِيثُ وَيُعْدِيثُ وَيْ وَيُعْدِيثُ وَيُعْدِيثُ وَيْعُولُ وَيُعْدِيثُ وَيُعْدُونُ وَيْعُونُ وَالْتُعْدُونُ وَيُعْدُونُ وَيُعْدُونُ وَيُعْدُونُ وَيْعُونُ وَالْتُعْدُونُ وَالْتُولُ وَيْعُونُ وَالْتُونُ وَالْتُعُونُ وَالْتُولُونُ

## ﴿ اعْتِذَارُ حَسَّانِ بِنِ ثَابِتٍ ﴿ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

وَقَدِ اعْتَذَرَ حَسَّانُ بنُ ثَابِتٍ عَلَىٰهُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَقَدْ أَخْرَجَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ حَسَّانُ بنُ ثَابِتِ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ حَسَّانُ بنُ ثَابِتِ لِللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ حَسَّانُ بنُ ثَابِتِ لِللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ حَسَّانُ بنُ ثَابِتِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، قُلْتُ ـ القَائِلُ مَسْرُوقٌ ـ: أَتَأْذُنِينَ لِهَذَا؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطحاوي في شرح شكل الآثار ـ رقم الحديث (۲۹۶۳)، وأخرجه أبو داود في سننه ـ كتاب الحدود ـ باب في حد القذف ـ رقم الحديث (٤٤٧٥) عن محمد بن إسحاق بهذا الحديث إلا أنه لم يذكر عائشة.

<sup>(</sup>۲) انظر زاد المعاد (۲۳٦/۳).

<sup>(</sup>٣) يستوشى: أي يستخرج الحديث بالبحث عنه، انظر النهاية (١٦٥/٥)٠

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب التفسير ـ باب (١٢) ـ رقم الحديث (٢٥٧) ـ ومسلم في صحيحه ـ كتاب التوبة ـ باب في حديث الإفك ـ رقم الحديث (٢٧٧٠) (٥٨) من حديث عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.



قَالَتْ: أَوَلَيْسَ قَدْ أَصَابَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ؟

فَقَالَ حَسَّانٌ عَلَيْهِ يَمْدَحُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

حَصَانٌ (١) رَزَانٌ (٢) مَا تُزَنُّ (٣) بَرِيبَةٍ عَصَانٌ (١) حَيٍّ مِنْ لُؤَيِّ بِنِ غَالِبٍ عَقِيلَةٌ (١) حَيٍّ مِنْ لُؤَيِّ بِنِ غَالِبٍ مُهَذَّبَةٌ قَدْ طَيَّبَ اللهُ خِيْمَهَا (٧)

حَلَيْكَةُ خَيْـرِ الخَلْـقِ دِينًـا وَمَنْصِـبًا

رَأَيْتُكِ وَلْيَغْفِرْ لَكِ اللهِ حُرَّةً

وَتُصْبِحُ غَرْثَىٰ (٤) مِنْ لُحُومِ الْغَوافِلِ (٥) كِرَامِ المَسَاعِي مَجْدُهُمْ غَيْرُ زَائِلِ وَطَهَّرَهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَبَاطِلِ وَطَهَّرَهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَبَاطِلِ نَبِيٍّ الهُدَىٰ وَالمَكْرُمَاتِ الفَوَاضِلِ مِنْ المُحْصَنَاتِ غَيْرَ ذَاتِ الغَوَائِلِ (٨)

<sup>(</sup>۱) الحصان: بفتح الحاء المرأة العفيفة. انظر النهاية (۳۸۲/۱).
ومنه قوله تَعَالَىٰ في سورة النساء آية (۲٤): ﴿وَٱلْمُحْصَنَكُ مِنَ ٱللِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكُتُ
أَيْمَنُكُمُ مُ كِنْبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾.

<sup>(</sup>٢) يُقال: امرأة رزان بالفتح، ورزينة، إذا كانت ذات ثبات ووقار وسكون. انظر النهاية (٢٠١/٢).

<sup>(</sup>٣) ما تُزَن: أي ما تتهم، انظر النهاية (٢٨٥/٢).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٤/٩/٩): غَرثيْ: بفتح الغين وسكون الراء: أي خميصة البطن أي لا تغتاب أحد.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (٩/٩): الغوافل: جمع غافلة، وهي الغافلة عن الشر، والمراد تبرئتها من اغتياب الناس بأكل لحومهم من الغيبة.

إلىٰ هذا القدر أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب التفسير ـ باب قوله تَعَالَىٰ: ﴿يَعِظُكُمُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِمِةِ أَبْدًا﴾ ـ رقم الحديث (٤٧٥٥).

<sup>(</sup>٦) العقيلة من النساء: الكريمة، انظر لسان العرب (٣٣٠/٩).

<sup>(</sup>٧) الخِيْم: بكسر الخاء: الأصل. انظر فتح الباري (٣٠/٩).

<sup>(</sup>٨) انظر سيرة ابن هشام (٣٣٤/٣).



وَأَخْرَجَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: ذَهَبْتُ أَسُبُّهُ ، فَإِنَّهُ كَانَ قَالَ: ذَهَبْتُ أَسُبُّهُ ، فَإِنَّهُ كَانَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ: لَا تَسُبَّهُ ، فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ (١) عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: اسْتَأْذَنَ النَّبِيَ عَلَيْهُ فِي هِجَاءِ يُنَافِحُ (١) عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: اسْتَأْذَنَ النَّبِي عَلَيْهُ فِي هِجَاءِ المُشْرِكِينَ ، فَقَالَ عَلِيْهُ: «كَيْفَ بِنَسِبِي ؟».

قَالَ حَسَّانُ ﴿ إِنَّ اللَّمْ النَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ العَجِينِ (٢).

## ﴿ شِدَّةُ وَرَعِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

أَمَّا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَدْ عَصَمَهَا الله " بِلِسَانِهَا، فَلَمْ تَقُلْ إِلَّا خَيْرًا، فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَلْ إِلَّا خَيْرًا، فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَلْ إِلَّا خَيْرًا، فَقَدْ أَخْرَجَ الشِّيِّ عَلَيْهِ سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنْ أَمْرِي فَقَالَ: «يَا زَيْنَبُ، مَاذَا عَلِمْتِ أَوْ رَأَيتِ؟».

فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي، وَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا.

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: وَهِيَ التِي كَانَتْ تُسَامِينِي (١) مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِ قَالَتْ تُسَامِينِي (١) مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِ عَانَتْ تُسَامِينِي (١) مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِ عَالَتُ مُعَصَمَهَا اللهُ بِالوَرَعِ، وَطَفِقَتْ (٥) أُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا (١)، فَهَلَكَتْ عَلَيْكُ اللهُ بِالوَرَعِ، وَطَفِقَتْ (٥) أَخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا (١)، فَهَلَكَتْ

<sup>(</sup>١) ينافح: يدافع، انظر النهاية (٥/٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المغازي - باب حديث الإفك - رقم الحديث (٢) . (٤١٤٥).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٤٢٠/٩): عصمها الله: أي حفظها ومنعها.

<sup>(</sup>٤) قال الإمام النووي في شرح مسلم (٩٥/١٧): تساميني: أي تفاخرني وتضاهيني بجمالها ومكانها عند النبي ﷺ.

 <sup>(</sup>٥) طَفِقت: بكسر الفاء: أي جعلت. انظر لسان العرب (١٧٤/٨).

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح (٩/٠/٩): تحارب لها: أي تجادل لها وتتعصب لها.



فِيمَنْ هَلَكَ مِنْ أَصْحَابِ الإِفْكِ(١).

## ﴿ حِفْظُ أَبِي أَيُّوبٍ الْأَنْصَارِيِّ وَإِنَّهُ لِسَانَهُ:

رَوَى الْإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ عِنْدَمَا سَمِعَ هَذِهِ الفِرْيَةَ قَالَ: سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (٢).

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: وَقَعَ عِنْدَ ابنِ إِسْحَاقَ<sup>(٣)</sup> أَنَّهُ أَبُو أَيُّوبٍ الأَنْصَادِيُّ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ، وَأَبُو بَكْرٍ وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ، وَأَبُو بَكْرٍ الآجُرِّيُّ فِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ، وَأَبُو بَكْرٍ الآجُرِّيُّ فِي طُرُقِ حَدِيثِ الإِفْكِ، مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ الخُرَسَانِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب التفسير ـ باب قوله تَعَالَىٰ: ﴿ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِمِمْ خَيْرًا ﴾ ـ رقم الحديث (٤٧٥٠) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب التوبة ـ باب في حديث الإفك ـ رقم الحديث (٢٧٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الإعتصام ـ باب قوله تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلْمَرْهُمُ شُورَىٰ يَيْنَهُمْ ﴾ ـ رقم الحديث (٧٣٧٠).

<sup>(</sup>٣) قال ابن اسحاق في السيرة (٣٣٠/٣): أنَّ أبا أيوب خالد بن زيد ﷺ، قالت له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب، ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟

قال: بلي ، وذلك الكذب ، أكنت يا أم أيوب فاعلة ؟

قالت: لا، والله ما كنت لأفعله؟

قال: فعائشة والله خير منك.

<sup>(</sup>٤) انظر فتح الباري (٢٨٨/١٥).



# ﴿ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَهِ يُمْسِكُ النَّفَقَةَ عَنْ مِسْطَحٍ ثُمَّ يُرْجِعُهَا:

وَكَانَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ وَهِ يُنْفِقُ عَلَىٰ مِسْطَحِ بِنِ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ () وَفَقْرِهِ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ عُذْرَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَ: وَاللهِ لَا أَنْفِقُ عَلَىٰ مِسْطَحِ شَيْئًا أَبَدًا، وَلَا أَنْفَعُهُ بِنَفْعٍ أَبَدًا، بَعْدَ الذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ، وَأَدْخَلَ عَلَيْنَا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي ذَلِكَ: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ (٢) أُولُوا الفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي ذَلِكَ: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ (٢) أُولُوا الفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي اللهُ لَكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهَ عَفُورٌ يَحِيمُ ﴿ أَن يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهَ عَفُورٌ لَحِيمُ ﴿ أَلَا يَعْبُونَ أَن يَغْفِرَ اللهَ لَكُمْ وَاللّهَ عَفُورٌ يَحِيمُ ﴿ (٣) .

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ: بَلَىٰ وَاللهِ، إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي، فَرَجَعَ إِلَىٰ مِسْطَحِ النَّفَقَةَ التِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَقَالَ ﷺ: وَاللهِ لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبْدًا(١).

وَفِي هَذَا المَوْقِفِ نَطَّلِعُ عَلَىٰ أُنُقٍ عَالٍ مِنْ آفَاقِ النَّفُوسِ الزَّكِيَّةِ، التِي تَطَهَّرَتْ بِنُورِ اللهِ . . أُفُقُ يُشْرِقُ فِي نَفْسِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَهُ ، أَبِي بَكْرٍ الذِي سَمِعَ حَدِيثَ الإِنْكِ فِي أَعْمَاقِ قَلْبِهِ ، وَالذِي احْتَمَلَ مَرَارَةَ الإِنَّهَامِ لِبِيْتِهِ وَعِرْضِهِ ، سَمِعَ حَدِيثَ الإِنْهَامِ لِبِيْتِهِ وَعِرْضِهِ ، فَمَا يَكَادُ يَلْمَسُ وُجْدَانَهُ ذَلِكَ السُّؤَالُ فَمَا يَكَادُ يَلْمَسُ وُجْدَانَهُ ذَلِكَ السُّؤَالُ

<sup>(</sup>١) أم مسطح تكون بنت خالة أبي بكر الصديق ﷺ. انظر الإصابة (٧٤/٦).

<sup>(</sup>۲) ولا يأتل: أي ولا يحلف. انظر تفسير ابن كثير (٣١/٦).

<sup>(</sup>٣) سورة النور آية (٢٢).

<sup>(</sup>٤) أخرج قصة إعادة نفقة أبي بكر الصديق على مسطح على البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - باب ﴿ لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمٍ خَيْرًا ﴾ - رقم الحديث (٤٧٥٠) - ومسلم في صحيحه - كتاب التوبة - باب في حديث الإفك - رقم الحديث (٢٧٧٠) - والإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (٢٤٣١٧).



المُوْحِي: ﴿ أَلَا يَحِبُونَ أَن يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمْ ﴾ ؟ حَتَىٰ يَرْتَفِعَ عَلَىٰ الْآلَامِ، وَيَرْتَفِعُ عَلَىٰ مَشَاعِرِ الإِنْسَانِ، وَيَرْتَفِعُ عَلَىٰ مَنْطِقِ البِيئَةِ، وَحَتَّىٰ تَشُفَّ رُوحُهُ وَتَرُفَّ وَتُشْرِقَ بِنُورِ اللهِ، فَإِذَا هُوَ يُلَبِّي دَاعِيَ اللهِ فِي طُمَأْنِينَةٍ وَصِدْقٍ يَقُولُ: بَلَىٰ وَاللهِ، إِنِّي بِنُورِ اللهِ، فَإِذَا هُو يُلَبِّي دَاعِيَ اللهِ فِي طُمَأْنِينَةٍ وَصِدْقٍ يَقُولُ: بَلَىٰ وَاللهِ، إِنِّي لِمُؤْحِبُ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي، وَيُعِيدُ إِلَىٰ مِسْطَحٍ النَّفَقَة التِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَيَحْلِفُ: وَاللهِ لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا.

ذَلِكَ مُقَابِلَ مَا حَلَفَ: وَاللهِ لَا أَنْفَعُهُ بِنَافِعَةٍ أَبَدًا.

وَبِذَلِكَ يُزِيلُ اللهُ تَعَالَىٰ الآلامَ عَنْ ذَلِكَ القَلْبِ الكَبِيرِ، وَيَغْسِلُهُ مِنْ أَوْضَارِ (١) المَعْرَكَةِ، لِيَبْقَىٰ أَبَدًا نَظِيفًا طَاهِرًا زَكِيًّا مُشْرِقًا بِالنُّورِ...(٢).

# ﴿ هَلْ نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ فِي المُرَيْسِيعِ ؟:

وَقِيلَ إِنَّ فِي غَزْوَةِ المُرَيْسِيعِ نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ، فَقَدْ فَقَدَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عِقْدَهَا مَرَّةً ثَانِيَةً، فَاحْتَبَسَ المُسْلِمُونَ فِي طَلَبِهِ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ آيَةَ التَّيَمُّم.

رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا وَوَى اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ (٣) حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا

<sup>(</sup>١) أوضار المعركة: أي شدة المعركة، انظر لسان العرب (٤٥/٨).

<sup>(</sup>٢) انظر في ظلال القرآن لسيد قطب رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ (٢٥٠٥/٤).

<sup>(</sup>٣) قال ابن عبد البر في التمهيد فيما نقله عنه الحافظ في الفتح (٥٧٤/١): يُقال: إن ذلك=



بِالبَيْدَاءِ (۱) - أَوْ بِذَاتِ الجَيْشِ - انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي (۲) ، فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ الْتِمَاسِهِ ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاءٍ ، فَأَتَىٰ النَّاسُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ الْتِمَاسِهِ ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاء برَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَالنَّاسِ ، وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء ، فَجَاء أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَاضِعٌ رَأْسَهُ وَلَيْسُ مَعَهُمْ مَاء ، فَجَاء أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَىٰ فَخِذِي قَدْ نَامَ ، فَقَالَ: حَبستِ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ وَالنَّاسَ ، وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء ، فَقَالَ: حَبستِ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ وَالنَّاسَ ، وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء ، فَقَالَ: حَبستِ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ وَالنَّاسَ ، وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء ، فَقَالَ: حَبستِ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ وَالنَّاسَ ، وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاء وَلَيْسُ مَعَهُمْ مَاء ، فَقَالَت عَائِشَة : فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ (۲) وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ، وَبَعْ مَاء بَيْ فِي خَاصِرَتِي ، فَلَا يَمْنَعْنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلّا مَكَانُ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَخِذِي ، فَقَامَ رَسُولُ الله عَلَىٰ فَخِذِي ، فَقَامَ رَسُولُ الله عَلَىٰ خِينَ أَصْبَحَ عَلَىٰ غَيْرِ مَاء ، فَأَنْزَلَ الله عَلَىٰ فَخِذِي ، فَقَامَ رَسُولُ الله عَلَىٰ فَخِذِي ، فَقَامَ رَسُولُ الله عَلَىٰ خِينَ أَصْبَحَ عَلَىٰ غَيْرِ مَاء ، فَأَنْزَلَ الله عَلَىٰ فَرِدِي ، فَقَامَ رَسُولُ الله عَلَىٰ فَخِذِي ، فَقَامَ رَسُولُ الله عَلَىٰ فَرِينَ أَصْبَحَ عَلَىٰ غَيْرِ مَاء ، فَأَنْزَلَ الله عَلَىٰ فَرِيْرَ مَاء ، فَأَنْزَلَ الله عَلَىٰ فَرِيْرَ مَاء ، فَأَنْزَلَ الله عَلَىٰ فَرِيْرِ مَاء ، فَأَنْزَلَ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ فَرِيْرِ مَاء ، فَأَنْزَلَ الله الله عَلَىٰ فَرِيْرِ مَاء ، فَأَنْزَلَ الله الله عَلَىٰ فَرْدِي مَاء ، فَأَنْوَلَ الله الله عَلَىٰ فَرِيْرُ مَا مُا مُا الله عَلَىٰ فَرِيْرِ مَاء ، فَا الله عَلَىٰ فَرْ الله عَلَىٰ فَرْ الله عُلَىٰ فَالْ مَا مُا الله عَلَىٰ فَالْمَا مُنْ الله عُلْهِ الله عَلَىٰ فَرِيْلُولُ الله الله الله الله عَلَىٰ فَرْ الله الله عَلَىٰ الله الله الله عَلَ

كان في غزوة بني المصطلق، وجزم بذلك في «الاستذكار»، وسبقه إلىٰ ذلك ابن سعد وابن حبان، وغزوة بني المصطلق هي غزوة المريسيع، وفيها وقعت قصة الإفك لعائشة، وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع عقدها أيضًا.

قال الحافظ: فإن كان ما جزموا به ثابتًا حمل على أنه سقط منها العقد في تلك السفرة مرتين لاختلاف القصتين كما هو مبين في سياقها.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٥٧٥/١): البيداء: موضع بين مكة والمدينة.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (١/٥٧٥): العقد: القلادة.

وفي رواية أخرى في صحيح البخاري ـ رقم الحديث (٣٣٦) قالت عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أنها إستعارت قلادة من أسماء يعنى أختها، فهلكت: أي ضاعت.

قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (١/٥٧٨): والجمع بينهما أن إضافة القلادة إلى عائشة لكونها في يدها وتصرفها، وإلى أسماء لكونها ملكها.

<sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٥٧٦/١): والنكتة في قول عائشة: «فعاتبني أبو بكر»، ولم تقل أبي؛ لأن قضية الأبوة الحنو، وما وقع من العتاب بالقول والتأديب بالفعل مغاير لذلك في الظاهر، فلذلك أنزلته منزل الأجنبي فلم تقل أبي.



تَعَالَىٰ آيَةَ التَّيَمُّمِ (١) ﴿فَتَيَمَّمُوا ﴾.

فَقَالَ أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ وَ إِنَّهُ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ (٢)، قَالَتْ: فَبَعَثْنَا البَعِيرَ الذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَأَصَبْنَا العِقْدَ تَحْتَهُ (٣).

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ قِصَّةَ العِقْدِ التِي نَزَلَ التَّيَمُّمُ لِأَجْلِهَا بَعْدَ هَذِهِ الغَزْوَةِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَلَكِنْ فِيهَا كَانَتْ قِصَّةُ الإِفْكِ بِسَبَبِ فَقْدِ العِقْدِ وَالْتِمَاسِهِ، فَالْتَبَسَ عَلَىٰ بَعْضِهِمْ إِحْدَىٰ القِصَّتَيْنِ بِالأُخْرَىٰ (٤).

وَقَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: وَهَذَا يُشْعِرُ بِأَنَّ هَذِهِ القِصَّةَ كَانَتْ بَعْدَ قِصَّةِ الإِفْكِ(٥).

<sup>(</sup>١) آية التيمم هي الآية رقم (٦) من سورة المائدة وهي قوله تَعَالَىٰ: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَمْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاظَهَرُوا وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْجَاءَ أَحَدُّ مِنَ الْفَآيِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِسَاةَ فَلَمْ يَحِدُواْ مَاءَ فَنَيَمَنُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَلَيْدِيكُم مِنْ أَلْفَآيِطِ أَوْ لَكِمْ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ لِعَلَى مُرْدِيدُ لِيُطْهَرَكُمْ وَلِيدِيمٌ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) وفي رواية أخرى في صحيح البخاري رقم الحديث (٣٣٦) قال أسيد بن حضير الله لل لا بعل الله خيرًا، فو الله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب التيمم ـ رقم الحديث (٣٦٤) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الحيض ـ باب التيمم ـ رقم الحديث (٣٦٧) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٥٤٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر زاد المعاد لابن القيم رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ (٢٣١/٣).

<sup>(</sup>٥) انظر فتح الباري (١/٥٧٨).



قُلْتُ: وَالذِي تَمِيلُ إِلَيْهِ النَّفْسُ أَنَّ آيَةَ التَّيَمُّمِ نَزَلَتْ فِي غَيْرِ هَذِهِ الغَزْوَةِ لِمُخَالَفَتِهَا قِصَّةَ الإِفْكِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

### ﴿ الفَوَائِدُ الَّتِي اشْتَمَلَتْ عَلَيْهَا حَادِثَةُ الإِفْكِ:

قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: وَفِي قِصَّةِ الإِفْكِ مِنَ الفَوَائِدِ:

١ - جَوَازُ الحَدِيثِ عَنْ جَمَاعَةٍ مُلَفَّقًا مُجْمَلًا.

٢ ـ وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةِ القُرْعَةِ حَتَّىٰ بَيْنَ النِّسَاءِ وَفِي المُسَافَرَةَ بِهِنَّ، وَالسَّفَرُ بِالنِّسَاءِ حَتَّىٰ فِي الغَزْوِ.

٣ ـ وَفِيهِ اسْتِعْمَالُ التَّوْطِئَةِ فِيمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الكَلَام.

٤ ـ وَأَنَّ الهَوْدَجَ يَقُومُ مَقَامَ البَيْتِ فِي حَجْبِ المَرْأَةِ.

٥ - وَفِيهِ جَوَازُ رُكُوبِ المَرْأَةِ الهَوْدَجَ عَلَىٰ ظَهْرِ البَعِيرِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يَشُقُ عَلَيْهِ حَيْثُ يَكُونُ مُطِيقًا لِذَلِكَ.

٦ ـ وَفِيهِ خِدْمَةُ الأَجَانِبِ لِلْمَرْأَةِ مِنْ وَرَاءِ الحِجَابِ.

٧ ـ وَجَوَازُ تَسَتُّرِ المَرْأَةِ بِالشَّيْءِ المُنْفَصِلِ عَنِ البَدَنِ.

٨ ـ وَفِيهِ تَوَجُّهُ المَرْأَةِ لِقَضَاءِ حَاجَتِهَا وَبِغَيْرِ إِذْنٍ خَاصِّ مِنْ زَوْجِهَا، بَلِ
 اعْتِمَادًا عَلَى الإِذْنِ العَامِّ المُسْتَنِدِ إِلَى العُرْفِ العَامِّ.

٩ ـ وَفِيهِ جَوَازُ تَحَلِّي المَرْأَةِ فِي السَّفَرِ بِالقِلَادَةِ وَنَحْوِهَا.



١٠ - وَفِيهِ صِيَانَةُ المَالِ، وَلَوْ قَلَ ؛ لِلنَّهْيِ عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ<sup>(١)</sup> ، فَإِنَّ عِقْدَ عَائِشَةَ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَهَبِ وَلَا جَوْهَرِ.

١١ - وَفِيهِ شُوْمُ الحِرْصِ عَلَىٰ المَالِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تُطِلْ فِي التَّفْتِيشِ
 لَرَجَعَتْ بِسُرْعَةٍ، فَلَمَّا زَادَ عَلَىٰ قَدْرِ الحَاجَةِ أَثَّرَ مَا جَرَىٰ.

١٢ ـ وَفِيهِ تَوَقُّفُ رَحِيلِ العَسْكَرِ عَلَىٰ إِذْنِ الأَمِيرِ.

١٣ - وَاسْتِعْمَالُ بَعْضِ الجَيْشِ سَاقَةٌ ١٠ يَكُونُ أَمِينًا؛ لِيَحْمِلَ الضَّعِيفَ،
 وَيَحْفَظَ مَا يَسْقُطُ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ المَصَالِح.

١٤ ـ وَفِيهِ الإسْتِرْجَاعُ عِنْدَ المُصِيبَةِ.

١٥ - وَفِيهِ تَغْطِيَةُ المَرْأَةِ وَجْهَهَا عَنْ نَظَرِ الأَجْنَبِيِّ، وَإِطْلَاقُ الظَّنِّ عَلَىٰ العِلْمِ، كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ.

١٦ - وَفِيهِ إِغَاثَةُ المَلْهُوفِ، وَعَوْنُ المُنْقَطِع، وَإِنْقَاذُ الضَّائِع.

١٧ - وَفِيهِ إِكْرَامُ ذَوِي القَدْرِ، وَإِيثَارُهُمْ بِالرُّكُوبِ وَتَجَشَّمُ المَشَقَّةِ لِأَجْلِ

ذَلِكَ .

<sup>(</sup>۱) أخرج الإمام البخاري في صحيحه ـ رقم الحديث (۱٤٧٧) ـ ومسلم في صحيحه ـ رقم الحديث (۱٤٧٧) (۵۹۳) عن المغيرة بن شعبة الله قال: قال رَسُول اللهِ عَلَيْهُ: «إن الله كره لكم ثلاثًا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال».

 <sup>(</sup>۲) الساقة: جمع سائق، وهم الذين يسوقون جيش الغزاة، ويكونون من ورائه يحفظونه.
 انظر النهاية (۳۸۱/۲).

<sup>(</sup>٣) تجشم الأمر: إذا تكلفه، انظر النهاية (٢٦٥/١).



١٨ - وَفِيهِ حُسْنُ الأَدَبِ مَعَ الأَجَانِبِ خُصُوصًا النَّسَاءِ، لَاسِيَّمَا فِي الخَلْوَةِ.
 الخَلْوَةِ.

١٩ ـ وَفِيهِ الْمَشْيُ أَمَامَ الْمَوْأَةِ؛ لِيَسْتَقِرَّ خَاطِرُهَا، وَتَأْمَنَ مِمَّا يَتَوَهَّمُ مِنْ
 نَظَرِهِ لِمَا عَسَاهُ يَنْكَشِفُ مِنْهَا فِي حَرَكَةِ الْمَشْيِ.

٢٠ وَفِيهِ مُلاطَفَةُ الزَّوْجَةِ، وَحُسْنُ مُعَاشَرَتِهَا، وَالتَّقْصِيرُ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ إِشَاعَةِ مَا يَقْتَضِي النَّقْصَ، وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ، وَفَائِدَةُ ذَلِكَ أَنْ تَتَفَطَّنَ لِتَغْيِيرِ الحَالِ فَتَعْتَذِرَ أَوْ تَعْتَرِفَ.

٢١ ـ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَهْلِ المَرِيضِ أَنْ يُعْلِمُوهُ بِمَا يُؤْذِي بَاطِنَهُ؛ لِئَلَّا
 يَزِيدَ ذَلِكَ فِي مَرَضِهِ٠

٢٢ - وَفِيهِ السُّوَّالُ عَنِ المَرِيضِ، وَإِشَارَةٌ إِلَىٰ مَرَاتِبِ الهُجْرَانِ بِالكَلَامِ وَالمُلَاطَفَةِ، فَإِذَا كَانَ السَّبَبُ مُحَقَّقًا فَيُتْرَكُ أَصْلًا، وَإِنْ كَانَ مَظْنُونًا فَيُحَقَّفُ، وَالمُلَاطَفَةِ، فَإِذَا كَانَ السَّبَبُ مُحَقَّقًا فَيُتْرَكُ أَصْلًا، وَإِنْ كَانَ مَشْكُوكًا فِيهِ، أَوْ مُحْتَمَلًا فَيَحْسُنُ التَّقْلِيلُ مِنْهُ لَا لِلْعَمَلِ بِمَا قِيلَ، بَلْ وَإِنْ كَانَ مَشْكُوكًا فِيهِ، أَوْ مُحْتَمَلًا فَيَحْسُنُ التَّقْلِيلُ مِنْهُ لَا لِلْعَمَلِ بِمَا قِيلَ، بَلْ لِئَلَّ مِنْ خَوَارِمِ لِئَلَّ يُظَنَّ بِصَاحِبِهِ عَدَمُ المُبَالَاةِ بِمَا قِيلَ فِي حَقِّهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَوَارِمِ المُرُوءَةِ.

٢٣ ـ وَفِيهِ أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتْ لِحَاجَةٍ تَسْتَصْحِبُ مَنْ يُؤْنِسُهَا أَوْ يَخْدِمُهَا
 مِمَّنْ يُؤْمَنُ عَلَيْهَا.

٢٤ ـ وَفِيهِ ذَبُّ المُسْلِمِ عَنِ المُسْلِمِ خُصُوصًا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الفَضْلِ،



وَرَدْعِ مَنْ يُؤْذِيهِمْ ، وَلَوْ كَانَ مِنْهُمْ بِسَبِيلِ.

٢٥ - وَفِيهِ بَيَانُ مَزِيدِ فَضِيلَةِ أَهْلِ بَدْرٍ، وَإِطْلَاقُ السَّبِّ عَلَىٰ لَفْظِ الدُّعَاءِ بِالسُّوءِ عَلَىٰ الشَّخْصِ.

٢٦ - وَفِيهِ البَحْثُ عَنِ الأَمْرِ القَبِيحِ إِذَا أُشِيعَ وَتَعَرُّفُ صِحَّتِهِ وَفَسَادِهِ بِالتَّنْقِيبِ عَلَىٰ مَنْ قِيلَ فِيهِ هَلْ وَقَعَ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا يُشْبِهُهُ أَوْ يَقْرُبُ مِنْهُ، وَاسْتِصْحَابُ حَالِ مَنِ اتَّهِمَ بِسُوءِ إِذَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مَعْرُوفًا بِالخَيْرِ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ عَنْهُ بِالبَحْثِ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ.

٢٧ ـ وَفِيهِ فَضِيلَةٌ قَوِيَّةٌ لِأُمِّ مِسْطَحٍ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُحَابِ وَلَدَهَا فِي وُقُوعِهِ فِي
 حَقِّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، بَلْ تَعَمَّدَتْ سَبَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ.

٢٨ - وَفِيهِ تَقْوِيَةٌ لِأَحَدِ الإِحْتِمَالَيْنِ فِي قَوْلِهِ ﷺ عَنْ أَهْلِ بَدْرٍ: «إِنَّ اللهَ قَالَ لَهُمْ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ» (١) ، وَأَنَّ الرَّاجِعَ أَنَّ المُرَادَ بِذَلِكَ أَنَّ الدُّنُوبَ تَقَعُ مِنْهُمْ لَكِنَّهَا مُقْرُونَةٌ بِالمَعْفِرَةِ تَقْضِيلًا لَهُمْ عَلَىٰ غَيْرِهِمْ بِسَبَبِ ذَلِكَ المَشْهَدِ العَظِيمِ.
 المَشْهَدِ العَظِيمِ.

٢٩ - وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ التَّسْبِيحِ عِنْدَ سَمَاعِ مَا يَعْتَقِدُ السَّامِعُ أَنَّهُ كَذِبٌ،
 وَتَوْجِيهُهُ هُنَا أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يُنَزَّهُ أَنْ يَحْصُلَ لِقَرَابَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَدْنِيسٌ،

<sup>(</sup>۱) أخرج هذا الحديث البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب فضل من شهد بدرًا ـ رقم الحديث (۳۹۸۳) ـ ومسلم في صحيحه ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب من فضائل أهل بدر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ـ رقم الحديث (۲٤۹٤).



فَيُشْرَعُ شُكْرُهُ بِالتَّنْزِيهِ فِي مِثْلِ هَذَا.

٣٠ ـ وَفِيهِ تَوَقُّفُ خُرُوجِ المَرْأَةِ مِنْ بَيْتِهَا عَلَىٰ إِذْنِ زَوْجِهَا، وَلَوْ كَانَتْ إِلَىٰ
 بَيْتِ أَبَوَيْهَا.

٣١ ـ وَفِيهِ البَحْثُ عَنِ الأَمْرِ المَقُولِ مِمَّنْ يَدُلُّ عَلَيْهِ المَقُولُ فِيهِ، وَالتَّوَقُّفُ فِي خَبَرِ الوَاحِدِ، وَلَوْ كَانَ صَادِقًا، وَطَلَبُ الإرْتِقَاءِ مِنْ مَرْتَبَةِ الظَّنِّ إِلَىٰ مَرْتَبَةِ الطَّنِّ إِلَىٰ مَرْتَبَةِ اليَّانِ مَا اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَبْرَ الوَاحِدِ إِذَا جَاءَ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ أَفَادَ القَطْعَ؛ لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «لَأَسْتَيْقِنَ الخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا»، وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يَتَوقَّفُ عَلَىٰ عَدَدٍ مُعَيَّنٍ.

٣٢ ـ وَفِيهِ اسْتِشَارَةُ الْمَرْءِ أَهْلِ بِطَانَتِهِ مِمَّنْ يَلُوذُ بِهِ بِقَرَابَةٍ وَغَيْرِهَا، وَتَخْصِيصُ مَنْ جُرِّبَتْ صِحَّةُ رَأْيِهِ مِنْهُمْ بِذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ غَيْرُهُ أَقْرَبَ، وَالبَحْثُ عَنْ حَالِ مَنِ اتَّهِمَ بِشَيْءٍ، وَحِكَايَةُ ذَلِكَ لِلْكَشْفِ عَنْ أَمْرِهِ، وَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ غِيبَةً.

٣٣ ـ وَفِيهِ اسْتِعْمَالُ «لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا» فِي التَّزْكِيَةِ، وَأَنَّ ذَلِكَ كَافٍ فِي حَقِّ مَنْ سَبَقَتْ عَدَالَتُهُ مِمَّنْ يَطَّلِعُ عَلَىٰ خَفِيٍّ أَمْرِهِ.

٣٤ ـ وَفِيهِ التَّنَّبُتُ فِي الشَّهَادَةِ، وَفِطْنَةُ الإِمَامِ عِنْدَ الحَادِثِ المُهِمِّ، وَالإَسْتِنْصَارُ بِالأَخِصَّاءِ عَلَىٰ الأَجَانِبِ، وَتَوْطِئَةُ العُذْرِ لِمَنْ يُرَادُ إِيقَاعَ العِقَابِ بِهِ وَالإَسْتِنْصَارُ بِالأَخِصَّاءِ عَلَىٰ الأَعْلَىٰ لِمَنْ هُوَ دُونَهُ، وَاسْتِخْدَامُ مَنْ لَيْسَ فِي الرِّقِّ، أَوِ العِتَابِ لَهُ، وَاسْتِخْدَامُ مَنْ لَيْسَ فِي الرِّقِّ، وَالْتِخْدَامُ مَنْ لَيْسَ فِي الرِّقِّ، وَالْتَغْدَمُ وَلَنَّ مَنِ اسْتَفْسَرَ عَنْ حَالِ شَخْصٍ، فَأَرَادَ بَيَانَ مَا فِيهِ مِنْ عَيْبٍ، فَلْيُقَدِّمْ ذِكْرَ وَأَنَّ مَنِ اسْتَفْسَرَ عَنْ حَالِ شَخْصٍ، فَأَرَادَ بَيَانَ مَا فِيهِ مِنْ عَيْبٍ، فَلْيُقَدِّمْ ذِكْرَ عُذْرِهِ فِي ذَلِكَ إِنْ كَانَ يَعْلَمُهُ، كَمَا قَالَتْ بَرِيرَةُ فِي عَائِشَةَ، حَيْثُ عَابَتْهَا بِالنَّوْمِ عُذْرِهِ فِي ذَلِكَ إِنْ كَانَ يَعْلَمُهُ، كَمَا قَالَتْ بَرِيرَةُ فِي عَائِشَةَ، حَيْثُ عَابَتْهَا بِالنَّوْمِ



عَنِ العَجِينِ، فَقَدَّمَتْ قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ.

٣٥ - وَفِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ إِلَّا بَعْدَ نُزُولِ الوَحْيِ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْ لَمْ يَجْزِمْ فِي القِصَّةِ بِشَيْءٍ قَبْلَ نُزُولِ الوَحْي.

٣٦ - وَفِيهِ أَنَّ الحَمِيَّةَ للهِ وَرَسُولِهِ ﷺ لَا تُذَمُّ.

٣٧ - وَفِيهِ فَضَائِلُ جَمَّةٌ لِعَائِشَةَ، وَلِأَبَوَيْهَا، وَلِصَفْوَانَ، وَلِعَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ، وَأُسَامَةَ، وَسَعْدِ بنِ مُعَاذٍ، وأُسَيْدِ بنِ حُضَيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.

٣٨ - وَفِيهِ أَنَّ التَّعَصُّبَ لِأَهْلِ البَاطِلِ يُخْرِجُ عَنِ اسْمِ الصَّلَاحِ.

٣٩ - وَفِيهِ جَوَازُ سَبِّ مَنْ يَتَعَرَّضَ لِلْبَاطِلِ وَنِسْبَتُهُ إِلَىٰ مَا يَسُوءُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي الحَقِيقَةِ فِيهِ، لَكِنْ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ مَا يُشْبِهُ ذَلِكَ جَازَ إِطْلَاقُ ذَلِكَ عَلَيْهِ تَغْلِيظًا لَهُ.

٠ ٤ - وَفِيهِ إِطْلَاقُ الكَذِبِ عَلَىٰ الخَطَأِ، وَالقَسَم بِلَفْظِ لَعَمْرُ اللهِ.

٤١ ـ وَفِيهِ النَّدْبُ إِلَىٰ قَطْعِ الخُصُومَةِ.

٤٢ - وَفِيهِ تَسْكِينُ ثَائِرَةِ الفِتْنَةِ، وَسَدِّ ذَرِيعَةِ ذَلِكَ، وَاحْتِمَالِ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ بِزَوَالِ أَغْلَظِهِمَا.

٤٣ ـ وَفِيهِ فَضْلُ احْتِمَالِ الأَذَى .

٤٤ ـ وَفِيهِ مُبَاعَدَةُ مَنْ خَالَفَ الرَّسُولَ ﷺ ، وَلَوْ كَانَ قَرِيبًا حَمِيمًا .



٤٦ ـ وَفِيهِ مُسَاعَدَةُ مَنْ نَزَلَتْ فِيهِ بَلِيَّةٌ بِالتَّوجُّع وَالبُّكَاءِ وَالحُزْنِ.

٤٧ - وَفِيهِ تَنَبُّتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﴿ فِي الأُمُورِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ فِي هَذِهِ القِصَّةِ مَعَ تَمَادِي الحَالِ فِيهَا شَهْرًا كَلِمَةً فَمَا فَوْقَهَا ، إِلَّا مَا وَرَدَ عَنْهُ فِي هَذِهِ القِصَّةِ مَعَ تَمَادِي الحَالِ فِيهَا شَهْرًا كَلِمَةً فَمَا فَوْقَهَا ، إِلَّا مَا وَرَدَ عَنْهُ فِي بَعْضِ طُرُقِ الحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ: وَاللهِ مَا قِيلَ لَنَا هَذَا فِي الجَاهِلِيَّةِ ، فَكَيْفَ بَعْدَ أَنْ أَعَزَّنَا اللهُ بِالإِسْلَامِ ، وَقَعَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ الطَّبَرِائِي.

٤٨ ـ وَفِيهِ ابْتِدَاءُ الكَلَامِ فِي الأَمْرِ المُهِمِّ بِالتَّشَهُّدِ وَالحَمْدِ وَالثَّنَاءِ، وَقَوْلِ:
 أَمَّا بَعْدُ.

٤٩ ـ وَفِيهِ تَوْقِيفُ مَنْ نُقِلَ عَنْهُ ذَنْبٌ عَلَىٰ مَا قِيلَ فِيهِ بَعْدَ الْبَحْثِ عَنْهُ،
 وَأَنَّ قَوْلَ كَذَا وَكَذَا يُكْنَىٰ بِهَا عَنِ الأَحْوَالِ كَمَا يُكْنَىٰ بِهَا عَنِ الأَعْدَادِ وَلَا تَخْتَصُّ بِالأَعْدَادِ.

٥٠ - وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ التَّوْبَةِ، وأَنَّهَا تُقْبَلُ مِنَ المُعْتَرِفِ المُقْلِعِ المُخْلِصِ،
 وَأَنَّ مُجَرَّدَ الإعْتِرَافِ لَا يُجْزِئُ فِيهَا.

٥١ - وَفِيهِ أَنَّ الإعْتِرَافَ بِمَا لَمْ يَقَعْ لَا يَجُوزُ ، وَلَوْ عَرَفَ أَنَّهُ يُصَدَّقُ فِي ذَاكَ ، وَلَا يُؤَاخَذُ عَلَىٰ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَىٰ اعْتِرَافِهِ ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ الْحَقَّ أَوْ نَسُكُتَ .



٥٢ ـ وَفِيهِ أَنَّ الصَّبْرَ تُحْمَدُ عَاقِبَتُهُ وَيُغْبَطُ صَاحِبُهُ.

٥٣ - وَفِيهِ تَقْدِيمُ الكَبِيرِ فِي الكَلَامِ، وَتَوَقَّفُ مَنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الأَمْرُ فِي الكَلَامِ.

٥ ٤ - وَفِيهِ تَبْشِيرُ مَنْ تَجَدَّدَتْ لَهُ نِعْمَةٌ أَوِ انْدَفَعَتْ عَنْهُ نِقْمَةٌ.

٥٥ ـ وَفِيهِ الضَّحِكُ وَالفَرَحَ وَالإسْتِبْشَارُ عِنْدَ ذَلِكَ.

٥٦ - وَفِيهِ مَعْذِرَةُ مَنِ انْزَعَجَ عِنْدَ وُقُوعِ الشِّدَّةِ لِصِغَرِ سِنٍّ وَنَحْوِهِ.

٧٥ ـ وَفِيهِ إِدْلَالُ المَرْأَةِ عَلَىٰ زَوْجِهَا وَأَبَوَيْهَا.

٥٨ - وَفِيهِ تَدْرِيجُ مَنْ وَقَعَ فِي مُصِيبَةٍ فَرَالَتْ عَنْهُ لِئَلَّا يَهْجُمَ عَلَىٰ قَلْبِهِ الْفَرَحُ مِنْ أَوَّلِ وَهْلَةٍ فَيُهْلِكَهُ، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنِ ابْتِدَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بَعْدَ نُزُولِ الوَحْيِ الفَرَحُ مِنْ أَوَّلِ وَهْلَةٍ فَيُهْلِكَهُ، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنِ ابْتِدَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بَعْدَ نُزُولِ الوَحْيِ بِبَرَاءَةِ عَائِشَةَ بِالضَّحِكِ، ثُمَّ تَبْشِيرِهَا، ثُمَّ إِعْلَامِهَا بِبَرَاءَتِهَا مُجْمَلَةً، ثُمَّ تِلاَوتِهِ المَحْكَمَاءُ عَلَىٰ أَنَّ مَنِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ العَطَشُ لَا الآيَاتِ عَلَىٰ وَجْهِهَا، وَقَدْ نَصَّ الحُكَمَاءُ عَلَىٰ أَنَّ مَنِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ العَطَشُ لَا يُمْكَنُ مِنَ المُبَالَغَةِ فِي الرَّيِّ فِي المَاءِ لِئَلَّا يُفْضِي بِهِ ذَلِكَ إِلَىٰ الهَلَكَةِ، بَلْ يُجَرَّعُ وَلِيلًا قَلِيلًا قَلِيلًا

٥٥ ـ وَفِيهِ أَنَّ الشِّدَّةَ إِذَا اشْتَدَّتْ أَعْقَبَهَا الفَرَجُ.

٦٠ - وَفِيهِ فَضْلُ مَنْ يُفَوِّضُ الأَمْرَ لِرَبِّهِ، وَأَنَّ مَنْ قَوِيَ عَلَىٰ ذَلِكَ خَفَّ عَنْهُ الهَمُّ وَالغَمُّ، كَمَا وَقَعَ فِي حَالتَيْ عَائِشَةَ قَبْلَ اسْتِفْسَارِهَا عَنْ حَالِهَا وَبَعْدَ جَوَابِهَا بِقَوْلِهَا: «وَاللهُ المُسْتَعَانُ».



٦١ - وَفِيهِ الحَثُّ عَلَىٰ الإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ الخَيْرِ خُصُوصًا فِي صِلَةِ الرَّحِمِ.
 ٦٢ - وَفِيهِ وُقُوعُ المَغْفِرَةِ لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهِ أَوْ صَفَحَ عَنْهُ.

٦٣ - وَفِيهِ أَنَّ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ شَيْئًا مِنَ الخَيْرِ اسْتُحِبَّ لَهُ الحَنْثُ (١).

٦٤ ـ وَفِيهِ جَوَازُ الإسْتِشْهَادِ بِآي القُرْآنِ فِي النَّوَازِلِ.

٦٥ ـ وَفِيهِ التَّأَسِّي بِمَا وَقَعَ لِلْأَكَابِرِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ.

٦٦ ـ وَفِيهِ التَّسْبِيحُ عِنْدَ التَّعَجُّبِ وَاسْتِعْظَامِ الأَمْرِ.

٦٧ - وَفِيهِ ذَمُّ الغِيبَةِ، وَذَمُّ سَمَاعِهَا، وَزَجْرُ مَنْ يَتَعَاطَاهَا لَا سِيَّمَا إِنْ
 تَضَمَّنَتْ تُهْمَةَ المُؤْمِنِ بِمَا لَمْ يَقَعْ مِنْهُ.

٦٨ ـ وَفِيهِ ذَمُّ إِشَاعَةِ الفَاحِشَةِ.

٦٩ ـ وَفِيهِ تَحْرِيمُ الشَّكِّ فِي بَرَاءَةِ عَائِشَةً.

٧٠ وَفِيهِ تَأْخِيرُ الحَدِّ عَمَّنْ يُخْشَىٰ مِنْ إِيقَاعِهِ بِهِ الفِتْنَةَ، نَبَّهَ عَلَىٰ ذَلِكَ ابنُ بَطَّالٍ مُسْتَنِدًا إِلَىٰ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ أَبَيِّ بِنِ سَلُولٍ، كَانَ مِمَّنْ قَذَفَ عَائِشَةَ، وَلَمْ يَقَعْ فِي الحَدِيثِ أَنَّهُ مِمَّنْ حُدَّ، وَتَعَقَّبُهُ عِيَاضٌ بِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ قَذَفَ، بَلِ الذِي ثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَخْرِجُهُ، وَيَسْتَوْشِيهِ(٢).

<sup>(</sup>١) الحنث في اليمين: نقضها، انظر النهاية (٣١/١)٠

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الفوائد في فتح الباري (٢١/٩ ـ ٤٢٤)٠



#### ﴿ انْتِهَاءُ المِحْنَةِ:

وَهَكَذَا، وَبَعْدَ شَهْرِ تَقَشَّعَتْ<sup>(۱)</sup> سَحَابَةُ الشَّكِّ وَالإِرْتِيَابِ<sup>(۲)</sup>، وَالقَلَقِ وَالإِضْطِرَابِ عَنْ جَوِّ المَدينَةِ، وَاقْتُضِحَ رَأْسُ المُنَافِقِينَ افْتِضَاحًا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ بَعْدَ ذَلِكَ<sup>(۳)</sup>.

قَالَ ابنُ إِسْحَاقَ: وَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ ـ أَيِ ابْنُ سَلُولٍ ـ إِذَا أَحْدَثَ الحَدَثَ كَانَ قَوْمُهُ هُمُ الذِينَ يُعَاتِبُونَهُ، وَيَأْخُذُونَهُ، وَيُعَنِّقُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كَنْفَ تَرَى يَا عُمَرُ؟ أَمَا وَاللهِ لَوْ قَتَلْتَهُ يَوْمَ قُلْتَ لِي: أَقْتُلُهُ، لَأُرْعِدَتُ (١٠) لَهُ أَنْفُ، وَلَوْ أَمَرْتُهَا اليَوْمَ بِقَتْلِهِ لَقَتَلَتُهُ».

فَقَالَ عُمَرُ عَلَيْهُ: قَدْ وَاللهِ عَلِمْتُ لَأَمْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَعْظَمُ بَرَكَةً مِنْ أَمْرِي (٥).

<sup>=</sup> وأخرج حديث الإفك: الإمام البخاري في صحيحه ـ كتاب التفسير ـ باب: ﴿ لَوْلَا إِذَ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِمِمْ خَيْرًا ﴾ ـ رقم الحديث (٢٥٠٠) ـ وكتاب المغازي ـ باب حديث الإفك ـ رقم الحديث (٢١٤١) ـ والإمام مسلم في صحيحه ـ كتاب التوبة ـ باب في حديث الإفك ـ رقم الحديث (٢٧٧٠) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٧٢٠) ـ وأخرجه ابن حبان في صحيحه ـ كتاب النكاح ـ باب الحديث (٢٤٣١٧) (٢٤٣١٧) ـ وأخرجه النسائي في السنن الكبرئ ـ كتاب السير ـ باب القسم ـ رقم الحديث (٢١٢٤) ـ وأخرجه النسائي في السنن الكبرئ ـ كتاب السير ـ باب حديث الإفك ـ رقم الحديث (٨٨٨١) ـ وابن إسحاق في السيرة (٣٢٥/٣) ـ والبيهقي في دلائل النبوة (٤٣٢٥/٣) ـ و).

<sup>(</sup>١) تَقشّع السحاب: أي تصدع وأقلع. انظر النهاية (١/٥٥).

<sup>(</sup>٢) الريب: الشك، انظر النهاية (٢٦٠/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر الرحيق المختوم ص ٣٣٣٠

<sup>(</sup>٤) الرِّعْدَةُ: الاضطِرَابِ. انظر لسان العرب (٢٤٢/٥).

<sup>(</sup>٥) انظر سيرة ابن هشام (٣٢١/٣).



# مِنْ بِدَايَةِ غَزْوَةِ الخَنْدَقِ إِلَى نِهَايَتِهَا غَزْوَةُ الخَنْدَقِ (١)

وَتُسَمَّىٰ غَزْوَةَ الأَحْزَابِ(٢)، وَكَانَتْ فِي شَوَّالَ مِن السَّنَةِ الخَامِسَةِ لِلْهِجْرَةِ(٣).

قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْغَزَالِيُّ: إِنَّ مَعْرَكَةَ الأَحْزَابِ لَمْ تَكُنْ مَعْرَكَةَ خَسَائِرٍ، بَلْ مَعْرَكَةَ أَعْصَابِ(١).

#### ا سَبِيها:

وَكَانَ سَبَبُ قُدُوم الأَحْزَابِ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَشْرَافِ يَهُودِ بَنِي النَّضِيرِ، الذِينَ

- (١) قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (١٤٨/٨): فَأَمَّا تسميتُهَا الخندقَ فلأجلِ الخندقِ الذي حُفِرَ حولَ المدينةِ بأمرِ النَّبِيِّ ﷺ، وكانَ الذي أشارَ بذلكَ سلمانُ الفارسيُّ ﷺ فيما ذكرَ أصحابُ المغازي.
- وقالَ الإمامُ السَّهيليُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ في الرَّوْضِ الأُنْفِ (٤١٦/٣): وحفرُ الخندقِ لم يكنْ من عادةِ العربِ، ولكنَّهُ من مَكَايِدِ الفُرْسِ وحُروبِها.
- (٢) قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (١٤٨/٨): وأمَّا تسميتُهَا الأحزابَ فلاجتماعِ طوائفٍ من المشركينَ
   على حربِ المسلمينَ ، وهم قريشٌ وغطفانُ واليهودُ ومَنْ تبعهُم.
- (٣) هذا قولُ الجُمهورِ، وهوَ الصَّحيحُ كما قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ في البِدايةِ والنِّهايةِ
   (٤٧٦/٤).
  - وقَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (١٤٩/٨): وهو المعتمدُ.
  - (٤) انظر فِقْهَ السِّيرةِ ص ٢٩٧ للشَّيخ محمَّد الغزاليِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.



كَانُوا قَدْ أَجْلَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِن الْمَدِينَةِ إِلَىٰ خَيْبَرَ، مِنْهُمْ سَلاَّمُ بِنُ مِشْكَمٍ، وَسَلاَّمُ بِنُ أَجْطَبَ، وَكِنَانَةُ بِنُ الرَّبِيعِ، وَغَيْرُهُمْ، وَسَلاَّمُ بِنُ أَبِي الْحُقَيقِ، وَحُيَيُّ بْنُ أَخْطَبَ، وَكِنَانَةُ بِنُ الرَّبِيعِ، وَغَيْرُهُمْ، خَرَجُوا إِلَىٰ مَكَّةَ، وَاجْتَمَعُوا بِأَشْرَافِ قُرَيْشٍ، وَحَرَّضُوهُمْ عَلَىٰ حَرْبِ رَسُولِ اللهِ عَرَجُوا إِلَىٰ مَكَّةً، وَاجْتَمَعُوا بِأَشْرَافِ قُرَيْشٍ، وَحَرَّضُوهُمْ عَلَىٰ حَرْبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَوَعَدُوهُمْ مِنْ أَنْفُسِهِم النَّصْرَ وَالإِعَانَةَ، فَقَالُوا: إِنَّا سَنكُونُ مَعَكُمْ عَلَيْهِ، حَتَّىٰ نَسْتَأْصِلَهُ.

فَأَجَابَتْهُمْ قُرَيْشٌ إِلَىٰ ذَلِكَ، وَقَالَتْ لَهُمْ قُرَيْشٌ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، إِنَّكُمْ أَهْلُ الكِتَابِ الأَوَّلِ وَالعِلْمِ بِمَا أَصْبَحْنَا نَخْتَلِفُ فِيهِ نَحْنُ وَمُحَمَّدٌ، أَفَدِينُنَا خَيْرٌ أَمْ دِينُهُ؟

قَالُوا: بَلْ دِينُكُمْ خَيْرٌ مِنْ دِينِهِ، وَأَنْتُمْ أَوْلَىٰ بِالحَقِّ مِنْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ فِيهِمْ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْحِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَالطَّعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلاَهِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴿ فَيَ اللَّهُ اللَّهُ أَوْلَتِهَكَ وَالطَّعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلاَهِ آهَدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴿ فَيَ اللَّهُ اللَّهُ أَوْلَتِهَكَ اللَّهُ اللَّهُ أَلَى اللَّهُ فَلَى تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴾ (١٠).

قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ: وَهَذَا لَعْنُ لَهُمْ، وَإِخْبَارُ بِأَنَّهُمْ لَا نَاصِرَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الآخِرَةِ؛ لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا ذَهَبُوا يَسْتَنْصِرُونَ لِا نَاصِرَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الآخِرَةِ؛ لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا ذَهَبُوا يَسْتَنْصِرُونَ بِالْمُشْرِكِينَ، وَإِنَّمَا قَالُوا لَهُمْ ذَلِكَ لِيَسْتَمِيلُوهُمْ إِلَىٰ نَصْرِهِمْ، وَقَدْ أَجَابُوهُمْ، وَجَاؤُوا مَعَهُمْ يَوْمَ الأَحْزَابِ، حَتَّىٰ حَفَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَوْلَ الْمَدِينَةِ وَجَاؤُوا مَعَهُمْ يَوْمَ الأَحْزَابِ، حَتَّىٰ حَفَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَوْلَ الْمَدِينَةِ

<sup>(</sup>١) أَلَّبُوهُمْ عليه: جَمَّعُوهُمْ عليهِ. انظر النهاية (٦١/١).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية (٥٢) ـ والخبر في سيرة ابن هشام (٣٧/٣).



الخَنْدَقَ، فَكَفَىٰ اللهُ شَرَّهُمْ: ﴿ وَرَدَّ اللهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى اللهُ ٱلْمَوْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَانَ ٱللهُ قَوِيتًا عَنِيزًا ﴾ (١).

فَلَمَّا قَالُوا ذَلِكَ لِقُرَيْشٍ سَرَّهُمْ وَنَشَّطَهُمْ لِمَا دَعَوْهُمْ إِلَيْهِ مِنْ حَرْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَاجْتَمَعُوا لِذَلِكَ وَتَعَاهَدُوا عَلَىٰ قِتَالِهِ، وَوَعَدُوهُمْ لِذَلِكَ.

ثُمَّ خَرَجَ أُولَئِكَ اليَهُودُ إِلَىٰ غَطَفَانَ فَدَعَوْهُمْ فَاسْتَجَابُوا لَهُمْ أَيْضًا.

## ﴿ خُرُوجُ الْأَحْزَابِ وَعِدَّتُهُمْ:

خَرَجَتْ قُرِيْشٌ فِي أَحَابِيشِهَا، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْعَرَبِ مِنْ كِنَانَةَ وَأَهْلِ يَهَامَةَ، فَكَانُوا أَرْبَعَةَ الْأَفِ، وَعَقَدُوا اللَّوَاءَ فِي دَارِ النَّدُوةِ، وَحَمَلَهُ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، وَقَادُوا مَعَهُمْ فَلَاثَمِائَةِ فَرَسٍ، وَكَانَ مَعَهُمْ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةِ بَعِيرٍ، وَخَرَجُوا يَقُودُهُمْ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، وَوَافَقَهُمْ بَنُو سُلَيْمٍ بَمَرِّ الظَّهْرَانِ (٢) وَهُمْ سَبْعُمِائَةٍ يَقُودُهُمْ شُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ شَمْسٍ حَلِيفُ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةً، وَخَرَجَتْ وَهُمْ سَبْعُمِائَةٍ يَقُودُهُمْ طُلَيْحَةُ بْنُ خُويْلِدٍ، وَخَرَجَتْ قَبَائِلُ غَطَفَانَ: بَنُو فَوَارَةَ وَهُمْ أَلْفُ يَقُودُهُمْ عُيئَنَةُ بْنُ حِصْنٍ، وَبَنُو مُرَّةَ وَهُمْ أَرْبَعُمِائَةٍ يَقُودُهُمْ الدَحَارِثُ بْنُ وَهُمْ أَلْفُ يَقُودُهُمْ وَهُمْ أَرْبَعُمِائَةٍ يَقُودُهُمْ أَرْبَعُمِائَةٍ يَقُودُهُمْ مَسْعُو بْنُ زُخَيْلَةٍ، وَخَرَجَ مَعَهُمْ قَوْمُ وَهُمْ أَلْفُ يَقُودُهُمْ وَهُمْ أَرْبَعُمِائَةٍ يَقُودُهُمْ مَسْعُو بْنُ زُخَيْلَةٍ، وَخَرَجَ مَعَهُمْ قَوْمُ آخَرُونَ، فَكَانَ جَمِيعُ الذِينَ وَافَوُا الخَنْدَقَ عَشَرَةَ الآفٍ، وَهُمُ الْأَوْنِ، وَهُمُ الْأَحْزَابُ الذِينَ وَافَوُا الخَنْدَقَ عَشَرَةَ الآفٍ، وَهُمُ الْأَوْنِ، وَهُمُ الْأَوْنِ، وَهُمُ الْأَخْزَابُ الذِينَ وَافَوُا الخَنْدَقَ عَشَرَةَ الآفٍ، وَهُمُ الْأَوْنِ الْفُوانَ الذِينَ وَافَوُا الخَنْدَقَ عَشَرَةَ الآفٍ، وَهُمُ الْأَخْزَابُ الذِينَ

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب آية (٢٥) ـ وانظر كلام الحافظ ابن كثير في تفسير (٣٣٥/٢).

<sup>(</sup>٢) مَرُّ الظَّهْرَانِ: هو وادٍ بينَ مكَّةَ وعُسْفَانَ، واسم القريةِ المضافَةِ إليهِ: مَرُّ: بفتحِ الميمِ وتشديدِ الرَّاء، انظر النهاية (١٥٢/٣).



سَمَّاهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ، وَعِنَاجُ (١) الْأَمْرِ إِلَىٰ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ، فَاتَّجَهُوا نَحْوَ الْمَدِينَةِ عَلَىٰ مِيعَادٍ كَانُوا قَدْ تَعَاهَدُوا عَلَيْهِ (٢).

## ﴿ مُشَاوَرَةُ الرَّسُولِ ﷺ أَصْحَابَهُ وَحَفْرُ الخَنْدَقِ:

وَقَبْلَ خُرُوجِ الْأَخْرَابِ وَتَوجُّهِهِمْ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ، قَدِمَ رَكْبُ مِنْ خُزَاعَةَ الْمَدِينَةَ وَأَخْبَرُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ بِمَا الْمَدِينَةَ وَأَخْبَرُهُمْ خَبَرَهُمْ، وَشَاوَرَهُمْ فِي أَخْبَرَهُمْ خَبَرَهُمْ، وَشَاوَرَهُمْ فِي أَخْبَرَهُمْ ، فَلَمَّا وَعَلَيْهِ الْأَحْزَابُ مِنَ الْأَمْرِ، دَعَا النَّاسَ وَأَخْبَرَهُمْ خَبَرَهُمْ، وَشَاوَرَهُمْ فِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْأَحْزَابُ مِنَ الْأَمْرِ، دَعَا النَّاسَ وَأَخْبَرَهُمْ خَبَرَهُمْ، وَشَاوَرَهُمْ فِي أَمْرِهِمْ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ فَهُ بِحَفْرِ الخَنْدَقِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَشْهَدِ شَهِدَهُ أَمْرَ مَعْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُو يَوْمَئِذٍ حُرُّ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا بِفَارِسَ إِذَا حُوصِرْنَا خَنْدَقْنَا عَلَيْنَا، فَأَعْجَبَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ.

وَكَانَتْ خُطَّةً حَكِيمَةً لَمْ تَكُنْ تَعْرِفُهَا الْعَرَبُ قَبْلَ ذَلِكَ.

وَبَادَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ تَنْفِيذِ هَذِهِ الخُطَّةِ، فَأَمَرَ بِحَفْرِ الخَنْدَقِ مِنْ جِهَةِ الشَّمَالِ ـ وَهِيَ عَوْرَةُ الْمَدِينَةِ لَا يَسْتَطِيعُ الْمُهَاجِمُونَ نَفَاذًا إِلَىٰ الْمَدِينَةِ إِلَّا مِنْهَا ـ الشَّمَالِ ـ وَهِيَ عَوْرَةُ الْمَدِينَةِ لَا يَسْتَطِيعُ الْمُهَاجِمُونَ نَفَاذًا إِلَىٰ الْمَدِينَةِ إِلَّا مِنْهَا ـ الشَّمَالِ ـ وَهُحَاطَةً بَيْنَ حَرَّتَيِّ وَالْوَبْرَةِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَدِينَةَ كَانَتْ مُشَبَّكَةً بِالْبُنْيَانِ وَمُحَاطَةً

<sup>(</sup>١) عِنَاجُ الأَمرِ: أي أنَّهُ كانَ صاحبَهُمْ ومُدَبِّرَ أُمرِهم، والقائِمَ بشؤونهِمْ. انظر النهاية (٢٧٨/٣).

<sup>(</sup>٢) انظرِ التَّفاصيلَ في: سيرةِ ابنِ هشامِ (٢٣٨/٣) ـ دلائلِ النُّبَوَّةِ للبيهقي (٣٩٨/٣)٠ الطبَّقَاتِ الكُبْرئ لابنِ سعد (٢٨٢/٢) ـ شرح المواهب (٢١/٣) ـ تفسيرِ ابن كثير (٣٨٤/٦)٠

<sup>(</sup>٣) انظر خبر رقه ﷺ وكيف أُعتق عند الكلامُ علىٰ نزول الرسول ﷺ قباء لما قدم المدينة.

<sup>(</sup>٤) الحَرَّةُ: هي أرضٌ بظاهرِ المدينةِ بها حجارةٌ سودٌ كثيرةٌ. انظر النَّهاية (١/١٥).



بِالْحَرَّاتِ وَبَسَاتِينِ النَّخِيلِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ سِوَىٰ الشَّمَالِ، فَاتَّخِذَ الخَنْدَقُ فِي هَذِهِ النَّاحِيَةِ.

وَقَطَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِكُلِّ عَشَرَةِ رِجَالٍ أَرْبَعِينَ ذِرَاعًا.

#### ، حَدِيثٌ ضَعِيفٌ:

وَلَمَّا قَطَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِكُلِّ عَشَرَةِ رِجَالٍ أَرْبَعِينَ ذِرَاعًا، قَالَتِ الْمُهَاجِرُونَ: سَلْمَانُ مِنَّا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
(سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ البَيْتِ)(۱).

## ﴿ الْبَدْءُ فِي حَفْرِ الْخَنْدَقِ:

وَشَرَعَ الْمُسْلِمُونَ فِي حَفْرِ الخَنْدَقِ فِي جَوِّ بَارِدٍ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَحْفِرُ مَعَهُمْ بِنَفْسِهِ الشَّرِيفَةِ، وَيَحْمِلُ التُّرَابَ بِنَفْسِهِ تَرْغِيبًا لِلْمُسْلِمِينَ فِي الْأَجْرِ وَتَنْشِيطًا لَهُمْ، فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَنسٍ ﴿ أَنَهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الخَنْدَقِ فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ، فَلَمْ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الخَنْدَقِ فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ، فَلَمَّا رَأَىٰ مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ (٢) وَالْجُوعِ، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّ العَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ».

<sup>(</sup>۱) أخرجهُ الحاكمُ في المُسْتَدْرَكِ ـ كتاب معرفة الصَّحابة ـ باب ذكر سلمان الفارسي ﷺ ـ رقم الحديث (۲۰۰۱) ـ وإسنادُهُ ضعيفٌ ـ وأورده الذهبيُّ في السير (۲۲۰۰) ـ وقال: كثير ـ وهو أحد الرواة ـ متروكُ.

<sup>(</sup>٢) النَّصَتُ: التَّعَتُ، انظر النِّهامة (٥٣/٥).



فَقَالُوا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مُجِيبينَ لَهُ:

نَحْنُ النِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا (١)

وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ، وَخَنْدَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، رَأَيْتُهُ يَنْقُلُ مِنْ تُرَابِ الْخَنْدَقِ حَتَّىٰ وَارَىٰ (٢) عَنِّي التُّرَابُ جِلْدَةَ بَطْنِهِ (٣) وَكَانَ كَثِيرَ الشَّعْرِ (١)، فَسَمِعْتُهُ يَرْتَجِزُ بِكَلِمَاتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ ، وَهُوَ يَنْقُلُ مِنَ التُّرَابِ يَقُولُ:

اللَّهُمَّ لَـوَلَا أَنْتَ مَا اهْتَـدَيْنَا وَلَا تَصَــدُّ قُنَا وَلَا صَـلَّيْنَا فَانْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَـــةً أَبَيْنَـــا

إنَّ الْأُلَىٰ (٥) قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا

ثُمَّ يَمُدُّ صَوْتَهُ بِآخِرِهَا (١).

<sup>(</sup>١) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة الخندق ـ رقم الحديث (٤٠٩٩) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسِّيَرِ ـ باب غزوة الأحزاب ـ رقم الحديث (١٨٠٥) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٢٧٣٢) ـ وأخرجه الطحاوي في شرح مُشْكِلِ الآثارِ ـ رقم الحديث (٣٣٢٤).

وَرَيْتُ الشَّيْءَ: أَخْفَيْتُهُ. انظر لِسَانَ العربِ (٢٨٣/١٥).

 <sup>(</sup>٣) في رواية الإمام مسلم قال البراء رهي: ولقد وارئ التُّرابُ بياضَ بطنِه.

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (١٥٩/٨): ظاهرُ هذا أنَّهُ ﷺ كانَ كثيرَ شعرِ الصَّدرِ، وليسَ كذلكَ فإنَّ في صفتِهِ ﷺ أنَّهُ كان دقيقَ الْمَسْرُبَةِ أي الشَّعرِ الذي في الصَّدرِ إلى البطنِ، فيمكن أَنْ يُجمَعَ بأنَّهُ كان مِعَ دِقَّتِهِ كثيرًا أي لم يكنْ مُنتَشِرًا، بل كانَ مُستَطيلًا والله أعلمُ.

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (١٥٩/٨): الأُلَىٰ بمعنىٰ: الذين (0)

أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة الخندق ـ رقم الحديث=



وَلَا تَسَلْ عَمَّا كَانَتْ تَصْنَعُهُ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الْمُؤْمِنَةُ العِذَابُ فِي نُفُوسِهِمْ مِنْ مُضَاعَفَةِ الجُهْدِ، وَالإسْتِهَانَةِ بِالنَّصَبِ وَالتَّعَبِ(١).

وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا نَسِيتُ قَوْلَهُ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ يُعَاطِيهِمُ اللَّبِنَ (٢)، وَقَدِ اغْبَرَّ شَعْرُ صَدْرِهِ، وَهُوَ يَقُولُ:

«اللَّهُ مَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخْرَةِ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ» وَاللَّهُ مَّ إِنَّ الْخَيْرُ الْآخْرَةِ وَيْحَهُ ابْنُ سُمَيَّةَ تَقْتُلُهُ الفِئَةُ البَاغِيَةُ» (٣).

## ﴿ وَهُمَّ فِي الرِّوَايَةِ:

قُلْتُ: الْمَشْهُورُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِعَمَّارٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ الْبَاغِيَةُ ﴾ عِنْدَمَا بَنَىٰ الْمَشْجِدَ النَّبُويَّ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي الدَّلَائِلِ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ذِكْرُ الْخَنْدَقِ وَهْمًا، أَوْ

<sup>= (</sup>٤١٠٥) ـ وأخرجه مسلمٌ في صحيحِهِ ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب غزوة الخندق ـ رقم الحديث (١٨٠٣) ـ وأخرجه الطحاوي في شرح مُشْكِلِ الآثار ـ رقم الحديث (١٨٠٣) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٨٤٨٦).

<sup>(</sup>١) انظر السِّيرة النَّبوِيَّة في ضَوْءِ القرآنِ والسُّنَّة للدكتور محمد أبو شَهْبَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ (٢٧٨/٢).

<sup>(</sup>٢) اللَّبِنُ: بفتح اللَّام وكسرِ الباءِ: هي التي يُبْنىٰ بِها الجدارُ. انظر النهاية (١٩٨/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الفِتَنِ وأشراطِ السَّاعة ـ باب لا تقومُ السَّاعةُ حتىٰ يَمُرَّ الرَّجلُ بقَبْرِ الرَّجلُ بقَبْرِ الرَّجلُ بقَبْرِ الرَّجلُ بقَبْرِ الرَّجلُ بقبْرِ الرَّجلُ الحديث (٢٩١٦) (٢٩١٦) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٦٤٨٢).



كَانَ قَدْ قَالَ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ، وَقَالَهَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَاللهُ أَعْلَمُ (١).

وَقَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ: حَمْلُ اللَّبِنِ فِي حَفْرِ الْخَنْدَقِ لَا مَعْنَىٰ لَهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ اشْتَبَهَ عَلَىٰ النَّاقِل، وَاللهُ أَعْلَمُ (٢).

وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﴿ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْخَنْدَقِ وَهُمْ يَحْفِرُونَ، وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَىٰ أَكْتَافِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الْخُنْدَقِ وَهُمْ يَحْفِرُونَ، وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَىٰ أَكْتَافِنَا،

# «اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ»(٣)

قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الغَزَالِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: وَلَا تَحْسَبَنَّ عَمَلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْخَنْدَقِ وَقَذْفَ أَتْرِبَتِهِ مِنْ قَبِيلِ التَّمْثِيلِ الذِي يُحْسِنُهُ بَعْضُ الزُّعَمَاءِ، كَلَّا، كَلَّ

إِنَّ الرُّجُولَةَ الْكَادِحَةَ الْجَادَّةَ فِي أَنْبَلِ صُوَرِهَا كَانَتْ تُقْتَبَسُ فِي مَسْلَكِ الرَّسُولِ ﷺ فَي هَذِهِ الْمَعْرَكَةِ، يَقُولُ الْبَرَاءُ بْنُ عَاذِبٍ ﷺ فَي هَذِهِ الْمَعْرَكَةِ، يَقُولُ الْبَرَاءُ بْنُ عَاذِبٍ ﷺ فَا لَقَدْ وَارَىٰ عَنِّي الشَّعْرِ. الشَّعْرِ.

أَجَلْ إِنَّهُ اسْتَغْرَقَ فِي الْعَمَلِ مَعَ أَصْحَابِهِ، فَالرُّجُولَةُ الصَّادِقَةُ لَا تَعْرِفُ التَّمْثِيلَ...(1).

<sup>(</sup>١) انظر دلائلَ النُّبوَّة للبيهقي (٢/٩٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر البداية والنِّهاية (٢٣١/٣).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة الخندق ـ رقم الحديث (٤٠٩٨) ـ
 وأخرجه مسلم ـ كتاب الجِهادِ والسِّيرِ ـ باب غزوة الأحزاب ـ رقم الحديث (١٨٠٤).

<sup>(</sup>٤) انظر فِقْهَ السِّيرةِ ص ٢٩٥ للشَّيخ محمَّد الغزاليِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.



## ﴿ شِدَّةُ الْجُوعِ الذِي أَصَابَهُمْ:

وَاصَلَ الْمُسْلِمُونَ عَمَلَهُمْ فِي حَفْرِ الْخَنْدَقِ بِجِدِّ وَنَشَاطٍ مُسْتَعْجِلِينَ يُبَادِرُونَ قُدُومَ الْعَدُوِّ، فَكَانُوا يَعْمَلُونَ فِيهِ طَوَالَ النَّهَارِ وَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ فِي الْمَسَاءِ، وَقَدْ كَانُوا يُقَاسُونَ وَهُمْ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ مِنْ شِدَّةِ الْجُوعِ، وَأَصَابَهُمْ جَهْدٌ شَدِيدٌ، حَتَّىٰ رَبَطُوا عَلَىٰ بُطُونِهِمُ الْحِجَارَةَ مِنَ الْجُوع.

رَوَىٰ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ (١) شَدِيدَةٌ فَجَاءُوا النَّبِيَّ عَلَيْهُ فَقَالُوا: هَذِهِ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ فِي الْخَنْدَقِ، فَقَالَ: «أَنَا نَازِلٌ»، ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ (٢)، وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ ذَوَاقًا، فَأَخَذَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ الْمِعْوَلَ، فَضَرَبَ فِي الْكُدْيَةِ، فَعَادَ كَثِيبًا (٣) أَهْيَلَ (٤) أَوْ أَهْيَمَ (٥).

<sup>(</sup>١) كُدْيَةٌ بِضَمِّ الكافِ، وهي قِطعةٌ غليظةٌ صَلْبَةٌ لا تعملُ فيها الفَأْسُ. انظر النِّهاية (١٣٦/٤).

<sup>(</sup>٢) قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٢٤/٤) (٧٠/١٣): وفائدةُ شَدِّ الحجرِ: أنه يُقيم الصَّلْبَ؛ لأنَّ البطنَ إذا خلا رُبَّما ضَعَفَ صاحبَهُ عن القيامِ لانثناء بطنهِ عليه، فإذا ربطَ عليه الحجرَ اشتدَّ وقويَ صاحبُهُ على القيام، أو المنعُ من كثرةِ التَّحَلُّلِ من الغذاءِ الذي في البَطْنِ؛ لكونِ الحجرِ بقدْرِ البطنِ فيكون الضعفُ أقلَّ، أو لتقليلِ حرارةِ الجوعِ بِبَرْدِ الحجرِ، أو لأنَّ فيهِ الإشارةَ إلى كَسْرِ النَّفْس.

<sup>(</sup>٣) الكَثِيبُ: الرَّمْلُ، انظر النِّهاية (١٣٢/٤)٠

<sup>(</sup>٤) أَهْيَلُ: أَيْ يسيلُ، والمعنىٰ صارَ رَمْلًا يسيلُ ولا يتماسَكُ. انظر النَّهاية (٢٤٩/٥) ـ فتح الباري (١٥٣/٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوةِ الخندقِ ـ رقم الحديث (١٠١).



وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسٍ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: جَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ المَدِينَةِ، ثُمَّ قَالَ ﴿ ... يُؤْتَوْنَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ المَدِينَةِ، ثُمَّ قَالَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مِنَ الشَّعِيرِ فَيُصْنَعُ (١) لَهُمْ بِإِهَالَةٍ (٢) سَنِخَةٍ (٣) تُوضَعُ بَيْنَ يَدَي الْقَوْمِ، بِمِلْءِ كَفَيْ مِنَ الشَّعِيرِ فَيُصْنَعُ (١) لَهُمْ بِإِهَالَةٍ (٢) سَنِخَةٍ (٣) تُوضَعُ بَيْنَ يَدَي الْقَوْمِ، وَالْقَوْمُ جِيَاعٌ، وَهِي بَشِعَةٌ (١) فِي الْخَلْقِ، وَلَهَا رِيحٌ مُنْتِنُ (٥).

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الرُّغْمِ مِنَ الْهَوْلِ الْمُرْعِبِ وَالضِّيقِ الْمُجْهِدِ، مَثَابَةَ الْأُمَانِ لِلْمُسْلِمِينَ، وَمَصْدَرَ الثُّقَةِ وَالرَّجَاءِ وَالإطْمِئْنَانِ، وَإِنَّ دِرَاسَةَ مَوْقِفِهِ مَثَابَةَ الْأُمَانِ لِلْمُسْلِمِينَ، وَمَصْدَرَ الثُّقَةِ وَالرَّجَاءِ وَالإطْمِئْنَانِ، وَإِنَّ دِرَاسَةَ مَوْقِفِهِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ، وَمَصْدَر الثُّقَةِ وَالرَّجَاءِ وَالإطْمِئْنَانِ، وَإِنَّ دِرَاسَةَ مَوْقِفِهِ عَلَىٰ الْمُحْرَى الضَّالَةِ فَي هَذَا الْحَرَكَاتِ طَرِيقَهُمْ، وَيَعْلِمُ فِي هَذَا الْحَادِثِ الضَّخْمِ لَمِمَّا يَرْسَمُ لِقَادَةِ الْجَمَاعَاتِ وَالْحَرَكَاتِ طَرِيقَهُمْ، وَفِيهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، وَتَطْلُبُ نَفْسُهُ الْقُدُوةَ الطَّيِّبَةَ، وَيَذْكُرُ اللهَ وَلاَ يَنْسَاهُ (٦).

#### ﴿ تَخَاذُلُ الْمُنَافِقِينَ:

أَمَّا الْمُنَافِقُونَ فَقَدْ كَانُوا يَتَأَخَّرُونَ فِي الْعَمَلِ، وَيُثَبِّطُونَ عَزَائِمَ الْمُسْلِمِينَ

<sup>(</sup>١) فَيُصْنَعُ: أَيْ يُطْبَخُ. انظر فتح الباري (١٥١/٨).

 <sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (١٥١/٨): الإِهَالَةُ: بكسرِ الهمزةِ وتخفيفِ الهاءِ: الدُّهْنُ الذِي يُؤْتَدَمُ به سواءٌ كانَ زَيْتًا أو سَمْنًا أو شَحْمًا.

 <sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظُ فِي القَتْحِ (١٥١/٨): سَنِخَةٌ: أَيْ تغيَّرَ طَعْمُهَا ولونُها من قِدَمِهَا، ولهذا وصفَهَا بكونِها بَشِعَةً.

<sup>(</sup>٤) بَشِعَةٌ: أي خَشِنَةٌ كَرِيهَةُ الطَّعْمِ. انظر النِّهاية (١٢٩/١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة الخندق ـ رقم الحديث (٤١٠٠) ـ وأخرجه الطحاوي في شرح مُشْكِل الآثارِ (١٩٦/١٠).

<sup>(</sup>٦) في ظِلالِ القرآنِ لسيِّد قُطْب رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ (٢٨٤١/٥).



وَيَتَخَاذَلُونَ، وَيَتَسَلَّلُونَ مِنَ الْعَمَلِ وَيَذْهَبُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ بِغَيْرِ عِلْمِ الرَّسُولِ ﷺ وَيَذْهَبُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ بِغَيْرِ عِلْمِ الرَّسُولِ ﷺ وَلَا إِذْنٍ (١).

### ﴿ ظُهُورُ الْمُعْجِزَاتِ:

وَقَدْ ظَهَرَتْ فِي هَذِهِ الْغَزْوَةِ الْعَظِيمَةِ مُعْجِزَاتٌ لِلرَّسُولِ ﷺ ، مِنْهَا:

## ﴿ تَكْثِيرُ الطَّعَامِ الْقَلِيلِ:

أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ عَيَّا خَمَصًا (٢) شَدِيدًا، فَانْكَفَأْتُ (٣) إِلَىٰ قَالَ: لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ عَيَّا خَمَصًا شَدِيدًا، امْرَأَتِي (٤) فَقُلْتُ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ عَيَّا خَمَصًا شَدِيدًا، فَأَخْرَجَتْ إِلَىٰ مُهَيْمَةٌ دَاجِنً (١) فَذَبَحْتُهَا فَأَخْرَجَتْ إِلَىٰ بُهَيْمَةٌ دَاجِنً (١) فَذَبَحْتُهَا

<sup>(</sup>١) انظر سيرةَ ابنِ هِشام (٣٨/٣) ـ دلائل النبوة للبيهقي (٤٢٠/٣ ـ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) الخَمَصُ: الجوعُ. انظر النهاية (٢٦/٢)٠

<sup>(</sup>٣) فَانْكَفَأْتُ: أَي رَجَعْتُ، وفي رواية أخرى في صحيح البخاري ـ رقم الحديث (٤١٠١) قالْكَفَأْتُ: يا رَسُولَ اللهِ قال جابر على عندما رأى الجوعَ الذي أصابَ الرَّسولَ على قال: قلتُ: يا رَسُولَ اللهِ الذي أندن لي إلىٰ البيتِ.

<sup>(</sup>٤) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (١٥٤/٨): اسمُها سُهَيْلَةُ بنتُ مُسعودٍ الأنصاريةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٥) الجِرَابُ: بكسر الجيمَ: وهو الوِعَاءُ. انظر لِسانَ العربِ (٢٢٨/٢)٠

 <sup>(</sup>٦) الدَّاجِنُ: هي الشَّاةُ الٰتي يَعْلِفُهَا النّاسُ في منازلِهم، ولا تُفْلَتُ للمرعى، ومِن شأنِها أنْ
 تَسْمَنَ. انظر فتحَ الباري (٨/٤٥١) ـ النّهاية (٩٦/٢).

وفي رواية أخرى في صحيح البخاري ـ رقم الحديث (٤١٠١) قالت زوجةُ جابرٍ: عندي شَعيرٌ وعَناقٌ. ـ والعَنَاقُ: بفتح العينِ وتخفيفِ النَّونِ هي الأنثىٰ من الْمَعْزِ ـ. انظر فتح البارى (١٥٤/٨).

وفي رواية الإمام أحمد في مسنده قال جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: وكانت عندي شُويْهَةٌ.



وَطَحَنْتِ الشَّعِيرَ، فَفَرَغَتْ (١) إِلَىٰ فَرَاغِي (٢)، وَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا، ثُمَّ وَلَيْتُ إِلَىٰ وَطَحَنْتِ اللهِ عَلَيْ وَبِمَنْ مَعَهُ، فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَبِمَنْ مَعَهُ، فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ وَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَبِمَنْ مَعَهُ، فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ فَعَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ذَبَحْنَا (٢) بُهَيْمَةً (١) لَنَا، وَطَحَنَّا صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ذَبَحْنَا (١) بُهَيْمَةً (١) لَنَا، وَطَحَنَّا صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا فَقُلْتُ: «يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ فَتَعَالَ أَنْتَ، وَنَفَرُ مَعَكَ (٥) فَصَاحَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَقَالَ: «يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُؤْرًا (٢) فَحَيَّ هَلًا بِكُمْ».

زَادَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ قَالَ جَابِرٌ ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِجَابِرٍ: «لَا تُنْزِلَنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلَا تَخْبِزَنَّ عَجِينَكُمْ حَتَّىٰ أَجِيءَ».

قَالَ جَابِرٌ: فَجِئْتُ (٧) وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْدُمُ النَّاسَ حَتَّىٰ جِئْتُ امْرَأَتِي فَقَالَتْ: بِكَ وَبِكَ (٨) فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ الذِي قُلْتِ، فَأَخْرَجَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) فَرَغَت: عَمَدْتُ وَقَصَدْتُ. انظر لسان العرب (٢٤٢/١٠).

<sup>(</sup>٢) الفَراغُ: الإِناءُ. انظر لسان العرب (٢٤٢/١٠). أي أَفْرَغْتُ الشَّعيرَ في إِنَاءِ جابر ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْح (١٥٤/٨): فالذي ذبح جابر، وامرأته هي التي طبخت.

<sup>(</sup>٤) في روايةِ الإمام أحمد في مسنده قال جابر ﴿ مَنْعُتُ لِكَ شُويْهَةً كَانَتْ عَندَنا.

<sup>(</sup>٥) في روايةٍ أُخْرىٰ في صحيحِ البخاري ـ رقم الحديث (٤١٠١) قال جابر: فقلْتُ: فَقُمْ أنتَ يا رَسُولَ اللهِ، ورَجُلٌ أو رَجُلانِ.

 <sup>(</sup>٦) قال النَّوْوِيُّ في شرحِ مسلم (١٨٤/١٣): السُّؤْرُ: بضم السِّين وإِسْكَانِ الواوِ، وهو الطَّعامُ الذي يُدْعَىٰ إليهِ، وقيل: الطَّعام مُطْلَقًا، وهي لَفْظَةٌ فَارِسِيَّةٌ.

 <sup>(</sup>٧) زاد البخاري في رواية أخرى ـ رقم الحديث (٤١٠١): وقلت لامرأتي: وَيْحَكِ جاءَ النَّبيُّ
 بالمهاجرين والأنصار، ومَنْ معهم.

 <sup>(</sup>A) قال النَّوويُّ في شرح مسلم (١٨٥/١٣): أي ذَمَّتْهُ ودَعَتْ عليهِ، وقيل: معناه بِكَ تُلْحَقُ الفَّضيحَةُ، وبِكَ يَتَعَلَّقُ الذَّمُّ.



عَجِينًا فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ ثُمَّ عَمَدَ إِلَىٰ بُرْمَتِنَا، فَبَصَقَ وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ: «أَدْعُ خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعِي<sup>(١)</sup> وَاقْدَحِي<sup>(٢)</sup> مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلَا تُنْزِلُوهَا»، وَهُمْ أَلْفٌ.

قَالَ جَابِرٌ: فَأُقْسِمُ بِاللهِ لَقَدْ أَكَلُوا حَتَّىٰ تَرَكُوهُ، وَانْحَرَفُوا (٣)، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ (٤) كَمَا هِيَ، وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ (٥).

### ﴿ مُعْجِزَةٌ أُخْرَى:

وَمِنَ الْمُعْجِزَاتِ الَّتِي ظَهَرَتْ فِي الْخَنْدَقِ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: مَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ وَهُمْ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ ثَلَاثًا، لَمْ يَذُوقُوا طَعَامًا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَاهُنَا كُدْيَةً مِنَ الْجَبَلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: رُشُّوهَا بِالْمَاءِ، فَرَشُّوهَا، ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخَذَ الْمِعْوَلَ<sup>(١)</sup> أَوِ الْمِسْحَاةَ<sup>(٧)</sup>، ثُمَّ قَالَ: «بِسْم اللهِ اللهِ فَضَرَبَ ثَلَاثًا، فَصَارَتْ كَثِيبًا يُهَالُ (٨)، قَالَ جَابِرٌ: فَكَانَتْ مِنِّي الْتِفَاتَةُ، فَإِذَا

هذه رواية الإمام البخاري في صحيحه ـ وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه: «مَعَكِ». (1)

اِقْدَحِي: أي أُغْرُفِي. انظر النِّهاية (١٩/٤). **(Y)** 

<sup>(</sup>٣)

اِنْحَرُّفُوا: أي مَالُوا عن الطَّعامِ. انظر فتحَ الباري (١٥٧/٨). لَتَغِطُّ: بكسرِ الغَيْنِ وتشديد الطَّاءِ: أي تَغْلِي وتَفُورُ. انظر فتحَ الباري (١٥٧/٨). (٤)

أخرجه البخاري ـ كتاب المغازي ـ باب غزوةِ الخندق ـ رقم الحديث (٤١٠٢) ـ (0) وأخرجه مسلم ـ كتاب الأُشْرِبَةِ ـ باب جوازِ استتباعِهِ غيرَهُ إلىٰ دارِ مَنْ يَثِقُ برضاه بذلكَ ـ رقم الحديث (٢٠٣٩) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٥٠٢٨).

المِعْوَلُ: بكسر الميم: الفَأْسُ، انظر لسان العرب (٤٨٢/٩).

المِسْحَاةُ: الْمَجْرَفَةُ مَن الحديدِ، انظر النِّهاية (٢٨٠/٤). (v)

كثيبًا يُهَالُ: أي صَارَ رملًا يسيلُ ولا يتماسكُ. انظر فتح الباري (١٥٣/٨).



رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ شَدَّ عَلَىٰ بَطْنِهِ حَجَرًا (١).

### ﴿ مُعْجِزَةٌ أُخْرَى:

وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَالنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَىٰ بِسَنَدِ حَسَنِ عَنِ الْبُرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَلَىٰ قَالَ: لَمَّا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ أَنْ نَحْفِرَ الْخَنْدَقَ، عَرَضَ لَنَا فِيهِ حَجَرٌ لَا يَأْخُذُ فِيهِ الْمِعْوَلَ (٢)، فَاشْتَكَيْنَا ذَلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ، فَطَنَ اللهِ عَلَىٰ ، فَضَرَب ضَرْبَةً رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ، فَأَلْقَىٰ فَوْبَهُ، وَأَخَذَ الْمِعْوَلَ، وَقَالَ: «بِسْمِ اللهِ» فَضَرَب ضَرْبَة فَكَسَرَ ثُلُثَ الصَّخْرَةِ، قَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ، أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الشَّامِ، وَاللهِ إِنِّي لَأَبْصِرُ قَصْرَ وَكَسَرَ ثُلُثَ الصَّخْرَةِ، قَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ، أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ فَارِسَ، وَاللهِ إِنِّي لَأَبْصِرُ قَصْرَ وَكَسَرَ ثُلُثَ الْحُمْرَ الْآنَ مِنْ مَكَانِي هَذَا»، ثُمَّ ضَرَب أُخْرَىٰ، وَقَالَ: «بِسْمِ اللهِ» فَقَطَع الْحَجَرَ، وَقَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ، أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ فَارِسَ، وَاللهِ إِنِّي لَأَبْصِرُ قَصْرَ وَكَسَرَ ثُلُثَ آخَرَ، وَقَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ، أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ فَارِسَ، وَاللهِ إِنِّي لَأَبْصِرُ قَصْرَ وَقَالَ: «إِسْمِ اللهِ» فَقَطَعَ الْحَجَرَ، وَقَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ قَالَ: «إِسْمِ اللهِ» فَقَطَعَ الْحَجَرَ، وَقَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ قَارِسَ، وَاللهِ إِنِّي لَأَبْصِرُ بَابَ صَنْعَاءَ» (٣).

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ فِي السُّنَنِ الكُبْرَىٰ لِلنَّسَائِيِّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ بِحَفْرِ الْخَنْدَقِ، عَرَضَتْ لَهُمْ صَحْرَةٌ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ فَالَ: لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ بِحَفْرِ الْخَنْدَقِ، عَرَضَتْ لَهُمْ صَحْرَةٌ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة الخندق ـ رقم الحديث (٤١٠١) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٤٢١).

<sup>(</sup>٢) قوله ﷺ: لا يأخذُ فيه المعول: أي لا تُؤثِّرُ فيه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٨٦٩٤) ـ وأخرجه النسائي في السنن الكبرئ ـ كتاب السير ـ باب حفر الخندق ـ رقم الحديث (٨٨٠٧) ـ وحَسَّنَ إسنادَهُ الحافظُ في الفتح (١٥٤/٨).



حَالَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الحَفْرِ، فَقَامَ النّبِيُّ عَلَيْ وَأَخَذَ الْمِعْوَلَ، وَوَضَعَ رِدَاءَهُ نَاحِيةَ الْخَنْدَقِ، وَضَرَبَ وَقَالَ: ﴿ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَلًا لَا مُبَدِّلَ لِكِلمَنتِهِ وَهُوَ السَّحِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (() فَتَدَرَ (()) ثُلُثُ الْحَجَرِ، وَسَلْمَانُ الفَارِسِيُّ قَائِمٌ يَنْظُرُ، فَبَرَقَ مَعَ ضَرْبَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَرْقَةٌ (() ثُلُثُ الْحَجَرِ، وَسَلْمَانُ الفَارِسِيُّ قَائِمٌ يَنْظُرُ، فَبَرَقَ مَعَ ضَرْبَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَرْقَةٌ وَهُو السّحِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ فَنَدَرَ الثَّلُثُ الْآخَرُ، فَبَرَقَ مَعَ صِدْقًا وَعَدَّلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكِلِمَتِهِ وَهُو السّحِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ فَنَدَرَ الثَّلُثُ الْآخُو، فَبَرَقَتْ بَرْقَةٌ ، وَقَالَ: ﴿ وَتَمَتَ كِلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَّلًا لَا مُبَرِقَةٌ مَرَاهَا سَلْمَانُ ، ثُمَّ ضَرَبَ النَّالِيمَ ﴾ فَنَدَرَ الثَّلُثُ البَاقِي ، وَبَرَقَتْ بَرْقَةٌ ، وَخَرَجَ بَرْقَةٌ ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَأَخَذَ رِدَاءَهُ وَجَلَسَ ، فَقَالَ سَلْمَانُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَأَيْتُكَ حِينَ مَسُولُ اللهِ عَشْرِبُ ضَرْبَةً إِلَّا كَانَتْ مَعَهَا بَرْقَةٌ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَالَ اللهِ عَلَيْ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فَقَالَ ﷺ: ﴿ فَإِنِّي حِينَ ضَرَبْتُ الظَّرْبَةَ الْأُولَىٰ ، رُفِعَتْ لِي مَدَائِنُ كِسْرَىٰ وَمَا حَوْلَهَا وَمَدَائِنُ كَثِيرَةٌ ، حَتَّىٰ رَأَيْتُهَا بِعَيْنِي ﴾ ، فَقَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ :

يَا رَسُولَ اللهِ أَدْعُ اللهَ أَنْ يَفْتَحَهَا عَلَيْنَا ، وَيُغَنِّمَنَا ذَرَارِيَهُمْ ، وَيُخَرِّبَ بِأَيْدِينَا

بِلَادَهُمْ ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذَلِكَ .

قَالَ ﷺ: «ثُمَّ ضَرَبْتُ الضَّرْبَةَ الثَّانِيَةَ، فَرُفِعَتْ لِي مَدَائِنُ قَيْصَرَ وَمَا

سورة الأنعام آية (١١٥).

<sup>(</sup>٢) نَدَرَ: سَقَطَ ووقعَ. انظر النَّهاية (٣٠/٥).

<sup>(</sup>٣) بَرَقَ: لَمَعَ. انظر النهاية (١٢٠/١).



حَوْلَهَا، حَتَّىٰ رَأَيْتُهَا بِعَيْنِي»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَدْعُ اللهَ أَنْ يَفْتَحَهَا عَلَيْنَا، وَيُغَنِّمَنَا ذَرَارِيَهُمْ، وَيُخَرِّبَ بِأَيْدِينَا بِلَادَهُمْ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ.

قَالَ ﷺ: «ثُمَّ ضَرَبْتُ النَّالِثَةَ ، فَرُفِعَتْ لِي مَدَائِنُ الْحَبَشَةِ وَمَا حَوْلَهَا مِنَ الْقُرَىٰ ، حَتَّىٰ رَأَيْتُهَا بِعَيْنِي » فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: «دَعُوا الْحَبَشَةَ مَا وَدَعُوكُمْ ، وَاثْرُكُوا التُّرْكَ مَا تَرَكُوكُمْ » (١).

### ﴿ تَحَقُّقُ الْمُعْجِزَاتِ:

وَقَدْ صَدَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيمَا قَالَ، وَلَمْ يَمْضِ عَلَىٰ هَذِهِ الْحَادِثَةِ إِلَّا نَحْوُ رُبْعِ قَرْنٍ حَتَّىٰ فُتِحَتْ هَذِهِ الْبِلَادُ كُلُّهَا، فَفِي السَّنَةِ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ مِنَ الْهِجْرَةِ بَعْدَ هَذَا الْحَادِثِ بِتِسْعِ سِنِينٍ وَقَعَتْ مَعْرَكَةُ الْيَرْمُوكِ الْعَظِيمَةُ وَالتِي قَادَهَا خَالِدُ بَعْدَ هَذَا الْحَادِثِ بِتِسْعِ سِنِينٍ وَقَعَتْ مَعْرَكَةُ الْيَرْمُوكِ الْعَظِيمَةُ وَالتِي قَادَهَا خَالِدُ بَعْدَ هَذَا الْوَامِ، وَفُتِحَتْ الشَّامُ.

وَفِي السَّنَةِ الخَامِسَةَ عَشْرَةَ مِنَ الْهِجْرَةِ بَعْدَ هَذَا الْحَادِثِ بِعَشْرِ سِنِينٍ، وَقَعَتْ مَعْرَكَةُ الْقَادِسِيَّةِ الْعَظِيمَةُ بِقِيَادَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ﷺ، وَهُزِمَ فِيهَا الْفُرْسُ هَزِيمَةً نَكْرَاءَ، وَفُتِحَتْ فِيهَا بِلَادُ الْعِرَاقِ.

## ﴿ مَوْقِفُ الْمُنَافِقِينَ مِنْ بِشَارَةِ الرَّسُولِ ﷺ:

أَمَّا الْمُنَافِقُونَ فَإِنَّهُ لَمَّا بَشَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَصْحَابَهُ بِالْفَتْح، قَالُوا: أَلَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في السنن الكبرئ ـ كتاب السير ـ باب غزوة الترك والحبشة ـ رقم الحديث (٤٣٧٠) ـ وأورده ابن الأَثِيرِ في جامعِ الأُصولِ ـ رقم الحديث (٨٩٣٢).



تَعْجَبُونَ يُحَدِّثُكُمْ وَيُمَنِّيكُمْ وَيَعِدُكُمْ بِالبَاطِلِ، يُخْبِرُكُمْ أَنَّهُ بَصُرَ مِنْ يَثْرِبَ قُصُورَ الْحَيْرَةِ، وَمَدَائِنَ كِسْرَىٰ، وَأَنَّهَا تُفْتَحُ لَكُمْ، وَأَنْتُمْ تَحْفِرُونَ الْخَنْدَقِ، وَلَا الْحِيرَةِ، وَمَدَائِنَ كِسْرَىٰ، وَأَنَّهَا تُفْتَحُ لَكُمْ، وَأَنْتُمْ تَحْفِرُونَ الْخَنْدَقِ، وَلَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَبْرُزُوا (١٠).

### ﴿ الْإِنْتِهَاءُ مِنْ حَفْرِ الْخَنْدَقِ:

وَاصَلَ الْمُسْلِمُونَ عَمَلَهُمْ فِي حَفْرِ الْخَنْدَقِ، حَتَّىٰ تَكَامَلَ الْخَنْدَقُ حَسَبَ الْخُطَّةِ الْمَنْشُودَةِ، وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ جَيْشُ الْكُفَّارِ الْعَرَمْرَمُ إِلَىٰ أَسْوَارِ الْمَدِينَةِ.

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي قَدْرِ الْمُدَّةِ الَّتِي اسْتُغْرِقَ فِيهَا حَفْرُ الْخَنْدَقِ:

فَعِنْدَ ابْنِ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ: أَنَّهُمْ فَرَغُوا مِنْ حَفْرِهِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ (٢).

وَعِنْدَ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ فِي مَغَازِيهِ: أَنَّهُمْ أَقَامُوا فِي عَمَلِهِ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ لَنَلَةً

وَعِنْدَ الْوَاقِدِي: أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ.

وَفِي الرَّوْضَةِ لِلنَّووِيِّ: خَمْسَةَ عَشَرَةَ يَوْمًا (٣).

وَعِنْدَ ابْنِ الْقَيِّمِ فِي زَادِ الْمَعَادِ قَالَ: أَقَامُوا شَهْرًا.

قُلْتُ: وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَقْوَالِ بِأَنْ تَكُونَ أَوَّلُ مَجْمُوعَةٍ مِنَ

<sup>(</sup>١) انظر دلائلَ النُّبوةِ للبيهقي (٣/٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٢٨٢/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر فتحَ الباري (١٥٠/٨).



الْمَجْمُوعَاتِ التِي وَزَّعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَغَتْ مِنْ حَفْرِ الْخَنْدَقِ اسْتَغْرَقَ مَعَهُمْ سِتَّةَ أَيَّامٍ، وَآخِرُ مَجْمُوعَةٍ فَرَغَتْ مِنْ حَفْرِ الْخَنْدَقِ أَخَذَ مَعَهَا شَهْرًا كَامِلًا، وَإِذَلِكَ تُجْمَعُ الْأَقْوَالُ.

### ﴿ لَا هِجْرَةَ لِلْأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ:

فِي هَذِهِ الْفَتْرَةِ جَاءَ الْحَارِثُ بْنُ زِيَادٍ السَّاعِدِيُّ الْأَنْصَارِيُّ فَهَ بِابْنِ عَمَّ لَهُ لِيُبَايِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ الْهِجْرَةِ، فَامْتَنَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْهِجْرَةِ، فَامْتَنَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَنْ بَيْعَتِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَالطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثارِ اللهِ عَلَىٰ الْهَبَرَةِ، وَالطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثارِ بِسَنَدِ قَوِيٍّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ السَّاعِدِيِّ الْأَنْصَارِيِّ فَيْ: أَنَّهُ أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ الْخَنْدَقِ، وَهُو يُبَايعُ النَّاسَ عَلَىٰ الْهِجَرَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَايعْ هَذَا. قَالَ يَوْمَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْهِجَرَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ بَايعْ هَذَا. قَالَ وَمُو يُبَايعُ النَّاسَ عَلَىٰ الْهِجَرَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ بَايعْ هَذَا. قَالَ وَمُو يُبَايعُ النَّاسَ يُهَاجِرُونَ إِلَيْكُمْ، وَلَا تُهَاجِرُونَ إِلَيْهِمْ، وَالذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ فَيَالَىٰ اللهَ يَشِعْفُ ، وَالذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ، لَا يُحِبُّ رَجُلُ الْأَنْصَارَ حَتَىٰ يَلْقَىٰ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، إِلَّا لَقِيَ اللهُ وَهُو يُبْغِضُهُ اللهُ وَهُو يُبْغِضُهُ اللهُ وَهُو يُبْغِضُهُ وَلَا يُلْهَىٰ اللهُ ، إِلَّا لَقِيَ اللهُ وَهُو يُبْغِضُهُ اللهُ وَهُو يُبْغِضُهُ اللهُ ، وَلَا يُعْفِى اللهُ وَهُو يُبْغِضُهُ اللهُ وَهُو يُبْغِضُهُ اللهُ وَهُو يُبْغِضُهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا لَهُ عَلَا لَهُ وَهُو يُبْغِضُهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا لَقِيَ اللهُ وَهُو يُبْغِضُهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا لَقَى اللهُ وَهُو يُبْغِضُهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

## ﴿ وُصُولُ جَيْشِ الْمُشْرِكِينَ:

وَمَا إِنْ فَرَغَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ حَفْرِ الْخَنْدَقِ حَتَّىٰ أَقْبَلَتْ قُرَيْشٌ فِي أَرْبَعَةِ الْأَسْيَالِ مِنْ رُومَةٍ بَيْنَ الْجَرْفِ الْاَسْيَالِ مِنْ رُومَةٍ بَيْنَ الْجَرْفِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٥٥٤٠) ـ والطحاوي في شرح مشكلِ الآثار ـ رقم الحديث (٢٦٣٦).



وَزَغَابَةَ، وَأَقْبَلَتْ غَطَفَانُ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فِي سِتَّةِ آلَافٍ حَتَّىٰ نَزَلُوا بِذَنَبِ نَقْمَى إِلَىٰ جَانِبِ جَبَلِ أُحُدٍ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ (١).

### ﴿ خُرُوجُ الْمُسْلِمِينَ وَعَدَدُهُمْ:

وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّىٰ جَعَلُوا ظُهُورَهُمْ إِلَىٰ جَبَلِ سَلْعٍ، وَوَجُوهَهُمْ إِلَىٰ نَحْوِ الْعَدُوِّ، فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُنَالِكَ عَسْكَرَهُ، وَالْخَنْدَقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ، وَكَانَ عَدَدُهُمْ ثَلَاقَةَ آلَافِ رَجُلٍ، وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالذَّرَارِي وَالنِّسَاءِ فَجُعِلُوا فِي الْآطَامِ (٢).

وَاسْتَخْلَفَ عَلَىٰ الْمَدِينَةِ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ (")، وَأَعْطَىٰ لِوَاءَ الْمُهَاجِرِينَ لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَلُواءَ الْأَنْصَارِ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ عَلَىٰ، وَأَوْصَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا بَيْتَهُمُ الْعَدُولُ (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب آية (١٠) ـ انظر سيرةَ ابن هشام (٢٤٢/٣) ـ دلائل النبوة للبيهقي (٣/٠٠/٣).

<sup>(</sup>٢) الآطَامُ: جمع الأَطُمِ بضم الهمزةِ: هو بِنَاءٌ مرتفعٌ. انظر النهاية (١/٥٥).

<sup>(</sup>٣) كان رَسُول اللهِ ﷺ كثيرًا ما يُخلِفُ ابنَ أمِّ مكتومٍ على المدينة للصَّلاة بالنّاس، وكان ﷺ أعمى، فقد أخرج أبو داود في سننه ـ رقم الحديث (٥٩٥) ـ وأورده ابن الأثير في جامع الأصول (٥٨٢/٥) بسند حسن عن أنس بن مالك ﷺ: أنَّ النبي ﷺ استخلف ابنَ أمَّ مكتوم يَوُّمُّ الناسَ وهو أعمى.

 <sup>(</sup>٤) تَبْيِيتُ العدوِّ: هو أَنْ يُقصَدَ في الليلِ من غيرِ أَنْ يَعْلَمَ فَيُؤْخَذُ بَغْتَةً، وهو البَيَاتُ. انظر النهاية (١٦٧/١).

<sup>(</sup>٥) أخرج ذلك الترمذي في جامعه ـ كتاب الجهاد ـ باب ما جاء في الشِّعارِ ـ رقم الحديث=



### ﴿ مَنْزِلُ الرَّسُولِ ﷺ وَقُدُومُ الْأَحْزَابِ:

وَضُرِبَتْ لِلرَّسُولِ ﷺ قُبَّةٌ مِنْ أَدَمٍ (١)، وَجُعِلَ عَلَىٰ حِرَاسَتِهَا طَائِفَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِيهِمْ: عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ ﷺ، فَكَانُوا يَحْرُسُونَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ، وَفِي هَذِهِ الْفَتْرَةِ قَدِمَ الْأَحْزَابُ بِجَيْشٍ ضَخْمٍ جِدًّا قِوَامُهُ كَمَا ذَكَرْنَا عَشَرَةُ آلَافِ مُقَاتِلٍ، ﴿وَلَمَّا رَمَا الْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابُ بِجَيْشٍ ضَخْمٍ جِدًّا قِوَامُهُ كَمَا ذَكَرْنَا عَشَرَةُ آلَافِ مُقَاتِلٍ، ﴿وَلَمَّا رَمَا الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَدَقَ ٱللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلّا إِمَانَا وَتَسْلِيمًا ﴾ (١٠).

قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ: أَيْ: هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ مِنَ الابْتِلَاءِ وَالاخْتِبَارِ وَالامْتِحَانِ الذِي يَعْقُبُهُ النَّصْرُ الْقَرِيبُ، وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ مِنَ الابْتِلَاءِ وَالاخْتِبَارِ وَالامْتِحَانِ الذِي يَعْقُبُهُ النَّصْرُ الْقَرِيبُ، وَلَامْتِحَانِ الذِي يَعْقُبُهُ النَّصْرُ الْقَرِيبُ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ ﷺ (٣).

### ﴿ دَهْشَةُ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْخَنْدَقِ وَمُنَاوَشَاتُهُمْ:

وَلَمَّا أَرَادَ الْمُشْرِكُونَ مُهَاجَمَةَ الْمُسْلِمِينَ وَاقْتِحَامَ الْمَدِينَةِ، وَجَدُوا خَنْدَقًا عَرِيضًا يَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا، فَدُهِشُوا وَعَجِبُوا فَقَالُوا: وَاللهِ إِنَّ هَذِهِ لَمَكِيدَةٌ، مَا كَانَتِ الْعَرَبُ تَكِيدُهَا فَلَجَؤُوا إِلَىٰ فَرْضِ الْحِصَارِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ.

 <sup>= (</sup>١٧٧٧) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٦٦١٥) ـ وإسناده صحيح.
 قال الإمام البغوي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَئ في شرح السنة (٢/١١): وإذا وقع البيات واختلط المسلمون بالعدو، فيجعل الإمام للمسلمين شعارًا يقولونه يتميّزُون به عن العدوِّ.

<sup>(</sup>١) الْأَدَمُ: الجِلْدُ. انظر لسان العرب (٩٦/١).

 <sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب آية (٢٢).

<sup>(</sup>۳) انظر تفسیر ابن کثیر (۳۹۲/٦).



وَأَخَذَ الْمُشْرِكُونَ يَدُورُونَ حَوْلَ الْخَنْدَقِ، يَتَحَسَّسُونَ نَقْطَةً ضَعِيفَةً، لِيَنْحَدِرُوا مِنْهَا، لَكِنَّهُمْ لَمْ يَجِدُوا، فَأَخَذُوا يُنَاوِشُونَ<sup>(۱)</sup> الْمُسْلِمِينَ، وَرَسُولُ اللهِ لِيَنْحَدِرُوا مِنْهَا، لَكِنَّهُمْ لَمْ يَجِدُوا، فَأَخَذُوا يُنَاوِشُونَ إِلَىٰ جَوْلَاتِ الْمُشْرِكِينَ، وَيَتَطَلَّعُونَ إِلَىٰ جَوْلَاتِ الْمُشْرِكِينَ، وَيَتَطَلَّعُونَ إِلَىٰ جَوْلَاتِ الْمُشْرِكِينَ، وَيَرْشُقُونَهُمْ (۱) بِالنَّبُلِ، حَتَّىٰ لَا يَجْتَرِئُوا عَلَىٰ الاقْتِرَابِ مِنْهُ.

وَأَقَامُوا عَلَىٰ ذَلِكَ بِضْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ، لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ حَرْبٌ إِلَّا الرَّمْيُ بِالنَّبُلِ، وَالحِصَارُ<sup>(٣)</sup>.

### ﴿ نَقْضُ بَنِي قُرَيْظَةَ الْعَهْدَ

ثُمَّ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ كَلَّمَ حُييَّ بْنَ أَخْطَبَ أَنْ يَذْهَبَ إِلَىٰ بَنِي قُرَيْظَةَ يَسْأَلُهُمْ أَنْ يَنْقُضُوا الْعَهْدَ الذِي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَيَكُونُوا مَعَهُمْ عَلَيْهِ، فَخَرَجَ حُييُّ بْنُ أَخْطَبَ حَتَّىٰ أَتَىٰ كَعْبَ بْنَ أَسَدٍ الْقُرَظِيَّ ـ سَيِّدَ بَنِي قُرَيْظَةَ ـ فَخَرَجَ حُييُّ بْنُ أَخْطَبَ حَتَّىٰ أَتَىٰ كَعْبَ بْنَ أَسَدٍ الْقُرَظِيَّ ـ سَيِّدَ بَنِي قُرَيْظَةَ ـ فَخَرَجَ حُييُّ بْنُ أَخْطَبَ بَنِي قُرَيْظَةَ لَ فَعْبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَابَ حِصْنِهِ، وَأَبَىٰ أَنْ يُقَابِلَ حُييَّ بْنَ أَخْطَبَ، لَكِنَّ فَعَيْ بْنَ أَخْطَبَ، لَكِنَّ فَعَيْ بْنَ أَخْطَبَ أَلَحٌ عَلَىٰ كَعْبِ بْنِ أَسَدٍ وَأَخَذَ يَضْرِبُ عَلَىٰ بَابِهِ وَيُنَادِيهِ: وَيُحَكَ عَا حُييٌ إِنَّكَ امْرُؤٌ مَشْؤُومٌ، وَإِنِّي قَدْ كَعْبُ! إِنْتَحْ لِي، فَقَالَ كَعْبُ: وَيْحَكَ يَا حُييُّ إِنَّكَ امْرُؤٌ مَشْؤُومٌ، وَإِنِّي قَدْ كَعْبُ! إِنْتَحْ لِي، فَقَالَ كَعْبُ: وَيْحَكَ يَا حُييُّ إِنَّكَ امْرُؤٌ مَشُؤُومٌ، وَإِنِّي قَدْ كَعْبُ! إِنْتَحْ لِي، فَقَالَ كَعْبُ: وَيْحَكَ يَا حُييُ إِنَّكَ امْرُؤٌ مَشُؤُومٌ، وَإِنِّي قَدْ عَلَىٰ كَعْبُ! وَفَاءً وَصِدْقًا.

فَقَالَ حُيَيٌّ: وَيْحَكَ يَا كَعْبُ! إِفْتَحْ لِي أُكَلِّمْكَ، قَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِلٍ، فَقَالَ

<sup>(</sup>١) الْمُنَاوَشَةُ في القتالِ: تَدانِي الفَريقينِ. انظر النهاية (١١٢/٥).

<sup>(</sup>٢) الرَّشْقُ: الرَّمْيُ. انظر النهاية (٢٠٦/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٢٨٣/٢).



حُييٌّ: وَاللهِ مَا أَغْلَقْتَ الْحِصْنَ دُونِي إِلَّا تَخُوُّفَكَ مِنْ أَنْ آكُلَ مِنْ جَشِيشَتِكَ (')، فَقَتَحَ لَهُ الْبَابَ، وَدَخَلَ حُييٌّ، فَقَالَ: وَيْحَكَ يَا كُعْبُ! جِئْتُكَ بِعِزِّ الدَّهْرِ وَبِبَحْرٍ طَامٍ (')، جِئْتُكَ بِعِزِّ الدَّهْرِ وَسَادَتِهَا، وَبِغَطَفَانَ عَلَىٰ قَادَتِهَا وَسَادَتِهَا، وَبِغَطَفَانَ عَلَىٰ قَادَتِهَا وَسَادَتِهَا، وَوَقَدْ عَاهَدُونِي عَلَىٰ أَنْ لَا يَبْرَحُوا ('') حَتَّىٰ نَسْتَأْصِلَ مُحَمَّدًا وَمَنْ مَعَهُ، فَقَالَ لَهُ وَقَدْ عَاهَدُونِي عَلَىٰ أَنْ لَا يَبْرَحُوا ('') حَتَّىٰ نَسْتَأْصِلَ مُحَمَّدًا وَمَنْ مَعَهُ، فَقَالَ لَهُ كَعْبُ: جِئْتَنِي وَاللهِ بِذُلِّ الدَّهْرِ وَبِجَهَامٍ (') قَدْ هَرَاقَ مَاءَهُ فَهُوْ يَرْعُدُ وَيَبُرُقُ لَيْسَ فَعِبُ: جِئْتَنِي وَاللهِ بِذُلِّ الدَّهْرِ وَبِجَهَامٍ أَنَا عَلَيْهِ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ مِنْ مُحَمَّدٍ إِلَّا صِدْقًا فِيهِ شَيْءٌ، وَيْحَكَ يَا حُيَيُّ فَلَمْنِي وَمَا أَنَا عَلَيْهِ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ مِنْ مُحَمَّدٍ إِلَّا صِدْقًا وَوَفَاءً، وَاللهِ مَا أَكْرَهَنَا عَلَىٰ دِينٍ، وَلَا غَصَبَنَا مَالًا، وَلَا نَنْقِمُ (') مِنْ مُحَمَّدٍ وَعَمَلِهِ شَيْءً، وَاللهِ مَا أَكْرَهَنَا عَلَىٰ دِينٍ، وَلَا غَصَبَنَا مَالًا، وَلَا نَنْقِمُ (') مِنْ نَفْسِكَ. وَعَمَلِهِ شَيْئًا، وَأَنْتَ تَدْعُو إِلَى الْهَلَكَةِ، فَنُذَكِّرُكَ اللهَ إِلَّا مَا أَعْفَيْتَنَا مِنْ نَفْسِكَ.

وَتَكَلَّمَ عَمْرُو بْنُ سَعْدِي الْقُرَظِيُّ فَذَكَرَ وَفَاءَ الرَّسُولِ ﷺ وَمُعَاهَدَتَهُمْ إِيَّاهُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ! إِنَّكُمْ قَدْ حَالَفْتُمْ مُحَمَّدًا عَلَىٰ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ أَنْ لَا تَخُونُوهُ وَلَا تَنْصُرُوا عَلَىٰ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ أَنْ لَا تَخُونُوهُ وَلَا تَنْصُرُوا عَلَىٰ مَا عَدْرِب، فَأَوْفُوا عَلَىٰ مَا عَدْرُب، فَأَوْفُوا عَلَىٰ مَا عَاهَدْتُمُوهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَخَلُّوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدُوّهِ وَاعْتَزِلُوهُمْ.

وَلَكِنَّ حُييًّا مَا زَالَ بِكَعْبِ يَفْتِلُهُ فِي الذُّرْوَةِ وَالغَارِبِ(١)، حَتَّىٰ سَمَحَ لَهُ

<sup>(</sup>١) الجَشِيشَةُ: هي نوعٌ من أنواع الطعام: وهي أنْ تُطْحَنَ الحِنْطَةُ طَحْنًا جَلِيلًا، ثم تُجْعَلَ في القُدورِ ويُلقىٰ عليها لَحْمٌ أو تَمر وتُطْبَخُ. انظر النهاية (٢٦٤/١).

<sup>(</sup>٢) طَمَا البحرُ: ارتفعَ بأمواجِهِ. انظر النهاية (١٢٦/٣).

<sup>(</sup>٣) بَرِحَ مَكَانَةُ: أي زَالَ عنهُ. انظر لسان العرب (٣٦١/١).

<sup>(</sup>٤) الجَهَامُ: بفتح الجيم السَّحابُ الذي لا ماءَ فيهِ · انظر النهاية (٣١١/١) ·

<sup>(</sup>٥) نَقِمَ الشَّيْءَ: أَنكرَهُ. انظر لسان العرب (٢٧٢/١٤)٠

<sup>(</sup>٦) الغَارِبُ: مُقَدَّمُ السِّنانِ وهو الرُّمْحُ، والذُّرْوَةُ: أعلاهُ، أراد أنَّهُ ما زالَ يُخادِعُهُ ويتلطَّفُ=



عَلَىٰ أَنْ أَعْطَاهُ عَهْدًا وَمِيثَاقًا، لَئِنْ رَجَعَتْ قُرَيْشٌ وَغَطَفَانُ وَلَمْ يُصِيبُوا مُحَمَّدًا أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُ فِي حِصْنِهِ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَنَقَضَ كَعْبُ بْنُ أَسَدٍ عَهْدَهُ وَبَرْئَ وَسُولِ اللهِ ﷺ.

ثُمَّ قَامَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ وَمَزَّقَتِ الصَّحِيفَة التِي كَانَ فِيهَا العَقْدُ، وَدَخَلَتْ بَنُو قُرَيْظَة مَعَ الْمُشْرِكِينَ فِي مُحَارَبَةِ الْمُسْلِمِينَ<sup>(١)</sup>.

وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ حِرْصَ بَنِي قُرَيْظَةَ الْأَوَّلَ عَلَىٰ الْتِزَامِ الْعَهْدِ كَانَ خَوْفًا مِنْ عَوَاقِبِ الْغَدْرِ فَقَطْ، فَلَمَّا ظَنَّتْ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ أُحِيطَ بِهِمْ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَأَنَّهَا لَنْ تُوَاقِبِ الْغَدْرِ فَقَطْ، فَلَمَّا ظَنَّتْ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ أُحِيطَ بِهِمْ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَأَنَّهَا لَنْ تُوَاقِبَهَا وَانْضَمَّتْ إِلَىٰ الْمُشْرِكِينَ الْمُهَاجِمِينَ (٢). تُوَاخَذَ عَلَىٰ خِيَانَةٍ، أَسْفَرَتْ عَلَىٰ خِيَانَتِهَا وَانْضَمَّتْ إِلَىٰ الْمُشْرِكِينَ الْمُهَاجِمِينَ (٢).

## ﴿ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ ﴿ يَتَأَكَّدُ مِنْ خَبَرِ نَقْضِ بَنِي قُرَيْظَةَ:

فَلَمَّا انْتَهَىٰ خَبَرُ نَقْضِ بَنِي قُرَيْظَةَ الْعَهْدَ مَعَ الرَّسُولِ ﷺ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ النَّبَيْرِ بْنَ الْعَوَّامِ ﴿ لَهِ لِيَتَأَكَّدَ مِنْ صِحَةِ هَذَا الْخَبَرِ ، فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ يَوْمَ الْأَحْزَابِ جَعِلْتُ أَنَا وَعَمْرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فِي النِّسَاءِ ، فَنظَرْتُ (٣) فَإِذَا أَنَا بِالزُّبَيْرِ عَلَىٰ فَرَسِهِ جُعِلْتُ أَنَا وَعَمْرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فِي النِّسَاءِ ، فَنظَرْتُ (٣) فَإِذَا أَنَا بِالزُّبَيْرِ عَلَىٰ فَرَسِهِ

<sup>=</sup> حتى أجابَهُ. انظر النهاية (٣١٥/٣).

<sup>(</sup>۱) انظر سيرة ابن هشام (٢٤٣/٣) ـ الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٢٨٣/٢) ـ دلائل النبوة للبيهقي (٢٨٣/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر فِقْهَ السِّيرةِ للشَّيخِ محمَّدِ الغزاليِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ ص ٣٠٠٠.

 <sup>(</sup>٣) في رواية الإمام مسلم في صحيحه، والطحاوي في شرح مُشْكِلِ الآثارِ قال عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: فكان عمر بن أبي سلمة يُطأْطِئُ ـ أي يَخْفِضُ ظَهْرَهُ ـ لي مَرَّةً فأنظرُ، وأُطأَطِئُ له مرةً فينظرُ إلىٰ القتال.



تَخْتَلِفُ (١) إِلَىٰ بَنِي قُرَيْظَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، فَلَمَّا رَجَعْتُ ، قُلْتُ: يَا أَبَتِ رَأَيْتُكَ تَخْتَلِفُ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ يَأْتِ بَنِي قُرَيْظَةَ فَيَأْتِنِي بِخَبَرِهِمْ ؟)) .

فَانْطَلَقْتُ، فَلَمَّا رَجَعْتُ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَوَيْهِ، فَقَالَ: «فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي» (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرٍ هَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: «مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟»، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا، ثُمَّ قَالَ ﷺ: «مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟»، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا، ثُمَّ قَالَ ﷺ: «مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟»، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا، ثُمَّ قَالَ ﷺ: «لِقَوْمٍ؟»، فَقَالَ الزُّبَيْرُ الْقَوْمِ؟»، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا، ثُمَّ قَالَ ﷺ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَادِيَّ وَإِنَّ حَوَادِيَّ الزُّبَيْرُ» (٤٠٠).

#### ﴿ فَوَائِدُ الْحَدِيثِ:

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح:

١ ـ وَفِي الْحَدِيثِ مَنْقَبَةٌ لِلزَّبَيْرِ وَقُوَّةٌ قَلْبِهِ وَصِحَّةٌ يَقِينِهِ.

<sup>(</sup>۱) يَخْتَلِفُ: أَى يَذْهِبُ ويجيءُ. انظر فتح الباري (۲/۷٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الفضائل ـ باب مناقب الزبير بن العوام الله ـ رقم الحديث (٣٧٢٠) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب من فضائل طلحة والزبير رَضِيَ الله عَنْهُمَا ـ رقم الحديث (٢٤١٦) ـ وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٥٦٢٠).

<sup>(</sup>٣) الحَوَارِيُّ: أي خَاصَّتِي مِن أصحابِي وناصري. انظر النهاية (١٠/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة الخندق ـ ـ رقم الحديث (٤١٣) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب فضائل طلحة والزبير رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ رقم الحديث (٢٤١٥).



٢ ـ وَفِيهِ جَوَازُ سَفَرِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ، وَأَنَّ النَّهْيَ عَنِ السَّفَرِ وَحْدَهُ إِنَّمَا هُوَ
 حَيْثُ لَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَىٰ ذَلِكَ(١).

## ﴿ السَّعْدَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَتَأَكَّدَانِ أَكْثَرَ مِنْ خَبَرِ بَنِي قُرَيْظَةَ:

ثُمَّ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ السَّعْدَانِ: سَعْدَ بْنَ مُعَاذِ، سَيِّدَ الْأَوْسِ، وَسَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، سَيِّدَ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، وَخَوَّاتُ بْنُ عُبَادَةَ، سَيِّدَ اللهِ عُنْهُمَا، وَمَعَهُمَا: عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، وَخَوَّاتُ بْنُ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَقَالَ لَهُمْ: «إنْطَلِقُوا حَتَّىٰ تَنْظُرُوا أَحَقُّ مَا بَلَغَنَا عَنْ هَوُلَاءِ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَقَالَ لَهُمْ: «إنْطَلِقُوا حَتَّىٰ تَنْظُرُوا أَحَقُّ مَا بَلَغَنَا عَنْ هَوُلَاءِ الْقَوْمِ أَمْ لَا؟ فَإِنْ كَانَ حَقًّا فَالْحِنُوا لِي لَحْنَا (٢) أَعْرِفُهُ، وَلَا تَفُتُوا (٣) فِي أَعْضَاءِ النَّاسِ، وَإِنْ كَانُوا عَلَىٰ الْوَفَاءِ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَاجْهَرُوا بِهِ لِلنَّاسِ».

فَخَرَجُوا حَتَى أَتَوْهُمْ، فَوَجَدُوهُمْ عَلَىٰ أَخْبَثِ مَا بَلَغَهُمْ عَنْهُمْ، وَنَالُوا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ أَخْبَثِ مَا بَلَغَهُمْ عَنْهُمْ، وَنَالُوا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَقَالُوا: لَا عَهْدَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ وَلَا عَقْدَ، فَدَعَوْهُمْ إِلَىٰ الْمُوَادَعَةِ وَتَجْدِيدِ الْحِلْفِ، فَقَالُوا: الْآنَ وَقَدْ كُسِرَ جَنَاحُنَا لَ يُرِيدُونَ بِجَنَاحِهِمْ الْمُوادَعَةِ وَتَجْدِيدِ الْحِلْفِ، فَقَالُوا: الْآنَ وَقَدْ كُسِرَ جَنَاحُنَا لَي يُرِيدُونَ بِجَنَاحِهِمْ الْمُكْسُورَةِ بَنِي النَّضِيرِ لَ فَشَاتَمَهُمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَ اللهُ مُعَادِ لِسَعْدِ الْمُكْسُورَةِ بَنِي النَّضِيرِ لَ فَشَاتَمَهُمْ شَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَاللهِ مَنَا اللهُ مُنَاتَمَةً وَهُمْ أَنْ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ أَرْبَىٰ ('') مِنَ الْمُشَاتَمَةِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ بُنْ عُبَادَةً : دَعْ عَنْكَ مُشَاتَمَةُمُ فَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ أَرْبَىٰ ('') مِنَ الْمُشَاتَمَة ، ثُمَّ أَقْبَلَ

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (١٤٠/٦).

<sup>(</sup>٢) قوله ﷺ: «فَالْحَنَا لِي لَحَنَا»: يعني أشِيرا إليَّ ولا تُفْصِحَا، وعَرِّضا بما رأيتُما، أمرَهما بذلك؛ لأنَّهما ربما أخبَرَا عن العدو بِبَأْسٍ وقُوة، فأحب ألا يقف عليه المسلمون، انظر النهاية (٢٠٨/٤).

<sup>(</sup>٣) يُقال: كَلَّمَهُ بشيء فَفَتَّ في سَاعِدِهِ: أي أضعفَهُ وأَوْهَنَهُ. انظر لسان العرب (١٧٠/١٠).

<sup>(</sup>٤) أَرْبَىٰ: أي أَكْبَرُ وأَزْيَدُ. انظر لسان العرب (١٢٦/٥).



السَّعْدَانِ وَمَنْ مَعَهُمَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ ثُمَّ قَالُوا: عَضْلٌ وَالْقَارَةِ بِأَصْحَابِ الرَّجِيعِ خُبَيْبِ بْنِ عَدِيٍّ وَأَصْحَابِ الرَّجِيعِ خُبَيْبِ بْنِ عَدِيٍّ وَأَصْحَابِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللهُ أَكْبَرُ ، أَبْشِرُوا يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ» ، ثُمَّ وَأَصْحَابِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِنَوْبِهِ فَاضْطَجَعَ وَمَكَثَ طَوِيلًا ، فَاشْتَدَّ عَلَىٰ النَّاسِ الْبَلاءُ وَالْخَوْفُ حِينَ رَأُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ اضْطَجَعَ ، وَعَرَفُوا أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ مِنْ بَنِي قُرَيْظَة وَالْخَوْفُ حِينَ رَأُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ اضْطَجَعَ ، وَعَرَفُوا أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ مِنْ بَنِي قُرَيْظَة خَيْرٌ ، ثُمَّ إِنَّهُ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «أَبْشِرُوا بِفَتْحِ اللهِ وَنَصْرِهِ» (١).

### ﴿ اِشْتِدَادُ الْخَوْفِ وَظُهُورُ النَّفَاقِ:

وَعَظُمَ عِنْدَ ذَلِكَ الْبَلَاءُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ، وَاشْتَدَّ الْخَوْفُ، وَضَاقَ الْأَمْرُ وَخِيفَ عَلَىٰ الذَّرَارِي وَالنِّسَاءِ، وَأَتَاهُمْ الْأَخْزَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، وَخِيفَ عَلَىٰ الذَّرَارِي وَالنِّسَاءِ، وَأَتَاهُمْ الْأَخْزَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، وَزَاغَتِ الْأَبْصَارُ، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، حَتَّىٰ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ كُلَّ ظَنِّ، وَكَانُوا كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِذْ جَآءُوكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ وَكَانُوا كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْوَنُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ الللللللهُ الللللللهُ الللللهُ

وَهَذَا الْمَقْطُعُ مِنْ سُورَةِ الْأَحْزَابِ يَتَوَلَّىٰ تَشْرِيحَ حَدَثٍ مِنَ الْأَحْدَاثِ الضَّخْمَةِ فِي تَارِيخِ الْجَمَاعَةِ الْمُسْلِمَةِ، وَفِي تَارِيخِ الْجَمَاعَةِ الْمُسْلِمَةِ، وَيَصِفُ الضَّخْمَةِ فِي تَارِيخِ الْجَمَاعَةِ الْمُسْلِمَةِ، وَيَصِفُ مَوْقِفًا مِنْ مَوَاقِفِ الامْتِحَانِ الْعَسِيرَةِ، وَهُو غَزْوَةُ الْأَحْزَابِ... وَمَنْ تَدَبَّرُ هَذَا

<sup>(</sup>١) انظر سيرة ابن هشام (٢٤٤/٣) ـ دلائل النبوة للبيهقي (٢٩/٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب آية (١٠ ـ ١١).



النَّصَ الْقُرْآنِيَّ، وَطَرِيقَةَ عَرْضِهِ لِلْحَادِثِ، وَأُسْلُوبَهُ فِي الْوَصْفِ وَالتَّعْقِيبِ وَوُقُوفَهُ أَمَامَ بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَالْحَوَادِثِ، وَالْحَرَكَاتِ وَالْخَوَالِجِ، وَإِبْرَازَهُ لِلْقِيَمِ وَالْحَوَادِثِ، وَالْحَرَكَاتِ وَالْخَوَالِجِ، وَإِبْرَازَهُ لِلْقِيَمِ وَالْمَنْنِ... مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ نَدْرِكُ كَيْفَ كَانَ اللهُ تَعَالَىٰ يُرَبِّي هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالْأَحْدَاثِ وَالْقُرْآنِ فِي آنٍ وَاحِدِ(۱).

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ قَالَ: قَالَ فَتَىٰ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ لِحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ قَالَ: قَالَ فَتَىٰ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ لِحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ اللهِ رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَصَحِبْتُمُوهُ ؟

قَالَ: نَعَمْ يَا ابْنَ أَخِي. قَالَ: فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟

قَالَ حُذَيْفَةُ: وَاللهِ لَقَدْ كُنَّا نَجْهَدُ، قَالَ: وَاللهِ لَوْ أَدْرَكْنَاهُ مَا تَرَكْنَاهُ يَمْشِي عَلَىٰ الْأَرْضِ، وَلَجَعَلْنَاهُ عَلَىٰ أَعْنَاقِنَا، فَقَالَ حُذَيْفَةُ عَلَىٰ: يَا ابْنَ أَخِي، وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْخَنْدَقِ...، فَقَالَ: «مَنْ رَجُلٌ يَقُومُ فَيَنْظُرُ لَنَا مَا فَعَلَ الْقَوْمُ ثُمَّ رَجُلٌ يَقُومُ فَيَنْظُرُ لَنَا مَا فَعَلَ الْقَوْمُ ثُمَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ الرَّجْعَةَ لَ أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَكُونَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ»، يَرْجعُ لَ يَشْرِطُ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّجْعَةَ لَ أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَكُونَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ»، فَمَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، مِنْ شِدَّةِ الْخَوْفِ، وَشِدَّةِ الْجُوعِ، وَشِدَّةِ الْبَرْدِ (''.

وَنَجَمَ<sup>(٣)</sup> النَّفَاقُ، وَتَكَلَّمَ الذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ بِمَا فِي نُفُوسِهِمْ حَتَّىٰ قَالَ بَعْضُهُمْ: كَانَ مُحَمَّدٌ يَعِدُنَا أَنْ نَأْكُلَ كُنُوزَ كِسْرَىٰ وَقَيْصَرَ، وَأَحَدُنَا الْيَوْمَ لَا

<sup>(</sup>١) في ظِلالِ القرآن (٢٨٣٢/٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٣٣٣٤) ـ وابن إسحاق في السيرة (٣/٥٥/٣) .

<sup>(</sup>٣) نَجَمَ: ظَهَرَ. انظر النهاية (٢٠/٥).



يَأْمَنُ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَنْ يَذْهَبَ إِلَىٰ قَضَاءِ حَاجَتِهِ.

## ﴿ مَقُولَةُ أَوْسِ بْنِ قَيْظِيٍّ:

وَقَالَ أَوْسُ بْنُ قَيْظِيٍّ أَحَدُ بَنِي حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ مِنَ الْعَدُوِّ، فَأَذَنْ لَنَا أَنْ نَخْرُجَ فَنَرْجِعُ إِلَىٰ دَارِنَا فَإِنَّهَا خَارِجَ الْمَدِينَةِ، نَخْشَىٰ عَوْرَةٌ مِنَ الْعَدُوِّ، فَأَذَنْ لَنَا أَنْ نَخْرُجَ فَنَرْجِعُ إِلَىٰ دَارِنَا فَإِنَّهَا خَارِجَ الْمَدِينَةِ، نَخْشَىٰ عَلَيْهَا السَّرِقَةَ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَسْتَأْذِنَهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا أَذِنَ لَهُ، وَفِي هَوُلَا عِنَلَ مَوْلَهُ وَيَسُولُهُ وَلَيْ مَوْلَهُ وَكَلَيْنَ فِ قَلُوبِهِم مِّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَيَسُولُهُ وَلَنَ عَلَيْ اللهُ وَيَسْتَغَذِنُ إِلّا غُرُولُ وَيَسْتَغَذِنُ اللّهُ عَرُولًا فَرَالًا ﴿ وَيَسْتَغَذِنُ اللّهُ عَرُولًا فَي مِوْرَةً إِن يُرِيدُونَ إِلّا فِرَارًا ﴾ (١٠ فَي مَنْ مَوْلُونَ إِنَّا بُيُونَنَا عَوْرَةً وَمَا هِي بِعَوْرَةً إِن يُرِيدُونَ إِلّا فِرَارًا ﴾ (١٠) فَي مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْ مَنْ فَالَتَ طَالَهُ مُؤْلُونَ إِنَّ بُيُونَنَا عَوْرَةً وَمَا هِي بِعَوْرَةً إِن يُرِيدُونَ إِلّا فِرَارًا ﴾ (١٠) فَي مَنْ فَوْلُونَ إِنَّ بُيُونَنَا عَوْرَةً وَمَا هِي بِعَوْرَةً إِن يُرِيدُونَ إِلّا فِرَارًا ﴾ (١٠)

وَجَدَ هَوُلاءِ الْمُنَافِقُونَ فِي الْكَرْبِ الْمُزَلْزِلِ، وَالشَّدَّةِ الْآخِدَةِ بِالْخِنَاقِ فُرْصَةً لِلْكَشْفِ عَنْ خَبِيئَةِ نَقُوسِهِمْ وَهُمْ آمِنُونَ مِنْ أَنْ يَلُومَهُمْ أَحَدٌ، وَفُرْصَةً لِلتَّوْهِينِ وَالتَّخْذِيلِ وَبَثِّ الشَّكِّ وَالرِّيبَةِ فِي وَعْدِ اللهِ وَوَعْدِ رَسُولِهِ عَلَيْ، وَهُمْ لَلتَّوْهِينِ وَالتَّخْذِيلِ وَبَثِّ الشَّكِ وَالرِّيبَةِ فِي وَعْدِ اللهِ وَوَعْدِ رَسُولِهِ عَلَيْ، وَهُمْ مُطْمَئِنُونَ أَنْ يَأْخُذَهُمْ أَحَدٌ بِمَا يَقُولُونَ. فَالْوَاقِعُ بِظَاهِرِهِ يُصَدِّقُهُمْ فِي التَّوْهِينِ وَالتَّشْكِيكِ، وَهُمْ مَعَ هَذَا مَنْطِقِيُّونَ مَعَ أَنْفُسِهِمْ وَمَشَاعِرِهِمْ، فَالْهَوْلُ قَدْ أَزَاحَ وَالتَّشْكِيكِ، وَهُمْ مَعَ هَذَا مَنْطِقِيُّونَ مَعَ أَنْفُسِهِمْ وَمَشَاعِرِهِمْ، فَالْهَوْلُ قَدْ أَزَاحَ عَنْهُمْ ذَلِكَ السِّتَارَ الرَّقِيقَ مِنَ التَّجَمُّلِ، وَرَوَّعَ نَفُوسَهُمْ تَرْوِيعًا لَا يَثْبُتُ لَهُ إِيمَانُهُمْ الْمُهَلُمُ لُولِهُ فَكَ السِّتَارَ الرَّقِيقَ مِنَ التَّجَمُّلِ، وَرَوَّعَ نَفُوسَهُمْ تَرْوِيعًا لَا يَثْبُتُ لَهُ إِيمَانُهُمْ اللهُ فَي اللّهُ إِلَى السِّتَارَ الرَّقِيقَ مِنَ التَّجَمُّلِ، وَرَوَّعَ نَفُوسَهُمْ تَرْوِيعًا لَا يَثْبُتُ لَهُ إِيمَانُهُمْ اللّهُ فَي اللّهُ يَلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُهَا لَوْلِ اللّهِ اللّهَ الْمِهُمُ وَا بِحَقِيقَةِ مَا يَشْعُرُونَ غَيْرَ مُبْقِينَ وَلَا مُتَجَمِّلِينَ!

وَمِثْلُ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُرْجِفِينَ قَائِمُونَ فِي كُلِّ جَمَاعَةٍ، وَمَوْقِفُهُمْ فِي

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب آية (١٢ ـ ١٣).



الشَّدَّةِ هُوَ مَوْقِفُ إِخْوَانِهِمْ هَؤُلَاءِ، فَهُمْ نَمُوذَجٌ مُكَرَّرٌ فِي الْأَجْيَالِ وَالْجَمَاعَاتِ عَلَىٰ مَدَارِ الزَّمَانِ(١).

#### ﴿ حَالُ الرَّسُولِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ الصَّادِقِينَ:

أَمَّا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَمَّا رَأَى مَا فِيهِ النَّاسُ مِنَ الْبَلَاءِ وَالْكَرْبِ جَعَلَ يُبَشِّرُهُمْ وَيَقُولُ لَهُمْ: ﴿ وَالذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيُفَرَّجَنَّ عَنْكُمْ مَا تَرَوْنَ مِنَ الشِّرُهُمْ وَيَقُولُ لَهُمْ: ﴿ وَالذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيُفَرَّجَنَّ عَنْكُمْ مَا تَرَوْنَ مِنَ الشِّكَةِ ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ آمِنًا ، وَأَنْ يَدْفَعَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيَّ مَفَاتِيحَ الْكَعْبَةِ ، وَلَيُهْلِكَنَّ اللهُ كِسْرَىٰ وَقَيْصَرُ ، وَلَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اللهُ عَزَى وَجَلَّ اللهُ عَزَى وَجَلَّ اللهُ عَنَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ

#### ﴿ حِرَاسَةُ الْمَدِينَةِ:

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَبْعَثُ سَلَمَةَ بْنَ أَسْلَمَ ﷺ فِي مِائتَيْ رَجُلٍ، وَزَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ﷺ وَيُطْهِرُونَ التَّكْبِيرَ، تَخَوُّفًا عَلَىٰ حَارِثَةَ ﷺ وَيُطْهِرُونَ التَّكْبِيرَ، تَخَوُّفًا عَلَىٰ الذَّرَارِي وَالنِّسَاءِ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ، وَكَانَ أَهْلُ الْآطَامِ (٣) مَا كَانُوا يَنَامُونَ إِلَّا عُقَبًا (١٤) خَوْفًا مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ أَنْ يُغِيرُوا عَلَيْهِمْ (٥).

<sup>(</sup>١) انظر في ظلال القرآن (٥/٢٨٣٨).

<sup>(</sup>٢) انظر دلائل النبوة للبيهقي (٢٠٢/٣).

<sup>(</sup>٣) الأُطُّمُ بالضمِّ: بِناءٌ مرتفعٌ، انظر النهاية (١/٥٧).

<sup>(</sup>٤) ينامُون عُقَبًا: أي نُوبًا ، تنامُ طائفةٌ بعد طائفةٍ يتناويون في ذلك . انظر لسان العرب (٣٠٤/٩) .

<sup>(</sup>٥) انظر الطبَّقَاتِ الكُبْرِي لِابن سعد (٢٨٣/٢)٠



#### روايةٌ ضَعِيفَةٌ:

أَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ والْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الْخَنْدَقِ جَعَلَ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ فِي أُطُم، وَكَانَ مَعَهُمْ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ ﴿ مُهَا مَنَوَّ بِنَا رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ، فَجَعَلَ ا يُطِيفُ بِالْحِصْنِ، وَقَدْ حَارَبَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ، وَقَطَعَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَلَيْسَ بَيْنَنَا أَحَدُ يَدْفَعُ عَنَّا، ورَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ فِي نُحُورِ عَدُوِّهِمْ، لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْصَرِفُوا عَنْهُمْ إِلَيْنَا إِنْ أَتَانَا آتٍ، فَقُلْتُ: يَا حَسَّانُ! إِنَّ هَذَا الْيَهُودِيُّ كَمَا تَرَىٰ يَطِيفُ بِالْحِصْنِ، وَإِنِّي وَاللهِ مَا آمَنُهُ أَنْ يَدُلُّ عَلَىٰ عَوْرَتِنَا مَنْ وَرَاءَنَا مِنْ يَهُودَ، وَقَدْ شُغِلَ عَنَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ ، فَانْزِلْ إِلَيْهِ فَاقْتُلْهُ ، قَالَ: يَغْفِرُ اللهُ لَكِ يَا ابْنَةَ عَبْدِ الْمُطَّلِب ، وَاللهِ لَقَدْ عَرَفْتِ مَا أَنَا بِصَاحِبِ هَذَا(١).

<sup>(</sup>۱) قال الإمامُ السَّهَيْلِيِّ في الرَّوْضِ الأُنُف (٤٣٣/٣): حمل بعض الناس هذا الموقف من حسان بن ثابت على أنَّهُ كانَ جَبَانًا شديدَ الجُبْنِ، وهذا غيرُ صحيح، لأن هذا الخبر منقطع الإسناد، ولو صحَّ هذا لَهُجِيَ به حسان، فإنه كان يهاجي الشعراء كضرار وابن الزِّبعرى وغيرِهما، وكانوا يُناقِضونَهُ ويَرُدُّونَ عليه، فما عَيَّرهُ أحدُّ منهم بِجُبْنِ، ولا وَسَمَهُ به.

وقال ابنُ عبد البّرِّ في الاستيعاب (٤٠٥/١): وقال أكثرُ أهل الأُخبارِ والسّيَرِ: إنَّ حسانًا=



قَالَتْ: فَلَمَّا لَمْ أَرَ عِنْدَهُ شَيْئًا احْتَجَزْتُ (١) ، ثُمَّ أَخَذْتُ عَمُودًا ، ثُمَّ نَرَلْتُ مِنَ الْحِصْنِ إِلَيْهِ ، فَضَرَبْتُهُ بِالْعَمُودِ حَتَّىٰ قَتَلْتُهُ ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَىٰ الْحِصْنِ ، فَقُلْتُ: مِنَ الْحِصْنِ إِلَيْهِ ، فَضَرَبْتُهُ بِالْعَمُودِ حَتَّىٰ قَتَلْتُهُ ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَىٰ الْحِصْنِ ، فَقُلْتُ: يَا حَسَّانُ إِنْدِلْ إِلَيْهِ فَاسْلُبُهُ (٢) فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعُنِي مِنْ سَلَبِهِ إِلَّا أَنَّهُ رَجُلُ ، قَالَ: مَا لِي بِسَلَبِهِ مِنْ حَاجَةٍ (٣).

### ﴿ إِشْتِدَادُ الْحِصَارِ وَسَعْيُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَىٰ مُصَالَحَةِ غَطَفَانَ:

وَلَمَّا اشْتَدَّ عَلَىٰ النَّاسِ الْبَلَاءُ وَالْحِصَارُ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنِ الْفُزَارِيِّ وَإِلَىٰ الْحَارِثِ بْنِ عَوْفِ الْمُرِيِّ - وَهُمَا قَائِدَا غَطَفَانَ - لِيُصَالِحَهُمَا عَلَىٰ الْخَارِثِ بْنِ عَوْفِ الْمُرِيِّ - وَهُمَا قَائِدَا غَطَفَانَ - لِيُصَالِحَهُمَا عَلَىٰ إِعْطَائِهِمَا ثُلُثُ ثِمَارِ الْمَدِينَةِ عَلَىٰ أَنْ يَرْجِعَا بِمَنْ مَعَهُمَا عَنْهُ وَعَنْ أَصْحَابِهِ، فَقَبِلَا وَجَرَتِ الْمُرَاوَضَةُ (٤) عَلَىٰ ذَلِكَ.

فَلَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ بَعَثَ إِلَىٰ السَّعْدَيْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ

كان من أجبنِ النّاس، وذكروا من جُبْنِهِ أشياءً مُسْتَشْنَعَةً، كَرِهْتُ ذِكْرَهَا لِنَكَارَتِها، ولَوْ كان
 حقًا ما قالُوا من أنّه كانَ جَبَانًا لهُجئ به.

<sup>(</sup>١) اِحْتَجَزَ الرجلُ بالإِزَارِ: إذا شَدَّهُ علىٰ وَسَطِهِ. انظر النهاية (٣٣٢/١).

<sup>(</sup>٢) السَّلَبُ: هو ما يأخذُهُ أحدُ القَرينَيْنِ في الحربِ من قَرينِهِ ممَّا يكون عليه ومعه مِنْ سِلاح وثياب ودابة وغيرها. انظر النهاية (٣٤٨/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى في مسنده ـ رقم الحديث (٦٨٣) ـ والحاكم في المستدرك ـ كتاب معرفة الصحابة ـ باب ذكر شجاعة صفية يوم الخندق ـ رقم الحديث (٦٩٥٢) ـ وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: عُرْوَةً لم يُدْرِكُ صَفِيَّةَ

<sup>(</sup>٤) المُرَاوَضَةُ: هو أَنْ تُوَاصِفَ الرَّجُلَ بالسِّلْعَةِ ليسَتْ عِندَكَ. انظر النهاية (٢٥١/٢).



وَسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُمَا وَاسْتَشَارَهُمَا فِيهِ، فَقَالَا لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَمْرًا تُحِبُّهُ فَنَصْنَعُهُ؟ أَمْ شَيْئًا أَمَرَكَ اللهُ بِهِ لَا بُدَّ مِنَ الْعَمَلِ بِهِ؟ أَمْ شَيْئًا تَصْنَعُهُ لَنَا؟

فَقَالَ ﷺ: «بَلْ شَيْءٌ أَصْنَعُهُ لَكُمْ، وَاللهِ مَا أَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا لِأَنَّنِي رَأَيْتُ الْعَرَبَ رَمَتْكُمْ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ، وَكَالَبُوكُمْ (١) مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَكْسِرَ عَنْكُمْ مِنْ شَوْكَتِهِمْ (٢) إِلَىٰ أَمْرٍ مَا».

فَقَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَادٍ وَ الْقَوْمِ عَلَىٰ اللهِ! قَدْ كُنَّا نَحْنُ وَهَوُلَاءِ الْقَوْمِ عَلَىٰ الشِّرْكِ بِاللهِ وَعِبَادَةِ الْأَوْنَانِ لَا نَعْبُدُ اللهَ وَلَا نَعْرِفُهُ وَهُمْ لَا يَطْمَعُونَ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْهَا الشِّرْكِ بِاللهِ وَعِبَادَةِ الْأَوْنَانِ لَا نَعْبُدُ الله وَلَا نَعْرِفُهُ وَهُمْ لَا يَطْمَعُونَ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْهَا مُمَرَةً إِلّا قِرَى (٣) أَوْ بَيْعًا، أَفْحِينَ أَكْرَمَنَا اللهُ بِالْإِسْلَامِ، وَهَدَانَا لَهُ وَأَعَزَّنَا بِكَ وَبِهِ مُمَرَةً إِلّا قِرَى (٣) أَوْ بَيْعًا، أَفْحِينَ أَكْرَمَنَا اللهُ بِالْإِسْلامِ، وَهَدَانَا لَهُ وَأَعَزَّنَا بِكَ وَبِهِ نُعْطِيهِمْ أَمْوَالَنَا؟ وَاللهِ مَا لَنَا بِهَذَا مِنْ حَاجَةٍ، وَاللهِ لَا نُعْطِيهِمْ إِلّا السَّيْفَ حَتَى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَأَنْتَ وَذَاكَ»(٤).

<sup>(</sup>١) يُقالُ: هم يَتَكَالَبُونَ علىٰ كذا: أي يَتَوَاثَبُونَ عليه · انظر لسان العرب (١٣٦/١٢) ·

<sup>(</sup>٢) الشُّوْكَةُ: شِدَّةُ البَأْسِ. انظر لسان العرب (٢٤٠/٧).

<sup>(</sup>٣) قَرَىٰ الضَّيْفَ: أَضَافَهُ. انظر لسان العرب (١٤٩/١١).

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك البَرَّار والطبراني بإسنادَينِ كِلاهُما حسن، وانظر مَجْمَعَ الزوائدِ (١٣٢/٦). وانظر سيرة ابن هشام (٢٤٦/٣) ـ الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٢٨٦/٢) ـ زاد المعاد (٣٤٤/٣) ـ الرَّوْض الأُنْف (٤١٧/٣).



#### ﴿ اِقْتِحَامُ نَفَرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ الْخَنْدَقَ:

لَا يَزَالُ الرَّسُولُ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ الْخَنْدَقِ، وَعَدُوَّهُمْ يُحَاصِرُهُمْ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ إِلَّا الرَّمْيُ بِالنِّبَالِ، حَتَّىٰ خَرَجَتْ فَوَارِسٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَىٰ خَيْلِهِمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ إِلَّا الرَّمْيُ بِالنِّبَالِ، حَتَّىٰ خَرَجَتْ فَوَارِسٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَىٰ خَيْلِهِمْ بَعْدَ أَنْ تَلَبَّسُوا لِلْقِتَالِ، مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ وُدِّ، وَعِكْرَمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ، وَهُبَيْرَةُ بْنُ أَبِي وَهُبَيْرَةُ بْنُ أَبِي وَهُبَيْرَةُ بْنُ أَبِي وَهُبَيْرَةً بْنُ أَبِي وَهُبَيْرَةً بْنُ أَبِي وَهُبَيْرَةً بْنُ أَبِي وَقَوْلًا بَنْ عَبْدِ اللهِ، وَضِرَارُ بْنُ الْخَطَّابِ، مُثَمَّ أَقْبَلُوا تَعْنِقُ (١) بِهِمْ خَيْلُهُمْ، وَجَالَتُ (٢) مَكَانًا ضَيِّقًا فَاقْتَحَمُوا مِنْهُ، وَجَالَتُ (٣) حَتَّىٰ وَقَفُوا عَلَىٰ الْخَنْدَقِ ، ثُمَّ تَيَمَّمُوا (٢) مَكَانًا ضَيِّقًا فَاقْتَحَمُوا مِنْهُ، وَجَالَتُ (٣) بِهِمْ خَيْلُهُمْ فِي أَرْضٍ سَبْخَةٍ (١) بَيْنَ الْخَنْدَقِ وَسَلْعٍ (٥)، فَأَسْرَعَ إِلَيْهِمْ عَلِيُّ بْنُ بِهِمْ خَيْلُهُمْ فِي أَرْضٍ سَبْخَةٍ (١) بَيْنَ الْخَنْدَقِ وَسَلْعٍ (٥)، فَأَسْرَعَ إِلَيْهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى الْفَعْرَةَ التِي اقْتَحَمُوا مِنْهَا خَيْدُ مَا الثَّغْرَةَ التِي اقْتَحَمُوا مِنْهَا خَيْلُهُمْ.

# ﴿ قَتْلُ عَمْرِو بْنِ وُدٍّ عَلَى يَدِ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ لَهُ يَثْبُتُ:

وَجَعَلَ عَمْرُو بْنُ وُدِّ يَدْعُو إِلَىٰ البِرَازِ<sup>(٦)</sup>، وَهُوَ ابْنُ تِسْعِينَ سَنَةً، وَكَانَ مِنْ أَشْجَع فُرْسَانِ الْعَرَبِ.

<sup>(</sup>١) تَعْنِقُ: تُسْرعُ انظر النهاية (٣/ ٢٨٠) .

<sup>(</sup>٢) يُقال: يَمَّمْتُهُ وتَيَّمَّمْتُهُ: إذا قَصَدْتُهُ. انظر النهاية (٥/٩٥).

 <sup>(</sup>٣) يُقال: جَالَ واجْتَالَ: إذا ذَهَبَ وجَاءَ، ومنه الجَوَلَانُ في الحربِ. انظر النهاية (٣٦٠/١).

<sup>(</sup>٤) الأرض السَّبْخَةُ: هي الأرضُ التي تعلُوها المُلُوحَةُ، ولا تكاد تُنبِتُ إلا بعضَ الشَّجرِ. انظر النهاية (٣٠٠/٢).

<sup>(</sup>٥) سَلْعٌ: بفتح السِّين وسُكُونِ اللام: جَبَلٌ معروفٌ بالمدينة. انظر فتح الباري (١٩٤/٣).

<sup>(</sup>٦) البِرَازُ: بكسرِ الباء: الْمُبَارَزَةُ في الحربِ. انظر النهاية (١١٨/١)٠



وَكَانَ قَدْ قَاتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ حَتَّىٰ أَثْبَتَتُهُ الْجِرَاحَةُ ، فَلَمْ يَشْهَدْ أُحُدًا ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ خَرَجَ مُعْلَمًا () لِيُرَى مَكَانُهُ ، فَلَمَّا نَادَىٰ مَنْ يُبَارِزُ ؟ ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلِيْ : «اِجْلِسْ ، فَإِنَّهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلِيْ : «اِجْلِسْ ، فَإِنَّهُ عَمْرُو بْنُ وُدِّ : مَنْ يُبَارِزُ ؟ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْ : وَوَدِّ : مَنْ يُبَارِزُ ؟ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْ : أَنَا لَهُ الرَّسُولُ عَلَيْ : «اِجْلِسْ فَإِنَّهُ عَمْرُو بْنُ وُدِّ » فَنَادَىٰ عَمْرُو بْنُ وُدِّ قَالِيَةً : «اِجْلِسْ فَإِنَّهُ عَمْرُو بْنُ وُدِّ » فَنَادَىٰ عَمْرُو بْنُ وُدِّ قَالَ عَلِيْ اللهِ ، فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ عَلَيْ : «اِجْلِسْ فَإِنَّهُ عَمْرُو بْنُ وُدِّ » فَنَادَىٰ عَمْرُو بْنُ وُدِّ قَالِيَةً : مَنْ يُبَارِزُ ؟

فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﴿ إِنَّا يَا نَبِيَّ اللهِ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَعْطَاهُ سَيْفَهُ وَعَمَّمَهُ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَعِنْهُ عَلَيْهِ» فَمَشَىٰ إِلَيْهِ عَلِيٍّ ﴿ وَهُوَ يَقُولُ:

لَا تَعْجَلَ ــنَّ فَقَ ــدْ أَتَ ــا كَ مُجِيبُ صَوْتِكَ غَيْرَ عَاجِزْ ذُو نُبُهَ ـــةٍ (٢) وَبَصِ ــيرَةٍ وَالصِّدْقُ مَنْجَا كُلِّ فَائِزْ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ وُدِّ: وَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ.

فَقَالَ عَمْرُو بْنُ وُدِّ: عِنْدَكَ مِنْ أَعْمَامِكَ مَنْ هُوَ أَسَنُّ مِنْكَ، وَإِنَّ أَبَاكَ كَانَ لَدِيمًا (٣) لِي، فَلَا أُحِبُّ قِتَالَكَ فَانْصَرِفْ.

فَقَالَ عَلِيٌّ ﴿ يَا عَمْرُو! إِنَّكَ قَدْ كُنْتَ عَاهَدْتَ اللهَ أَلَّا يَدْعُوكَ رَجُلٌ مِنْ

<sup>(</sup>١) خرجَ مُعْلَمًا: أي جعلَ لنفسِهِ علامةً ليُعرَفَ بها. انظر النهاية (٢٦٤/٣).

<sup>(</sup>٢) ذو نُبْهَةٍ: أي ذُو فِطْنَةٍ · انظر لسان العرب (٢٩/١٤) ·

<sup>(</sup>٣) النَّديمُ: الذي يُرافِقُكَ ويُشَاربُكَ. انظر لسان العرب (٩٥/١٤).



قُرَيْشٍ إِلَىٰ إِحْدَىٰ خُلَّتَيْنِ إِلَّا أَخَذْتَهَا مِنْهُ، قَالَ لَهُ: أَجَل.

قَالَ عَلِيٌّ ﴿ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلِيٌّ اللهِ اللهِ اللهِ عَلِيٌّ اللهِ اللهُ ال

فَقَالَ عَلِيٌّ عَنْ فَرَسِهِ وَسَلَّ سَيْفَهُ، فَعَقَرَ<sup>(7)</sup> فَرَسَهُ وَضَرَبَ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَفْبَلَ ذَلِكَ فَاقْتَحَمَ<sup>(1)</sup> عَنْ فَرَسِهِ وَسَلَّ سَيْفَهُ، فَعَقَرَ<sup>(7)</sup> فَرَسَهُ وَضَرَبَ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ نَحْوَ عَلِيٍّ عَلَى مُغْضَبًا، وَاسْتَقْبَلَهُ عَلِيٍّ عَلَى بِدُرْقَتِهِ (1) فَضَرَبَهُ عَمْرُو فِي الدُّرْقَةِ فَكُو عَلِيٍّ عَلَى حَبْلِ فَقَدَّهَا وَأَثْبَتَ فِيهَا السَّيْفَ، وَأَصَابَ رَأْسَهُ فَشَجَّهُ، فَضَرَبَهُ عَلِيٍّ عَلَى حَبْلِ عَلَى خَبْلِ عَلَى اللَّرْقَةِ وَالْمَسْلِمُونَ أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى حَبْلِ عَلَى اللَّهِ وَلَا اللهِ وَلَيْقَ ، وَأَصَابَ رَأْسَهُ فَشَجَّهُ، فَضَرَبَهُ عَلِيٍّ عَلَى حَبْلِ عَبْلِ عَلَى اللهِ وَلَكُونَ اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا وَلَا لَا لَهُ وَلَا اللهُ وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا وَل

وَوَلَّىٰ الْبَاقُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مُنْهَزِمِينَ فَاقْتَحَمُوا بِخَيْلِهِمْ الْخَنْدَقِ

<sup>(</sup>١) النِّزَّالُ: بكسر النُّونِ: هو تَقَابُلُ القَرِينَيْنِ للقتالِ. انظر النهاية (٥/٣٧).

<sup>(</sup>٢) اِقْتَحَمَ: أي رميٰ بنفسه عن الفرس ونزلَ منه. انظر لسان العرب (٤٧/١١).

<sup>(</sup>٣) عَقَرَ: قَتَلَ. انظر النهاية (٣٤٦/٣).

<sup>(</sup>٤) الدُّرْقَةُ: التِّرْسُ من الجُلُودِ. انظر لسان العرب (٣٣٣/٤).

<sup>(</sup>٥) القدُّ: القَطْعُ والشَّقُّ. انظر النهاية (١٩/٤).

<sup>(</sup>٦) العَاتِقُ: ما بين المَنْكِبِ والعُنُقِ. انظر لسان العرب (٩/٣٨).

<sup>(</sup>٧) العَجَاجُ: الغُبَارُ. انظر لسان العرب (٩ / ٥٥).



هَارِبِينَ، وَقَدْ بَلَغَ بِهِمُ الرُّعْبُ إِلَىٰ أَنْ أَلْقَىٰ عِكْرَمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ رُمْحَهُ وَهُوَ مُنْهَزِمٌ (١).

قُلْتُ: وَقِصَّةُ قَتْلِ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ عَمْرُو بْنَ وُدِّ لَمْ تَثْبُتْ مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ، وَالْحَقِيقَةُ الْمُؤكَّدَةُ أَنَّ عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ ﴿ عَلَمُ فَارِسٌ وَبَطَلٌ مِنْ أَبْطَالِ اللهُ فَارِسٌ وَبَطَلٌ مِنْ أَبْطَالِ الْمُسْلِمِينَ دُونَ الْحَاجَةِ لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ غَيْرِ النَّابِيَةِ، وَفِي هَذِهِ الْقِصَّةِ أَيْضًا طَعْنُ ظَاهِرٌ الْمُسْلِمِينَ دُونَ الْحَاجَةِ لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ غَيْرِ النَّابِيَةِ، وَفِي هَذِهِ الْقِصَّةِ أَيْضًا طَعْنُ ظَاهِرٌ بِشَجَاعَةِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ الذِينَ هُمْ أَشْجَعُ النَّاسِ، كَالزُّبَيْرِ بِنِ الْعَوَّامِ، وَأَبِي فَهَجَاعَةُ مُ وَالْمِقْدَادِ بِنِ عَمْرٍو، وَسَعْدِ بِنِ مُعَاذٍ وَغَيْرِهِمْ، الذِينَ ظَهَرَتْ شَجَاعَتُهُمْ دُجَانَةَ، وَالْمِقْدَادِ بِنِ عَمْرٍو، وَسَعْدِ بِنِ مُعَاذٍ وَغَيْرِهِمْ، الذِينَ ظَهَرَتْ شَجَاعَتُهُمْ فِي كُلِّ الْمُواقِع، فَهَلْ يُعْقَلُ أَنْ يَجْبُنُوا عَنْ قِتَالِ عَمْرِو بْنِ وُدًّ.

### ﴿ مَقْتَلُ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ:

وَأَقْبَلَ نَوْفَلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ يُرِيدُ أَنْ يَجْتَازَ الْخَنْدَقَ، فَوَقَعَ فِيهِ فَصُرِعَ، وَقِيلَ حَمَلَ عَلَيْهِ (٢) الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ فَضَرَبَهُ فَشَقَّهُ نِوصْفَيْنِ، وَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَىٰ الْمُشْرِكِينَ فَأَرْسَلُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنِ ابْعَثْ إِلَيْنَا بِحَسَدِهِ . أَيْ بِجَسَدِهِ . أَيْ بِجَسَدِ عَمْرِو بْنِ وُدٍّ قَبَّحَهُ اللهُ . وَنُعْطِيكَ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَم أَوْ اثْنَيْ

<sup>(</sup>۱) أخرج قصة قتل علي بن أبي طالب الله عمرو بن ود: الحاكم في المستدرك ـ رقم الحديث (٤٣٨٥) ـ وأخرجها ابن إسحاق في السيرة (٢٤٨/٣) ـ بدون سند. قال الألباني في السلسلة الضعيفة (٥٧٧/١): قصة مبارزة علي الله لعمرو بن وُدّ وقتله إيَّاه لا أعرف لها طريقًا مسندًا صحيحًا، وإنما هي من المراسيل والمعاضيل.

<sup>(</sup>٢) حَمَلَ عليه: شَدَّ عليه شَدَّةً منكرة ، انظر لسان العرب (٣٣٦/٣).



عَشَرَ أَلْفًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا حَاجَةَ لَنَا فِي جَسَدِهِ وَلَا بِثَمَنِهِ»، وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: «اِدْفَعُوا إِلَيْهِمْ جِيفَتَهُمْ، فَإِنَّهُ خَبِيثُ الْجِيفَةِ، خَبِيثُ الدِّيةِ، وَلَا نَأْكُلُ لَمُنَ الْمَوْتَىٰ» فَخَلَّىٰ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ (۱).

### ﴿ الصَّحَابِيُّ الذِي قَتَلَتْهُ حَيَّةٌ:

لَا تَزَالُ الْمُنَاوَشَاتُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ قَائِمَةً، وَكَانَ بِعَضْ أُلصَّحَابَةِ يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الذَّهَابِ إِلَىٰ بَيْتِهِ لِيَرَىٰ أَحْوَالَ أَهْلِهِ وَيَرْجِعُ، فَاسْتَأْذَنَ فَتَىٰ مِنْ فِتْيَانِ الْأَنْصَارِ إِلَىٰ بَيْتِهِ فَوَجَدَ حَيَّةً فِي بَيْتِهِ فَرَمَاهَا بِالرُّمْحِ، فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ فَقَتَلَتْهُ وَمَاتَتْ، فَقَدْ أَحْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَهَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي السَّائِبِ مَوْلَىٰ هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ: كَانَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فَتَىٰ شَابٌ حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الْخَنْدَقِ، فَكَانَ فَي شَابٌ حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الْخَنْدَقِ، فَكَانَ ذَنَكَ الْفَتَىٰ يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي أَنْصَافِ النَّهَارِ فَيَرْجِعُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، فَاسْتَأْذَنَهُ وَلَىٰ الْخَنْدَقِ، فَكَانَ ذَلَكَ الْفَتَىٰ يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي أَنْصَافِ النَّهَارِ فَيَرْجِعُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، فَاسْتَأْذَنَهُ وَمُا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَي أَنْصَافِ النَّهَارِ فَيَرْجِعُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، فَاسْتَأْذَنَهُ مَا اللهِ عَلَيْكَ وَلَيْكَ الْمُوالِ اللهِ عَلَيْكَ وَلَيْكَ الْمَائِقُ وَلَىٰ الْمُؤَلِّ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ وَلَا الْمُرَاثَةُ وَلَى الْمُؤَلِّ وَالْمَالُونَ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلَّ الْمُؤَلِّ وَالْمُؤْلِى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

أخرج قصة قتل الزبير بن العوام الله لنوفل بن عبد الله بن المغيرة: البيهقي في دلائله
 (۱) أخرج قصة قتل الزبير بن العوام الله لنوفل بن عبد الله بن المغيرة: البيهقي في دلائله
 (۱) أخرج قصة قتل الزبير بن العوام العوام الله لنوفل بن عبد الله بن المغيرة: البيهقي في دلائله

وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف ـ رقم الحديث (٢٢٣٠) عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: قتل المسلمون يوم الخندق رجلًا من المشركين، فأعطوا بجيفته مالًا، فقال رَسُول اللهِ ﷺ: «ادفعوا إليهم جيفتهم، فإنه خبيث الجيفة، خبيث الدية»، فلم يقبل منهم شيئًا.

 <sup>(</sup>٢) هَوَتْ يَدِي للشَّيْءِ: امتَدَّتْ وارْتفعَتْ. انظر لسان العرب (١٦٧/١٥).



بِالرُّمْحِ لِيَطْعَنَهَا بِهِ، وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ، فَقَالَتْ لَهُ: أَكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ (١)، وَادْخُلْ الْبَيْتَ حَتَّىٰ تَنْظُرَ مَا الذِي أَخْرَجَنِي، فَلَخَلَ فَإِذَا حَيَّةٌ عَظِيمَةٌ مُنْطَوِيَةٌ عَلَىٰ الْبَيْتَ حَتَّىٰ تَنْظُرَ مَا الذِي أَخْرَجَنِي، فَلَخَلَ فَإِذَا حَيَّةٌ عَظِيمَةٌ مُنْطَوِيةٌ عَلَىٰ الْفِرَاشِ، فَأَهْوَىٰ إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ، فَانْتَظَمَهَا بِهِ (٢)، ثُمَّ خَرَجَ، فَرَكَزَهُ فِي الدَّارِ الْفِرَاشِ، فَأَهْوَىٰ إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ، فَانْتَظَمَهَا بِهِ أَسْرَعَ مَوْتًا الْحَيَّةُ أَوِ الْفَتَىٰ، فَجِئْنَا فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ، فَمَا أَدْرِي أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا الْحَيَّةُ أَوِ الْفَتَىٰ، فَجِئْنَا وَلَكَ لَهُ، وَقُلْنَا: أَدْعُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحْيِيهِ لَنَا، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ عَنِي ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، وَقُلْنَا: أَدْعُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحْيِيهِ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَيْهِ ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، وَقُلْنَا: أَدْعُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحْيِيهِ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَيْهِ ، فَذَكُرْنَا ذَلِكَ لَهُ، وَقُلْنَا: أَدْعُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحْيِيهِ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَا اللهِ عَنْ بَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ مُ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلَائَةً أَيّامٍ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَاللهُ فَا فَتُلُوهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ » (٣).

#### ﴿ إِصَابَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ فَا اللهُ اللهُ

اِسْتَمَرَّتِ الْمُنَاوَشَاتُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ، فَرَمَىٰ حِبَّانُ بْنُ العَرِقَةِ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ ﴿ اللَّهُ بِسَهْمٍ، فَأَصَابَهُ بِأَكْحَلِهِ (١٠).

فَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْتُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَقْفُو (٥) آثَارَ

<sup>(</sup>١) أَكْفُفْ عليكَ رُمْحَكَ: أي إِجْمَعْهُ. انظر لسان العرب (١٢٤/١٢).

<sup>(</sup>٢) اِنْتَظَمَ الصَّيْدَ: إذا طَعَنَهُ أو رماهُ حتىٰ يُنْفِذَهُ. انظر لسان العرب (١٩٧/١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب قتل الحيات وغيرها ـ باب قتل الحيات ـ رقم الحديث (٣٦٨) ـ وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٢٩٣٨).

 <sup>(</sup>٤) قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (١٧٤/٨): الأَكْحَل: بفتح الهمزة والمهملة بينهما كاف ساكنة وهو عِرْقٌ في وَسَطِ الذِّراع.

<sup>(</sup>٥) أَقْفُوا: أَتْبَعُ انظر لسان العرب (٢٦٣/١١).



النَّاسَ، فَإِذَا أَنَا بِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَهِ اللَّهُ ابْنُ أَخِيهِ الْحَارِثُ بْنُ أَوْسٍ، يَحْمِلُ مِجَنَّ مِجَنَّةً (١)، فَجَلَسْتُ إِلَى الْأَرْضِ، فَمَرَّ سَعْدٌ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ مِنْ حَدِيدٍ، قَدْ خَرَجَتْ مِنْ الْأَرْضِ، فَمَرَّ سَعْدٌ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ مِنْ حَدِيدٍ، قَدْ خَرَجَتْ مِنْ أَعْظَمِ مِنْهَا أَطْرَافُهُ، فَأَنَا أَتَخَوَّفُ عَلَىٰ أَطْرَافِ سَعْدٍ، قَالَتْ: وَكَانَ سَعْدٌ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وَأَطْوَلِهِمْ، فَمَرَّ وَهُوَ يَرْتَجِزُ يَقُولُ:

لَبِّثْ قَلِيلًا يُدْرِكُ الْهَيْجَا(٢) حَمَلْ مَا أَحْسَنَ الْمَوْتَ إِذَا حَانَ الْأَجَلْ

قَالَتْ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: . . . وَرَمَىٰ سَعْدًا رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْعَرِقَةِ ، فَأَصَابَ يُقَالُ لَهُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْعَرِقَةِ ، فَأَصَابَ أَكْحَلَهُ ، فَقَطَعَهَا (٣) .

وَفِي رِوَايَةِ جَابِرٍ ﴿ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي الصَّحِيحِ ، وَالطَّحَاوِيِّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الْآفَارِ ۔ وَاللَّفْظُ لَهُ ۔ قَالَ جَابِرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ، فَحَسَمَهُ أُخْرَى ، فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ ، بِالنَّارِ ، فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ ، فَنَزَفَهُ الدَّمُ ، فَحَسَمَهُ أُخْرَى ، فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ ، فَلَمَّا رَأَى سَعْدٌ ذَلِكَ ، قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تُخْرِجْ نَفْسِي (٥) حَتَّى تُقِرَّ عَيْنِي (١) مِنْ

<sup>(</sup>١) المِجَنُّ: التُّرسُ. انظر النهاية (٢٥٦/٤).

<sup>(</sup>٢) الْهَيْجَا: الحُرُوبُ، انظر النهاية (٥/٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٥٠٩٧) ـ وأخرجه ابن حبان في صحيحه ـ كتاب مناقب الصحابة ـ باب ذكر وصف دعاء سعد بن معاذ رها ـ رقم الحديث (٧٠٢٨).

 <sup>(</sup>٤) قال النووي رَحِمَهُ اللهُ في شرح صحيح مسلم (١٦٤/١٤): حَسَمَهُ: أي كَوَاهُ ليقطعَ دَمَهُ،
 وأَصْلُ الحَسْم القَطْعُ.

<sup>(</sup>٥) في رواية الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٥٠٩٧) ـ وابن حبان في صحيحه ـ رقم الحديث (٧٠٢٨) قالت عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: قال سعد: اللهم لا تمتني.

<sup>(</sup>٦) تُقِرَّ عَيْنِي: أي تُسِرَّها بذلك وتُفْرِحَهَا، وقيل معنىٰ أَقَرَّ اللهُ عينَكَ: بَلَّغَكَ أُمْنِيَتَكَ حتىٰ=



بَنِي قُرَيْظَةَ ، وَكَانُوا حُلَفَاءَهُ وَمَوَالِيهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَاسْتَمْسَكَ عِرْقُهُ ( ) ، فَمَا قَطَرَ قَطْرَةً حَتَّىٰ نَزَلُوا عَلَىٰ حُكْم سَعْدٍ ﷺ ( ) .

قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: وَقَدْ اسْتَجَابَ اللهُ دَعْوَةَ وَلِيّهِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَلَيْهُ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ ، وَأَقَرَّ اللهُ عَيْنَهُ ، فَحَكَمَ فِيهِمْ بِقُدْرَتِهِ وَتَيْسِيرِهِ ، وَجَعَلَهُمْ هُمُ الذِينَ يَطْلُبُونَ ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ ، فَحَكَمَ بِقَتْلِ مُقَاتِلَتِهِمْ وَسَبْيِ ذَرَارِيهِمْ حَتَّىٰ قَالَ الذِينَ يَطْلُبُونَ ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ ، فَحَكَمَ بِقَتْلِ مُقَاتِلَتِهِمْ وَسَبْيِ ذَرَارِيهِمْ حَتَّىٰ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَقَدْ حَكَمْت فِيهِمْ بِحُكْم اللهِ فَوْقَ سَبْع أَرْقِعَةٍ» (٣).

ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِأَنْ يُحْمَلَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ عَلَيْ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ لِيُطَبَّبَ فِي مَحِيحَيْهِمَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ فِيهِ، وَلِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ، فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ حِبَّانُ بْنُ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ حِبَّانُ بْنُ الْعُرِقَةِ: رَمَاهُ فِي الْمُسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ (٤).

<sup>=</sup> ترضى نفسُك وتسكن عينُك. انظر النهاية (٢٥/٤).

<sup>(</sup>۱) في رواية الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (۲۵۰۹۷) ـ وابن حبان في صحيحه ـ رقم الحديث (۷۰۲۸) قالت عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: فَبَرِأَ كَلْمُهُ. والكَلْمُ: الجُرْحُ. انظر النهاية (۱۷۳/٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ـ كتاب السلام ـ باب لكل داء دواء ـ رقم الحديث (۲۰۸) ـ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (۳۵۷۹).

 <sup>(</sup>٣) انظر البداية والنهاية (٤٩٢/٤) ـ وقوله ﷺ: «أَرْقِمَةِ» يعني سبع سمواتٍ، وكل سَماءٍ
 يُقال لها رَقِيعٌ، والجمع: أَرْقِعَةُ. انظر النهاية (٢٢٨/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب مرجع النبي على من الأحزاب ـ رقم الحديث (٤١٢٢) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب جواز قتال من نقض العهد ـ رقم الحديث (١٧٦٩).



وَفِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ بِسَنَدِ صَحِيحٍ قَالَتْ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: لِتَقْرُبَ عَلَيْهِ عِيَادَتُهُ (١).

### ﴿ رُفَنِدَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُدَاوِي الْجَرْحَىٰ:

وَكَانَتِ التِي تُدَاوِي الْجَرْحَىٰ رُفَيْدَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَقَدْ رَوَىٰ اللهُ عَنْهَا، فَقَدْ رَوَىٰ اللهُ عَنْهَا، فَقَدْ رَوَىٰ اللهُ عَنْهَا، فَقَدْ رَوَىٰ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ بِسَنَدِ صَحِيحٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ هَا اللهُ قَالَ: لَهَا أُصِيبَ أَكْحَل سَعْدٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَعَقُلَ، حَوَّلُوهُ عِنْدَ امْرَأَةٍ، يُقَالُ لَهَا: رُفَيْدَةُ، وَكَانَتْ تُدَاوِي الْجَرْحَىٰ (٢).

#### ﴿ اِسْتِمْرَارُ الْقِتَالِ وَفَوَاتُ الصَّلَاةِ:

وَلَمَّا طَالَ الْمُقَامُ عَلَىٰ الْمُشْرِكِينَ اتَّعَدُوا<sup>(٣)</sup> أَنْ يَغْدُوا<sup>(٤)</sup> جَمِيعًا وَلَا مِنْهُمْ أَحَدُ، فَبَاتُوا يُعَبِّؤُونَ<sup>(٥)</sup> أَصْحَابَهُمْ، ثُمَّ وَافُوا<sup>(٢)</sup> الْخَنْدَقَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَأَخَذُوا يُفَرِّقُونَ كَتَائِبَهُمْ حَوْلَهُ، فَعَبَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَصْحَابَهُ لِلْقِتَالِ، وَوَعَدَهُمُ النَّصْرَ إِنْ صَبَرُوا، فَأَحْدَقَ<sup>(٧)</sup> الْمُشْرِكُونَ بِكُلِّ وَجْهٍ مِنَ الْخَنْدَقِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٥٠٠٧).

<sup>(7)</sup> أخرجه البخاري في الأدب المفرد ((77)) - وأخرجه ابن سعد في طبقاته (77)) ·

<sup>(</sup>٣) إتَّعَدُوا: أي تَوَاعَدُوا. انظر لسان العرب (٣٤٢/١٥).

<sup>(</sup>٤) الْغُدْوَةُ: هو السَّيْرُ أولَ النَّهاِر. انظر النهاية (٣١١/٣).

 <sup>(</sup>٥) عَبَّاْتُ الجَيْشَ: أي رَتَّبْتُهُم في مواضِعِهم وهَيَّاتُهم للحربِ. انظر لسان العرب (٩/٦).

<sup>(</sup>٦) يُقال: وَفِيَ الشَّيْءُ، ووفَّىٰ: إذا تَمَّ وكَمُلَ. انظر النهاية (١٨٣/٥).

<sup>(</sup>٧) كلُّ شيء استدارَ بشيء وأحاط به، فقد أَحْدَقَ به. انظر لسان العرب (٨٧/٣).



وَوَجَّهُوا عَلَىٰ قُبَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْ كَتِيبَةً غَلِيظةً فِيهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ هَ فَقَاتَلُوهُمْ وَلَا وَوَاجَهُمْ وَلَا أَصْحَابُهُ الْعُصْرَ إِلَّا بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، ثُمَّ رَجَعَ الْمُشْرِكُونَ مُتَفَرِّقِينَ إِلَىٰ مَنَازِلِهِمْ وَعَسْكَرِهِمْ، وَانْصَرَفَ الْمُسْلِمُونَ إِلَىٰ قُبَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الْخَنْدَقِ فِي مِائتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللهُ عَلَىٰ الْخَنْدَقِ فِي مِائتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللهِ عَلَىٰ الْخَنْدَقِ فِي مِائتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَكَرَّ (۱) خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَي خَيْلٍ مِنَ الْمُسْرِكِينَ يَطْلُبُونَ غِرَّةً (۱) الْمُسْلِمِينَ، فَنَاوَشُوهُمْ (۱) خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَي خَيْلٍ مِنَ الْمُسْرِكِينَ يَطْلُبُونَ غِرَّةً (۱) الْمُسْلِمِينَ، فَنَاوَشُوهُمْ (۱) صَاعَةً ، فَزَرَقَ (۱) وَحْشِي بْنُ حَرْبٍ الطُّفَيْلَ بْنَ النَّعْمَانِ مِنْ بَنِي فَنَاوَشُوهُمْ (۱) مَنَادًهُ ، وَانْكَشَفُوا ، وَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ قِتَالٌ حَتَّى الْصَرَفَ الْمُشْرِكُونَ ، لَكِنَّهُمْ لَا يَدَعُونَ الطَّلَاثِعَ (۱) بِاللَّيْلِ يَطْمَعُونَ فِي الْغَارَةِ (۱) .

فَلَمَّا صَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي قُبَّتِهِ جَمَعَ أَصْحَابَهُ فَصَلَّىٰ بِهِمُ الْعَصْرَ، ثُمَّ الْمَعْرِبَ(^).

<sup>(</sup>١) كَرَّ: رَجَعَ. انظر لسان العرب (٦٤/١٢).

<sup>(</sup>٢) الغِرَّةُ: الغَفْلَةُ. انظر النهاية (٣١٩/٣).

<sup>(</sup>٣) الْمُنَاوَشَةُ في القتال: تَدانِي الفَريقَيْنِ، وأَخْذُ بعضِهِمْ بَعْضًا. انظر النهاية (١١٢/٥).

<sup>(</sup>٤) زَرَقَهُ: طَعَنَهُ أو رَمَاهُ. انظر لسان العرب (٣٩/٦).

<sup>(</sup>٥) الْمِزْرَاقُ: الرُّمْحُ القصيرُ. انظر لسان العرب (٣٩/٦).

<sup>(</sup>٦) الطَّلائعُ: هم القومُ الذين يُبعَثُونَ لِيَطَّلِعُوا علىٰ العدو كَالجَواسيسِ، انظر لسان العرب (٦) ٨٥/٨).

<sup>(</sup>٧) الإِغَارُة: النَّهْبُ، انظر لسان العرب (١٤٢/١٠).

<sup>(</sup>٨) انظر الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٢٨٣/٢) ـ دلائل النبوة للبيهقي (٤٠٢/٣).



رَوَىٰ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، الْخَطَّابِ عَلَى جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّالَ قُرَيْشٍ، قَالَ النَّبِيُّ قَالَ النَّبِيُّ قَالَ النَّبِيُّ قَالَ النَّبِيُّ قَالَ النَّبِيُّ قَالَ النَّبِيُّ وَسُولَ اللهِ مَا كِذْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّىٰ كَادَتِ الشَّمْسُ تَعْرُبُ، فَقَالَ النَّبِيُّ قَالَ النَّبِيُّ قَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ اللَّهُ مَا صَلَّيْتُهَا»، فَقُمْنَا إِلَىٰ بُطْحَان (۱) فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأَنَا لَهَا، فَصَلَّىٰ الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّىٰ بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ (۱).

وَرَوَىٰ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَىٰ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، أَوْ اصْفَرَّتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ (٣)، مَلاَ اللهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا»، أَوْ قَالَ: ﴿ حَشَا اللهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا» ، أَوْ قَالَ: ﴿ حَشَا اللهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا» .

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٢٦٧/٢): بُطْحَانُ: بضمِّ أُولِّهِ وسُكُونُ ثانيه: وَادٍ بالمدينةِ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ـ كتاب الصلاة ـ باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت ـ رقم الحديث (٩٦) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ـ باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ـ رقم الحديث (٦٣١) ـ وأخرجه ابن حبان في صحيحه ـ كتاب الصلاة ـ باب صلاة الخوف ـ رقم الحديث (٢٨٨٩) ـ والبغوي قى شرح السنة ـ رقم الحديث (٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٩/٥٥): وكونُ الصلاة الوسطىٰ هي صلاة العصر هو المُعْتَمَدُ، وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة، وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة وقول أحمد والذي صار إليه معظم الشافعية لصحة الحديث فيه.

وقال الترمذي في جامعه (٢٢٩/١): هو قول أكثر علماء الصحابة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ـ باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطئ هي صلاة العصر ـ رقم الحديث (٦٢٨).



وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ قَالَ عَلِيٌّ ﷺ: ثُمَّ صَلَّاهَا ـ أَيْ صَلَاةَ الْعَصْرِ ـ بَيْنَ الْعِشَاءِيْنِ ، بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (١).

وَجَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: أَنَّ الذِي فَاتَهُمْ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ وَالْمَعْرِبُ، وَأَنَّهُمْ صَلَّوهَا بَعْدَ هَوِيِّ (٢) مِنَ اللَّيْلِ، فَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِسَنَدِ صَحِيحٍ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَلَيْ اللَّيْلِ حَبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّىٰ كَانَ بَعْدَ الْمَعْرِبِ بِهَوِيٍّ مِنَ اللَّيْلِ حَبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّىٰ كَانَ بَعْدَ الْمَعْرِبِ بِهَوِيٍّ مِنَ اللَّيْلِ حَبِّىٰ كُفِينَا، وَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَاكَ ٱللَّهُ قَوِيًا مَنَ اللَّيْلِ حَبِّى كُفِينَا، وَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَاكَ ٱللَّهُ وَمِيًا عَنِيلَا مَنْ اللَّيْلِ عَلَيْكَ اللهُ وَلَكَ اللهُ وَلَكَ اللهُ وَلَكَ اللهُ وَلَكُ اللهُ وَلَكُ اللهُ وَلَالَهُ مَنَ اللَّيْلِ صَلَاةَ الظُّهْرِ، فَصَلَّاهَا، وَأَحْسَنَ صَلَاتَهَا، كَمَا كَانَ يُصَلِّمهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَعْرَ، فَصَلَّاهَا، وَأَحْسَنَ صَلَاتَهَا، كَمَا كَانَ يُصَلِّمهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَعْرِبَ، فَصَلَّاهَا، وَأَحْسَنَ صَلَاتَهَا، كَمَا كَانَ يُصَلِّمهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَعْرَبَ، فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ، وَلَكَا أَوْلَكَمْ وَبُلُ أَوْ رُكُبَانًا ﴾ (١٠).

وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدْ ضَعِيفٍ لِانْقِطَاعِهِ لَكِنَّهُ يَرْتَقِي إِلَىٰ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ـ باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطئ هي صلاة العصر ـ رقم الحديث (٦٢٧) (٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) الْهَوِيُّ من اللَّيْلِ: الحينُ الطَّويل من الزَّمان، وقيل: هو مُخْتَصُّ بالليل، انظر النهاية (٢) (٢٤٥/٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب آية (٢٥).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية (٢٣٩) ـ والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١١٤٦٥) ـ وابن حبان في صحيحه ـ كتاب الصلاة ـ باب صلاة الخوف ـ رقم الحديث (٢٨٩٠).



دَرَجَةِ الْحَسَنِ لِغَيْرِهِ لِشَوَاهِدِهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: أَنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا النَّبِيَ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عِنْ أَرْبَعِ (١) صَلَوَاتٍ، حَتَّىٰ ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَغَلُوا النَّبِيَ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عِنْ أَرْبَعِ (١) صَلَوَاتٍ، حَتَّىٰ ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ، قَالَ: فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّىٰ الظَّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّىٰ الْعُصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّىٰ الْعِشَاءَ، ثُمَّ طَافَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فُقَالَ: «مَا عَلَىٰ الْأَرْضِ عِصَابَةٌ بَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُكُمْ» (٢).

## ﴿ إِسْلَامُ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ وَخِدَاعُهُ الْمُشْرِكِينَ:

وَبَيْنَمَا الْمُسْلِمُونَ فِي هَذِهِ الشِّدَّةِ، وَهَذَا الْخَوْفِ الذِي وَصَفَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٢٦٧/٢): وفي قوله ﴿ الله الله الله الله المعالى المعالى العشاء لم تكن فاتت. قال اليعمري: من الناس من رجّح ما في الصحيحين، وصرح بذلك ابن العربي، فقال: إن الصحيح أن الصلاة التي شُغِل عنها واحدة، وهي العصر.

قلت (القائل الحافظ): ويؤيده حديث على في صحيح مسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»، قال: ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعته أيامًا، فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام، قال: وهذا أولى.

قلت (القائل الحافظ): ويقربه أن روايتي أبي سعيد وابن مسعود ليس فيهما تعرض لقصة عمر رهيه على المغرب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٣٥٥٥) ـ وأخرجه الترمذي في جامعه ـ كتاب الصلاة ـ باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ؟ ـ رقم الحديث (١٧٧) ـ وأخرجه الطيالسي في مسنده ـ رقم الحديث (٣٣١) ـ وأخرجه النسائي في السنن الكبرئ ـ كتاب أبواب قضاء الفوائت ـ باب كيف يقضي الفائت من الصلاة ـ رقم الحديث (١٦٠٢) ـ قال الترمذي: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله.

قلت: لكنه يتقوئ بكثرة شواهده ، منها حديث أبي سعيد الخدري را الذي مرَّ قبل قليل .



كِتَابِهِ، مِنْ كَثْرَةِ عَدُوِّهِمْ، وَرَمْيِهِمْ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ، إِذْ يُحْدِثُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَمْرًا وَهُوَ: إِسْلَامُ نُعَيْمٍ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيِّ ﴿

قُلْتُ: إِنِّي جِئْتُ أُصَدِّقُكَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَا جِئْتَ بِهِ حَقُّ، فَمُرْنِي بِمَا شِئْتَ يَا رَسُولَ اللهِ.

وَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِي فِي الدَّلَائِلِ: قَالَ نُعَيْمُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِي أَحَدُّ مِنْ قَوْمِي فَمُرْنِي أَمْرَكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا أَنْتَ فِينَا رَجُلٌ وَاحِدٌ، فَخَذِّلُ<sup>(١)</sup> عَنَّا مَا اسْتَطَعْتَ: فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ» (٢).

<sup>(</sup>١) تَخَاذَلَ القومُ: تَدَابَرُوا. انظر لسان العرب (٤/٤).

<sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٢٦٩/٦): أَصْلُ الخَدْعِ: إِظْهَارُ أُمرٍ وإِضْمَارُ خلافِهِ، وفي هذا الحديث: التحريض على أخذ الحَذَرِ في الحرب، والندب إلى خِدَاعِ الكفار، وأن من لم يتيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه، وفيه الإشارة إلى استعمال الرأي في الحرب. وقال الإمام النووي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ في شرح مسلم (٢١/٠٤): واتفقوا علىٰ جواز خِدَاعِ الكفار في الحرب كيفما أمكن، إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز.

وقوله ﷺ: «الحرب خدعة» أخرجه البخاري في صحيحه ـ رقم الحديث (٣٠٣٠) ـ =



قَالَ نُعَيْمٌ: وَلَكِنْ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنْذَنْ لِي فَأَقُولُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «قُلْ مَا بَدَا لَكَ فَأَنْتَ فِي حِلِّ»، فَخَرَجَ نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ ﴿ مَنَّى أَتَىٰ بَنِي قُرَيْظَةً ، وَكَانَ لَهُمْ نَدِيمًا (١) فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ: يَا بَنِي قُرَيْظَةً! قَدْ عَرَفْتُمْ وُدِّي إِيَّاكُمْ، وَخَاصَّةً مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، قَالُوا: صَدَقْتَ، لَسْتَ عِنْدَنَا بِمُتَّهَم، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ قُرَيْشًا وَغَطَفَانَ لَيْسُوا كَأَنْتُمْ، الْبَلَدُ بَلَدُكُمْ، فِيهِ أَمْوَالُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَنِسَاؤُكُمْ، لَا تَقْدِرُونَ عَلَىٰ أَنْ تُحَوِّلُوا مِنْهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ، وِإِنَّ قُرَيْشًا وَغَطَفَانَ قَدْ جَاؤُوا لِحَرْبِ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، وَقَدْ ظَاهَرْتُمُوهُمْ<sup>(٢)</sup> عَلَيْهِ، وَبَلَدُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ بِغَيْرِهِ، فَلَيْسُوا كَأَنْتُمْ، فَإِنْ رَأَوْا نُهْزَةً (٣) أَصَابُوهَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ لَحِقُوا بِبِلَادِهِمْ وَخَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الرَّجُل بِبَلَدِكُمْ، وَلَا طَاقَةَ لَكُمْ بِهِ إِنْ خَلَا بِكُمْ، فَلَا تُقَاتِلُوا مَعَ الْقَوْمِ حَتَّىٰ تَأْخُذُوا مِنْهُمْ رَهْنَا (١) مِنْ أَشْرَافِهِمْ، يَكُونُونَ بِأَيْدِيكُمْ ثِقَةً لَكُمْ عَلَىٰ أَنْ تُقَاتِلُوا مَعَهُمْ مُحَمَّدًا، حَتَّى تُنَاجِزُوهُ (٥) ، فَقَالُوا لَهُ: لَقَدْ أَشَرْتَ بِالرَّأْي.

ثُمَّ خَرَجَ نُعَيْمٌ ﴿ مِنْ اللَّهِ مَ تَكَىٰ أَتَىٰ قُرَيْشًا، فَقَالَ لِأَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ وَمَنْ

<sup>=</sup> وأخرجه مسلم في صحيحه ـ رقم الحديث (١٧٣٩).

 <sup>(</sup>١) النَّديمُ: هو الذي يُرافقُك ويُشاربُك. انظر لسان العرب (٩٥/١٤).

<sup>(</sup>٢) تَظَاهَرُوا عليه: تَعَاونوا. انظر لسان العرب (٢٧٧/٨).

 <sup>(</sup>٣) النُّهْزَةُ: الفُرْصَةُ ، وانْتَهَزْتُهَا: اغْتَنَمْتُهَا. انظر النهاية (١١٩/٥).

<sup>(</sup>٤) الرَّهْنُ: ما وُضِعَ عند الإنسان مما ينوب منابَ مَا أُخِذَ منه. انظر لسان العرب (٥/٣٤٨).

<sup>(</sup>٥) الْمُنَاجَزَةُ في الحرب: الْمُبَارَزَةُ. انظر النهاية (٥/١٨).



مَعَهُ مِنْ رِجَالِ قُرِيْشٍ: قَدْ عَرَفْتُمْ وُدِّي لَكُمْ وَفِرَاقِي مُحَمَّدًا، وَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَمْرٌ قَدْ رَأَيْتُ عَلَيَّ حَقًّا أَنْ أَبِلِغَكُمُوهُ، نُصْحًا لَكُمْ، فَاكْتُمُوا عَنِي، فَقَالُوا: نَفْعَلُ، قَدْ رَأَيْتُ عَلَيَ عَلَيْ مَا صَنَعُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مُحَمَّدِ، قَالَ: تَعْلَمُوا أَنَّ مَعْشَرَ يَهُودَ قَدْ نَدِمُوا عَلَىٰ مَا صَنَعُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مُحَمَّدِ، وَقَدْ أَرْسَلُوا إِلَيْهِ: إِنَّا قَدْ نَدِمْنَا عَلَىٰ مَا فَعَلْنَا، فَهَلْ يُرْضِيكَ أَنْ نَأْخُذَ لَكَ مِنَ الْقَبِيلَتَيْنِ، مِنْ قُرِيْشٍ وَغَطَفَانَ، رِجَالًا مِنْ أَشْرَافِهِمْ فَنَعْطِيكَهُمْ، فَتَضْرِبَ الْقَبِيلَتَيْنِ، مِنْ قُرَيْشٍ وَغَطَفَانَ، رِجَالًا مِنْ أَشْرَافِهِمْ فَنَعْطِيكَهُمْ، فَتَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، ثُمَّ نَكُونُ مَعَكَ عَلَىٰ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ حَتَّىٰ نَسْتَأْصِلَهُمْ؟ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ مُحَمَّدُ: أَنْ نَعَمْ.

فَإِنْ بَعَثَتْ إِلَيْكُمْ يَهُودُ يَلْتَمِسُونَ مِنْكُمْ رَهْنًا مِنْ رِجَالِكُمْ فَلَا تَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ مِنْكُمْ رَجُلًا وَاحِدًا.

ثُمَّ خَرَجَ نُعَيْمٌ ﴿ مَنْ مَا النَّاسِ إِلَيَّ ، وَلَا أَرَاكُمْ تَتَّهِمُونِي ، قَالُوا: صَدَقْتَ ، مَا أَهْلِي وَعَشِيرَتِي ، وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَلَا أَرَاكُمْ تَتَّهِمُونِي ، قَالُوا: صَدَقْتَ ، مَا أَهْلِي وَعَشِيرَتِي ، قَالَ: فَاكْتُمُوا عَنِّي ، قَالُوا: نَفْعَلُ فَمَا أَهْرُكَ ؟

ثُمَّ قَالَ لَهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ لِقُرَيْشِ، وَحَذَّرَهُمْ مَا حَذَّرَهُمْ.

## ﴿ وُقُوعُ الْخِلَافِ وَالْفُرْقَةِ بَيْنَ الْأَحْزَابِ:

وَفِي لَيْلَةٍ مِنَ اللَّيَالِي أَرْسَلَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَرُؤُوسُ غَطَفَانَ إِلَىٰ بَنِي قُرَيْظَةَ: عِكْرَمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلِ، فِي نَفَرَيْ قُرَيْشِ وَغَطَفَانَ، فَقَالُوا لَهُمْ: إِنَّا لَسْنَا



بِدَارِ مُقَامٍ، قَدْ هَلَكَ الْخُفُّ () وَالْحَافِرُ () فَاغْدُوا () لِلْقِتَالِ حَتَّىٰ نُنَاجِزَ مُحَمَّدًا، وَنَفْرَغَ مِمَّا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ بَنُو قُرِيْظَةَ: إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ السَّبْتِ مُحَمَّدًا، وَنَفْرَغَ مِمَّا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ بَنُو قُرِيْظَةَ: إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ السَّبْتِ وَهُو يَوْمٌ لَا نَعْمَلُ فِيهِ شَيْئًا، وقَدْ كَانَ أَحْدَثَ فِيهِ بَعْضُنَا حَدَثًا، فَأَصَابَهُ مَا لَمْ يَخْفُ عَلَيْكُمْ () ، وَلَسْنَا مَعَ ذَلِكَ بِالذِينَ نُقَاتِلُ مَعَكُمْ مُحَمَّدًا حَتَّىٰ تُعْطُونَا رَهْنَا مِنْ رِجَالِكُمْ ، يَكُونُونَ بِأَيْدِينَا ثِقَةً لَنَا، حَتَّىٰ نُنَاجِزَ مُحَمَّدًا، فَإِنَّا نَحْشَىٰ إِنْ ضَيَّى مُنَاجِزَ مُحَمَّدًا، فَإِنَّا نَحْشَىٰ إِنْ ضَيَّى مُنَاجِزَ مُحَمَّدًا، فَإِنَّا نَحْشَىٰ إِنْ ضَيَّى مُنَاجِزَ مُحَمَّدًا، فَإِنَّا نَحْشَىٰ إِنْ ضَيَّى مُنَا بِنَا فِقَةً لَنَا، حَتَّىٰ نُنَاجِزَ مُحَمَّدًا، فَإِنَّا نَحْشَىٰ إِنْ ضَيَّ مُنَاجِزَ مُحَمَّدًا، فَإِنَّا نَحْشَىٰ إِنْ ضَيَّ مَنْ رِجَالِكُمْ ، يَكُونُونَ بِأَيْدِينَا ثِقَةً لَنَا، حَتَّىٰ نُنَاجِزَ مُحَمَّدًا، فَإِنَّا نَحْشَىٰ إِنْ فَرَقُونَا مَنَا مِنَا الْقَتَالُ أَنْ تَنْشَمِرُوا () إِلَى بِلَادِكُمْ وَتَتُرُكُونَا وَالَّهُ لَنَا بِذَلِكَ مِنْهُ.

فَلَمَّا رَجَعَتْ إِلَيْهِمُ الرُّسُلُ بِمَا قَالَتْ بَنُو قُرِيْظَةَ، قَالَتْ قُرِيْشٌ وَغَطَفَانُ: وَاللهِ إِنَّ الذِي حَدَّثَكُمْ نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ لَحَقٌّ، فَأَرْسَلُوا إِلَىٰ بَنِي قُرَيْظَةَ، إِنَّا وَاللهِ لَا نَدْفَعُ إِلَيْكُمْ رَجُلًا وَاحِدًا مِنْ رِجَالِنَا، فَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْقِتَالَ فَاخْرُجُوا فَقَاتِلُوا، فَقَالَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ، حِينَ انْتَهَتِ الرُّسُلُ إِلَيْهِمْ بِهَذَا: إِنَّ الذِي ذَكَرَ لَكُمْ نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ لَحَقَّ، مَا يُرِيدُ الْقَوْمُ إِلَّا أَنْ تُقَاتِلُوا فَإِنْ رَأَوْا فَرْصَةً انْتَهَزُوهَا، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ انْشَمَرُوا إِلَىٰ بِلَادِهِمْ، وَخَلَّوْا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الرَّجُلِ فِي بَلَدِكُمْ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ انْشَمَرُوا إِلَىٰ بِلَادِهِمْ، وَخَلَّوْا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الرَّجُلِ فِي بَلَدِكُمْ،

<sup>(</sup>١) أراد بالْخُفِّ: الْإبلَ. انظر النهاية (٣/٢٥).

<sup>(</sup>٢) الحَافِرُ: الخَيْلَ؛ لأنَّ الفرسَ بشدَّةِ دَوْسِهَا تَحْفُرُ الأرضَ. انظر النهاية (٢٩٠/١).

<sup>(</sup>٣) الغَدْوَةُ: سَيْرُ أُولِ النَّهارِ . انظر النهاية (٣١١/٣) .

<sup>(</sup>٤) الذي أصابهم هو أن حولهم الله سبحانه وتَعَالَىٰ إلىٰ قردة وخنازير، كما ذكر سبحانه وتَعَالَىٰ ذلك في سورة البقرة آية (٦٦ - ٦٦)، وسورة الأعراف آية (١٦٣ - ١٦٦).

<sup>(</sup>o) ضَرَّسَتْهُ الحُرُوبُ تُضَرِّسُهُ ضَرَسًا: عضته. انظر لسان العرب (٥١/٨).

<sup>(</sup>٦) الانشِمَارُ والاشْتِمَارُ: الْمُضِيُّ والنُّقُوذُ. انظر لسان العرب (١٩١/٧).



فَأَرْسَلُوا إِلَىٰ قُرَيْشٍ وَغَطَفَانَ: إِنَّا وَاللهِ لَا نُقَاتِلُ مَعَكُمْ مُحَمَّدًا حَتَّىٰ تُعْطُونَا رَهْنًا، فَأَبُوْا عَلَيْهِمْ، وَخَذَّلَ اللهُ بَيْنَهُمْ، وَيَئِسَ هَؤُلَاءِ مِنْ نَصْرِ هَؤُلَاءِ، وَهَؤُلَاءِ مِنْ نَصْرِ هَؤُلَاءِ، وَهَؤُلَاء مِنْ نَصْرِ هَؤُلَاء، وَاخْتَلَفَ أَمْرُهُمْ وَتَفَرَّقُوا، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَكَفَى اللّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مُؤْلِدًا لَهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّه

قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ: أَيْ: لَمْ يَحْتَاجُوا إِلَىٰ مُنَازَلَتِهِمْ وَمُبَارَزَتِهِمْ حَتَّىٰ يُجْلُوهُمْ عَنْ بِلَادِهِمْ، بَلْ كَفَىٰ اللهُ وَحْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَأَعَزَّ جُنْدَهُ، وَلَهَذَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ» (٢).

## ﴿ دُعَاءُ الرَّسُولِ ﷺ عَلَىٰ الْأَحْزَابِ:

وَفِي هَذِهِ الْغَمْرَةِ مِنَ الشَّدَائِدِ وَالْمَخَاوِفِ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لَا يَنْفَكُّونَ عَنِ الدُّعَاءِ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا لَا يَنْفَكُّونَ عَنِ الدُّعَاءِ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: دَعَا رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَىٰ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: دَعَا رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَىٰ

<sup>(</sup>۱) سورة الأحزاب آية (۲۵) ـ وانظر تفاصيل قصة تخذيل نعيم بن مسعود بين المشركين واليهود في: الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٤٥٨/٤) ـ دلائل النبوة للبيهقي (٣/٣٥) ـ يرد (٤٤٤/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة الخندق وهي الأحزاب ـ رقم الحديث (٤١١٤) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الذكر والدعاء ـ باب التعوذ من شر ما عمل، ومن شر ما لم يعمل ـ رقم الحديث (٢٧٢٤) ـ وانظر كلام الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ في تفسيره (٣٩٦/٦).



الْأَحْزَابِ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ، اِهْزِمِ الْأَحْزَابَ، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ وَزَلْزِلْهُمْ» (١).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ لَكِنْ لَهُ شَوَاهِدُ كَثِيرَةٌ يَتَقَوَّى بِهَا، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وَ اللهِ، هَلْ مِنْ شَيْءٍ نَقُولُهُ، فَقَدْ بَلَغَتِ القُلُوبُ الحَنَاجِرَ (٢)؟

فَقَالَ ﷺ: «نَعَمْ، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا، وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا».

قَالَ: فَضَرَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وُجُوهَ أَعْدَائِهِ بِالرِّيحِ، فَهَزَمَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالرِّيحِ،

كَيْفَ وَبِأَيِّ وَسِيلَةٍ انْتَصَرَ الْمُسْلِمُونَ وَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ فِي هَذِهِ الْغَزْوَةِ؟ لَقَدْ رَأَيْنَا أَنَّ الْوَسِيلَةَ التِّي الْتَجَأَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ، هِيَ نَفْسُهَا التِي الْتَجَأَ إِلَيْهَا فِي الْخَنْدَقِ. وَإِنَّهَا وَسِيلَةُ التَّضَرُّعِ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ هِيَ نَفْسُهَا التِي الْتَجَأَ إِلَيْهَا فِي الْخَنْدَقِ. وَإِنَّهَا وَسِيلَةُ التَّضَرُّعِ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ وَالْإِحْتَارِ مِنَ الْإِقْبَالِ عَلَيْهِ بِالدُّعَاءِ وَالْإِسْتِغَائَةِ، بَلْ لَقَدْ كَانَ هُوَ الْعَمَلُ المُتُكَرِّرُهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة الخندق ـ رقم الحديث (۱) وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو ـ رقم الحديث (۱۷٤۲) (۲۱).

 <sup>(</sup>٢) قال السِّندي في شرح المسند (٦/ ٣٣٤): أي كادتْ تخرُجُ من البَدَن، وتنشقُ من شدة الخوف.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٠٩٩٦) ـ وانظر السلسلة الصحيحة
 للألباني رحمه الله ـ رقم الحديث (٢٠١٨).



الدَّائِمُ الذِي ظَلَّ يَفْزَعُ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، كُلَّمَا لَقِيَ عَدُوًّا أَوْ سَارَ إِلَىٰ جِهَادٍ ، وَهَي الْوَسِيلَةُ التِي تَعْلُو فِي تَأْثِيرِهَا عَلَىٰ كُلِّ الْأَسْبَابِ وَالْوَسَائِلِ الْمَادِّيَّةِ الْوَسِيلَةُ التِي تَعْلُو فِي تَأْثِيرِهَا عَلَىٰ كُلِّ الْأَسْبَابِ وَالْوَسَائِلِ الْمَادِّيَّةِ الْأَخْرَىٰ ، وَهِيَ الْوَسِيلَةُ التِي لَا تَصْلُحُ حَالُ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا إِذَا قَامَتْ عَلَىٰ الْأُخْرَىٰ ، وَهِيَ الْوَسِيلَةُ التِي لَا تَصْلُحُ حَالُ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا إِذَا قَامَتْ عَلَىٰ أَسَاسِهَا بِعِنَايَةٍ كَامِلَةٍ .

## ﴿ هَزِيمَةُ الْأَحْزَابِ:

وَقَدِ اسْتَجَابَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ دُعَاءَ رَسُولِهِ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ، فَبَعَثَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ الْأَحْزَابِ رِيحًا شَدِيدَةً فِي لَيْلَةٍ شَاتِيَةٍ بَارِدَةٍ، فَجَعَلَتْ تَكْفَأُ قُدُورَهُمْ، وَتُعْفِي رِيحًا شَدِيدَةً فِي لَيْلَةٍ شَاتِيَةٍ بَارِدَةٍ، فَجَعَلَتْ تَكْفَأُ قُدُورَهُمْ، وَتُعْفِيمُ خِيَامَهُمْ، حَتَىٰ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ لَمْ يَكَدْ يَهْتَدِي إِلَىٰ وَتُطْفِئُ نِيرَانَهُمْ، وَتَهْدِمُ خِيَامَهُمْ، حَتَىٰ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ لَمْ يَكَدْ يَهْتَدِي إِلَىٰ رَحْلِهِ، فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَلَا يَعْلَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ("نُصِرْتُ بِالصَّبَا(")، وَأَهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ»(٢).

وَأَرْسَلَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمْ مَعَ الرِّيحِ جُنْدًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ تُزَلْزِلُهُمْ، وَتُلْقِي الرُّعْبَ وَخُوْفًا وَهَلَعًا، وَفِي ذَلِكَ الرُّعْبَ وَخُوْفًا وَهَلَعًا، وَفِي ذَلِكَ الرُّعْبَ وَخُوْفًا وَهَلَعًا، وَفِي ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٢١٦/٣): الصَّبَا: بِفَتْحِ الصَّادِ: هِي الرِّيحُ الشَّرْقِيَّةُ، ويُقَالُ لها القَبُولُ؛ لأنَّها تُقَابِلُ بابَ الكعبةَ إِذْ مَهَبُّهَا من مَشْرِقِ الشَّمْسِ، وضِدُّهَا الدَّبُورُ، وهي التي أُهْلِكَتْ بها قومُ عادٍ، ومن لطيف المناسبة كون القَبُولِ نَصَرَتْ أهلَ القَبولِ، وكون الدبور أهلكَتْ أهلَ الأدبار.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ـ كتاب الاستسقاء ـ باب قول النبي ﷺ: «نصرت بالصبا» ـ رقم الحديث (١٠٣٥) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب صلاة الاستسقاء ـ باب في ربح الصبا والدبور ـ رقم الحديث (٩٠٠).



يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اَذَكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا (١) وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ (٢).

قَالَ الحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: وَلَوْلَا أَنْ جَعَلَ اللهُ رَسُولَهُ ﷺ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، لَكَانَتْ هَذِهِ الرِّيحُ عَلَيْهِمْ أَشَدَّ مِنَ الرِّيحِ الْعَقِيمِ عَلَىٰ عَادٍ، وَلَكِنْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لَيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ (٣) فَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ هَوَاءً فَرَّقَ شَمْلَهُمْ، ﴿ وَمَا كَانَ سَبَبُ اجْتِمَاعِهِمْ مِنَ الْهَوَىٰ، وَهُمْ أَخْلَاظٌ مِنْ قَبَائِلَ شَتَّىٰ، أَخْزَابٌ كَمَا كَانَ سَبَبُ اجْتِمَاعِهِمْ مِنَ الْهَوَىٰ، وَهُمْ أَخْلَاظٌ مِنْ قَبَائِلَ شَتَّىٰ، أَخْزَابٌ وَآرَاءٌ، فَنَاسَبَ أَنْ يُرْسَلَ عَلَيْهِمُ الْهَوَاءُ الذِي فَرَقَ جَمَاعَتَهُمْ، وَرَدَّهُمْ خَائِينَ فَوْلَ جَمَاعَتَهُمْ، وَرَدَّهُمْ خَائِينَ خَالِينَ خَالِينَ وَلَا يَعْ اللهُ اللهُ وَيَا اللهُ اللهُ وَيَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ الْهُوَاءُ الذِي فَرَقَ جَمَاعَتَهُمْ، وَرَدَّهُمْ خَائِينَ خَالِينَ خَالِينَ وَلَا يَعْ اللّهُ اللهِ وَيَاللهُ عَيْرًا لَا فِي الدُّنْيَا، مِمَّا كَانَ فِي أَنْفُسِهِمْ مِنَ الظَّفُو (٥) وَالْمَغْنَمِ، وَلَا فِي الْآخِرَةِ بِمَا تَحَمَّلُوهُ مِنَ الْآفَامِ فِي مُبَارَزَةِ الرَّسُولِ مِنَ الظَّفُو (٥) وَالْمَغْنَمِ، وَلَا فِي الْآئِمِ فِي الْآثَامِ فِي مُبَارَزَةِ الرَّسُولِ مِنَ الْقَلَوْءَ ، وَهَمِّهِمْ بِقَتْلِهِ، وَاسْتِئْصَالِ جَيْشِهِ، وَمَنْ هَمَّ بِشَيْءٍ، وَصَدَّقَ هَمَّهُ بِشَيْءٍ، وَصَدَّقَ هَمَّهُ إِنْ وَقَيْلُهِ، وَهُو فِي الْحَقِيقَةِ كَفَاعِلِهِ (١٠).

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ في تفسيره (٣٨٥/٦): هم الملائكة ، زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوف ، فكان رئيس كل قبيلة يقول: يا بني فلان إليّ ، فيجتمعون إليه فيقول: النجاء النجاء ، لما ألقىٰ الله تَعَالَىٰ في قلوبهم من الرعب.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب آية (٩).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال آية (٣٣).

<sup>(</sup>٤) الْخَنْقُ: الْغَيْظُ. انظر النهاية (٤٣٤/١).

 <sup>(</sup>٥) الظَّفَرُ: الفَوْزُ بالمطلوب. انظر لسان العرب (٨٥٥٨).

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير ابن کثير (٦/٥٩٦).



## ﴿ بَعْثُ الرَّسُولِ ﷺ حُذَيْفَةَ ﴿ لِيَأْتِيهُ بِخَبَرِ الْأَحْزَابِ:

فَلَمَّا أَرْسَلَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ الْأَحْزاِبِ الرِّيحَ، أَرَادَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ لَيْلًا؛ لِيَأْتِيَهُ بِخَبَرِ الْأَحْزَابِ، فَأَرْسَلَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ لَيْلًا؛ لِيَأْتِيَهُ بِخَبَرِ الْأَحْزَابِ، فَأَرْسَلَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيُمَانِ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ القُرَظِيِّ فَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ القُرَظِيِّ فَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ اللهِ رَأَيْتُمْ قَالَ: قَالَ فَتَىٰ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ لِحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللهِ عَلِيدٍ اللهِ وَلَيْتُمُ وَلَهُ لِكُوفَة لِحُذَيْفَة بْنِ الْيَمَانِ عَلَىٰ قَلْ فَتَىٰ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ لِحُذَيْفَة بْنِ الْيَمَانِ عَلَيْهِ وَصَحِبْتُمُوهُ ؟

قَالَ: نَعَمْ يَا ابْنَ أَخِي، قَالَ: فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ كُنَّا وَاللهِ لَقَدْ مَا تَرَكْنَاهُ يَمْشِي عَلَىٰ الْأَرْضِ، وَلَجَعَلْنَاهُ عَلَىٰ الْجُهَدُ، قَالَ: وَاللهِ لَوْ أَدْرَكْنَاهُ مَا تَرَكْنَاهُ يَمْشِي عَلَىٰ الْأَرْضِ، وَلَجَعَلْنَاهُ عَلَىٰ أَعْنَاقِنَا، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: يَا ابْنَ أَخِي، وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلْخُنْدَقِ، وَصَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِن اللّيْلِ هَوِينًا (۱)، ثُمَّ الْتَقْتَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: ((مَنْ رَجُلٌ بَعُومُ فَيَنْظُرُ لَنَا مَا فَعَلَ الْقَوْمُ - يَشْرِطُ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَوِينًا مِنَ اللّيْلِ، ثُمَّ الْتَقْتَ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) الْهَوِيُّ: بالفتح: الحِينُ الطويلُ من الزَّمانِ، وهو مُخْتَصٌّ بالليلِ. انظر النهاية (٥/٥).

<sup>(</sup>٢) في رواية الإمام مسلم في صحيحه: قال رَسُول اللهِ ﷺ: «جعله الله معي يوم القيامة».



قَالَ حُذَيْفَةُ: فَذَهَبْتُ فَدَخَلْتُ فِي الْقَوْمِ (''، وَالرِّيحُ وَجُنُودُ اللهِ تَفْعَلُ مَا تَفْعَلُ، لَا تُقِرُّ لَهُمْ قِدْرًا وَلَا نَارًا وَلَا بِنَاءً، فَقَامَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ لِيَنْظُرِ امْرُؤٌ مَنْ جَلِيسُهُ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: فَأَخَذْتُ بِيَدِ الرَّجُلِ الذِي إِلَىٰ جَنْبِي، فَقُلْتُ: مَنْ أَنْت؟

قَالَ: أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ثُمَّ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنَّكُمْ وَاللهِ مَا أَصْبَحْتُمْ بِدَارِ مُقَامٍ، لَقَدْ هَلَكَ الْكُرَاعُ (٢)، وَأَخْلَفَتْنَا بَنُو قُرِيْظَةَ، وَبَلَغَنَا عَنْهُمُ الذِي نَكْرَهُ، وَلَقِينَا مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ مَا تَرُوْنَ، وَاللهِ مَا تَطْمَئِنُ لَنَا قِدْرٌ، وَلَا تَقُومُ لَنَا نَارٌ، وَلاَ يَشُومُ لَنَا نَارٌ، وَلاَ يَشُومُ لَنَا نَارٌ، وَلاَ يَسْتَمْسِكُ لَنَا بِنَاءٌ، فَارْتَحِلُوا فَإِنِّي مُرْتَحِلٌ، ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ جَمَلهِ وَهُو مَعْقُولٌ (٣) فَجَلَسَ عَلَيْهِ، ثُمَّ ضَرَبَهُ فَوَثَبَ عَلَىٰ ثَلَاثٍ، فَمَا أَطْلَقَ عِقَالَهُ إِلّا وَهُو قَائِمٌ، وَلَوْلا عَهْدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَىٰ تَأْتِينِي ﴾، ثُمَّ شِئْتُ لَقَتَلْتُهُ بِسَهُم (٤).

<sup>(</sup>١) في رواية الإمام مسلم في صحيحه: قال حذيفة الله الله الله عنده جَعلتُ كأنما أمشى في حَمّام، حتى أتيتهم.

قال الإمام النووي في شرح مسلم (١٢٣/١٢): يعني أنه لم يجد البرد الذي يجده الناس من تلك الربح الشديدة شيئًا، بل عافاه الله تَعَالَىٰ منه ببركة إجابته للنبي على وذهابه فيما وجهه له، ودعائه على له.

<sup>(</sup>٢) الكُرَاءُ: اسم لجميع الخيلِ. انظر النهاية (٤/١٤٣).

 <sup>(</sup>٣) مَعْقُولٌ: أي مَشْدُودٌ بالعِقَالِ، والعِقَالُ: هو الحَبْلُ الذي يُرْبَطُ بِهِ البَعِيرُ، انظر النهاية
 (٣) ٢٥٤/٣).



قَالَ حُذَيْفَةُ: ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي مِرْطِ (١) لِبَعْضِ نِسَائِهِ مُرَحَّلٍ، فَلَمَّا رَآنِي أَدْخَلَنِي إِلَىٰ رَحْلِهِ، وَطَرَحَ عَلَيَّ طَرَفَ الْمِرْطِ، فَلَمَّا رَآنِي أَدْخَلَنِي إِلَىٰ رَحْلِهِ، وَطَرَحَ عَلَيَّ طَرَفَ الْمِرْطِ، فُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ وَإِنَّهُ لَفِيهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ الْخَبَرُ (٢)، وَسَمِعَتْ غَطَفَانُ بِمَا فَعَلَتْ قُرَيْشٌ، فَانْشَمَرُوا إِلَىٰ بِلَادِهِمْ (٣).

#### ﴿ الرُّجُوعُ مِنَ الْخَنْدَقِ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ:

فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ، وَقَدْ فَتَحَ اللهُ تَعَالَىٰ لَهُمْ، وَأَقَرَّ أَعْيُنَهُمْ بِجَلَاءِ الْأَحْزَابِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْآنَ نَعْزُوهُمْ وَلَا يَعْزُونَنَا نَحْنُ نَعْزُوهُمْ وَلَا يَعْزُونَنَا نَحْنُ نَعْزُوهُمْ وَلَا يَعْزُونَنَا نَحْنُ نَعِيْرُ إِلَيْهِمْ» (٤).

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَمٌ مِنْ أَعْلَامِ النَّبُوَّةِ فَإِنَّ النَّبِيَّ وَالْ النَّبِيِّ عَلَمٌ مِنْ أَعْلَامِ النَّبُوَّةِ فَإِنَّ النَّبِيِّ عَلَمٌ مِنْ أَعْلَامِ النَّبُوَّةِ فَإِنَّ النَّبِيِّ وَوَقَعَتِ الْهُدُنَةُ بَيْنَهُمْ إِلَىٰ وَلَيْ الْبَيْتِ، وَوَقَعَتِ الْهُدُنَةُ بَيْنَهُمْ إِلَىٰ وَلَيْ الْبَيْتِ، وَوَقَعَتِ الْهُدُنَةُ بَيْنَهُمْ إِلَىٰ وَلَا مَنْ اللَّهُمُ وَمَا قَالَ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) الْمِرْطُ: بكسر الميم: كِسَاءٌ من صُوفٍ. انظر النهاية (٢٧٣/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٣٣٣٤) ـ وأخرجه مختصرًا الإمام مسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب غزوة الخندق ـ رقم الحديث (١٧٨٨) ـ وابن حبان في صحيحه ـ كتاب إخباره على عن مناقب الصحابة ـ باب ذكر حذيفة بن اليمان هي ـ رقم الحديث (٧١٢٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة الخندق ـ رقم الحديث (٤) . (٤١٠٩) - وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٤١٠٩).



وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ، وَقَدْ جَمَعُوا لَهُ جُمُوعًا كَثِيرَةً: ﴿ لَا يَغْزُونَكُمْ بَعْدَ هَذَا أَبَدًا، وَلَكِنْ أَنْتُمْ تَغْزُونَهُمْ ﴾ (١).

ثُمَّ أَذِنَ الرَّسُولُ ﷺ لِلْمُسْلِمِينَ فِي الإنْصِرَافِ إِلَىٰ مَنَازِلِهِمْ، وَهُمْ يَقُولُونَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَأَعَزَّ جُنْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، لَا شَيْءَ قَبْلَهُ وَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ.

وَكَانُوا قَدْ أَقَامُوا بِالْخَنْدَقِ مُحَاصَرِينَ فِي شِتَاءِ بَارِدٍ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَرَجَعُوا مَجْهُودِينَ، وَوَضَعُوا السِّلَاحَ، وَكَانَ انْصِرَافُهُمْ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لِسَبْعِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ(٢).

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) أورده الحافظ في الفتح (١٦٥/٨) وعزاه إلى البزار في مسنده ـ وحسن إسناده.

<sup>(</sup>٢) انظر دلائل النبوة للبيهقي (٤٠٧/٣) ـ الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٢٨٤/٢) ـ سيرة ابن هشام (٢٥٧/٣).



# غَزْوَةُ بَنِي قُرَيْظَةً

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: وَأَمَّا قُرَيْظَةُ، فَكَانَتْ أَشَدَّ الْيَهُودِ عَدَاوَةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَغْلَظَهُمْ كُفْرًا، وَلِذَلِكَ جَرَىٰ عَلَيْهِمْ مَا لَمْ يَجْرِ عَلَىٰ إِخْوَانِهِمْ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ وَالنَّضِيرِ (۱).

وَقَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ فِي الْبِدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ: فَصْلٌ فِي غَزْوَةِ بَنِي قُرَيْظَةَ، وَمَا أَحَلَّ اللهُ تَعَالَىٰ بِهِمْ مِنَ الْبَأْسِ الشَّدِيدِ، مَعَ مَا أَعَدَّهُ اللهُ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْعَلْدَابِ الْأَلِيمِ، وَذَلِكَ لِكُفْرِهِمْ وَنَفْضِهِمُ الْعُهُودَ التِي كَانَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ، وَذَلِكَ لِكُفْرِهِمْ وَنَفْضِهِمُ الْعُهُودَ التِي كَانَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَمُمَالاً تِهِمُ الْأَحْزَابَ عَلَيْهِ، فَمَا أَجْدَى (٢) ذَلِكَ عَنْهُمْ شَيْئًا، وَبَاءُوا اللهِ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَالصَّفَقَةِ الْخَاسِرَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (٣).

ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ يَهُودَ بَنِي قُرَيْظَةَ نَقَضُوا الْعَهْدَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَتَآمَرُوا مَعَ الْأُحْزَابِ عَلَىٰ هَذَا الْغَدْرِ. مَعَ الْأَحْزَابِ عَلَىٰ هَذَا الْغَدْرِ.

فَفِي الْيَوْمِ الَّذِي رَجَعَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْخَنْدَقِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ

انظر زاد المعاد (۱۱۷/۳).

<sup>(</sup>٢) فَمَا أَجْدَىٰ: أي فما أَغْنَىٰ. انظر لسان العرب (٢١٥/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر البداية والنهاية (٤٩٩٤).



وَوَضَعُوا السِّلَاحَ ، أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِصُورَةِ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ رَهِ يَأْمُرُهُ بِقِتَالِ بَنِي قُرَيْظَةَ .

فَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْخَنْدَقِ، وَوَضَعَ السِّلَاحَ، وَاغْتَسَلَ أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ؟ وَاللهِ مَا وَضَعْنَاهُ فَاخْرُجْ إِلَيْهِمْ.

فَقَالَ ﷺ: «فَ**الِمَىٰ أَيْنَ؟**» قَالَ: هَهُنَا وَأَشَارَ إِلَىٰ قُرَيْظَةَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ (١).

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ فِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ خَلَلِ<sup>(٢)</sup> الْبَابِ قَدْ عَصَبَ<sup>(٣)</sup> رَأْسَهُ مِنْ الْغُبَارِ<sup>(٤)</sup>.

وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْهَا وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ عَائِشَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولُ عَلَيْنَا وَجُلِّ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَنَحْنُ فِي الْبَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ فَانَ عَلَيْنَا وَجُلْ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَنَحْنُ فِي الْبَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ فَرْعًا فَقُمْتُ فِي أَثْرِهِ فَإِذَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُ (٥)، فَقَالَ عَلَيْهَ: «هَذَا جِبْرِيلُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب مرجع النبي ﷺ من الأحزاب ـ رقم الحديث (٤١١٧).

<sup>(</sup>٢) الخَلَلُ: الفُرْجَةُ بينَ الشيئَيْنِ، والخَلَّةُ: الثُّقْبَةُ الصَّغيرةُ. انظر لسان العرب (١٩٩/٤).

<sup>· (</sup>٣) عَصَبَ رأسه من الغُبَارِ: أي رَكِبَهُ وعَلِقَ بِهِ. انظر النهاية (٢٢١/٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٤٩٩٤).

<sup>(</sup>٥) هو دحية بن خليفة الكلبي ﷺ صحابي مشهور، أول مشاهده أُحد، ولم يشهد بدرًا،=



يَأْمُرُنِي أَنْ أَذْهَبَ إِلَىٰ بَنِي قُرَيْظَةَ ﴾(١).

ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي النَّاسِ: «أَلَا لَا يُصَلِّينَّ أَحَدُ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ».

وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «الظُّهْرَ»، بَدَلَ «الْعَصْرَ» مَعَ اتَّفَاقِ الْبَخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ عَلَىٰ رِوَايَتِهِ عَنْ شَيْخٍ وَاحِدٍ بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ (٢).

## ﴿ اِخْتِلَافُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فِي أَمْرِ الرَّسُولِ ﷺ:

فَأَخَذَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ بِظَاهِرِ الْأَمْرِ، فَلَمْ يُصَلُّوا الْعَصْرَ حَتَّىٰ جَاؤُوا بَنِي

عائشة وغيرها.

<sup>=</sup> وكان يُضرب به المثل في حسن الصورة، وكان جبريل عليه السلام كثيرًا ما يأتي رَسُول اللهِ ﷺ بصورته ﷺ.

وعاش دحية الكلبي ﷺ إلىٰ خلافة معاوية بن أبي سفيان ﷺ. انظر الإصابة (٣٢١/٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في المستدرك ـ كتاب المغازي والسرايا ـ باب نزول جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي عليه ـ رقم الحديث (٤٣٨٨) ـ وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٩/٤). قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ في البداية والنهاية (٥٠١/٤): ولهذا الحديث طرق جيدة عن

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الذهبي في السِّيرة النَّبويَّة (٥٠٦/١): كأنه وَهْم.

وقَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (١٦٩/٨): جمع بعض العلماء بين الروايتين باحتمال أن يكون بعضهم قبل الأمر كان قد صلى الظهر، وبعضهم لم يصلها، فقيل لمن لم يصلها: لا يصلين أحد الظهر، ولمن صلاها لا يصلين أحد العصر، وجمع بعضهم باحتمال أن تكون طائفة منهم راحت بعد طائفة، فقيل للطائفة الأولى الظهر، وقيل للطائفة التي بعدها العصر.

قال الحافظ: وكلاهما جمع لا بأس به.



قُرَيْظَةَ، وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَقَالَ الْبَعْضُ الْآخَرُ: إِنَّمَا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْإِسْرَاعَ، وَصَلُّوا الْعَصْرَ فِي وَقْتِهَا وَهُمْ فِي الطَّرِيقِ، فَلَمَّا ذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ لَمْ يُعَنِّفُ وَاحِدًا مِنْهُمْ (۱).

# ﴿ أَيُّ الطَّائِفَتَيْنِ أَصْوَبُ ؟:

قَالَ ابْنُ الْقَيِّم: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ أَيُّهُمَا كَانَ أَصْوَبَ؟

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ: الذِينَ أَخَّرُوهَا هُمُ الْمُصِيبُونَ وَلَوْ كُنَّا مَعَهُمْ، لَأَخَّرْنَاهَا كَمَا أَخَّرُوهَا، وَلَمَا صَلَّيْنَاهَا إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ، وَتَرْكًا لُلتَّأْوِيلِ الْمُخَالِفِ لِلظَّاهِرِ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ مِنَ الْفُقَهَاءِ: بَلِ الذِينَ صَلُّوهَا فِي الطَّرِيقِ فِي وَقْتِهَا حَازُوا قَصَبَ السَّبْقِ (٢)، وَكَانُوا أَسْعَدَ بِالْفَضِيلَتَيْنِ، فَإِنَّهُمْ بَادَرُوا إِلَىٰ امْتِثَالِ أَمْرِهِ حَازُوا قَصَبَ السَّبْقِ (٢)، وَكَانُوا أَسْعَدَ بِالْفَضِيلَتِيْنِ، فَإِنَّهُمْ بَادَرُوا إِلَىٰ مَرْضَاتِهِ فِي الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ بَادَرُوا إِلَىٰ اللَّحَاقِ بِالْقُوْمِ، فَحَازُوا فَضِيلَةَ الْجِهَادِ، وَفَضِيلَةَ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا، وَفَهِمُوا مَا للَّحَاقِ بِالْقُوْمِ، فَحَازُوا فَضِيلَةَ الْجِهَادِ، وَفَضِيلَةَ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا، وَفَهِمُوا مَا يُرادُ مِنْهُمْ، وَكَانُوا أَفْقَهَ مِنَ الْآخِرِينَ، وَلَاسِيَّمَا تِلْكَ الصَّلَاةُ، فَإِنَّهَا كَانَتْ صَلَاةَ الْعَصْرِ، وَهِيَ الصَّلَاةُ الْوُسُطَىٰ بِنَصِّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا الصَّلِيحِ الذِي لَا اللهِ عَلَيْهَا، وَالْمُبَادَرَةِ إِلَيْهَا، وَالْمُبَادَرَةِ إِلَيْهَا، وَالْمُبَادَرَةِ إِلَيْهَا، وَالْمُبَادَرَةِ إِلَيْهَا، وَالْمُبَادَرَةِ إِلَيْهَا، وَالْمُبَادَرَةِ إِلَيْهَا،

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب مرجع النبي ﷺ من الأحزاب ـ رقم الحديث (٤١١٩) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب المبادرة بالغزو ـ رقم الحديث (١٧٧٠).

<sup>(</sup>٢) يُقال: حَازَ قَصَبَ السَّبْق: أي استولىٰ علىٰ الأمر. انظر لسان العرب (١٧٩/١١).

<sup>(</sup>٣) أخرج الإمام مسلم في صحيحه ـ رقم الحديث (٦٢٧) (٢٠٥) عن علي الله قال: قال رَسُول اللهِ ﷺ يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطىٰ صلاة العصر».



وَالتَّبْكِيرِ بِهَا(١)، وَأَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ، فَقَدْ وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ(٢)، أَوْ قَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ(٣)، فَالذِّي جَاءَ فِيهَا أَمْرٌ لَمْ يَجِئْ مِثْلُهُ فِي غَيْرِهَا، وَأَمَّا الْمُؤَخِّرُونَ لَهَا، فَعَايَتُهُمْ أَنَّهُمْ فَالذِي جَاءَ فِيهَا أَمْرٌ لَمْ يَجِئْ مِثْلُهُ فِي غَيْرِهَا، وَأَمَّا الْمُؤخِّرُونَ لَهَا، فَعَايَتُهُمْ أَنَّهُمْ مَعْذُورُونَ، بَلْ مَأْجُورُونَ أَجْرًا وَاحِدًا لِتَمَسُّكِهِمْ بِظَاهِرِ النَّصِّ، وَقَصْدِهِمْ امْتِثَالَ مَعْذُورُونَ، بَلْ مَأْجُورُونَ أَجْرًا وَاحِدًا لِتَمَسُّكِهِمْ بِظَاهِرِ النَّصِّ، وَقَصْدِهِمْ امْتِثَالَ الْفُضِيلَتَيْنِ فَلَهُمْ الْأَمْرِ، وَالذِينَ صَلُّوا فِي الطَّرِيقِ، جَمَعُوا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ، وَحَصَّلُوا الْفَضِيلَتَيْنِ فَلَهُمْ أَجْرَانِ (٤).

#### ﴿ خُرُوجُ الرَّسُولِ ﷺ إِلَىٰ بَنِي قُرَيْظَةَ:

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَيْ إِلَىٰ بَنِي قُرَيْظَةَ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَىٰ الْمَدِينَةِ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ هُ ، وَأَعْطَىٰ الرَّايَةَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هُ ، فَمَرَّ رَسُولُ اللهِ عَيْ أُمِّ مَكْتُومٍ هُ ، وَأَعْطَىٰ الرَّايَةَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هُ ، فَمَرَّ رَسُولُ اللهِ عَيْ لِمَجَالِسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُرِيْظَةَ، فَقَالَ لَهُمْ: «هَلْ مَرَّ بِكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟»، قَالُوا: مَرَّ عَلَيْنَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ عَلَىٰ بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ تَحْتَهُ قَطِيفَةُ دِيبَاجٍ، فَقَالَ عَيْ : «لَيْسَ ذَلِكَ بِدِحْيَةَ وَلَكِنَا حُبْهِ مُ الرَّعْبَ الرَّعْبَ الرَّعْبَ اللهِ عَلَى مَنْ أَرْسِلَ إِلَىٰ بَنِي قُرَيْظَةَ لِيُزَلْزِلَهُمْ، وَيَقْذِفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>١) أخرج الإمام البخاري في صحيحه ـ رقم الحديث (٥٥٣) عن بُرَيْدَةَ ﷺ قال: بكّروا بصلاة العصر.

<sup>(</sup>٢) أخرج الإمام البخاري في صحيحه ـ رقم الحديث (٥٥٢)، والإمام مسلم في صحيحه ـ رقم الحديث (٦٢٦) عن ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «الذي تفوته صلاة العصر كأنما وُتِر أهله وماله».

<sup>(</sup>٣) أخرج الإمام البخاري في صحيحه ـ رقم الحديث (٥٥٣) عن بريدة الله قال: قال رَسُول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله العصر فقد حبط عمله».

<sup>(3)</sup> ile liaste (111/m).

<sup>(</sup>٥) أخرج ذلك الحاكم في المستدرك ـ كتاب المغازي والسرايا ـ باب نزول جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي الله ـ رقم الحديث (٤٣٨٨) ـ وأخرجه البيهقي في=



وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسٍ رَهِ اللهُ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْغُبَارِ سَاطِعًا(١) فِي زُقَاقِ(٢) بَنِي غَنْمٍ(٣) مَوْكِبِ جِبْرِيلَ حِينَ سَارَ رَسُولُ اللهُ عَنْمٍ إِلَى الْغُبَادِ سَاطِعًا(١) فِي زُقَاقِ(٢) بَنِي غَنْمٍ اللهِ عَنْمٍ اللهُ عَنْمٍ اللهُ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةً(١).

#### ﴿ وُصُولُ الرَّسُولِ ﷺ إِلَىٰ بَنِي قُرَيْظَةَ:

فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِحِصْنِهِمْ، وَكَانُوا فِي أَعْلَاهُ نَادَىٰ بِأَعَلَىٰ صَوْتِهِ نَفَرًا مِنْ أَشْرَفِهَا حَتَّىٰ أَسْمَعَهُمْ: «يَا إِخْوَةَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ»!، قَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ! مَا كُنْتَ جَهُولًا وَلَا فَحَّاشًا(٥٠).

دلائل النبوة (٩/٤) ـ قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ في البداية والنهاية (٩٠١/٤): ولهذا الحديث طرق جيدة عن عائشة وغيرها.

<sup>(</sup>١) سَاطِعًا: أي مُرْتَفِعًا. انظر فتح الباري (١٦٨/٨).

<sup>(</sup>٢) الزُّقَاقُ: بالضم: الطَّرِيقُ. انظر النهاية (٢٧٧/٢) ـ وفي رواية الإمام أحمد في مسنده قال أنس: في سِكَّةِ بني غَنْم.

 <sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٣/٥٥٦): بني غَنْمٍ: بفتح الغين وسكون النون بَطْنٌ من الخزرجِ،
 وهم بنو غَنْم بنِ مالكِ بنِ النَّجَارِ، منهم أبو أيوب الأنصاري رهي وآخرون.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب بدء الخلق ـ باب ذكر الملائكة عليهم السلام ـ رقم الحديث (٣٢١٤) ـ وأخرجه في كتاب المغازي ـ باب مرجع النبي على من الأحزاب ـ رقم الحديث (٤١١٨) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٤١١٨) .

<sup>(</sup>٥) أخرج ذلك الحاكم في المستدرك ـ كتاب المغازي والسرايا ـ باب نزول جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي ـ رقم الحديث (٤٣٨٨) ـ وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٤/٤).

قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ في البداية والنهاية (٥٠١/٤): ولهذا الحديث طرق جيدة عن عائشة وغيرها.



فَحَاصَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَمْسًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً (١) حَتَّىٰ اشْتَدَّتْ بِهِمُ الْحَالُ، وَأَيْقَنُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يُتَاجِزَهُمْ (٢)، فَقَالَ لَلهُ عَيْرُ مُنْصَرِفٍ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يُتَاجِزَهُمْ (٢)، فَقَالَ لَهُمْ كَعْبُ بْنُ أَسَدِ: يَا قَوْمُ! قَدْ نَزَلَ بِكُمْ مِنَ الْأَمْرِ مَا تَرَوْنَ، وَإِنِّي عَارِضٌ عَلَيْكُمْ خِلَالًا (٣) ثَلَاثًا، فَخُذُوا أَيَّهَا شِئْتُمْ، قَالُوا: مَا هِيَ ؟

قَالَ: نَتَابِعُ هَذَا الرَّجُلَ وَنُصَدِّقُهُ، فَوَاللهِ لَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ إِنَّهُ نَبِيٌّ مُرْسَلُ، وَإِنَّهُ الذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَىٰ، وَإِنَّكُمْ لَتَعْرِفُونَ صِفَتَهُ، فَتَأْمَنُونَ عَلَىٰ دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ وَنِسَائِكُمْ، فَأَبُوْا ذَلِكَ، وَقَالُوا: لَا فَتَأْمَنُونَ عَلَىٰ دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ وَنِسَائِكُمْ، فَأَبُوْا ذَلِكَ، وَقَالُوا: لَا نَقَارُونَ عَلَىٰ دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ وَنِسَائِكُمْ، فَأَبُوْا ذَلِكَ، وَقَالُوا: لَا نَقَارُقُ حُكْمَ التَّوْرَاةِ أَبَدًا، وَلَا نَسْتَبْدِلُ بِهِ غَيْرَهُ، قَالَ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ عَلَيَّ هَذِهِ فَهَلُمَّ فَلْاَعْتُلُ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا ثُمَّ نَخُرُجْ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ مُسْتَمِيتِينَ فِي الْقِتَالِ حَتَّىٰ فَلْنَقْتُلُ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا ثُمَّ نَخُرُجْ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ مُسْتَمِيتِينَ فِي الْقِتَالِ حَتَّىٰ فَلْنَقْتُلُ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا ثُمَّ نَخُرُجْ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ مُسْتَمِيتِينَ فِي الْقِتَالِ حَتَّىٰ فَلْنَقْتُلُ أَبْنَاءَ وَيَسَاءَنَا ثُمُ نَتُرُكُ وَرَاءَنَا شَيْئًا نَخْشَىٰ عَلَيْهِ، وَإِنْ نَغْلِبْ فَكُمُ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ ، فَإِنْ نَهْلِكُ لَمْ نَتُرُكُ وَرَاءَنَا شَيْئًا نَخْشَىٰ عَلَيْهِ، وَإِنْ نَغْلِبْ فَكُمُ اللهُ بَيْنَاءَ وَالْأَبُوا: نَقْتُلُ هَوْلَاءِ الْمَسَاكِينَ؟ فَمَا خَيْرُ الْعَيْشِ بَعْدَهُمْ ؟.

قَالَ: فَإِنْ أَبَيْتُمْ عَلَيَّ هَذِهِ، فَإِنَّ اللَّيْلَةَ لَيْلَةُ السَّبْتِ وَإِنَّهُ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ

<sup>(</sup>۱) هذا هو الراجح في مدة حصار بني قريظة ، وقد رواه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (۲۰۰۹۷) ـ وابن حبان في صحيحه ـ كتاب إخباره على عن مناقب الصحابة ـ باب ذكر سعد بن معاذ على ـ رقم الحديث (۲۰۲۸) ـ وجَوَّدَ إسنادَهُ الحافظُ ابن كثير في البداية والنهاية (۲۰۸۶).

<sup>(</sup>٢) الْمُنَاجَزَةُ في الحرب: الْمُبَارَزَةُ. انظر النهاية (١٨/٥).

<sup>(</sup>٣) خِلَالُ: خِصَالٌ. انظر لسان العرب (٢٠١/٤).



مُحَمَّدٌ وَأَصْحَابُهُ قَدْ أَمَّنُونَا فِيهَا فَانْزِلُوا لَعَلَّنَا نُصِيبُ مِنْ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ غِرَّةً (١)، فَأَبُوْا ذَلِكَ، وَقَالُوا: نُفْسِدُ سَبْتَنَا عَلَيْنَا، وَقَدْ عَلِمْتَ مَا فَعَلَ اللهُ فِي الذِينَ اعْتَدَوْا فِي الذِينَ اعْتَدَوْا فِي الشَّبْتِ مِنَ الْمَسْخِ (٢)، فَقَالَ كَعْبُ بْنُ أَسَدٍ: مَا بَاتَ رَجُلٌ مِنْكُمْ مُنْذُ وَلَدَتُهُ أُمَّهُ لَيْلَةً وَاحِدَةً مِنَ الدَّهْرِ حَازِمًا (٣).

#### ﴿ مَوْقِفُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِي القُرَظِي:

وَقَالَ لَهُمْ عَمْرُو بْنُ سَعْدِي: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ إِنَّكُمْ قَدْ حَالَفْتُمْ مُحَمَّدًا عَلَىٰ مَا حَالَفْتُمُوهُ عَلَيْهِ، أَلَّا تَنْصُرُوا عَلَيْهِ أَحَدًا مِنْ عَدُوّهِ، وَأَنْ تَنْصُرُوهُ مِمَّنْ مَا حَالَفْتُمُوهُ عَلَيْهِ، أَلَّا تَنْصُرُوا عَلَيْهِ أَحَدًا مِنْ عَدُوّهِ، وَأَنْ تَنْصُرُوهُ مِمَّنْ دَهَمَهُ أَن فَنَقَضْتُمْ ذَلِكَ الْعَهْدَ الذِي كَانَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ، فَلَمْ أَدْخُلُ فِيهِ، وَلَمْ أَشْرِكْكُمْ فِي غَدْرِكُمْ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا مَعَهُ فَاثْبُتُوا عَلَىٰ الْيَهُودِيَّةِ وَأَعْطُوا أَشْرِكُكُمْ فِي غَدْرِكُمْ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا مَعَهُ فَاثْبُتُوا عَلَىٰ الْيَهُودِيَّةِ وَأَعْطُوا الْجِزْيَةَ، فَوَاللهِ مَا أَدْرِي يَقْبَلُهَا أَمْ لَا، قَالُوا: نَحْنُ لَا نُقِرُّ لِلْعَرَبِ بِخَرَاجٍ (٥) فِي رَقَابِنَا يَأْخُذُونَهَا بِهِ، الْقَتْلُ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ!

قَالَ: فَإِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ، وَخَرَجَ (٦).

<sup>(</sup>١) الغرَّةُ: الغَفْلَةُ. انظر النهاية (٣١٩/٣).

<sup>(</sup>٢) الْمَسْخُ: هو قَلْبُ الخِلْقَةِ مِنْ شيءِ إلىٰ شيء. انظر النهاية (٢٨٠/٤).

 <sup>(</sup>٣) انظر التفاصيل في: البداية والنهاية (٤/٥٠٥) ـ دلائل النبوة للبيهقي (٤/١٥).

<sup>(</sup>٤) دَهَمَهُمْ: غَشِيَهُمْ. انظر لسان العرب (٤٣١/٤).

<sup>(</sup>٥) الْخَرَاجُ: هو شيءٌ يُخْرِجُهُ القومُ في السَّنَةِ من مِالِهِمْ بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ. انظر لسان العرب (٥٤/٤).

<sup>(</sup>٦) انظر سيرة ابن هشام (٢٦٢/٣) ـ سيأتي بعد قليل خبر نجاة عمرو بن سعدي من الذبح بسبب وفاءه٠



ثُمَّ إِنَّهُمْ أَرْسَلُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْزِلُوا عَلَىٰ مَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ بَنُو النَّضِيرِ مِنْ أَنَّ لَهُمْ مَا حَمَلَتِ الْإِبِلُ إِلَّا الْحَلْقَةَ (١)، فَأَبَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ إِنَّهُمْ أَرْسَلُوا إِلَيْهِ ثَانِيَةً بِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ لَهُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَمْوَالِ لَا مِنَ الْحَلْقَةِ وَلَا مِنْ غَيْرِهَا، فَأَبَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا أَنْ يَنْزِلُوا عَلَىٰ حُكْمِهِ.

فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ أَرَادُوا أَنْ يَتَّصِلُوا بِبَعْضِ حُلَفَائِهِمْ مِنَ الْأَوْسِ لَعَلَّهُمْ يَتَعَرَّفُونَ مَاذَا سَيَحِلُّ بِهِمْ إِذَا نَزَلُوا عَلَىٰ حُكْمِهِ ﷺ.

## ﴿ اِسْتِشَارَتُهُمْ أَبَا لُبَابَةً ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَأَرْسَلُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنِ ابْعَثْ إِلَيْنَا أَبَا لَبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ لِنَسْتَشِيرَهُ فِي أَمْرِنَا، وَكَانَ حَلِيفًا لَهُمْ، فَبَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيْهِمْ، فَلَمَّا رَأُوهُ قَامَ إِلَيْهِ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ يَبْكُونَ فِي وَجْهِهِ، فَرَقَّ لَهُمْ، وَقَالُوا لَهُ: يَا أَبَا لُبَابَةً! أَتَرَىٰ أَنْ نَنْزِلَ عَلَىٰ حُكْمٍ مُحَمَّدٍ؟

قَالَ: نَعَمْ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَىٰ حَلْقِهِ، يَعْنِي الذَّبْحَ، قَالَ أَبُو لُبَابَةَ: فَوَاللهِ مَا

<sup>(</sup>١) الحَلْقَةُ: بفتح الحاء وسكون اللام: السَّلَاحُ. انظر النهاية (١٠/١).

<sup>(</sup>۲) أخرج إرسال أبي لبابة الله إلى بني قريظة: الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (۲) (۲۰۰۹) ـ وابن حبان في صحيحه ـ كتاب إخباره على عن مناقب الصحابة ـ باب ذكر سعد بن معاذ الله ـ رقم الحديث (۷۰۲۸) ـ وابن إسحاق في السيرة (۲۲۱/۳) وإسنادها حسن ـ وأوردها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (۵۰۸/۶) وجود إسنادها.

 <sup>(</sup>٣) الْجَهْشُ: أَنْ يَفْزَعَ الإنسانُ إلى الإنسانِ ويلجاً إليه، وهو مع ذلك يريد البكاء، كما يفزع
 الصبى إلى أمه وأبيه. انظر النهاية (٣١٠/١).



زَالَتْ قَدَمَايَ مِنْ مَكَانِهِمَا حَتَّىٰ عَرَفْتُ أَنِّي قَدْ خُنْتُ اللهَ وَرَسُولَهُ ﷺ.

فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَنْظُرُ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ عَتَى أُحْدِثَ للهِ عَزَّ وَجَلَّ، تَوْبَةً نَصُوحًا يَعْلَمُهَا اللهُ مِنْ نَفْسِي، ثُمَّ انْطَلَقَ أَبُو لُبَابَةَ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ، وَكَانَتْ مِنْ جُذُوعِ فَرَبَطَ نَفْسَهُ إِلَىٰ سَارِيَةٍ (') مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ النَّبُويِّ - وَكَانَتْ مِنْ جُذُوعِ النَّخْلِ -، وَلَمْ يَأْتِ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ ، وَقَالَ: لَا أَبْرَحُ ('') مَكَانِي هَذَا حَتَّىٰ يَتُوبَ اللهُ عَلَيَّ مِمَّا صَنَعْتُ ، فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَا يَالَيْ اللهِ عَنُولُ اللهِ عَنُولُ اللهِ عَنُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ مَمَّا عَلَمَ رَسُولُ اللهِ عَنْ خَبَرَهُ ، وَقَالَ: لَا أَبْرَحُ ('') ، فَلَمَّا عَلِم رَسُولُ اللهِ عَنْ خَبَرَهُ ، وَكَانَ قَدِ اسْتَبْطَأَهُ ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَوْ جَاءَنِي لَاسْتَغْفَرْتُ لَهُ ، فَأَمَّا إِذْ فَعَلَ مَا فَعَلَ مَا فَعَلَ مَا فَعَلَ مَا فَعَلَ مَا أَنَا بِالذِي أُطْلِقُهُ مِنْ مَكَانِهِ حَتَّىٰ يَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ .

وَأَقَامَ أَبُو لُبَابَةَ عَلَيْهِ، مَرْبُوطًا بِالْجِذْعِ سِتَّ لَيَالٍ أَوْ أَكْثَرَ، تَأْتِيهِ امْرَأَتَهُ فِي وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ فَتُحِلَّهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يَعُودُ فَيُرْبَطُ بِالْجِذْعِ، حَتَّىٰ نَزَلَتْ تَوْبَتُهُ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ اللهِ تَعَالَىٰ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِتًا عَسَى اللهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمُ ۚ إِنَّ ٱللهَ غَفُورٌ تَرِحِيمُ ﴾ (١٤) .

<sup>(</sup>١) هذه السارية موجودة اليوم بالمسجد النبوي، معروفة باسم اسطوانة التوبة.

<sup>(</sup>٢) لا أَبْرَحُ: لا أُفَارِقُ. انظر لسان العرب (٣٦١/١).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال آية (٢٧).

قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ في تفسيره (٤٠/٤): قال عبد الله بن أبي قتادة ، والزهري: أنزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر على حين بعثه رَسُول اللهِ على اللهِ على حكم رَسُول اللهِ على الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة آية (١٠٢).



قَالَ الدُّكُتُورُ مُحَمَّدٌ أَبُو شَهْبَةَ: وَإِنَّ لَنَا هُنَا لَوَقْفَةً تُرِينَا مَبْلَغَ قُوَّةِ الْإِيمَانِ، وَيَقْظَةَ الضَّمِيرِ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الذِينَ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، وَسُرْعَانَ مَا يَتُوبُونَ، وَمَبْلَغَ مَا طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، وَسُرْعَانَ مَا يَتُوبُونَ، وَمَبْلَغَ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْمُجْتَمَعُ الْإِسْلَامِيُّ حِينَئِذٍ مِنْ حَيَاءٍ مِنَ الْمَعَاصِي وَالرَّذَائِلِ، وَتَقْدِيرٍ وَصَلَ إِلَيْهِ الْمُجْتَمَعُ الْإِسْلَامِيُّ حِينَئِذٍ مِنْ حَيَاءٍ مِنَ الْمُعَاصِي وَالرَّذَائِلِ، وَتَقْدِيرِ لِلْقِيَمِ الْخُلُقِيَّةِ، وَالْمَالِ فِي سَبِيلِ لِلْقِيمِ الْخُلُقِيَّةِ، وَالْمَالِ فِي سَبِيلِ لِنَقْسِ وَالْوَلَدِ وَالْمَالِ فِي سَبِيلِ رِضَاءِ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ ، وَأَنَّ هَذَا الْمُجْتَمَعَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ أَيُّ مُجْتَمَعٍ مُتَحَضِّرٍ إِلَىٰ وَرَسُولِهِ عَلَيْ ، وَأَنَّ هَذَا الْمُجْتَمَعَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ أَيُّ مُجْتَمَعٍ مُتَحَضِّرٍ إِلَىٰ وَوَالْمَالُ فِي اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ مُ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ مَا الْمُجْتَمَعَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ أَيُّ مُجْتَمَعٍ مُتَحَضِّرٍ إِلَىٰ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الْمُعْتَمَعِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُعْتَمَعِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

## ﴿ نُزُولُ بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَىٰ حُكْم رَسُولِ اللهِ ﷺ:

وَلَمَّا اشْتَدَّ الْحِصَارُ عَلَىٰ بَنِي قُرَيْظَةَ أَذْعَنُوا (٢) وَرَضُوا أَنْ يَنْزِلُوا عَلَىٰ حُكْمٍ

<sup>=</sup> قال مجاهد في سبب نزول هذه الآية فيما نقله عنه الحافظ ابن كثير في تفسيره (٢٠٦/٤)، وابن جرير في تفسيره (٢٦٢/٦): إنها نزلت في أبي لبابة لما قال لبني قريظة: إنه الذبح، وأشار بيده إلى حلقه.

وقال ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فيما نقله عنه الحافظ ابن كثير في تفسيره (٢٠٦/٤) نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن غزوة تبوك، فلما رجع النبي عَلَيْهُ من غزوته، ربطوا أنفسهم بسواري المسجد، وحلفوا لا يحلهم إلا رَسُول اللهِ عَلَيْهُ، فلما أنزل الله هذه الآية: ﴿وَءَاخَوُنَ اَعَرَّوُا بِذُنُوبِهِمْ﴾، أطلقهم النبي عَلَيْهُ وعفا عنهم.

قال الإمام ابن جرير الطبري رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ في تفسيره (٢/٦٦): وأولىٰ هذه الأقوال بالصواب في ذلك، قول من قال: نزلت هذه الآية في المعترفين بخطأ فعلهم في تخلفهم عن رَسُول اللهِ ﷺ، وتركهم الجهاد معه، والخروج لغزو الروم، حين شَخَصَ ـ أي ذهب إلى تبوك، وأن الذين نزل ذلك فيهم جماعة، أحدهم أبو لُبابة.

<sup>(</sup>١) انظر السِّيرة النَّبويَّة (٤٠٨/٢) للدكتور محمد أبو شهبه رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>٢) أَذْعَنَ: خَضَعَ وَذَلُّ. انظر لسان العرب (٥/٥).



الرَّسُولِ ﷺ ، بِالرُّغْمِ مِمَّا أَشَارَ إِلَيْهِمْ أَبُو لُبَابَةَ ﴿ أَنَّهُ الذَّبْحُ ، فَقَدْ قَذَفَ اللهُ فِي الرَّعْبَ ، وَأَخَذَتْ مَعْنَوِيَّاتُهُمْ تَنْهَارُ ، وَبَلَغَ هَذَا الْانْهِيَارُ غَايَتُهُ عِنْدَمَا اقْتَرَبَ قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ ، وَأَخَذَتْ مَعْنَوِيَّاتُهُمْ تَنْهَارُ ، وَبَلَغَ هَذَا الْانْهِيَارُ غَايَتُهُ عِنْدَمَا اقْتَرَبَ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ ﴿ مُنْ حِصْنِهِمْ وَصَاحَ: يَا كَتِيبَةَ الْإِيمَانِ! ثُمَّ تَقَدَّمَ هُو عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ ﴿ مُنْ حَصْنِهِمْ وَصَاحَ: يَا كَتِيبَةَ الْإِيمَانِ! ثُمَّ تَقَدَّمَ هُو وَالزَّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ ﴿ مُنْ وَاللهِ لَأَذُوقَنَّ مَا ذَاقَ حَمْزَةُ أَوْ لَأَقْتَحَنَّ حِصْنَهُمْ ، وَقَالَ: وَاللهِ لَأَذُوقَنَّ مَا ذَاقَ حَمْزَةُ أَوْ لَأَقْتَحَنَّ حِصْنَهُمْ ، فَأَذْعَنُوا حِينَئِذٍ وَنَزَلُوا عَلَىٰ حُكْمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ .

فَأَمَرَ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَكُتِفُوا وَجُعِلُوا نَاحِيَةً، وَكَانُوا أَرْبَعَمِائَةٍ، وَهُوَ الرَّاجِحُ، وَقِيلَ سَبْعَمِائَةٍ، وَجُعِلَتِ النِّسَاءُ وَالذَّرَارِي بِمَعْزِلٍ عَنِ الرِّجَالِ فِي نَاحِيَةٍ.

فَتُواثَبَتِ الْأَوْسُ وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُمْ كَانُوا مَوَالِينَا وَحُلَفَاءَنَا، وَقَدْ فَعَلْتَ فِي مَوَالِي إِخْوَانِنَا الْخَزْرَجِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، يَعْنُونَ بَنِي قَيْنُقَاعَ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا حُلَفَاءَ الْخَزْرَجِ فَحَاصَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَنزَلُوا عَلَىٰ حُكْمِهِ، فَسَأَلَهُ إِيّاهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بْنِ سَلُولٍ فَوَهَبَهُمْ لَهُ عَلَىٰ أَنْ يُجْلُوا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَظَنَّتِ الْأَوْسُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرَيْظَةَ كَمَا وَهَبَ بَنِي قَيْنُقَاعَ لِلْخَزْرَجِ، فَلَمَّا مَمْ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَنْ يُجْلُوا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَظَنَّتِ الْأَوْسُ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ أَنْ يَهْبَ لَهُمْ بَنِي قُرَيْظَةَ كَمَا وَهَبَ بَنِي قَيْنُقَاعَ لِلْخَزْرَجِ، فَلَمَّا كَلَّمُ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

قَالُوا: بَلَىٰ ، فَقَالَ ﷺ: «فَذَاكَ إِلَىٰ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ».

وَكَانَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ﴿ مُومَئِذٍ فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ، يُطَبَّبُ مِنْ جُرْحِهِ الذِي أُصِيبَ بِهِ فِي الْخَنْدَقِ.



فَأَرْسَلَ الرَّسُولُ ﷺ إِلَىٰ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ﴿ فَهُ فَأْتِيَ بِسَعْدٍ ﴿ عَلَىٰ حِمَارٍ عَلَيْهِ إِكَافُ (١) مِنْ لِيفٍ، قَدْ حُمِلَ عَلَيْهِ، وَحَفَّ (١) بِهِ قَوْمُهُ، فَقَالُوا: يَا أَبَا عَمْرٍو! حُلَفَاؤُكَ وَمَوَالِيكَ وَأَهْلُ النِّكَايَةِ (٣) وَمَنْ قَدْ عَلِمْتَ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَالَ: لَقَدْ حُلَفَاؤُكَ وَمَوَالِيكَ وَأَهْلُ النِّكَايَةِ (٣) وَمَنْ قَدْ عَلِمْتَ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَالَ: لَقَدْ كُلُفَاؤُكَ وَمَوَالِيكَ وَأَهْلُ النِّكَايَةِ (٣) وَمَنْ قَدْ عَلِمْتَ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَالَ: لَقَدْ أَنَ لِسَعْدٍ أَنْ لَا تَأْخُذُهُ فِي اللهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْهُ رَجَعَ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ إِلَىٰ ذَارِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَنُعِيَ إِلَيْهِمْ رِجَالُ بَنِي قُرَيْظَةَ (١).

## ﴿ وُصُولُ سَعْدِ رَا إِلَىٰ الرَّسُولِ ﷺ وَحُكْمُهُ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ:

فَلَمَّا انْتَهَىٰ سَعْدٌ ﴿ إِلَىٰ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْأَنْصَارِ: «قُومُوا إِلَىٰ سَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ، فَأَنْزِلُوهُ»، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ السَّيِّدُ السَّيِّدُ هُوَ اللهُ ، فَقَامُوا إِلَيْهِ، فَأَنْزَلُوهُ ﴿ )، ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ هَوُلَاهِ نَزَلُوا عَلَىٰ حُكْمِكَ».

<sup>(</sup>١) الْإِكَافُ: الحَبْلُ. انظر النهاية (١٦٧/٤).

<sup>(</sup>٢) حَفَّ القومُ بالشيء: أَحْدَقُوا به واستدَاروا حَوْلَهُ. انظر لسان العرب (٣/٤٤/٣).

<sup>(</sup>٣) نَكَّلَ بِهِ: إذا جعله عِبْرَةً لغيره، والنَّكَالُ: العُقُوبَةُ التي تُنكِّلُ الناسَ عن فِعل ما جُعِلَتْ له جَزَاءً. انظر النهامة (١٠٢/٥).

<sup>(</sup>٥) قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ في تفسيره (٣٩٨/٦): فقام إليه المسلمون، فأنزلوه إعظامًا وإكرامًا واحترامًا له في محل ولايته، ليكون أنفذ لحكمه فيهم.



فَقَالَ سَعْدٌ عَلَيْ فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ، وَتُسْبَىٰ ذَرَارِيهِمْ، وَتُسْبَىٰ ذَرَارِيهِمْ، وَتُسْبَىٰ ذَرَارِيهِمْ، وَتُقَسَّمُ أَمْوَالُهُمْ. فَقَال رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ مِنْ فَوْقِ سَبْع سَمَوَاتٍ».

وَفِي رِوَايَةٍ «**أَرْقِعَةٍ**» (١).

# ﴿ تَنْفِيذُ الْحُكْمِ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ:

ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْأُسَارَىٰ فَجُمِعُوا فِي دَارِ رَمْلَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ (٢) الْمَرَأَةِ مِنْ بَنِي النَّجَارِ، وَقِيلَ: دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (٣).

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُمْ جُعِلُوا فِي بَيْتَيْنِ (1). ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُحْفَرَ لَهُمُ الْخَنَادِقُ فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ بَعَثَ

<sup>(</sup>١) سبع أَرْقِعَةٍ: يعني سبع سموات، وكل سماء يقال لها رَقِيعٌ، والجمع: أَرْقِعَةٌ، انظر النهاية (٢٢٨/٢).

وأخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب مرجع النبي على من الأحزاب ـ رقم الحديث (٤١٢٢) ـ مسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب جواز قتال من نقض العهد ـ رقم الحديث (١٧٦٨) ـ والإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٥٠٩٧) ـ والإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٥٠٩٧) ـ وابن حبان في صحيحه ـ كتاب إخباره على عن مناقب الصحابة ـ باب ذكر سعد بن معاذ الحديث (٢٠٢٨) ـ والنسائي في السنن الكبرئ ـ كتاب المناقب ـ باب سعد بن معاذ هي ـ رقم الحديث (٢٦٤٨) ـ وابن إسحاق في السيرة (٣٦٤٣) ـ وابن سعد في طبقاته (٢٨٧/٢).

<sup>(</sup>٢) هذه رواية ابن اسحاق في السيرة (٣/٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) هذه رواية أبي الأسود عن عروة. انظر فتح الباري (١٧٥/٨).

<sup>(</sup>٤) انظر فتح الباري (١٧٥/٨)٠



إِلَيْهِمْ، فَجِيءَ بِهِمْ أَرْسَالًا (١) تُضْرَبُ أَعْنَاقُهُمْ فِي تِلْكَ الْخَنَادِقِ وَيُلْقَوْنَ فِيهَا، وَكَانُوا أَرْبَعَمِائَةِ رَجُلٍ عَلَىٰ الْأَرْجَحِ (١)، وَفِي رِوَايِةِ ابْنِ إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا سِتَّمِائَةِ أَوْ سَبْعَمِائَةِ رَجُلٍ (٣).

فَلَمَّا أُخِذُوا لِلْقَتْلِ فِرَقًا يَتْبَعُ بَعْضُهُمْ بَعَضًا، قَالَ بَعْضُهُمْ لِسَيِّدِهِمْ كَعْبِ بْنِ أَسَدٍ: يَا كَعْبُ! مَا تَرَاهُ يُصْنَعُ بِنَا؟

قَالَ كَعْبُ: أَفِي كُلِّ مَوْطِنِ لَا تَعْقِلُونَ ؟ أَلَا تَرَوْنَ الدَّاعِيَ لَا يَنْزِعُ ، وَأَنَّهُ مَنْ ذُهِبَ بِهِ مِنْكُمْ لَا يَوْجِعُ ، هُوَ وَاللهِ الْقَتْلُ ، فَلَمْ يَزَلْ يُؤْتَىٰ بِهِمْ جَمَاعَاتٍ حَتَّىٰ فَرِغَ رَسُولُ اللهِ مِنْهُمْ (1).

# ﴿ مَقْتَلُ حُمَيٍّ بْنِ أَخْطَبَ:

وَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ مَنْ قُتِلَ مَعَ بَنِي قُرَيْظَةَ حُيَيٌّ بْنُ أَخْطَبَ، فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ

<sup>(</sup>١) أَرْسَالًا: أَفْوَاجًا، وفِرَقًا مُتَقَطِّعَةً، يَتْبَعُ بعضُهُمْ بَعْضًا. انظر النهاية (٢٠٢/٢).

<sup>(</sup>۲) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (۲۰۰۹۷) ـ وابن حبان في صحيحه ـ كتاب إخباره على عن مناقب الصحابة ـ باب ذكر سعد بن معاذ الله الحديث (۲۰۲۸) (٤٧٨٤) ـ وأخرجه الترمذي في جامعه ـ كتاب السير ـ باب ما جاء في النزول على الحكم ـ رقم الحديث (۱۲۷۳) ـ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وقال الكافظ أبن كثير في البداية والنهاية (۲۰۸۶): إسناده جيد .

<sup>(</sup>٣) انظر سيرة ابن هشام (٢٦٥/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر التفاصيل في: سيرة ابن هشام (٣١٥/٣) ـ دلائل النبوة للبيهقي (١٩/٤ ـ ٢٠) ـ والطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٢٨٧/٢) ـ البداية والنهاية (٥٠٨/٤) ـ شرح المواهب (٨٦/٣) .



ذَخَلَ مَعَ بَنِي قُرَيْظَةَ فِي حِصْنِهِمْ حَيْثُ رَجَعَتْ عَنْهُمْ قُرَيْشٌ وَغَطَفَانُ وَفَاءً لِكَعْبِ بْنِ أَسَدٍ بِمَا كَانَ عَاهَدَهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا أُتِيَ بِهِ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ أَخْزَاكَ اللهُ؟».

قَالَ حُيَيٌّ: لَقَدْ ظَهَرْتَ عَلَيَّ، أَمَا وَاللهِ مَا لُمْتُ نَفْسِي فِي عَدَاوَتِكَ، وَلَكِنَّهُ مَنْ يَخْذُلِ اللهُ يُخْذَلُ، ثُمَّ أَقْبُلَ عَلَىٰ النَّاسِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَمْرِ اللهِ، كِتَابٌ وَقَدَرٌ وَمَلْحَمَةٌ كَتَبَهَا اللهُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ثُمَّ ضُرِبَ عُنْقُهُ لَعَنَهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ثُمَّ ضُرِبَ عُنْقُهُ لَعَنَهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ثُمَّ ضُرِبَ عُنْقُهُ لَعَنَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ثُمَّ ضُرِبَ عُنْقُهُ لَعَنَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# ﴿ لَمْ يُقْتَلْ مِنْ نِسَاءِ بَنِي قُرَيْظَةَ إِلَّا وَاحِدَةٌ:

وَلَمْ يُقْتَلْ مِنْ نِسَاءِ بَنِي قُرَيْظَةَ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، فَقَدْ أَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ، وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا قَتَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ امْرَأَةً قَطُّ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً، وَاللهِ إِنَّهَا لَعِنْدِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ امْرَأَةً وَاحِدَةً، وَاللهِ إِنَّها لَعِنْدِي تَضْحَكُ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَيَقْتُلُ رِجَالَهُمْ بِالسَّيُوفِ إِذْ يَقُولُ هَاتِفُ بِاسْمِهَا: أَيْنَ فُلَانَةٌ؟ فَقَالَتْ: أَنَا وَاللهِ، قُلْتُ: وَمَا شَأْنُكِ؟، قَالَتْ: أَقْتَلُ وَاللهِ، قُلْتُ: وَمَا شَأْنُكِ؟، قَالَتْ: أَقْتَلُ وَاللهِ، قُلْتُ: وَمَا شَأْنُكِ؟، قَالَتْ: أَقْتَلُ وَاللهِ، قُلْتُ: وَلَمَ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) انظر سيرة ابن هشام (٢٦٦/٣) ـ دلائل النبوة للبيهقي (٤/٣٧) ـ البداية والنهاية (٤/٩٠٥) .

 <sup>(</sup>۲) قال ابن هشام في السيرة (٣/٢٦٦): وهي التي طَرحَتِ الرَّحَا ـ الرَّحَا هي التي يُطْحَنُ بها
 ـ عليٰ خَلاّد بن سويد، فقتلته.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك ـ كتاب المغازي والسرايا ـ باب قتل امرأة من بني قريظة ـ رقم الحديث (٤٣٩٠) ـ وأخرجه أبو داود في سننه ـ كتاب الجهاد ـ باب في قتل النساء ـ رقم الحديث (٢٦٦١) ـ وابن إسحاق في السيرة (٢٦٦/٣).



#### ﴿ نَجَاةً عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ:

وَكَانَ الرَّسُولُ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ كُلِّ مَنْ أَنْبَتَ () مِنْهُمْ، وَتَرْكِ مَنْ لَمْ يَنْبُتْ، فَخُلِّيَ سَبِيلُهُ وَأُلْحِقَ بِالسَّبْيِ، فَقَدْ يَنْبُتْ، فَخُلِّيَ سَبِيلُهُ وَأُلْحِقَ بِالسَّبْيِ، فَقَدْ يَنْبُتْ، فَخُلِّيَ سَبِيلُهُ وَأُلْحِقَ بِالسَّبْيِ، فَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَالتَّرْمِذِيُّ بِسَندِ صَحِيحٍ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ عَنْ أَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَالتَّرْمِذِيُّ بِسَندِ صَحِيحٍ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ عَنْ عَنْ عَنْ عَلْيَ اللَّيْ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مَنَ الْمَقَاتِلَةِ ؟ .

فَقَالَ الرَّسُولُ ﷺ: «أُنْظُرُوا، فَإِنْ كَانَ أَنْبَتَ الشَّعْرُ فَاقْتُلُوهُ، وَإِلَّا فَلَا تَقْتُلُوهُ».

فَفَتَّشُونِي، فَوَجَدُونِي لَمْ أُنْبِتْ، فَخُلِّي سَبِيلِي (٢).

## ﴿ قِصَّةُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِي الْقُرَظِيِّ:

وَخَرَجَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ عَمْرُو بْنُ سَعْدِي الْقُرَظِيُّ، فَمَرَّ بِحَرَسِ الرَّسُولِ الْسُولِ وَخَرَجَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، فَلَمَّا رَآهُ قَالَ: مَنْ هَذَا؟

قَالَ: أَنَا عَمْرُو بْنُ سَعْدِي، وَكَانَ عَمْرُو قَدْ أَبَىٰ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ بَنِي قُرَيْظَةَ فِي غَدْرِهِمْ بِالرَّسُولِ ﷺ ـ كَمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ ـ وَقَالَ لَهُمْ: لَا أَغْدِرُ بِمُحَمَّدٍ

<sup>(</sup>١) أَنْبَتَ: أَرَادَ نَبَاتَ شَعْرِ العَانَةِ، فجعله ﷺ علامةَ البُّلُوغِ. انظر النهاية (٤/٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه ـ كتاب السير ـ باب ذكر العلامة التي بها يفرق بين السبي وبين غيرهم ـ رقم الحديث (٤٧٨١) ـ وأخرجه الترمذي في جامعه ـ كتاب السير ـ باب ما جاء في النزول على الحكم ـ رقم الحديث (١٥٨٤) ـ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح .



أَبَدًا، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ حِينَ عَرَفَهُ: اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنِي إِقَالَةَ عَثَرَاتِ الْكِرَامِ، ثُمَّ خَلَىٰ سَبِيلَهُ، فَخَرَجَ عَمْرُو بْنُ سَعْدِي عَلَىٰ وَجْهِهِ، حَتَّىٰ بَاتَ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ خَلَىٰ سَبِيلَهُ، فَخَرَجَ عَمْرُو بْنُ سَعْدِي عَلَىٰ وَجْهِهِ، حَتَّىٰ بَاتَ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ عَلَىٰ بِالْمَدِينَةِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ ذَهَبَ فَلَمْ يُدْرَ أَيْنَ تَوَجَّهَ مِنَ الْأَرْضِ إِلَىٰ يَوْمِهِ هَذَا، فَنَا لَا لَيْلَةَ، ثُمَّ ذَهَبَ فَلَمْ يُدْرَ أَيْنَ تَوَجَّهَ مِنَ الْأَرْضِ إِلَىٰ يَوْمِهِ هَذَا، فَذَكَ رَجُلٌ نَجَّهُ اللهُ بِوَفَاتِهِ» (١).

# ﴿ تَقْسِيمُ غَنَائِم بَنِي قُرَيْظَةَ:

ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَوْزِيعِ غَنَائِمِ بَنِي قُرَيْظَةَ، وَقَدْ أَمَرَ أَنْ يُجْمَعَ مَا وُجِدَ فِي حُصُونِهِمْ أَلْفُ وُجِدَ فِي حُصُونِهِمْ أَلْفُ وَجَدُ فِي حُصُونِهِمْ أَلْفُ وَجَدُسُمِاتَةِ سَيْفٍ وَثَلَاثُمِاتَةِ دِرْعٍ، وَأَلْفُ رُمْحٍ، وَأَلْفُ وَجَمْسُمِاتَةِ تُرْسٍ، وَخَمْسُمِاتَةِ سَيْفٍ وَثَلَاثُمِاتَةِ دِرْعٍ، وَأَلْفُ رُمْحٍ، وَأَلْفُ وَجَمْسُمِاتَةِ تُرْسٍ، وَوَجَدُوا جِمَالًا نَوَاضِحَ وَمَاشِيَةً كَثِيرَةً، فَأُخْرِجَ الْخُمُسُ، ثُمَّ قُسِمَ الْبَاقِي عَلَىٰ وَوَجَدُوا جِمَالًا نَوَاضِحَ وَمَاشِيَةً كَثِيرَةً، فَأُخْرِجَ الْخُمُسُ، ثُمَّ قُسِمَ الْبَاقِي عَلَىٰ الْغَانِمِينَ، فَجُعْلَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ: لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ، وَلِفَارِسِهِ سَهُمُّ، وَأُسْهِمَ لِلرَّاجِلِ سَهُمُّ وَاحِدٌ (٢).

رَوَىٰ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ وَقُريْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَأَجْلَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَنِي النَّضِيرِ ، وَأَقَرَّ قُريْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ ، حَتَّىٰ حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَتَلَ النَّضِيرِ ، وَأَقَرَّ قُريْظَةً وَمَنَّ عَلَيْهِمْ ، حَتَّىٰ حَارَبَتْ قُريْظَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ ، وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ ، وَأَوْلَادَهُمْ ، وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر سيرة ابن هشام (٢٦٢/٣) ـ السيرة النبوة للذهبي (١٣/١٥)٠

<sup>(</sup>٢) انظر سيرة ابن هشام (٢٦٩/٣) ـ الطبَّقَات الكُبْري لابن سعد (٢٨٧/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب حديث بني النضير ـ رقم الحديث=



وَصَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ إِذْ يَقُولُ: ﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلَهَ رُوهُ مِ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنِ مِن صَيَاصِيهِ مِ (') وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُون وَيَأْسِرُون فَرِيقًا ﴿ وَاَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

#### ﴿ اِصْطِفَاءُ رَيْحَانَةَ:

وَاصْطَفَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ مِنْ نِسَائِهِمْ رَيْحَانَةَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو إِحْدَىٰ نِسَاء بَنِي عَمْرِو بْنِ قُرَيْظَة ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ عَرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ فَأَبَتْ إِلَّا الْيَهُودِيَّة ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي نَفْسِهِ ، فَبَيْنَمَا هُوَ مَعَ أَصْحَابِهِ إِذْ فَأَبَتْ إِلَّا الْيَهُودِيَّة ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي نَفْسِهِ ، فَبَيْنَمَا هُو مَعَ أَصْحَابِهِ إِذْ سَمِعَ وَقْعَ نَعْلَيْنِ خَلْفَهُ ، فَقَالَ: «هَذَا ثَعْلَبَةُ بْنُ سَعْيَة (٥) يُبَشِّرُنِي بِإِسْلَام رَيْحَانَة » ،

<sup>= (</sup>٤٠٢٨) ـ ومسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب إجلاء اليهود من الحجاز ـ رقم الحديث (٦٣٦٧).

<sup>(</sup>١) صَيَاصِيهِمْ: أي حُصُونُهُمْ. انظر تفسير ابن كثير (٣٩٨/٦).

<sup>(</sup>٢) يعنى: مَزَارِعَ ومَغَارِسَ ودِيَارَ بَنِي قريظة. انظر تفسير الطبرى (١٠/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره (٢٨٨/١٠): والصواب من القول في ذلك أن يُقال: إن الله تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ أخبرَ أنه أورث المؤمنين من أصحاب رَسُول اللهِ عَلَيْهُ أرض بني قريظة وديارهم وأموالهم، وأرضًا لم يطئوها يومئذ، ولم تكن مكة ولا خيبر ولا أرض فارس والروم ولا اليمن، مما كان وطئوه يومئذ، ثم وطئوا ذلك بعد، وأورثهموه الله، وذلك كله داخل في قوله تَعَالَىٰ: ﴿وَأَرْضَا لَمْ تَطَعُوها ﴾؛ لأنه تَعَالَىٰ ذكره لم يخصص من ذلك بعضًا دون بعض.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب آية (٢٦ ـ ٢٧).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الإصابة (٥١٩/١): ثعلبة بن سَعية، أحد من أسلم من اليهود.



فَبَشَّرَهُ وَعَرَضَ عَلَيْهَا أَنْ يُعْتِقَهَا وَيَتَزَوَّجَهَا وَيَضْرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَلْ تَتْرُكُهَا أَنْ يُعْتِقَهَا وَيَتَزَوَّجَهَا وَيَضْرِبَ عَلَيْ وَعَلَيْكَ، فَتَركَهَا (١٠).

وَذَكَر ابْنُ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ قَالَ: كَانَتْ رَيْحَانَةُ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَيْهَ، وَكَانَتْ جَمِيلَةً وَسِيمَةً، فَلَمَّا قُتِلَ زَوْجُهَا وَقَعَتْ فِي السَّبْيِ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَاخْتَارَتِ الْإِسْلَامَ، فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا وَضَرَبَ اللهِ عَلَيْهَا وَضَرَبَ عَلَيْهَا وَشَرَتِ الْإِسْلَامَ، فَشُقَ عَلَيْهَا وَأَكْثَرَتِ الْبُكَاء، عَلَيْهَا الْحِجَاب، فَعَارَتْ عَلَيْهِ غَيْرةً شَدِيدَةً فَطَلَّقَهَا، فَشُقَ عَلَيْهَا وَأَكْثَرَتِ الْبُكَاء، فَرَاجَعَهَا، فَكُانَتْ عِنْدَهُ حَتَّىٰ مَاتَتْ قَبْلَ وَفَاتِهِ (٢).

#### ﴿ شُهَدَاءُ غَزْوَةِ بَنِي قُرَيْظَةَ:

اسْتَشْهَدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةَ رَجُلَانِ، وَهُمْ: خَلَّادُ بْنُ سُويْدِ الذِي طُرِحَتْ عَلَيْهِ رَحِّى، فَشَدَخَتْ رَأْسَهُ شَدْخًا شَدِيدًا، فَمَاتَ، فَقَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ: «إِنَّ لَهُ لَأَجْرَ شَهِيدَيْنِ»، وَقَدْ أَمَرَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ بِقَتْلِ تِلْكَ الْمَرْأَةِ التِي طَرَحَتْ عَلَىٰ خَلَّادِ بْنِ سُوَيْدٍ الرَّحَىٰ، كَمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ قَبْلَ قَلِيلٍ.

وَالشَّهِيدُ الْآخَرُ هُوَ: أَبُو سِنَانِ بْنُ مِحْصَنِ أَخُو عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنِ، مَاتَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مُحَاصِرٌ بَنِي قُرِيْظَةَ (٣).

#### ﴿ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ:

رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ ـ وَفِي مَثْنِهِ نَكَارَةٌ ـ عَنْ ثَابِتِ بنِ

<sup>(</sup>١) هذا ما ذكره ابن إسحاق في السيرة (٢٦٩/٣)٠

<sup>(</sup>٢) انظر الطبَّقَات الكُبْرئ لأبي سعد (٣١١/٨).

<sup>(</sup>٣) انظر سيرة ابن هشام (٢٧٩/٣) ـ الإصابة (١٦٣/٧)٠



قَيْسِ بِنِ شَمَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ خَلَّدٍ، وَهِيَ مُتَنَقِّبَةٌ، تَسْأَلُ عَنِ ابْنِهَا وَهُوَ مَقْتُولٌ، فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَصْحَابِ أُمُّ خَلَّدٍ، وَهِيَ مُتَنَقِّبَةٌ، تَسْأَلِينَ عَنِ ابْنِكِ وَأَنْتِ مُتَنَقِّبَةٌ ؟». النَّبِيِّ عَلِيْ ابْنِكِ وَأَنْتِ مُتَنَقِّبَةٌ ؟».

قَالَتْ: إِنْ أُرْزَإِ<sup>(۱)</sup> ابْنِي فَلَنْ أُرْزَأَ حَيَائِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ابْنُكِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ».

قُلْتُ: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟

قَالَ: «لِأَنَّهُ قَتَلَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ»(٢).

#### ﴿ ذِلَّةٌ لَا نِهَايَةً لَهَا:

<sup>(</sup>١) أُرْزأ: أُنقص، انظر النهاية (١٩٩/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه ـ كتاب الجهاد ـ باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم ـ رقم الحديث (٢٤٨٨).

<sup>(</sup>٣) انظر في ظلال القرآن لسيد قطب رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ ص (٥/ ٢٨٤).



وَبِالْقَضَاءِ عَلَىٰ بَنِي قُرَيْظَةَ تَخَلَّصَ الْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ آخِرِ شَوْكَةٍ فِي ظُهُورِهِمْ، وَأَصْبَحَتْ كُلُّهَا ـ مَا عَدَا الْمُنَافِقِينَ ـ عَلَىٰ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَوْئِلَ الْإِسْلَام، وَحِصْنَهُ الْحَصِينَ (١).

#### ﴿ وَفَاةُ السَّيِّدِ الْكَبِيرِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ﴿ اللَّهِ

فَلَمَّا حَكَمَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ﴿ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ بِالْقَتْلِ وَالسَّبْيِ، وَأَقَرَّ اللهُ عَيْنَهُ، وَشَفَىٰ صَدْرَهُ مِنْهُمْ، اِنْفَجَرَ جُرْحُهُ ﴿ فَهَاتَ.

وَقَبْلَ وَفَاتِهِ ﴿ يَخُلَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ ﷺ ، وَهُوَ يَكِيدُ (٢) بِنَفْسِهِ ﴿ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَا وَعَدْتَهُ ، لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا مِنْ سَيِّدِ قَوْمٍ ، فَقَدْ صَدَقْتَ اللهَ مَا وَعَدْتَهُ ، وَاللهُ صَادِقُكَ مَا وَعَدَكَ ﴾ (٣).

وَكَانَ سَعْدٌ رَهِ اللهِ عَنْ مَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُمِيتَهُ حَتَّىٰ يُقِرَّ عَيْنَهُ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ، وَذَلِكَ حِينَ نَقَضُوا مَا كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ الْعُهُودِ، وَالْمَوَاثِيقِ، وَالذِّمَامِ، وَمَالُوا عَلَيْهِ مَعَ الْأَحْزَابِ، فَقَدْ أَحْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالْمَوَاثِيقِ، وَالذِّمَامِ، وَمَالُوا عَلَيْهِ مَعَ الْأَحْزَابِ، فَقَدْ أَحْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالْمَوَاثِيقِ، وَالذِّمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالْمُوا عَلَيْهِ مَعَ الْأَحْزَابِ، فَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالْمُوا عَلَيْهِ مَعَ الْأَحْزَابِ، فَقَدْ أَخْرَجَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ٠٠٠وَرَمَى وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِسَنَدِ حَسَنٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ٠٠٠وَرَمَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ١٠٠وَرَمَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ١٠٠وَرَمَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ١٠٠وَرَمَى اللهُ عَنْهَا مَنْ الْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ العَرِقَةِ، بِسَهْمٍ، فَأَصَابَهُ فِي أَكْحَلِهِ فَقَطَعَهَا، فَدَعَا سَعْدُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تُمِنْنِي حَتَّىٰ تُقِرَّ عَيْنِي مِنْ قُرَيْظَةَ عَلَاهُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تُمِنْنِي حَتَّىٰ تُقِرَّ عَيْنِي مِنْ قُرَيْظَةً وَا

<sup>(</sup>١) انظر السِّيرة النَّبويَّة (٢/٩/٢) للدكتور محمد أبو شهبة رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>٢) يَكيد: أي يجود بنفسه، يريد النزع. انظر النهاية (٤/١٨٧).

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه ـ رقم الحديث (١٩٧٨٤) ـ وإسناده مرسل حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٥٠٩٧) ـ وأخرجه ابن حبان=



وَفِي رِوَايَةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ قَالَ جَابِرٌ هَ الْأَخْرَابِ مُسْكِلِ الْآثَارِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ قَالَ جَابِرٌ هَ اللهِ عَلَىٰ يَوْمَ الْأَحْرَابِ مَسْكُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَرْقُهُ اللهُ عَلَىٰ عَرْقُهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَرْقُهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَرْقُهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَرْقُهُ اللهُ عَلَىٰ عَرْقُهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَرْقُهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ

## ﴿ إِخْبَارُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِوَفَاةِ سَعْدٍ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

فَلَمَّا مَاتَ ﴿ يَوْفَاتِهِ ، فَقَدْ أَخْبَرَ الرَّسُولَ اللَّهُ السَّلَامُ فَأَخْبَرَ الرَّسُولَ اللهِ اللهِ أَخْبَرَ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الْآفَارِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا الْعَبْدُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَنْ هَذَا الْعَبْدُ اللهِ السَّمَاءِ ، وَتَحَرَّكَ لَهُ الْعُرْشُ ؟ قَالَ: فَخَرَجَ الصَّالِحُ الذِي مَاتَ فَتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ السَّمَاءِ ، وَتَحَرَّكَ لَهُ الْعُرْشُ ؟ قَالَ: فَخَرَجَ الصَّالِحُ الذِي مَاتَ فَتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ السَّمَاءِ ، وَتَحَرَّكَ لَهُ الْعُرْشُ ؟ قَالَ: فَخَرَجَ

في صحيحه ـ كتاب إخباره على عن مناقب الصحابة ـ باب ذكر وصف دعاء سعد بن معاذ ـ رقم الحديث (٧٠٢٨) ـ وأورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٤/٨٠٥) وقال: وهذا الحديث إسناده جيد.

<sup>(</sup>١) الْأَبْجَل: عِرْقٌ في بَاطِن الذِّرَاع. انظر النهاية (٩٨/١).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في شرح مسلم (١٦٤/١٤): أي كَوَاهُ لِيَقْطَعَ دَمَهُ، وأَصْلُ الحَسْمِ القَطْعُ.

<sup>(</sup>٣) أَصْلُ الْفَتْقِ: الشَّقُّ والْفَتْحُ. انظر النهاية (٣٦٧/٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٣٥٧٩).



رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَإِذَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ ا

وَلَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَىٰ سَعْدِ عَلَىٰ خَرَجَ مُسْرِعًا خَسْيَةَ أَنْ تُغَسِّلَهُ الْمَلَائِكَةُ، فَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ سَعْدِ فِي طَبَقَاتِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَلَىٰ الْمَلَائِكَةُ، فَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ سَعْدِ عَلَىٰ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَنَقُلَ، حَوَّلُوهُ عِنْدَ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: قَالَ: لَمَّا أُصِيبَ أَكْحَلُ سَعْدِ عَلَىٰ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَنَقُلَ، حَوَّلُوهُ عِنْدَ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: وَفَيْدَةُ، وَكَانَتْ تُدَاوِي الْجَرْحَىٰ، فَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا مَرَّ بِهِ يَقُولُ: «كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟»، فَيُخْبِرُهُ، حَتَّىٰ كَانَتِ اللَّيْلَةُ أَمْسَيْتَ؟»، وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ: «كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟»، فَيُخْبِرُهُ، حَتَّىٰ كَانَتِ اللَّيْلَةُ الْبَيْلَةُ وَمُهُ فِيهَا فَنَقُلَ، فَاحْتَمَلُوهُ إِلَىٰ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهِلِ إِلَىٰ مَنَازِلِهِمْ، وَجَاءَ السِّي نَقَلَهُ قَوْمُهُ فِيهَا فَنَقُلَ، فَاحْتَمَلُوهُ إِلَىٰ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهِلِ إِلَىٰ مَنَازِلِهِمْ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَمَا كَانَ يَسْأَلُهُ عَنْهُ، فَقَالُوا: قَدِ انْطَلَقُوا بِهِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ وَسَقَطَتْ رُسُولُ اللهِ عَلَيْكَ وَمَا فَعَلَى الْمَشْيَ حَتَّىٰ تَقَطَّعَتْ شُسُوعُ (٢) نِعَالِنَا، وَسَقَطَتْ أَرْدِيتُنَا عَنْ أَعْنَاقِنَا، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتْعَبْتَنَا فِي الْمَشْي، وَخَرَجْنَا مَنْ أَخْافُ أَنْ تَسْبِقَنَا الْمَلَاثِكَةُ إِلَيْهِ فَتُغَسِّلُهُ كَمَا غَسَلَتْ حَنْظَلَةَ». وقَالَ عَلَى إِنِي أَنْ عَسْبِقَنَا الْمَلَاثِكَةُ إِلَيْهِ فَتُغَسِّلَهُ كَمَا غَسَلَتْ حَنْظَلَةَ».

فَانْتَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الْبَيْتِ، وَسَعْدٌ يُغَسَّلُ وَأُمَّهُ تَبْكِي، وَهِيَ تَقُولُ:
وَيْسَلَ أُمِّ سَعْدِ سَعْدًا حَسَزَامَةً (٣) وَجِسدًّا
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ كُلُّ نَائِحَةٍ تَكْذِبُ إِلَّا أُمُّ سَعْدٍ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٤١٧٣) ـ

<sup>(</sup>٢) الشَّسْعُ: هو أَحَدُ سُيُورِ النَّعْلِ، وهو الذي يُدْخَلُ بَيْنَ الأُصْبُعَيْنِ. انظر النهاية (٢) الشَّسْعُ: هو أَحَدُ سُيُورِ النَّعْلِ، وهو الذي يُدْخَلُ بَيْنَ الأُصْبُعَيْنِ. انظر النهاية

<sup>(</sup>٣) الْحَيْزُومُ: هو الصَّدْرُ، وهذا الكلام كناية عن التَّشْمِيرِ للأمرِ والاستعدادِ لَهُ. انظر لسان العرب (١٥٦/٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد في طبقاته (٢٢٧/٣) ـ وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة ـ رقم الحديث (١١٥٨) وصحح إسناده .



ثُمَّ جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأْسَ سَعْدِ ﷺ فِي حِجْرِهِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّ سَعْدًا قَدْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِكِ، وَصَدَّقَ رُسُلَكَ، وَقَضَىٰ الذِي عَلَيْهِ، فَاقْبَلْ رُوحَهُ بِخَيْرِ مَا تَقَبَّلْتَ بِهِ الْأَرْوَاحَ»(١).

وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ هَبَطَ يَوْمَ مَاتَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ إِلَىٰ الْأَرْض، لَمْ يَهْبِطُوا قَبْلَ ذَلِكَ»(٢).

## ﴿ اِهْتِزَازُ الْعَرْشِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

رَوَى النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَىٰ وَابْنُ سَعْدِ فِي طَبَقَاتِهِ بِسَنَدِ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَذَا الذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاء، وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلفًا مِنَ الْمَلاَئِكَةِ، لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً (٣)،

<sup>(</sup>١) أخرج ذلك الإمام في فضائل الصحابة ـ رقم الحديث (١٤٩٩) وإسناده صحيح.

 <sup>(</sup>٢) أورد الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٥١٢/٤) وعزاه إلى البزار، وقال: وهذا إسناد جيد.

قال الإمام الذهبي في السير (٢٩٠/١): هذه الضَّمَّةُ ليسَتْ من عذاب القبر في شيء، بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه في الدنيا، وكما يجد مِنْ أَلَمِ مَرَضِه، وألم خروج نفسه، وألم سؤاله في قبره وامتحانه، وألم تأثره ببكاء أهله عليه، وألم قيامه من قبره، وألم الموقف وهوله، وألم الورود على النار، ونحو ذلك، فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد، وماهي من عذاب القبر، ولا من عذاب جهنم قط، ولكن العبد التقي يرفق الله به في بعض ذلك أو كله، ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه، قال تَعَالَىٰ في سورة مريم آية (٣٩): ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحُسْرَةِ ﴾، وقال تَعَالَىٰ في سورة غافر آية (١٨): ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْمُنْرَةِ ﴾، فنسأل الله تَعَالَىٰ العفو واللطف الخفي، ومع هذه الهزات، فسعد ممن نعلم أنه من أهل الجنة، وأنه من أرفع الشهداء هيه.



نُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ ، يَعْنِي سَعْدَ بْنَ مُعَادٍ (١).

وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَالطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مُشْكِلِ الْآثَارِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: لَمَّا مَاتَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ عَلَيْهِ صَاحَتْ أُمُّهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: 
﴿ أَلَا يَرْقَأُ (٢) دَمْعُكِ وَيَذْهَبُ حُزْنُكِ، فَإِنَّ ابْنَكِ أَوَّلُ مَنْ ضَحِكَ اللهُ إِلَيْهِ، وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ ﴾ (٣).

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: جَاءَ حَدِيثُ اهْتِزَازِ الْعَرْشِ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذِ ﷺ عَنْ عَشَرَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَوْ أَكْثَرَ، وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ (١٤)، فَلَا مَعْنىٰ لِإِنْكَارِهِ (٥٠).

وَقَالَ الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ: وَالْعَرْشُ خَلْقٌ للهِ مُسَخَّرٌ إِذَا شَاءَ أَنْ يَهْتَزَّ اهْتَزَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في السنن الكبرئ ـ كتاب الجنائر ـ باب ضَمَّةِ القبرِ ـ رقم الحديث (۲) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة ـ رقم الحديث (۲۱۹۳) . وأخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة ـ رقم الحديث (۱٤۹۷) .

<sup>(</sup>٢) يُقَالُ رَقَاً الدَّمْعُ: إذا سَكَنَ وانْقَطَعَ. انظر النهاية (٢٢٦/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٧٥٨١) ـ والحاكم في المستدرك ـ كتاب معرفة الصحابة ـ باب أول من ضحك الله إليه: سعد بن معاذ الله الحديث (٤٩٧٨) ـ وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

والطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٤١٧٠) ـ وأورده الهيثمي في المجمع (٣٠٩/) ، وقال: رجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٤) في صحيح البخاري ـ كتاب المناقب ـ باب مناقب سعد بن معاذ الله ـ رقم الحديث (٣٨٠٣) ـ وصحيح مسلم ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب من فضائل سعد بن معاذ الله الحديث (٣٤٦٦).

<sup>(</sup>٥) انظر فتح الباري (٥٠٢/٧).



بِمَشِيئَةِ اللهِ، وَجَعَلَ فِيهِ شُعُورًا لِحُبِّ سَعْدٍ ﴿ يَمَا جَعَلَ تَعَالَىٰ شُعُورًا فِي جَبَلِ أُحُدِ، بِحُبِّهِ النَّبِيَ ﷺ وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَبِجِبَالُ أَوِي مَعَدُ ﴾ (٢) ، وَقَالَ شَعَالَىٰ: ﴿ يَبِجِبَالُ أَوِي مَعَدُ ﴾ (٢) ، وَقَالَ شَعْالَىٰ فَيْ عَمَّمَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فَيْ عَمَّمَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فَيْ عَمَّمَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فَيْ عَمَّمَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فَيْ وَهُو يَوْكُلُ وَ اللهِ فَاللهِ فَيْ عَمَّمَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فَقَالَ: ﴿ وَإِن قِن شَقَءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِهِدِهِ ﴾ (١) ، وَهَذَا حَقُّ ، وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ إِلَّا يُسَمِّعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُو يُؤْكُلُ (٥) ، وَهَذَا بَابُ وَاسِعٌ سَبِيلُهُ الْإِيمَانُ (١) .

### ﴿ جَهَازُ سَعْدِ ﴿ وَدَفْنُهُ:

وَلَمَّا فُرِغَ مِنْ جَهَازِ سَعْدٍ ﴿ احْتَمَلَهُ النَّاسُ، وَكَانَ رَجُلًا طَوِيلًا ضَحْمًا، فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ: مَا أَخَفَّهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا كَانَتْ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ مَعَهُمْ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) أخرج الإمام البخاري في صحيحه ـ رقم الحديث (٤٠٨٣) ـ ومسلم في صحيحه ـ رقم الحديث (١٣٩٣) ـ ومُسلم في صحيحه ـ رقم الحديث (١٣٩٣) عن أنس عليه قال: قال رَسُول اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أُحُدًّا جَبَلٌ يُحِبُّنَا ونُحِبُّهُ ﴾.

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ آية (١٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الاسراء آية (٤٤).

<sup>(</sup>٤) سورة الاسراء آية (٤٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المناقب ـ باب علامات النبوة في الإسلام ـ رقم الحديث (٣٥٧٩).

<sup>(</sup>٦) انظر كلام الإمام الذهبي رَحِمَهُ اللهُ في سِيرِ أعلامِ النبلاء (٢٩٧/١).

<sup>(</sup>٧) أخرج ذلك ابن حبان في صحيحه ـ كتاب إخباره على عن مناقب الصحابة ـ باب ذكر طعن المنافقين في جنازة سعد لخفتها ـ رقم الحديث (٧٠٣٢) ـ وأخرجه الترمذي في جامعه ـ كتاب المناقب ـ باب مناقب سعد بن معاذ على ـ رقم الحديث (٤١٨٤) ـ وإسناده صحيح . وقالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِير في البداية والنهاية (٤١٨٤): إسناده جيد .



## ﴿ حُزْنٌ شَدِيدٌ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ ﴿ إِنْ مُعَادٍ ﴿

وَقَدْ حَزِنَ الْمُسْلِمُونَ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ﴿ مُونَا شَدِيدًا، فَقَدْ أَخْرَجَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا كَانَ أَحُدٌ أَشَدَّ فَقُدًا عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ بَعْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَصَاحِبَيْهِ (١) أَوْ أَحَدِهِمَا مِنْ سَعْدٍ (٢).

وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ، وَابْنُ حِبَّانَ بِسَنَدِ حَسَنٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا مَاتَ سَعْدٌ بَكَىٰ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، حَتَّىٰ عَرَفْتُ بُكَاءَ أَبِي بَكْرٍ مِنْ بُكَاءِ عُمَرَ، وَبُكَاءَ عُمَرَ مِنْ بُكَاءِ عُمَرَ، وَبُكَاءَ عُمَرَ مِنْ بُكَاءِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ بُكَاءِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ بُكَاءِ عُمَرَ،

### ﴿ حَدِيثٌ فِي فَضْلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ ﴿ إِنْ

رَوَىٰ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﴿ قَالَ: أَهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ حُلَّةُ حَرِيرٍ، فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَلْمَسُونَهَا، وَيَعْجَبُونَ مِنْ لِينِهَا، فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ حُلُونَ مِنْ لِينِهَا، فَقَالَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ خُبُونَ مِنْ لِينِهَا، فَقَالَ عَلَيْ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَا وَلَيْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَا وَالْيَنُ (٤).

<sup>(</sup>١) تعني رضي الله عنها بصاحبيه: أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة - رقم الحديث (١٤٩٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في شرح مشكلة الآثار ـ رقم الحديث (٤١٧٢) ـ والإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٥٠٩٧) ـ وابن حبان في صحيحه ـ كتاب إخباره عن مناقب الصحابة ـ باب ذكر وصف دعاء سعد بن معاذ ـ رقم الحديث (٧٠٢٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المناقب ـ باب مناقب سعد بن معاذ رقم ـ رقم ـ



وَكَانَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ عَلَيْهُ أَبْيَضَ، طِوَالًا، جَمِيلًا، حَسَنَ الْوَجْهِ، أَعْيَنَ (١)، حَسَنَ اللَّحْيَةِ، عَاشَ سَبْعًا وَثَلَاثِينَ سَنَةً (٢).

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَنسٍ عَلَى قَالَ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَىٰ سَعْدٍ كَانَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وَأَطْوَلِهِمْ (٣).

قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ: وَكَانَتْ وَفَاةُ سَعْدٍ ﴿ يَهُ بَعْدَ انْصِرَافِ الْأَحْزَابِ بِنَحْوِ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً (١٠).

## ﴿ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي قِصَّةِ الْخَنْدَقِ وَبَنِي قُرَيْظَةَ:

آخِرُ مَا نَتَكَلَّمُ عَنْهُ فِي غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ وَبَنِي قُرَيْظَةَ، هُوَ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي هَذِهِ الْغَزْوَةِ الْعَظِيمَةِ، فَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي هَذِهِ الْغَزْوَةِ سُورَةَ الْأَحْزَابِ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ: وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي أَمْرِ الْخَنْدَقِ، وَأَمْرِ بَنِي قُرَيْظَةَ مِنَ الْقُرْآنِ سُورَةَ الْأَحْزَابِ، ذَكَرَ فِيهَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مَا نَزَلَ مِنَ الْبَلَاءِ وَنِعْمَتَهُ عَلَيْهِمْ، وَكِفَايَتَهُ إِيَّاهُمْ حِينَ فَرَّجَ ذَلِكَ عَنْهُمْ، بَعْدَ مَقَالَةِ مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ

<sup>=</sup> الحديث (٣٨٠٢) ـ ومسلم في صحيحه ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب من فضائل سعد بن معاذ ﷺ ـ رقم الحديث (٢٤٦٨).

<sup>(</sup>١) أَعْيَنُ: أي وَاسِعُ العَيْنِ. انظر النهاية (٣٠٠/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر سير أعلام النبلاء (٢٩٦/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة ـ رقم الحديث (١٤٩٥).

<sup>(</sup>٤) انظر البداية والنهاية (٤/٤٥).



النَّفَاقِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِذْ جَآءُوكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَكَاجِرَ وَتَظُنُّونَ مِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتَٰكِى ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا وَلِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا غُرُولًا ﴿ وَلَا عَالَهُ عَالَمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا غُرُولًا ﴿ وَلَا قَالَت ظَآبِهَةٌ مِّنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُورُ فَٱرْجِعُوا ۚ وَيَسْتَثْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنِّبَى يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ شُهِلُوا ٱلْفِتْــنَةَ لَآنَوْهَا وَمَا تَلَبَـثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ﴿ كُنَّ وَلَقَدَ كَانُواْ عَنْهَـدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبَّلُ لَا يُولُّونَ ٱلْأَدْبَكَرُ ۚ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا ﴿ قُلْ لَن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُد مِن الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَّا تُمنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ إِنَّ قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّا أَوْ أَرَادَ بِكُرْ رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُونَ لَمْم مِّن دُوبِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۗ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ أَشِحَةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَنْهُمْ كَٱلَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۗ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْقُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ ٱشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ ۚ أُولَيِّكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطُ ٱللَّهُ أَعْمَلَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواْ ۖ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ ٱنَّهُم بَادُونِ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْهَا يَكُمْ " وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَّا فَنَلُواْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ لَيْ اللَّهِ لَلَّهُ لَا أَن



أَشُوهُ حَسَنَةٌ لِمِن كَانَ يَرْجُوا اللّهَ وَالْيُومَ الْلَاخِرَ وَذَكَرُ اللّهَ كَدِيرًا فِي وَلَمّا رَمَا الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ وَرَسُولُهُ، وَصَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ، وَمَا زَادَهُمْ إِلّا إِيمَننَا وَتَشَلِيمًا فَيْ مِن اَلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ اللّهَ عَلَيْهِ فَيْنَهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَتَسْلِيمًا فَيْ مِن الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ اللّهَ عَلَيْهِ فَيْنَهُم مَّن يَنظِرُ وَمَا بَدَلُواْ بَبْدِيلًا فَيْ لِيَجْزِي اللّهُ الصّندِوينَ بِصِدْوِهِمْ وَيُعَذِّبَ وَمِنْهُم مَن يَنظِرُ وَمَا بَدَلُواْ بَبْدِيلًا فَيْ لَيْ اللّهَ كَانَ عَفُورًا تَرْحِيمًا فَيْ وَرَدَّ اللّهُ الْلَيْنَ عَلَوْدِي وَيَعَلِيمُ وَيُعَلِيمُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّهُ وَيَعَلَى اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّهُ قَوِيبًا عَزِيزًا كَفُومُ وَيَعَلَى اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّهُ قَوِيبًا عَزِيزًا لَكُومُ وَيُعَلِيمُ وَيُعَلِيمُ وَيُعَلِيمُ وَيُعَلِيمُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّهُ قَوِيبًا عَزِيزًا اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّهُ قَوِيبًا عَزِيزًا اللّهُ عَنْ اللّهُ وَلَيْكُمْ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِيمُ وَيُعَالِمُ وَلَاكُمْ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِيمِ وَلَاكُومُ وَالْمُومُ وَلَاكُمُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِيمُ وَيَقَالُونَ وَيَلَومُهُمْ وَالْمَوالِكُمْ وَالْمَالُومُ وَالْمُومُ وَلَاكُمُ اللّهُ عَلَى صَالِعَ فَيْ اللّهُ وَلَاكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِعُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآيات من (٩ ـ ٢٧) ـ وانظر سيرة ابن هشام (٣/٢٧).



## قُدُومُ وَفْدِ أَشْجَعَ

وَفِي هَذِهِ السَّنَةِ الْخَامِسَةِ لِلْهِجْرَةِ: قَدِمَ عَلَىٰ الرَّسُولِ عَلَيْ وَفْدٌ مِنْ أَشْجَعَ، وَكَانُوا مِائَةً عَلَىٰ رَأْسِهِمْ: مَسْعُودُ بْنُ رُخَيْلَةً (١) ، فَنزَلُوا شِعْبَ (١) سَلْعٍ (١) ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، وَأَمَرَ لَهُمْ بِأَحْمَالِ التَّمْرِ ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ! لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ قَوْمِنَا أَقْرَبَ دَارًا مِنْكَ مِنّا، وَلَا أَقَلَ عَدَدًا ، وَقَدْ ضِقْنَا بِحَرْبِكَ وَحَرْبِ مَوْمِكَ ، فَوَادَعَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ ، وَكَتَبَ لَهُمْ بِذَلِكَ كِتَابًا (١) .

ثُمَّ إِنَّهُمْ أَسْلَمُوا بَعْدَ ذَلِكَ وَبَايَعُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ﴿ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً ، فَقَالَ ﷺ : «أَلَا تُبَابِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟».

وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ، فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ!.

فَقَالَ ﷺ: «أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟».

قَالَ: فَبَسَطْنَا أَيْدِينَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَعَلَامَ نُبَايْعُكَ؟.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الإصابة (٢/٧٧): رُخَيْلة بالخاء المعجمة مُصغَّرًا.

<sup>(</sup>٢) الشُّعْبُ: بكسر الشِّينِ: ما انْفَرَجَ بَيْنَ جَبَلَيْنِ. انظر لسان العرب (١٢٨/٧).

<sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (١٩٤/٣): سَلْعٌ: بفتح السين وسُكُونِ اللام: جَبَلٌ معروف بالمدينة.

<sup>(</sup>٤) انظر الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (١٤٨/١).



قَالَ ﷺ: «عَلَىٰ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَتُطْيعُوا، وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً، وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا».

قَالَ عَوْفٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ، فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ ().

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الزكاة ـ باب كراهية المسألة للناس ـ رقم الحديث (۲۰ ١) ـ وأخرجه أبو دواد في سننه ـ كتاب الزكاة ـ باب كراهية المسألة ـ رقم الحديث (۱۹٤٢).



# السَّنَةُ السَّادِسَةُ لِلْهِجْرَةِ الأَحْدَاثُ بَيْنَ غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ وَغَزْوَةٍ خَيْبَرَ

لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْأَحْزَابِ وَقُرِيْظَةَ، وَكُسِرَتْ شَوْكَةُ قُرِيْشٍ، وَهَدَأَ وَضْعُ الْمَدِينَةِ، أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوجِّهُ حَمَلَاتٍ تَأْدِيبِيَّةٍ إِلَى الْقَبَائِلِ وَهَدَأَ وَضْعُ الْمَدِينَةِ، أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوجِّهُ حَمَلَاتٍ تَأْدِيبِيَّةٍ إِلَى الْقَبَائِلِ وَالْأَعْرَابِ الذِينَ كَانَ يَبْلُغُهُ عَنْهُمْ عَزْمُهُمْ عَلَىٰ الْإَغَارَةِ عَلَىٰ الْمَدِينَةِ.



## سَرِيَّةُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةً ﴿ إِلَى الْقُرَطَاءِ (٢)

فَفِي الْمُحَرَّمِ مِنَ السَّنَةِ السَّادِسَةِ لِلْهِجْرَةِ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَظِیْهُ فِي ثَلَاثِینَ رَاکِبًا إِلَىٰ الْقُرطَاءِ، وَهُمْ بَطْنٌ مِنْ بَنِي بَكْرٍ، وَاسْمُهُ: عُبَیْدُ بْنُ کِلَابٍ.

فَخَرَجَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَلَهُ وَأَصْحَابُهُ لِعَشْرِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنَ الْمُحَرَّمِ، فَسَارَ اللَّيْلَ وَكَمَنَ (٣) النَّهَارَ، فَلَمَّا أَغَارَ عَلَيْهِمْ هَرَبَ سَائِرُهُمْ بَعْدَ أَنْ قَتَلَ نَفَرًا

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن مَسْلَمَة الأوسي الأنصاري، من نُجَباءِ الصحابة شَهِدَ بدرًا وأحدًا، وكل المشاهد إلا تَبُوك؛ لأن الرسول ﷺ استخلفه على المدينة، وهو أحَدُ الذين قَتَلُوا كَعْبَ بن الأشْرَف كما تقدم، وكان ﷺ ممن اعتزل الفِئنة بعد مقتل عثمان ﷺ.

أخرج أبو داود في سننه بسند صحيح ـ كتاب السنة ـ باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة ـ رقم الحديث (٤٦٦٣) ـ وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ـ رقم الحديث (٧٤٧٠) ـ عن حذيفة الله أنه قال: ما أحدٌ من الناس تُدْرِكُهُ الفتنةُ إلا أنَا أخَافُهَا عليه، إلا محمد بن مسلمة، فإنى سمعت رَسُول اللهِ عَلَيْهِ يقول: ﴿لا تَضُرُكُ فِتْنَهُ ﴾.

وفي رواية أخرى عند أبي داود في سننه ـ رقم الحديث (٤٦٦٤) ـ عن ثعلبة بن ضُبَيْعَةَ قال دخلنا على حذيفة، فقال: إني لأعرف رَجلًا لا تَضُرُّه الفتن، قلنا: من هو؟ قال صاحب ذلك الفُسْطَاطِ ـ الفسطاط: أي الخَيْمَة ـ فدخلنا، فإذا فيه محمد بن مسلمة.

 <sup>(</sup>۲) القُرطاء: بضم القاف بينها وبين المدينة سبع ليال. انظر الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد
 (۲۸۸/۲).

<sup>(</sup>٣) كَمَنَ: استخفى انظر النهاية (١٧٤/٤).



مِنْهُمْ، وَاسْتَاقَ نَعَمًا (۱) وَشَاءً، وَلَمْ يَعْرِضْ لِلظُّعُنِ (۲)، وَانْحَدَرَ (۳) إِلَىٰ الْمَدِينَةِ فَقَدِمَهَا لِلَيْلَةِ بَقِيَتْ مِنْ مُحَرَّمٍ، فَخَمَّسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا جَاءَ بِهِ، وَقَسَمَ مَا بَقِيَ عَلَىٰ أَصْحَابِ السَّرِيَّةِ، فَعَدَلُوا الْجَزُورَ (۱) بِعَشْرٍ مِنَ الْغَنَمِ، وَكَانَتِ الْإِبِلُ مِائَةً وَخَمْسِينَ بَعِيرًا، وَالْغَنَمُ ثَلَاثَةُ آلَافِ شَاةً (٥).

## ﴿ هَلْ أُسِرَ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ ﴿ فَهِ فِي هَذِهِ السَّرِيَّةِ ؟:

قِيلَ: أُسِرَ فِي هَذِهِ السَّرِيَّةِ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ سَيِّدُ بَنِي حَنِيفَةَ، وَفِيهِ نَظَرٌ.

قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: فِي سِيَاقِ ابْنِ إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ (١٠) عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ شَهِدَ ذَلِكَ ـ أَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ السِّيرَةِ (١٠) عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ شَهِدَ ذَلِكَ ـ أَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ السِّيرَةِ (١٠) .

قُلْتُ: سَتَأْتِي قِصَّةُ أَسْرِ ثُمَامَةَ بْنِ أَثَالٍ ﴿ يَهِ بَعْدَ خَيْبَرَ إِنْ شَاءَ اللهُ.

<sup>(</sup>١) النَّعَمُّ: الْإِبلُ. انظر لسان العرب (٢١٢/١٤).

<sup>(</sup>٢) الظُّعُنُّ: النِّسَاءُ، واحدتها: ظَعِينَةٌ. انظر النهابة (١٤٣/٣).

<sup>(</sup>٣) اِنْحَدَر: أَسْرَعَ. انظر النهاية (٣٤١/١).

<sup>(</sup>٤) الْجَزُورُ: الْبَعِيرُ ذكرًا كان أو أنثىٰ. انظر النهاية (٢٥٨/١).

<sup>(</sup>٥) انظر الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٢٨٨/).

<sup>(</sup>٦) انظر سيرة اين هشام (٢٩٥/٤).

<sup>(</sup>٧) انظر البداية والنهاية (٤/٥٣٦).



## غَزْوَةُ بَنِي لِحْيَانَ

بَنُو لِحْيَانَ هَؤُلَاءِ هُمُ الذِينَ عَدَرُوا بِخُبَيْبِ بْنِ عَدِيٍّ ﴿ وَاَصْحَابِهِ يَوْمَ الرَّحِيعِ، وَلَمَّا كَانَتْ دِيَارُهُمْ مُتَوَغِّلَةً (١) فِي بِلَادِ الْحِجَازِ إِلَىٰ حُدُودِ مَكَّة، وَلِوْجُودِ ثَارَاتٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ جِهَةٍ، وَقُرَيْشٍ وَالْأَعْرَابِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، وَلُوجُودِ ثَارَاتٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ جِهَةٍ، وَقُرَيْشٍ وَالْأَعْرَابِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، وَلُوجُودِ ثَارَاتٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ جِهَةٍ، وَقُرَيْشٍ وَالْأَعْرَابِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، وَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَلَّا يَتَوَعَّلَ فِي الْبِلَادِ الْقَرِيبَةِ مِنَ الْعَدُو الْأَكْبَرِ وَالْرَئِيسِيِّ وَالْرَئِيسِيِّ قُرَاتُ مَنْ الْعَدُو الْأَكْبَرِ وَالْرَئِيسِيِّ قُرَائِهُمُ مُ وَأَى أَنَّ الْوَقْتَ قَدْ حَانَ وَأَيْشٍ، فَلَمَّا تَخَاذَلَتِ الْأَحْزَابُ، وَانْكَسَرَتْ عَزَائِمُهُمْ، وَأَى أَنَّ الْوَقْتَ قَدْ حَانَ لِغَرُو بَنِي لِحْيَانَ وَأَخْذِ الثَّارِ لِأَصْحَابِ الرَّجِيعِ.

فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ الرَّسُولُ ﷺ طَالِبًا بِدِمَاءِ أَصْحَابِهِ فِي مِائَتَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَمَعَهُمْ عِشْرُونَ فَرَسًا، وَذَلِكَ فِي رَبِيعٍ الْأُوَّلِ (٢)، أَوْ جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ (٣) سَنَةَ سِتِّ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَىٰ الْمَدِينَةِ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْمَدِينَةِ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ ﴿ اللهِ ، وَأَظْهَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الْمَدِينَةِ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْمَدِينَةِ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَرَانَ (٥٠) اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ وَادِي غُرَانَ (٥٠)

<sup>(</sup>١) الْوُغُولُ: الدُّخُولُ في الشيء · انظر النهاية (١٨١/٥) .

<sup>(</sup>٢) هذه رواية ابن سعد في طبقاته (٢/٩٨٢).

<sup>(</sup>٣) هذه رواية ابن إسحاق في السيرة (٣٠٦/٣).

<sup>(</sup>٤) الْغِرَّةُ: الغَفْلَةُ. انظر النهاية (٣١٩/٣).

<sup>(</sup>٥) غُرَانُ: بضم العين وتخفيف الراء: وادٍّ قريبٌ من الحديبية. انظر النهاية (٣٢٧/٣).



بَيْنَ أَمَجٍ (١) وَعُسْفَانَ (٢) ، وَهِيَ مَنَازِلُ بَنِي لِحْيَانَ ، وَفِيهَا كَانَ مُصَابُ أَصْحَابِهِ ، فَتَرَحَّمَ عَلَيْهِمْ وَدَعَا لَهُمْ.

وَسَمِعَتْ بِهِ بَنُو لِحْيَانَ، فَهَرَبُوا وَاحْتَمَوا فِي رُؤُوسِ الْجِبَالِ، فَلَمْ يَقْدِرْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَرْضِهِمْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، وَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَرْضِهِمْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، وَبَعَثَ السَّرَايَا فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَىٰ أَحَدٍ.

ثُمَّ سَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ إِلَىٰ عُسْفَانَ لِتَسْمَعَ بِهِ قُرَيْشٌ فَيُدَاخِلَهُمُ الرُّعْبُ، وَلِيُرِيَهُمْ مِنْ نَفْسِهِ قُوَّةً، فَبَعَثَ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ﴿ فَي عَشَرَةِ فَوَارِسَ إِلَىٰ كُرَاعِ الْغَمِيمِ (٣)، ثُمَّ رَجَعَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ﴿ وَلَمْ يَلْقَ أَحَدًا.

## ﴿ ذِكْرُ صَلَاةِ الْخَوْفِ فِي هَذِهِ الْغَزْوَةِ:

قُلْتُ: رَوَىٰ الْبَيْهَقِيُّ فِي دَلَائِلِهِ ﴿ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ فِي هَذِهِ الْغَزْوَةِ الْغَزْوَةِ أَقَّلَ صَلَاةٍ خَوْفٍ فِي الْإِسْلَامِ ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الْحُدَيْبِيَةِ كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ الله (٥٠).

<sup>(</sup>١) أَمَجُ: بفتح الهمزة والميم: مَوْضِعٌ بينَ مكةَ والمدينةِ. انظر النهاية (٦٦/١).

<sup>(</sup>٢) عُسْفَانُ: بضم العين قَرْيَةٌ بين مكة والمدينة. انظر النهاية (٣/٢١٤).

 <sup>(</sup>٣) كُرَاعُ الغَمِيم: هو موضع بين مكة والمدينة. انظر النهاية (١٤٣/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر دلائل النبوة للبيهقي (٣٦٤/٣).

<sup>(</sup>٥) انظر تفاصيل غزوة بني لحيان هذه في: سيرة ابن هشام (٣٠٦/٣) ـ الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٢٨٩/٢) ـ البداية والنهاية (٤٦٢/٤) ـ شرح المواهب (١٠٦/٣).



# سَرِيَّةُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ ﴿ إِلَى الْغَمْرِ

وَفِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ مِنَ السَّنَةِ السَّادِسَةِ لِلْهِجْرَةِ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ لَيُلَتَيْنِ مِنْ عُكَاشَةَ بْنَ مِحْصَنِ الْأَسَدِيِّ عَلَىٰ الْغُمْرِ ـ وَهُوَ مَاءٌ لِبَنِي أَسَدِ عَلَىٰ لَيُلَتَيْنِ مِنْ عُكَاشَةَ بْنَ مِحْصَنِ الْأَسَدِيِّ عَلَىٰ الْغُمْرِ ـ وَهُو مَاءٌ لِبَنِي أَسَدِ عَلَىٰ لَيُلتَيْنِ مِنْ فَيُدِ (١) ـ وَمَعَهُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، فَخَرَجَ سَرِيعًا يُغِذُ (١) السَّيْر، وَنَذَرَ بِهِ (٣) الْقَوْمُ فَهَرَبُوا، فَنَزَلَ عَلَىٰ بِلَادِهِمْ فَوَجَدَهَا خُلُوفًا (١)، فَبَعَثَ شُجَاعَ بْنَ وَهْبِ الْأَسَدِيَّ فَهَرَبُوا، فَنَزَلَ عَلَىٰ بِلَادِهِمْ فَوَجَدَهَا خُلُوفًا (١)، فَبَعثَ شُجَاعَ بْنَ وَهْبِ الْأَسَدِيَّ طَلِيعةً، فَرَأَىٰ أَثْرَ النَّعَمِ، فَقَصَدَهَا الْمُسْلِمُونَ، فَأَصَابُوا رَبِيئَةً (٥) لَهُمْ فَأَمَّنُوهُ فَلَيْعَةً، فَرَأَىٰ أَثَوَ النَّعَمِ، فَقَصَدَهَا الْمُسْلِمُونَ، فَأَصَابُوا رَبِيئَةً (٥) لَهُمْ فَأَمَّنُوهُ فَذَلَّهُمْ عَلَىٰ نَعَمِ لِبَنِي عَمِّ لَهُ، فَأَعَارُوا عَلَيْهَا، فَاسْتَاقُوا مِائَتَيْ بَعِيرٍ وَأَطْلَقُوا الرَّجُلُ، وَرَجَعُوا إِلَىٰ الْمَدِينَةِ، وَلَمْ يَلْقُوْا كَيْدًا(٢).

<sup>(</sup>١) فَيْدُ: بفتح الفاء وسكون الياء، قرية في نصف طريق مكة من الكوفة. انظر معجم البلدان (١). ٤٥٠/٦).

<sup>(</sup>٢) غذا: أي أسرع انظر لسان العرب (٣١/١٠).

 <sup>(</sup>٣) نَذَرَ به: عَلِمَ وأَحَسَّ بمكانه، انظر النهاية (٣٣/٥).

<sup>(</sup>٤) يُقال حَيٌّ خُلُوفٌ: إذا غاب الرجال وأقام النساء. انظر النهاية (٦٤/٢).

<sup>(</sup>٥) الرَّبِيئَةُ: هو العَيْنُ والطَّلِيعَةُ الذي ينظر للقوم لئلا يَدْهَمَهُم عدو، ولا يكون إلا علىٰ جبل أو شرف ينظر منه. انظر النهاية (١٦٥/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٢٩٢/٢) ـ شرح المواهب (١١٩/٣).



# سَرِيَّةُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ رَبَّ إِلَى ذِي الْقَصَّةِ (١)

وَفِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخِرِ مِنَ السَّنَةِ السَّادِسَةِ لِلْهِجْرَةِ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ عَلَيْهِ ، وَمَعَهُ عَشَرَةُ نَفَرٍ ، إِلَىٰ بَنِي ثَعْلَبَةً مِنْ غَطَفَانَ وَبَنِي عَوَالِ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ عَلَيْهِ ، وَهُمْ بِذِي الْقَصَّةِ ، فَوَرَدُوا عَلَيْهِمْ لَيْلًا ، فَأَحْدَقَ (٢) بِهِ الْقَوْمُ ، وَهُمْ مِنْ ثَعْلَبَةَ ، وَهُمْ بِذِي الْقَصَّةِ ، فَوَرَدُوا عَلَيْهِمْ لَيْلًا ، فَأَحْدَقَ (٢) بِهِ الْقَوْمُ ، وَهُمْ مِائَةُ رَجُلٍ ، فَتَرَامَوْا سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ حَمَلَتِ الْأَعْرَابُ عَلَيْهِمْ بِالرِّمَاحِ فَقَتَلُوهُمْ جَمِيعًا ، وَوَقَعَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ جَرِيحًا ، فَضُرِبَ كَعْبُهُ فَلَمْ يَتَحَرَّكُ ، وَجَرَّدُوهُمْ (٣) مِنَ النَّيَابِ ، وَمَرَّ بِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَحَمَلَهُ وَجَرَّدُوهُمْ (٣) مِنَ الشَّيَابِ ، وَمَرَّ بِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَحَمَلَهُ وَجَرَّدُوهُمْ (٣) مِنَ الشَّيَابِ ، وَمَرَّ بِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَحَمَلَهُ وَجَعً بِهِ إِلَى الْمُدِينَةِ (٤).

<sup>(</sup>۱) ذِي الْقَصَّةِ: بفتح القاف: موضع قريب من المدينة · انظر النهاية (٦٤/٤) · قال ابن سعد في طبقاته (٢٩٢/٢): بينها وبين المدينة أربعة وعشرون ميلًا من طريق الربذة ·

<sup>(</sup>٢) كل شيء استدار بشيء وأحاط به، فقد أحدق به. انظر لسان العرب (٨٧/٣)

<sup>(</sup>٣) التَّجْرِيدُ: التَّعْرِيةُ مِنَ الثِّيَابِ. انظر لسان العرب (٢٣٦/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٢٩٢/٢) ـ شرح المواهب (١٢٠/٣).



# سَرِيَّةُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ﴿ إِلَى ذِي الْقَصَّةِ

وَفِي نَفْسِ الشَّهْرِ رِبِيعٍ الْآخِرِ سَنَةَ سِتٌ مِنَ الْهِجْرَةِ أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ ﷺ إِلَىٰ ذِي الْقَصَّةِ عَلَىٰ إِنْرِ مَقْتَلِ أَصْحَابِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ﷺ، فِي أَرْبَعِينَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ حِينَ صَلُّوا الْمَغْرِبَ فَسَارَ إلَيْهِمْ مُسَلَمَةً عَلَىٰ وَافُوا (١) ذِي الْقَصَّةِ مَعَ عَمَايَةِ الصَّبْحِ (٢)، فَأَغَارُوا عَلَيْهِمْ، فَأَعْجَزُوهُمْ مُشَاةً حَتَّىٰ وَافُوا (١) ذِي الْقَصَّةِ مَعَ عَمَايَةِ الصَّبْحِ (٢)، فَأَغَارُوا عَلَيْهِمْ، فَأَعْجَزُوهُمْ هُرَبًا فِي الْجِبَالِ، وَأَصَابُوا رَجُلًا فَأَسْلَمَ فَتَرَكُوهُ، وَغَنِمُوا نَعَمَّا مِنْ نَعَمِهِمْ فَاسْتَاقُوهُ، وَرِثَّةً (٣) مِنْ مَتَاعِهِمْ، وَقَدِمُوا بِذَلِكَ الْمَدِينَةَ، فَخَمَّسَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاسْتَاقُوهُ، وَرِثَّةً (٣) مِنْ مَتَاعِهِمْ، وَقَدِمُوا بِذَلِكَ الْمَدِينَةَ، فَخَمَّسَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَسَمَ مَا بَقِي عَلَيْهِمْ (١٤).

وَعِنْدَ ابْنِ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ: أَنَّ سَبَبَ بَعْثِهِ ﷺ أَبَا عُبَيْدَةَ ﷺ إِلَىٰ ذِي الْقَصَّةِ هُوَ مَا بَلَغَهُ مِنْ أَنَّ بَنِي مُحَارِبِ بْنِ خَصْفَةَ، وَثَعْلَبَةَ وَأَنْمَارٍ ـ وَهُمَا مِنْ غَطَفَانَ ـ أَجْمَعُوا أَنْ يُغِيرُوا عَلَىٰ سَرْح (٥) .................

<sup>(</sup>١) أَوْفَيْتُ الْمَكَانَ: آتَيْتُهُ. انظر لسان العرب (٣٥٩/١٥).

<sup>(</sup>٢) عَمَايَةُ الصُّبْحِ: أي في بَقِيَّةِ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ · انظر النهاية (٢٧٦/٣) .

<sup>(</sup>٣) الرِّثُّ: بكسر الراء، وهو السَّقْطُ مِنْ مَتَاعِ البَيْتِ. انظر النهاية (١٧٩/٢) ـ شرح المواهب (٣/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٢٩٢/٢) ـ شرح المواهب (١٢٢/٣).

<sup>(</sup>٥) السَّرْحُ: الْإِيلُ. انظر لسان العرب (٢٣١/٦).

— اللؤلؤ المكنون عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة — سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة

الْمَدِينَةِ، وَهُوَ يَرْعَىٰ بِهَيْفَا(١).

قُلْتُ: فَلَعَلَّ الرَّسُولَ ﷺ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ ﴿ مَرَّتَيْنِ إِلَىٰ ذِي الْقَصَّةِ، أَوْ أَنْ يَكُونَ الْبَعْثُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَهُ سَبَبَانِ: الْأَخْذُ بِقَأْرِ أَصْحَابِ مُحَمَّدِ بْنِ أَنْ يَكُونَ الْبَعْثُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَهُ سَبَبَانِ: الْأَخْذُ بِقَأْرِ أَصْحَابِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةً ﴿ الْمَدْيِنَةِ . مَسْلَمَةً ﴿ الْمَدْيِنَةِ .

<sup>(</sup>۱) هَيْفَا: موضعٌ على سبع أميالٍ من المدينة، انظر الطبَّقَات الكُبْرى لابن سعد (٢٩٢/٢) -شرح المواهب (١٢٢/٣).



# سَرِيَّةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةً ﴿ إِلَى بَنِي سُلَيْمٍ بِالْجَمُومِ (١)

وَفِي الشَّهْرِ نَفْسِهِ مِنَ السَّنَةِ السَّادِسَةِ لِلْهِجْرَةِ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ عَلَى بَنِي سُلَيْمٍ، فَسَارَ حَتَّىٰ وَرَدَ الْجَمُومَ نَاحِيَةً بَطْنِ نَخْلِ (٢) عَنْ يَسَارِهَا، فَأَصَابُوا عَلَيْهِ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةً يُقَالُ لَهَا: حَلِيمَةُ، فَدَلَّتُهُمْ عَلَىٰ مَحَلَّةٍ (٣) يَسَارِهَا، فَأَصَابُوا عَلَيْهِ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَة يُقَالُ لَهَا: حَلِيمَةُ، فَدَلَّتُهُمْ عَلَىٰ مَحَلَّةٍ (٣) مِنْ مَحَالِّ بَنِي سُلَيْمٍ، فَأَصَابُوا فِي تِلْكَ الْمَحَلَّةِ نَعَمًا وَشَاءً وَأَسْرَىٰ ، فَكَانَ فِيهِمْ وَشَاءً وَأَسْرَىٰ ، فَكَانَ فِيهِمْ زَوْجُ حَلِيمَةَ الْمُزَنِيَّةِ، فَلَمَّا قَفَلَ (١) زَيْدُ بْنُ حَارِثَةً عَلَىٰ الْمُدِينَة بِمَا أَصَابَ، وَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِلْمُزَنِيَّةِ نَفْسَهَا وَزَوَجَهَا (٥).

<sup>(</sup>١) الْجَمُومُ: ماءٌ على طريق مكة . انظر معجم البلدان (٧٦/٣).

<sup>(</sup>٢) بَطْنُ نَخْلٍ: موضع يبعد عن المدينة أربعة بُرُد، والْبُرُدُ جمع بَرِيدٍ، والبريد: فرسخان، والفرسخ: ثلاثة أميال أو ستة.

انظر الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٢٩٣/٢) ـ لسان العرب (٣٦٧/١) (٢٢٣/١٠).

<sup>(</sup>٣) الْمَحَلَّةُ: مَنْزِلُ القَوْم.

<sup>(</sup>٤) قَفَلَ: رَجَعَ، انظر النهاية (٨٢/٤).

<sup>(</sup>٥) انظر الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٢٩٣/٢) ـ شرح المواهب (١٢٣/٣).



## سَرِيَّةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ﴿ اللَّهِ الْعِيصِ

وَفِي جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ مِنَ السَّنَةِ السَّادِسَةِ لِلْهِجْرَةِ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ زَيْدَ بَنَ حَارِفَةَ عَلَيْ، فِي سَبْعِينَ وَمِائَةِ رَاكِبٍ، وَالْهَدَفُ اعْتِرَاضُ عِيرٍ لِقُرَيْشٍ أَقْبَلَتْ مِنَ الشَّامِ بِقِيَادَةِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَأَدْرَكُوهَا، فَأَخَذُوهَا وَمَا فِيهَا، وَأَخَذُوا مِنَ الشَّامِ بِقِيَادَةِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَأَدْرَكُوهَا، فَأَخَذُوهَا وَمَا فِيهَا، وَأَخَذُوا يَوْمَا فِيهَا لَا لَهِ مِنْ الرَّبِيعِ، وَقَدِمُوا بِهِمْ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ.

وَكَانَ أَبُو الْعَاصِ مِنْ رِجَالِ مَكَّةَ الْمَعْدُودِينَ تِجَارَةً وَمَالًا وَأَمَانَةً، وَهُوَ زَوْجُ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأُمَّهُ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

فَأْتَىٰ أَبُو الْعَاصِ زَيْنَبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي اللَّيْلِ، وَكَانَتْ زَيْنَبُ هَاجَرَتْ مَا فَكَنَهُ وَتَرَكَتْهُ عَلَىٰ شِرْكِهِ لَهُ كَمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ لَ فَاسْتَجَارَ بِهَا(۱) ، فَأَجَارَتْهُ ، وَسَأَلَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ رَدَّ أَمْوَالِ الْعِيرِ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَىٰ صَلَاةِ الصَّبْحِ فَكَبَرَ وَكَبَرَ النَّاسُ صَرَخَتْ زَيْنَبُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِنْ صَلَاةِ النَّاسُ إِنِّي قَدْ أَجَرْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيع ، فَلَمَّا سَلَّمَ صَفَّةً (١) النِّسَاء: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي قَدْ أَجَرْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيع ، فَلَمَّا سَلَّمَ

<sup>(</sup>١) أَجَارَهُ: أي مَنَعَهُ وحَمَاهُ. انظر لسان العرب (٢١٥/٢).

<sup>(</sup>٢) الصُّفَّةُ: هو موضع مُظَلَّلٌ من المسجد. انظر النهاية (٣٥/٣).



رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الصَّلَاةِ أَقْبَلَ عَلَىٰ النَّاسِ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ هَلْ سَمِعْتُمْ مَا سَمِعْتُمْ مَا سَمِعْتُمْ ، قَالَ: «أَمَا وَالذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا عَلِمْتُ بِشَيْءٍ مِنْ فَلِكَ حَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا عَلِمْتُ بِشَيْءٍ مِنْ فَلِكَ حَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا عَلِمْتُ بِشَيْءٍ مِنْ فَلِكَ حَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا عَلِمْتُ بِشَيْءٍ مِنْ فَلْكَ حَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا عَلِمْتُ بِشَيْءٍ مِنْ فَلْكَ الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ».

ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَدَخَلَ عَلَىٰ ابْنَتِهِ، فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ أَبَا الْعَاصِ بْنَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ ابْنَتِهِ ، فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ أَبَا الْعَاصِ بْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمِّ، وَإِنْ بَعُدَ فَأَبُو وَلَدٍ، وَإِنِّي قَدْ أَجَرْتُهُ، فَأَجَارَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ إِنْ قَرْبَ مَا أُخِذَ مِنْهُ، فَقَبِلَ.

ثُمَّ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ السَّرِيَّةِ الذِينَ أَصَابُوا مَالَ أَبِي الْعَاصِ، فَقَالَ لَهُمْ: «إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتُمْ، وَقَدْ أَصَبْتُمْ لَهُ مَالًا، فَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَرُدُّوا عَلَيْهِ الذِي لَهُ فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَهُوَ فَيْءُ اللهِ الذِي أَفَاءَ عَلَيْكُمْ وَتَرُدُّوا عَلَيْهِ الذِي لَهُ فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَهُوَ فَيْءُ اللهِ الذِي أَفَاءَ عَلَيْكُمْ فَأَنتُمْ أَحَقُ بِهِ».

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! بَلْ نَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَرَدُّوهُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِي بِالشَّنَةِ (١) وَالْإِدَاوَةِ (١) ، حَتَّىٰ الْعِقَالِ (١) ، حَتَّىٰ رَدُّوا عَلَيْهِ مَالَهُ كُلَّهُ لَا بِالدَّلْوِ وَيَأْتِي بِالشَّنَةِ (١) وَالْإِدَاوَةِ (١) ، حَتَّىٰ الْعِقَالِ (١) ، حَتَّىٰ رَدُّوا عَلَيْهِ مَالَهُ كُلَّهُ لَا يَفْقِدُ مِنْهُ شَيْئًا.

<sup>(</sup>١) الشَّنَّةُ: القِرْبَةُ. انظر النهاية (٢/٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) الْإِدَاوَةُ: بكسر الهمزة، إِناءٌ صغيرٌ من جِلْدِ يُتَّخَذُ للماءِ. انظر النهاية (٣٦/١).

<sup>(</sup>٣) الْعِقَالُ: هو الْحَبْلُ الذي يُرْبَطُ به الْبَعِيرُ. انظر النهاية (٢٥٣/٣).



## عَوْدَةُ أَبِي الْعَاصِ ﴿ إِلَى مَكَّةَ وَإِسْلامُهُ

ثُمَّ رَجَعَ أَبُو الْعَاصِ ﴿ إِلَىٰ مَكَّةَ فَأَدَّىٰ إِلَىٰ كُلِّ ذِي مَالٍ مِنْ قُرِيْشٍ مَالَهُ، وَمَنْ كَانَ أَبْضَعَ مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! هَلْ بَقِيَ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ عِنْدِي مَالٌ لَمْ يَأْخُذْهُ؟.

قَالُوا: لَا ، فَجَزَاكَ اللهُ خَيْرًا ، فَقَدْ وَجَدْنَاكَ وَفِيًّا كَرِيمًا ، قَالَ: فَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَاللهِ مَا مَنَعَنِي مِنَ الْإِسْلامِ عِنْدَهُ - أَيْ عِنْدَ الرَّسُولِ عَلَيْهُ - إِلَّا تَخَوُّفُ أَنْ تَظُنُّوا أَنِّي إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ آكُلَ أَمْوَالَكُمْ ، فَلَمَّا عِنْدَ الرَّسُولِ عَلَيْهُ - إِلَّا تَخَوُّفُ أَنْ تَظُنُّوا أَنِّي إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ آكُلَ أَمْوَالَكُمْ ، فَلَمَّا عَنْدَ الرَّسُولِ عَلَيْهُ - إِلَّا تَخَوُّفُ أَنْ تَظُنُّوا أَنِّي إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ آكُلَ أَمْوَالَكُمْ ، فَلَمَّا أَشْلَمْتُ .

ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ مُهَاجِرًا فِي الْمُحَّرِمِ سَنَةَ سَبْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ (١١).

## ﴿ رَدُّ زَيْنَبَ عَلَىٰ زَوْجِهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ:

وَرَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ ﷺ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَلَىٰ النَّكَاحِ الْأُوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ شَهَادَةً وَلَا صَدَاقًا، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ؛

<sup>(</sup>۱) أخرج قصة أبي العاص بين الربيع ﷺ: الطَّحاوي في شرح مُشكل الآثار ـ رقم الحديث (۱۲٤٤) ـ وأخرجها الحاكم في المستدرك ـ كتاب معرفة الصحابة ـ باب قصة إسلام أبي العاص ورد زينب إليه بنكاحها الأول ـ رقم الحديث (۸۸۸) ـ وابن إسحاق في السيرة (۲۲۹/۲) ـ وإسنادها حسن.



لِأَنَّ آيَةً تَحْرِيمِ الْمُسْلِمَاتِ عَلَىٰ الْكُفَّارِ لَمْ تَكُنْ نَزَلَتْ إِذْ ذَاكَ.

فَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وِالتَّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ حَسَنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَىٰ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَكَانَ إِسْلَامُهَا قَبْلَ إِسْلَامِهِ بِسِتِّ (١) سِنِينَ عَلَىٰ النُّكَاح الْأُوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ شَهَادَةً وَلَا صَدَاقًا (٢).

وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ إِلَىٰ أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ، وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ.

فَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالتَّرْمِذِيُّ (T).

<sup>(</sup>۱) وفي رواية أخرى عند أبي داود: بعد سنتين.

قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٥٣٠/١٠): ويمكن الجمع علىٰ أن المراد بالسِّتِّ ما بين هجرة زينب وإسلام أبي العاص، وهو بَيِّن في المغازي فإنه أُسر ببدر فأرسَلَتْ زينبُ من مكة في فِدَائِهِ فَأَطلق لها بغير فِدَاءٍ، وشَرَط النبي ﷺ عليه أن يرسل له زَيْنَبَ فَوَفَىٰ له بذلك ـ كما ذكرنا ذلك فيما تقدم ـ والمراد بالسنتين ما بين نزول قوله تَعَالَىٰ في سورة الممتحنة آية (١٠): ﴿لَا هُنَّ حِلُّ لَمَهُمْ وَلَا هُمْ يَجِلُونَ لَهُنَّ﴾، وقُدُومِه مُسْلِمًا، فإن بينهما سنتين وأشهرًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٣٦٦) ـ (١٨٧٦) ـ والترمذي في جامعه ـ كتاب النكاح ـ باب ما جاء في الزوجين المشركين يُسلم أحدهما ـ رقم الحديث (١١٧٥) ـ وأبو داود في سننه ـ كتاب الطلاق ـ باب إلىٰ متىٰ ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها ـ رقم الحديث (٢٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٦٩٣٨) ـ والترمذي في جامعه ـ كتاب النكاح - باب ما جاء في الزوجين المشركين يُسلم أحدهما - رقم الحديث (١١٧٤) -وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ـ رقم الحديث (٩٠٨٤).



قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بَعْدَ أَنْ رَوَىٰ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مُسْنَدِهِ: هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، أَوْ قَالَ: وَاهٍ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ الْحَجَّاجُ مِنْ عَمْرِهِ بْنِ شُعَيْبِ، إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْعَرْزَمِي، وَالْعَرْزَمِي: لَا يُسَاوِي حَدِيثُهُ شَيْئًا، وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الذِي رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَرَّهُمَا عَلَىٰ النِّكَاحِ الْأَوَّلِ ـ وَهُوَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ (١).

وَقَالَ التُّرْمِذِيُّ بَعْدَ أَنْ رَوَىٰ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: هَذَا حَدِيثٌ فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ (٢).

وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَالْمُعْتَمَدُ تَرْجِيحُ إِسْنَادِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَىٰ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ (٣).

### ﴿ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ:

رَوَىٰ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ بْنَتُ النَّبِيِّ عَلِيْهُ قَبْلَ زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بِسَنَةٍ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَبُو الْعَاصِ، فَرَدَّهَا النَّبِيُّ ﷺ بِنِكَاحِ جَدِيدٍ (١).

قَالَ الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ: هَذَا بَاطِلٌ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ هَاجَرَتْ قَبْلَهُ بِسَنَةٍ، وَإِلَّا فَهِيَ أَسْلَمَتْ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِمُدَّةٍ.

انظر كلام الإمام أحمد رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ في المسند عقب الحديث رقم (٦٩٣٨).

انظر كلام الترمذي في جامعه عقب الحديث رقم (١١٤٢). **(Y)** 

انظر فتح الباري (۱۰/۹۳۱). (٣)

أخرجه الحاكم في المستدرك ـ كتاب معرفة الصحابة ـ باب ذكر أبي العاص بن الربيع ﷺ ـ رقم الحديث (٦٧٥١).



## ﴿ شَيْءٌ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ:

ذَكُرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُثْنِي عَلَىٰ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ فَي مُصَاهَرَتِهِ (١) خَيْرًا، فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ الْمُسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَلَيْ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ: «أَمَّا الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَلَيْ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ: «أَمَّا الْمُعْصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي».

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ صِهْرًا لَهُ عَلَيْهِ فَصَدَقَنِي، لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، فَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ، فَقَالَ: ﴿ حَدَّثُنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَّىٰ لِي ﴾ (٢).

قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: هَذَا الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِالْوَعْدِ وَالْوَفَاءِ: هُوَ أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ زَوْجُ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، كَانَ أُسِرَ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ ، فَأَرْسَلَتْ زَيْنَبُ فِدَاءَهُ مِنْ مَكَّة ، وَهِيَ قِلَادَةُ أُمِّهَا خَدِيجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، فَرَقَّ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رِقَّةً شَدِيدَةً ، وَاسْتَطْلَقَ أَسِيرَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَشَرَطَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَىٰ أَبِي الْعَاصِ أَنْ يُنْفِذَ زَيْنَبَ إِلَيْهِ إِذَا وَصَلَ إِلَىٰ مَكَّةَ ، فَفَعَلَ (٣).

<sup>(</sup>١) الصِّهْرُ: القَرَابَةُ. يقال: صَاهَرْت القومَ: إذا تزوجْت فيهم. انظر لسان العرب (٢٨/٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب ذكر أصهار النبي على ـ رقم الحديث (٣٧٢٩) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب فضائل فاطمة بنت النبي على رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ رقم الحديث (٢٤٤٩).

<sup>(</sup>٣) انظر جامع الأصول (١١/٤٠٥).



## ﴿ أَوْلَادُ أَبِي الْعَاصِ وَ ﴿ مِنْ زَيْنَبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: اِتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالنَّسَبِ أَنَّ زَيْنَبَ لَمْ تَلِدْ لِأَبِي الْعَاصِ إِلَّا: عَلِيًّا، وَأُمَامَةَ فَقَط<sup>(١)</sup>.

فَأَمَّا عَلِيٌّ فَقَدْ مَاتَ عِنْدَمَا نَاهَزَ الإِحْتِلَامَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْدَفَهُ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ يَوْمَ فَتْح مَكَّةً، وَمَاتَ فِي حَيَاتِهِ ﷺ (٢).

وَأَمَّا أُمَامَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَهِيَ التِي كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَحْمِلُهَا أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّهَا حُبًّا شَدِيدًا، فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي الصَّلَاةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ وَلُو رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُو حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلِأَبِي الْعَاصِ بنِ الرَّبِيعِ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا أَنَّا.

### ﴿ فَوَائِدُ الحَدِيثِ:

قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَفِي الْحَدِيثِ:

١ ـ تَوَاضُعُهُ ﷺ .

٢ ـ شَفَقَتُهُ عَلَيْ عَلَىٰ الْأَطْفَالِ .

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (٥٠٢/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري (٥٠٢/٣) ـ الإصابة (١٥٢/٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الصلاة ـ باب إذا حَمْلِ جارية صغيرة على عُنَّقه في الصلاة ـ رقم الحديث (٥١٦) ـ وأخرجه مسلم ـ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ـ باب جواز حمل الصِّبْيَان في الصلاة ـ رقم الحديث (٥٤٣) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٢٥٢٤).



٣ - إِكْرَامُهُ ﷺ لَهُمْ جَبْرًا لَهُمْ وَلِوَالِدِيهِمْ (١).

وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ حَسَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ حِلْيَةٌ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ عَلَا بِعُودٍ أَهْدَاهَا لَهُ، فِيهَا خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، فِيهِ فَصُّ حَبَشِيُّ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُ ﷺ بِعُودٍ بِعُودٍ بَعْضِ أَصَابِعِهِ، مُعْرِضًا عَنْهُ، ثُمَّ دَعَا أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ ابْنَةَ ابْنَتِهِ، فَقَالَ: (تَحَلَّىْ بِهَذَا يَا بُنَيَّةُ الْبَتَةِ، فَقَالَ: (تَحَلَّىْ بِهَذَا يَا بُنَيَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامَةُ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ ابْنَةَ الْبَتَةِ، فَقَالَ:

## ﴿ كَادَتْ أُمَامَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ تَمُوتَ:

وَعَاشَتْ أَمَامَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي حَيَاتِهِ ﷺ حَتَّىٰ كَادَتْ أَنْ تَمُوتَ لَكِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ عَافَاهَا، فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَافَاهَا، فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَرْسَلَتْ ابْنَةُ (٣) النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْهِ: إِنَّ ابْنَا (١) لِي قُبِضَ (٥)، فَأْتِنَا،

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (١٧٨/٢)٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٤٨٠) ـ وأخرجه أبو داود في سننه ـ كتاب الخاتم ـ باب ما جاء في الذهب للنساء ـ رقم الحديث (٢٣٥).

 <sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٥٠٢/٣): هي زينبُ كما وَقَعَ في رواية أبي معاوية عن عَاصِمِ
 المذكور في مصنف ابن أبي شيبة ـ ومسند الإمام أحمد ـ رقم الحديث (٢١٧٩٩).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٣/٣٠٥): قيل هو عليّ بن أبي العاص بن الربيع، وهو من زينب كذا كتب الدمياطي بخطه في الحاشية، وفيه نظر لأنه لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث... والصواب في حديث الباب أن المرسلة زينب، وأن الولد صبية كما ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح ـ رقم الحديث (٢١٧٩٩): قال أسامة بن زيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أُتي رسول ﷺ بأمَيْمَة بنت زينب ونفسها تَقَعْقَعُ كأنها في شَنِّ ـ أي قرية ـ.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (٥٠٣/٣): أي قارب أن يقبض، ويدل على ذلك أن رواية حماد=



فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا يُقْرِئُ السَّلَامَ، وَيَقُولُ: «إِنَّ للهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَىٰ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلِ مُسَمَّىٰ ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ ».

فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لِيَأْتِيَنَّهَا، فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ، فَرُفِعَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ (١) ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ﷺ ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا هَذَا ؟

قَالَ ﷺ: «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ»(٢).

وفي رواية أخرى في الصحيح قال ﷺ: «هَذِهِ رَحْمَةٌ يَضَعُهَا اللهُ فِي قُلُوبِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ »(٣).

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: وَقَدِ اسْتُشْكِلَ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْم بِالْأَخْبَارِ اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ مِنْ زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِيِّ عَاشَتْ

في صحيح مسلم ـ رقم الحديث (٩٢٣): أرسلت تدعوه إلى ابن لها في الموت.

تَقَعْقَعُ: أي تَضْطَرِبُ وتَتَحَرَّكُ. انظر النهاية (٤/٧٨).

أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الجنائز ـ باب قول النبي ﷺ: «يُعذَّب الميت ببعض **بُكَاءِ أهله عليه»** ـ رقم الحديث (١٢٨٤) ـ وأخرجه في كتاب المرض ـ باب عيادة الصبيان ـ رقم الحديث (٥٦٥٥) - وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الجنائز - باب البكاء على الميت ـ رقم الحديث (٩٢٣) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢١٧٧٥) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الأيمان والنذور ـ باب قول الله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمُنِهِم ﴾ - رقم الحديث (٦٦٥٥).



بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّىٰ تَزَوَّجَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بَعْدَ وَفَاةِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، ثُمَّ عَاشَتْ عِنْدَ عَلِيٍّ حَتَّىٰ قُتِلَ عَنْهَا.

وَالذِي يَظْهَرُ أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ أَكْرَمَ نَبِيَّهُ ﷺ لَمَّا سَلَّمَ لِأَمْرِ رَبِّهِ وَصَبَّرَ ابْنَتَهُ، وَلَمْ يَمْلِكْ مَعَ ذَلِكَ عَيْنَيْهِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالشَّفَقَةِ بِأَنْ عَافَىٰ اللهُ ابْنَةَ ابْنَتِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَخَلُصَتْ مِنْ تِلْكَ الشِّدَّةِ، وَعَاشَتْ تِلْكَ الْمُدَّةَ، وَهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُذْكَرَ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ .

## ﴿ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ:

١ ـ جَوَازُ اسْتِحْضَارِ ذَوِي الْفَضْلِ لِلْمُحْتَضَرِ لِرَجَاءِ دُعَائِهِمْ، وَجَوَازُ الْقَسَمِ عَلَيْهِمْ لِذَلِكَ.

٢ - وَفِيهِ جَوَازُ الْمَشْيِ إِلَى التَّعْزِيَةِ وَالْعِيَادَةِ بِغَيْرِ إِذْنٍ بِخِلَافِ الْوَلِيمَةِ.

٣ ـ وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ إِبْرَارِ الْقَسَمِ وَأَمْرُ صَاحِبِ الْمُصِيبَةِ بِالصَّبْرِ قَبْلَ وُقُوع الْمَوْتِ لِيَقَعَ وَهُوَ مُسْتَشْعِرٌ بِالرِّضَا مُقَاوِمٌ لِلْحُزْنِ بِالصَّبْرِ.

- ٤ وَفِيهِ إِخْبَارُ مَنْ يُسْتَدْعَىٰ بِالْأَمْرِ الذِي يُسْتَدْعَىٰ مِنْ أَجْلِهِ.
  - ٥ ـ وَفِيهِ تَقْدِيمُ السَّلَامِ عَلَىٰ الْكَلَامِ.
  - ٦ ـ وَفِيهِ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَلَوْ كَانَ مَفْضُولًا أَوْ صَبِيًّا صَغِيرًا.

<sup>(</sup>۱) انظر فتح الباري (۲/۳ م ۵۰۲ م).



٧ ـ وَفِيهِ أَنَّ أَهْلَ الْفَضْلِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْطَعُوا النَّاسَ عَنْ فَضْلِهِمْ وَلَوْ رَدُّوا أَوَّلَ مَرَّةٍ.

٨ ـ وَفِيهِ اسْتِفْهَامُ التَّابِعِ مِنْ إِمَامِهِ عَمَّا يُشْكِلُ عَلَيْهِ مِمَّا يَتَعَارَضُ ظَاهِرُهُ.

٩ - وَفِيهِ حُسْنُ الْأَدَبِ فِي السَّوَالِ لِتَقْدِيمِهِ قَوْلَهُ: «يَا رَسُولَ اللهِ» عَلَىٰ
 الإسْتِفْهَامِ.

١٠ وَفِيهِ التَّرْغِيبُ فِي الشَّفَقَةِ عَلَىٰ خَلْقِ اللهِ وَالرَّحْمَةِ لَهُمْ وَالتَّرْهِيبُ مِنْ
 قَسَاوَةِ الْقَلْبِ وَجُمُودِ الْعَيْنِ.

١١ ـ وَفِيهِ جَوَازُ الْبُكَاءِ مِنْ غَيْرِ نَوْحٍ وَنَحْوِهِ (١).

وَأَمَّا زَيْنَبُ بِنْتُ الرَّسُولِ ﷺ فَتُوفَيِّتْ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَوَائِلَ السَّنَةِ الثَّامِنَةِ لِلْهِ عَنْهَا أَوَائِلَ السَّنَةِ الثَّامِنَةِ لِلْهِجْرَةِ كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ.

<sup>(</sup>۱) انظر فتح الباري (۱/۵۰۵).



# سَرِيَّةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ﴿ إِلَى الطَّرْفِ (١)

وَفِي جُمَادَىٰ الْآخِرَةِ سَنَةَ سِتِّ لِلْهِجْرَةِ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ﷺ وَفِي جُمَادَىٰ الْآخِرَةِ سَنَةَ سِتِّ لِلْهِجْرَةِ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ فِي خَمْسَةَ عَشَرَةَ رَجُلًا، فَهَرَبَتِ حَارِثَةَ هَا إِلَىٰ الطَّرْفِ، فَخَرَجَ إِلَىٰ بَنِي ثَعْلَبَةَ فِي خَمْسَةَ عَشَرَةَ رَجُلًا، فَهَرَبَتِ الْأَعْرَابُ وَخَافُوا أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَارَ إِلَيْهِمْ، وَأَنَّ هَوُلَاءِ مُقَدِّمَةٌ، الْأَعْرَابُ وَخَابُ فَأَصَابَ مِنْ نَعَمِهِمْ عِشْرِينَ بَعِيرًا، وَرَجَعَ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ، وَلَمْ يَلْقَ كَيْدًا، وَغَابَ أَرْبَعَ لَيَالٍ (٢).

 <sup>(</sup>۱) الطَّرْف: هو ماء على ستة وثلاثين ميلًا من المدينة. انظر الطبَّقَات الكُبْرى لابن سعد
 (۲۹۳/۲).

<sup>(</sup>٢) انظر الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٢٩٣/٢) ـ شرح المواهب (١٢٨/٣).



# سَرِيَّةُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بِنْ عَوْفٍ ﴿ إِلَى دُوْمَةِ الْجَنْدَلِ (١)

وَفِي شَعْبَانَ مِنَ السَّنَةِ السَّادِسَةِ لِلْهِجْرَةِ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُن عَوْفِ ﷺ عَبْدَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ا

فَسَارَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ وَكَانُوا سَبْعَمِائَةِ رَجُلٍ، حَتَّىٰ قَدِمَ دُومَةَ الْجَنْدَلِ، فَمَكَثَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ أَسْلَمَ

 <sup>(</sup>١) دُومَةُ: بضم الدال وتفتح، ودُومَةُ الْجَنْدَلِ: موضع علىٰ أطراف الشام بينها وبين الشام خمس ليال. انظر النهاية (١٣٢/٢) ـ شرح المواهب (١٣٤/٣).

 <sup>(</sup>٢) الْغُلُولُ: هو الْخِيَانَةُ في الْمَغْنَم والسَّرِقَةُ من الغنيمة قبل القِسْمَةِ · انظر النهاية (٣٤١/٣) .

 <sup>(</sup>٣) أصلُ وصيَّة النبي ﷺ هذه لعبد الرحمن بن عوف ﷺ: في صحيح مسلم ـ كتاب الجهاد
 والسير ـ باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ـ رقم الحديث (١٧٣١).

— اللؤلؤ المكنون على المحمن بن عوف المحمد المحمد المحمد الجندل

رَأْسُهُمْ وَمَلِكُهُمْ الْأَصْبَغُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ، وكَانَ نَصْرَانِيًا، وَأَسْلَمَ مَعَهُ نَاسٌ كَثِيرٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَبَعَثَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ رَافِعَ بْنَ مَكِيثٍ بَشِيرًا إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ يُخْبِرُهُ بِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ وَكَتَبَ لَهُ بِذَلِكَ، وَتَزَوَّجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ وَقَدِمَ فِتَحَ اللهُ عَلَيْهِ وَكَتَبَ لَهُ بِذَلِكَ، وَتَزَوَّجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ وَقَدِمَ بِهَا الْمَدِينَةَ، فَوَلَدَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا(۱).

<sup>(</sup>۱) أخرج قصة هذه السرية: الحاكم في المستدرك ـ كتاب الفتن والملاحم ـ رقم الحديث (۲۸۸۷) ـ وإسناده حسن ـ ـ وابن إسحاق في السيرة (۲۸۸۷) بدون سند.



## سَرِيَّةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ إِلَى فَدَكَ (١)

وَفِي شَعْبَانَ أَيْضًا سَنَةَ سِتًّ لِلْهِجْرَةِ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ هَ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو طَالِبٍ هَ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ، وَذَلِكَ عِنْدَمَا بَلَعَهُ عَلَيْ أَنَّ لَهُمْ جَمْعًا يُرِيدُونَ أَنْ يُمِدُّوا يَهُودَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ، وَذَلِكَ عِنْدَمَا بَلَعَهُ عَلَيْ أَنَّ لَهُمْ جَمْعًا يُرِيدُونَ أَنْ يُمِدُّوا يَهُودَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ، وَذَلِكَ عِنْدَمَا بَلَعَهُ عَلَيْ أَنَّ لَهُمْ جَمْعًا يُرِيدُونَ أَنْ يُمِدُّوا يَهُودَ خَيْبَرَ، فَخَرَجَ عَلِيًّ هَ مَا اللَّيْلَ وَكَمَنَ النَّهَارَ حَتَّى الْتَهَى إِلَى الْهَمْجِ (٢)، فَخَرَجَ عَلِيً هَ مَا اللَّيْلَ وَكَمَنَ النَّهَارَ حَتَّى الْتَهَى إِلَى الْهَمْجِ (٢)، فَأَصَابُوا عَيْنًا لَهُمْ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ هَلْ لَكَ عِلْمٌ بِمَا وَرَاءَكَ مِنْ جَمْعِ بَنِي سَعْدٍ؟

قَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهِ، فَشَدُّوا عَلَيْهِ، فَأَقَرَّ أَنَّهُ عَيْنٌ لَهُمْ بَعَثُوهُ إِلَىٰ خَيْبَرَ يَعْرِهِمْ عَلَىٰ يَعْرِهِمْ عَلَىٰ أَنْ يَجْعَلُوا لَهُمْ مِنْ تَمْرِهِمْ كَمَا جَعَلُوا لِغَيْرِهِمْ وَيَقْدُمُونَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا لَهُ: فَأَيْنَ الْقَوْمُ؟

قَالَ: تَرَكْتُهُمْ وَقَدْ تَجَمَّعَ مِنْهُمْ مِائَتَا رَجُلٍ وَرَأْسُهُمْ وَبْرُ بْنُ عُلَيْمٍ، قَالُوا: فَسِرْ بِنَا حَتَّىٰ تَدُلَّنَا، قَالَ: عَلَىٰ أَنْ تُؤَمِّنُونِي، فَأَمَّنُوهُ، فَدَلَّهُمْ، فَأَغَارُوا عَلَيْهِمْ،

<sup>(</sup>١) فَدَك: بفتح الفاء والدال قريةٌ بالحجاز بينها وبين المدينة يومان، وقيل: ثلاثة، وأهلها من اليهود. انظر معجم البلدان (٤١٧/٦).

 <sup>(</sup>۲) الْهَمْجُ: هو ماء وعيون عليه نَخْلٌ من المدينة من جهة وادي القُرَئ. انظر معجم البلدان
 (۲) (۲) .

= ﴿ اللَّوْلُو الْكُنُونَ ﴾ إلى فدك صحيح سرية علي بن أبي طالب ﴿ إلى فدك

فَأَخَذُوا خَمْسَمِاتَةِ بَعِيرٍ وَأَلْفَيْ شَاةٍ، وَهَرَبَتْ بَنُو سَعْدٍ بِالظُّعُنِ<sup>(۱)</sup>، فَعَزَلَ عَلِيًّ فَأَخَدُوا خَمْسَمَاتَةِ بَعِيرٍ وَأَلْفَيْ شَاةٍ، وَهَرَبَتْ بَنُو سَعْدٍ بِالظُّعْنِ الْغَنَائِمِ عَلَىٰ فَعَزَلَ الْخُمُسَ، وَقَسَمَ سَائِرَ الْغَنَائِمِ عَلَىٰ فَعَرَلَ الْخُمُسَ، وَقَسَمَ سَائِرَ الْغَنَائِمِ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ، وَرَجَعَ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَلْقَ كَيْدًا (١٤).

<sup>(</sup>١) الظُّعُنُّ: النِّسَاءُ، واحدتها: ظعينة. انظر النهاية (١٤٣/٣).

<sup>(</sup>٢) الصَّفِيُّ: ما كان يَأْخُذُهُ رئيسُ الجيش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمة انظر النهاية (٢) . (٣٧/٣)

<sup>(</sup>٣) النَّاقَةُ اللُّقُوحُ: هي الناقةُ الغزيرةُ اللَّبَنِ. انظر النهاية (٢٢٥/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٢٩٤/٢) ـ زاد المعاد (٢٥٣/٣) ـ شرح المواهب (٤) انظر الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٢٩٤/٣) .



# سَرِيَّةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَتِيكٍ ﴿ اللهِ بْنِ عَتِيكٍ ﴿ اللَّهِ الْحُقَيْقِ (١)

وَكَانَتَ هَذِهِ السَّرِيَّةُ التِي بَعَثَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِقَتْلِ سَلَّامِ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ بَعْدَ الْخَنْدَقِ فِي رَمَضَانَ مِنَ السَّنَةِ السَّادِسَةِ لِلْهِجْرَةِ (٣).

وَأَمَّا مَنْ قَالَ: إِنَّهَا قَبْلَ الْخَنْدَقِ فَمَرْدُودٌ؛ لِأَنَّ سَلَّامَ بْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ كَانَ مِمَّنْ أَلَبَ (١٠) الْأَحْزَابَ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ.

### ﴿ تَفَاصِيلُ الْحَادِثَةِ:

كَانَ أَبُو رَافِعٍ سَلَّامُ بْنُ أَبِي الْحُقَيْقِ مِمَّنْ أَلَبَ الْأَحْزَابَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ مَلَمًا انْقَضَىٰ شَأْنُ الْأَحْزَابِ وَأَمْرُ بَنِي قُرَيْظَةَ ، اِسْتَأْذَنَتِ الْخَزْرَجُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فِي قَتْلِ سَلَّامِ شَأْنُ الْأَحْزَابِ وَأَمْرُ بَنِي قُرَيْظَةَ ، اِسْتَأْذَنَتِ الْخَزْرَجُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فِي قَتْلِ سَلَّامِ بَنِي الْحُقَيْقِ .

وَكَانَ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ قَبَّحَهُ اللهُ قُتِلَ عَلَىٰ أَيْدِي رِجَالٍ مِنَ الْأَوْسِ ـ كَمَا

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٨٣/٨): سَلَّام: بفتح السين وتشديد اللام.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٨٣/٨): الحُقَيْقُ: بضم الحاء مصغرًا.

 <sup>(</sup>٣) هذا قول ابن سعد في طبقاته (٢٩٥/٢)، وهو الذي نَمِيلُ إليه، وجعلها ابن إسحاق في السيرة (٣٠٠/٣) بعد الخندق لكن لم يحدد لها تاريخًا.

<sup>(</sup>٤) أُلَّبَ: جَمَعَ، انظر النهاية (٦١/١).



ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ لَ فَأَرَادَتِ الْخَزْرَجُ أَنْ لَا يَكُونَ لِلْأَوْسِ فَضْلٌ عَلَيْهِمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَأَسْرَعُوا إِلَىٰ هَذَا الإسْتِئْذَانِ، فَأَذِنَ لَهُمْ.

رَوَىٰ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: وَكَانَا مِمَّا صَنَعَ اللهُ بِهِ لِرَسُولِهِ ﷺ أَنَّ هَذَيْنِ الْحَيَّيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ الْأَوْسَ وَالْخَزْرَجَ كَانَا يَتَصَاوَلَانِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَصَاوُلَ الْفَحْلَيْنِ (١)، لَا يَضَعُ الْأَوْسُ شَيْئًا فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَنَاءً (٢) إِلّا قَالَتِ الْخَزْرَجُ: وَاللهِ لَا تَذْهَبُونَ بِهَذِهِ فَضْلًا عَلَيْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْإِسْلَامِ، قَالَ: فَلَا يَنْتَهُونَ حَتَّىٰ يُوقِعُوا مِثْلَهَا، وَإِذَا فَعَلَتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْإِسْلَامِ، قَالَ: فَلَا يَنْتَهُونَ حَتَّىٰ يُوقِعُوا مِثْلَهَا، وَإِذَا فَعَلَتِ الْخَزْرَجُ شَيْئًا قَالَتِ الْأَوْسُ مِثْلَ ذَلِكَ (٣).

فَخَرَجَ سِتَّةُ رِجَالٍ مِنَ الْخَزْرَجِ لِقَتْلِ سَلَّامِ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ، وَهُمْ: عَبْدُ اللهِ

<sup>(</sup>١) أي لا يفعل أحدهما معه شيئًا إلا فعل الآخر معه شيئًا مثله. انظر النهاية (٥٧/٣).

<sup>(</sup>٢) الغَنَاءُ: النَّفْعُ والكِفَايَةُ. انظر لسان العرب (١٣٧/١٠).

<sup>(</sup>٣) انظر سيرة ابن هشام (٣٠٠/٣).

قلت: بلغَ التفاخرُ والتنافُسُ بين الأوس والخزرج رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ إلىٰ مرضاة الله ورسوله وللهَ عَظِيمًا فقد أخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ (٣٧٤/١٠) ـ والحاكم في المستدرك ـ رقم الحديث (٢٠٦٠) ـ بسند صحيح على شرط مسلم عن أنس بن مالك في أنه قال: افتَخَرَ الحيَّان: الأوس والخزرج، فقالت الأوس: منًا من اهْتَزَّ لموتِهِ عرشُ الرحمن سعدُ بن معاذ، ومنًا من حَمَتْهُ الدَّبر عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، ومنا من غَسَّلتُهُ الملائكة حَنْظَلةُ بن أبي عامِر الرَّاهب، ومنا من أُجِيزَتْ شهادته بشهادة رجلين خُزَنْمَة بن ثابت.

فقال الخزرجيون: منَّا أربعة جَمَعُوا القرآن لم يجمعه غيرهم: أُبَيِّ بن كعب، ومُعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد.



بْنُ عَتِيكٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ، وَمَسْعُودُ بْنُ سِنَانٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أُنيْسٍ، وَأَبُو قَتَادَةَ، وَخُزَاعِيُّ بْنُ أَسْوَدَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.

وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَبْدَ اللهِ بَنَ عَتِيكِ، وَنَهَاهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا وَلِيدًا أَوِ الْمُرَأَةَ، فَخَرَجُوا حَتَّىٰ إِذَا قَدِمُوا خَيْبَرَ أَتُوْا حِصْنَ أَبِي رَافِعٍ، فَلَمَّا دَنَوْا() مِنْهُ، وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَرَاحَ النَّاسُ بِسَرْحِهِمْ()، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكٍ فَهَ لَا مُخْرَبَتِ الشَّمْسُ وَرَاحَ النَّاسُ بِسَرْحِهِمْ()، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكٍ فَهَ لِأَصْحَابِهِ: إجْلِسُوا مَكَانَكُمْ، فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ وَمُتَلَطِّفٌ لِلْبَوَّابِ لَعَلِي أَنْ أَدْخُلَ(")، فَأَقْبُلَ حَتَّىٰ دَنَا مِنَ الْبَابِ ثُمَّ تَقَنَّعُونَ بِيقُوبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً، وَقَدْ دَخَلَ النَّاسُ، فَأَقْبُلَ حَتَّىٰ دَنَا مِنَ الْبَابِ ثُمَّ تَقَنَّعُ () بِعُوبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً، وَقَدْ دَخَلَ النَّاسُ، فَأَقْبُلُ حَتَّىٰ دَنَا مِنَ الْبَابِ ثُمَّ تَقَنَّعُ () بِعُوبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً، وَقَدْ دَخَلَ النَّاسُ، فَأَدْ لَنَاسُ، أَعْلَى النَّاسُ أَعْلَى الْبَابَ، فَلَمَ اللهِ اللهِ فَلَكَ اللهِ فَلَى اللهَ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) دَنَا: أي اقْتَرَبَ. انظر النهاية (١٢٨/٢).

<sup>(</sup>٢) السَّرْحُ: الْإِبلُ، انظر النهاية (٣٢٢/٢).

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن سعد في طبقاته (٢٩٥/٢) قال: وقَدَّموا عبد الله بن عَتِيك؛ لأنه كان يَرْطن باليهودية.

<sup>(</sup>٤) تَقَنَّع: تَغَطَّىٰ. انظر النهاية (٢٠٠/٤).

<sup>(</sup>٥) كَمَنَ: اسْتَخْفَىٰ واسْتَتَرَ. انظر النهاية (١٧٤/٤).

<sup>(</sup>٦) الْأَغَالِيقُ: الْمَفَاتِيحُ. انظر النهاية (٣٤١/٣).

<sup>(</sup>٧) الْأَقَالِيدُ: جمع إِقْلِيدٍ وهو الْمِفْتاحُ. انظر فتح الباري (٨٥/٨).

 <sup>(</sup>٨) يُسْمَرُ عنده: أي يتحدثُونَ لَيْلًا. انظر النهاية (٣٥٩/٢).



وَكَانَ فِي عَلَالِيَ (') لَهُ ، فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ أَهْلُ سَمَرِهِ صَعِدْتُ إِلَيْهِ ، فَجَعَلْتُ كُلَّمَا فَتَحْتُ بَابًا أَغْلَقْتُ عَلَيَّ مِنْ دَاخِلٍ ، فَقُلْتُ: إِنِ الْقَوْمُ نَذِرُوا('' بِي لَمْ كُلَّمَا فَتَحْتُ بَابًا أَغْلَقْتُ عَلَيَّ مِنْ دَاخِلٍ ، فَقُلْتُ: إِنِ الْقَوْمُ نَذِرُوا('' بِي لَمْ يَخْلُصُوا إِلَيَّ حَتَّىٰ أَقْتُلُهُ ، فَانَتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ قَدْ طُفِئَ سِرَاجُهُ وَسَطَ عِيَالِهِ لَا أَدْرِي أَيْنَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا رَافِعِ! قَالَ: مَنْ هَذَا؟ وَسَطَ عِيَالِهِ لَا أَدْرِي أَيْنَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا رَافِعِ! قَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَطَرَبْتُهُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ وَأَنَا دَهِشٌ ('') ، فَمَا أَغْنَتُ فَا مُؤْبَةً بِالسَّيْفِ وَأَنَا دَهِشٌ ('') ، فَمَا أَغْنَتُ هَنَّ بَعِيدٍ ، ثُمَّ دَخَلْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: مَا شَيْئًا ، وَصَاحَ ، فَخَرَجْتُ مِنَ الْبَيْتِ فَمَكَفْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ ، ثُمَّ دَخَلْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: مَا هَذَا الصَّوْتُ يَا أَبَا رَافِع يَا أَبَا رَافِع ؟

فَقَالَ: لِأُمِّكَ الْوَيْلُ، إِنَّ رَجُلًا فِي الْبَيْتِ ضَرَبَنِي قَبلُ بِالسَّيْفِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَضَرَبْتُهُ ضَرْبَتُهُ ضَرْبَةً أَثْخَنَتُهُ (٧) وَلَمْ أَقْتُلُهُ، ثُمَّ وَضَعْتُ ضَبِيبَ السَّيْفِ (٨) فِي بَطْنِهِ حَتَّىٰ أَخَذَ فِي ظَهْرِهِ، فَعَرَفْتُ أَنِّي قَتَلْتُهُ، فَجَعَلْتُ أَفْتَحُ الْأَبْوَابَ بَابًا جَتَّىٰ حَتَّىٰ أَخَذَ فِي ظَهْرِهِ، فَعَرَفْتُ أَنِّي قَتَلْتُهُ، فَجَعَلْتُ أَفْتَحُ الْأَبْوَابَ بَابًا بَابًا حَتَّىٰ

<sup>(</sup>١) عَلَالِي: جَمْعُ عُلِيَّةٍ، وهي بضم العين وكسرها وبتشديد الياء وهي الغُرْفَةُ. انظر النهاية (٢٧/٣).

<sup>(</sup>٢) نَذِرُوا بكسر الذال: أي عَلِمُوا. انظر النهاية (٣٣/٥).

<sup>(</sup>٣) هَوَيْتُ: قَصَدْتُ. انظر لسان العرب (١٦٧/١٥).

<sup>(</sup>٤) في رواية أخرى في صحيح البخاري رقم الحديث (٤٠٤٠) قال رها : فعمدت نحو الصوت .

<sup>(</sup>٥) دَهِشَ: بكسر الهاء ذهل. انظر لسان العرب (٤٢٧/٤).

 <sup>(</sup>٧) الْإِثْخَانُ في الشيء: الْمُبَالَغَةُ فيه، يُقال: أَثْخَنَهُ المرضُ: إذا أَثْقَلَهُ ووَهَنَهُ انظر النهاية
 (٧) (٢٠٣/١).

 <sup>(</sup>٨) ضَبِيبُ السَّيْفِ: طَرَفُ السيفِ. انظر فتح الباري (٨٦/٨).



انْتَهَيْتُ إِلَىٰ دَرَجَةٍ لَهُ، فَوَضَعْتُ رِجْلِي وَأَنَا أُرَىٰ (١) أَنِّي قَدِ انْتَهَيْتُ إِلَىٰ الْأَرْض فَوَقَعْتُ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ فَانْكَسَرَتْ سَاقِي (٢)، فَعَصَبْتُهَا بِعَمَامَةٍ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتَّىٰ جَلَسْتُ عَلَىٰ الْبَابِ، فَقُلْتُ: لَا أَخْرُجُ اللَّيْلَةَ حَتَّىٰ أَعْلَمَ أَقَتَلْتُهُ؟

فَلَمَّا صَاحَ الدِّيكُ قَامَ النَّاعِي عَلَىٰ السُّورِ، فَقَالَ: أَنْعِي أَبَا رَافِعِ تَاجِرَ أَهْلِ الْحِجَازِ، فَانْطَلَقْتُ إِلَىٰ أَصْحَابِي فَقُلْتُ: النَّجَاءَ (٣)، فَقَدْ قَتَلَ اللهُ أَبَا رَافِع، فَانْتَهَيْتُ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: «أَبْسُطْ رِجْلَكَ»، فَبَسَطْتُ رِجْلِي فَمَسَحَهَا، فَكَأَنَّهَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ (٤).

#### ﴿ فَوَائِدُ الْحَدِيثِ:

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَفِي قِصَّةِ أَبِي رَافِعٍ مِنَ الْفَوَائِدِ:

<sup>(</sup>١) أُرَىٰ: بضم الهمزة أي: أَظُنُّ. انظر فتح الباري (٨٦/٨).

<sup>(</sup>٢) في رواية أخرى في صحيح البخاري ـ رقم الحديث (٤٠٤٠): قال عبد الله ﴿ حَمَىٰ أتيت السُّلَمَ أريد أن أنزل فسقطت منه فانخلعت رجلي فعصبتها.

قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٨٦/٨): ويجمع بينهما بأنها انخلعت من المفصل وانكسرت الساق.

<sup>(</sup>٣) النَّجَاءَ: أي أَسْرِعُوا. انظر النهاية (٢١/٥).

وفي رواية أخرى في صحيح البخاري ـ رقم الحديث (٤٠٤٠) قال عبد الله ﷺ: ثم أتيت أصحابي أحجل.

والْحَجَلُ: هو أَنْ يَرفعَ رِجْلًا ويَقِفَ علىٰ أُخرىٰ من العَرَجِ. انظر النهاية (٣٣٣/١).

<sup>(</sup>٤) أخرج خبر مقتل أبي رافع اليهودي: البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق ـ رقم الحديث (٤٠٣٨) (٤٠٣٩) (٤٠٤٠) ـ وابن سعد في طبقاته (٢٩٥/٢) ـ وابن إسحاق في السيرة (٣٠٠٠/٣).



١ ـ جَوَازُ اغْتِيَالِ الْمُشْرِكِ الذِي بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ وَأَصَرَّ.

٢ ـ وَفِيهِ جَوَازُ قَتْلِ مَنْ أَعَانَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ لِسَانِهِ.

٣ ـ وَفِيهِ جَوَازُ التَّجَسُّسِ عَلَىٰ أَهْلِ الْحَرْبِ وَتَطَلُّبِ غِرَّتِهِمْ.

٤ ـ الْأَخْذُ بِالشِّدَّةِ فِي مُحَارَبَةِ الْمُشْرِكِينَ .

٥ ـ جَوَازُ إِبْهَام الْقَوْلِ لِلْمَصْلَحَةِ.

٦ ـ تَعَرُّضُ الْقَلِيلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِلْكَثِيرِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ٠

الْحُكْمُ بِالدَّلِيلِ وَالْعَلَامَةِ لِاسْتِدْلَالِ ابْنِ عَتِيكٍ عَلَىٰ أَبِي رَافِعٍ بِصَوْتِهِ،
 وَاعْتِمَادِهِ عَلَىٰ صَوْتِ النَّاعِي بِمَوْتِهِ (۱)

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>۱) انظر فتح الباري (۸۷/۸).



# سَرِيَّةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ ﴿ لِقَتْلِ الْيُسَيْرِ بْنِ رِزَامِ الْيَهُودِيِّ

وَكَانَ سَبَبُهَا أَنَّهُ لَمَّا قُتِلَ سَلَّامُ بْنُ أَبِي الْحُقَيْقِ أَمَّرَتْ يَهُودُ عَلَيْهِمْ يُسَيْرًا، وَيُولِ اللهِ وَيُقَالُ: أُسَيْرًا، فَسَارَ هَذَا الرَّجُلُ إِلَىٰ غَطَفَانَ وَغَيْرِهِمْ يَجْمَعُهُمْ لِحَرْبِ رَسُولِ اللهِ وَيُقَالً: وَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ وَقَلَيْ ، فَوَجَّهَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَهِ فِي ثَلاَثَةِ نَفَرٍ، وَذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ سِتًّ مِنَ الْهِجْرَةِ ، سِرًّا، فَسَأَلَ عَنْ خَبَرِهِ ، فَأُخْبِرَ وَذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ سِتًّ مِنَ الْهِجْرَةِ ، سِرًّا، فَسَأَلَ عَنْ خَبَرِهِ ، فَأُخْبِرَ وَذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ سِتًّ مِنَ الْهِجْرَةِ ، سِرًّا، فَسَأَلَ عَنْ خَبَرِهِ ، فَأُخْبِرَ وَذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ سِتًّ مِنَ الْهِجْرَةِ ، سِرًا، فَسَأَلَ عَنْ خَبَرِهِ ، فَأُخْبِرَ وَوَاحَةً وَلَا لَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَيَقِي فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَنَدَبَ (١) رَسُولُ اللهِ وَيَقِعْ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَنَدَبَ (١) رَسُولُ اللهِ وَيَقِعْ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَنَدَبَ (١) رَسُولُ اللهِ وَيَقِعْ فَأَخْبَرَهُ اللهِ بْنُ أَنْيَسٍ هَا ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ اللهِ بْنَ رَوَاحَةً عَلَى مَسُولُ اللهِ عَيْهِمْ: عَبْدُ اللهِ بْنُ أَنْيُسٍ هَا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَاحَةً وَلَهُ مِنْ رَوَاحَةً هَا اللهِ بْنَ رَوَاحَةً هَا اللهُ بْنَ رَوَاحَةً هَا اللهِ بْنَ رَوَاحَةً هَا اللهِ بْنَ رَوَاحَةً هَا اللهِ بْنَ رَوَاحَةً هُ اللهُ بْنَ رَوَاحَةً هَا اللهُ بْنَ رَوَاحَةً هَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ رَوَاحَةً اللهِ اللهُ ال

فَخَرَجُوا إِلَىٰ خَيْبَرَ، وَذَلِكَ فِي شَهْرِ شَوَّالٍ سَنَةَ سِتٍّ لِلْهِجْرَةِ، فَقَدِمُوا عَلَىٰ يُسَيْرِ بْنِ رِزَامٍ فَقَالُوا لَهُ: نَحْنُ آمِنُونَ حَتَّىٰ نَعْرِضَ عَلَيْكَ مَا جِئْنَا لَهُ؟

قَالَ: نَعَمْ، وَلِي مِنْكُمْ مِثْلُ ذَلِكَ؟

فَقَالُوا: نَعَمْ، قَالُوا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَنَا إِلَيْكَ لِتَخْرُجَ إِلَيْهِ فَيَسْتَعْمِلُكَ عَلَىٰ خَيْبَرَ وَيُحْسِنَ إِلَيْكَ، فَطَمِعَ فِي ذَلِكَ، فَخَرَجَ.

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ: قَالُوا: إِنَّكَ إِنْ قَدِمْتَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَكَ وَأَكْرَمَكَ، فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّىٰ خَرَجَ مَعَهُمْ.

<sup>(</sup>١) يُقال: نَدَبْتُهُ فَانْتَدَبَ: أي بَعَثْتُهُ ودَعَوْتُهُ فَأَجَابَ. انظر النهاية (٢٩/٥).



وَخَرَجَ مَعَهُ ثَلَاثُونَ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ، فَحَمَلَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَنَيْسٍ عَلَىٰ بَعِيرِهِ حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِقَرْقَرَةِ ثِبَارٍ (١) نَدِمَ يُسَيْرٌ عَلَىٰ مَسِيرِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَهْوَىٰ (٢) بِيَدِهِ إِلَىٰ سَيْفِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ، فَفَطِنَ لَهُ عَبْدُ اللهِ، فَدَفَعَ بَعِيرَهُ وَقَالَ لَهُ: غَدْرًا بِيدِهِ إِلَىٰ سَيْفِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ، فَفَطِنَ لَهُ عَبْدُ اللهِ، فَدَفَعَ بَعِيرَهُ وَقَالَ لَهُ: غَدْرًا أَيْ عَدُو اللهِ! فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَأَنْدَرَتْ (٣) عَامَّةُ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَسَقَطَ يُسَيْرٌ عَنْ أَيْ عَدُو اللهِ! فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَأَنْدَرَتْ (٣) عَامَّةُ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَسَقَطَ يُسَيْرٌ عَنْ بَعِيرِهِ وَبِيدِهِ مِخْرَشٌ (٤) مِنْ شَوْحَطٍ (٥)، فَضَربَ عَبْدَ اللهِ فَأَمَّهُ (٢)، وَمَالَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ الرَّسُولِ ﷺ عَلَىٰ صَاحِبِهِ مِنْ يَهُودَ فَقَتَلَهُ، إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا أَفْلَتَ عَلَىٰ رَجُلِ عَلَىٰ مَاحِبِهِ مِنْ يَهُودَ فَقَتَلَهُ، إللهُ وَاحِدًا أَفْلَتَ عَلَىٰ رِجْلَيْهِ قَدْ أَعْجَزَهُمْ شَدًّا (٧)، وَلَمْ يُقْتَلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدٌ، ثُمَّ أَقْبُلُوا إِلَىٰ رَشُولِ اللهِ بْنَ أُنَيْسٍ فَتَقَلَ لَهُمْ عَلَىٰ شَجَّتِهِ (٨)، فَلَمْ تُقْحِ (٩) وَلَمْ تُؤذِهِ (١٠).

<sup>(</sup>١) قَرْقَرَةُ ثِبَارٍ: موضع علىٰ ستة أميال من خيبر. قاله ابن إسحاق في السيرة (٢٧٤/٤).

 <sup>(</sup>٢) هَوَئ بيدِهِ إليهِ: أي مَدَّهَا نحوه وأَمَالَهَا إليه. انظر النهاية (٢٤٦/٥).

<sup>(</sup>٣) نَذَرَتْ: سَقَطَتْ ووَقَعَتْ. انظر النهاية (٣٠/٥).

 <sup>(</sup>٤) الْمِخْرَاشُ: عصا مِعْوَجَّةُ الرَّأْسِ. انظر النهاية (٢٢/٢).

<sup>(</sup>٥) الشَّوْحَطُّ: ضَرَّبٌ من شجر الجبال تُتَّخَذُ منه الْقِسِيُّ. انظر النهاية (٢/٤٥٣).

<sup>(</sup>٦) أَمَّه: أي أَصابَ أُمَّ رأسِهِ، وأُمُّ الرأسِ: الدِّمَاغُ. انظر النهاية (٦٩/١)٠

<sup>(</sup>٧) شَدًّا: أي جَرْيًا. انظر النهاية (٢/٥٠٥).

 <sup>(</sup>٨) الشَّجُّ: في الرأس خاصَّةً في الأصل، وهو أنْ يضربَهُ بشيء فيَجْرحه فيه ويَشُقّهُ، ثم
 استعمل في غيره من الأعضاء انظر النهاية (٣٩٩/٢).

 <sup>(</sup>٩) الْقَيْحُ: هو الصَّدِيدُ. انظر لسان العرب (٣٦٨/١١).
 أي أنه لم يخرج من جرحه شي شيء ببركة تفله ﷺ.

<sup>(</sup>١٠) انظر الطبَّقَات الكُبْري لابن سعد (٢٩٥/٢) ـ سيرة ابن هشام (٢٧٤/٤).



# سَرِيَّةُ الْخَبَطِ<sup>(١)</sup>

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَ فِي فَلَافِمِانَةِ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَفِيهِمْ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ فِيهُ، لِيَرْصُدُوا (٢) عِيرًا لِقُرَيْشٍ (٣) مِمَّا يَلِي سَاحِلَ الْبَحْرِ، وَقَدْ زَوَّدَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ جِرَابًا (٤) مِنْ تَمْرٍ، لَمْ يَجِدْ لَهُمْ غَيْرَهُ، حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِي زَادُهُمْ، فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَ اللهِ بِأَزْوَادِ الْجَيْشِ فَجُمِعَ فَكَانَ مِزْوَدَي (٥) تَمْرٍ، فَكَانَ يَقُوتُهُمْ كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلًا قَلِيلًا، حَتَّىٰ الْجَيْشِ فَجُمِعَ فَكَانَ مِزْوَدَي (٥) تَمْرٍ، فَكَانَ يَقُوتُهُمْ كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلًا قَلِيلًا، حَتَّىٰ الْجَيْشِ فَجُمِعَ فَكَانَ مِزْوَدَي (٥) تَمْرٍ، فَكَانَ يَقُوتُهُمْ كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلًا قَلِيلًا، حَتَّىٰ الْجَيْشِ فَجُمِعَ فَكَانَ مِزْوَدَي (٥) تَمْرٍ، فَكَانَ يَقُوتُهُمْ كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلًا قَلِيلًا، حَتَّىٰ الْجَيْشِ فَجُمِعَ فَكَانَ مِزْوَدَي (٥) تَمْرٍ، فَكَانَ يَقُوتُهُمْ كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلًا كَمَا يَمَصُّ الطَّيْقِ، فَكَانَ يُعْطِي كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ تَمْرَةً وَاحِدَةً، فَكَانُوا يَمُصُّونَهَا كَمَا يَمَصُّ الطَّيِقِ، ثُمَّ يَشْرَبُوا عَلَيْهَا الْمَاءَ، فَكَانَتْ تَكْفِيهِمْ يَوْمَهُمْ إِلَىٰ اللَّيْلِ.

<sup>(</sup>١) الخَبَطُ: ما سقطَ من وَرَقِ الشجر بالْخَبْطِ والنَّفْضِ. انظر النهاية (٨/٢).

<sup>(</sup>٢) رَصَدَهُ: رَاقَبَهُ. انظر لسان العرب (٢٢٣/٥).

<sup>(</sup>٣) وقع عند ابن سعد في طبقاته (٣) (٣): أن النبي على بعثهم إلى حي من جهينة. قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٨/٨٤): وهذا لا يُغاير ظاهره ما في الصحيح؛ لأنه يمكن الجمع بين كونهم يتلقون عيرًا لقريش ويقصدون حيًا من جهينه، ويحتمل أن يكون تلقيهم للعير ليس لمحاربتهم بل لحفظهم من جهينة، ويقوي هذا الجمع ما وقع عند مسلم في صحيحه عن جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: بعث رسول على بعثًا إلى أرض جهينة.

<sup>(</sup>٤) الْجِرَابُ: الوِعَاءُ. انظر لسان العرب (٢٢٨/٢).

<sup>(</sup>٥) الْمِزْوَدُ: بكسر الميم وسكون الزاي: هو ما يُجَعَلُ فيه الزَّادُ. النهاية (٢٨٦/٢).



رَوَىٰ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سُئِلَ: مَا تُغْنِي عَنْكُمْ تَمْرَةٌ ؟

قَالَ ﴿ إِنَّ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقُدَهَا حِينَ فَنِيَتْ.

فَلَمَّا فَنِيَتْ تِلْكَ التَّمَرَاتُ التِي كَانَتْ مَعَهُمْ، وَهُوَ زَادُهُمُ الْوَحِيدُ، لَجَأُوا إِلَىٰ أَكُلِ الْخَبَطِ، فَكَانُوا يَضْرِبُونَ الْخَبَطَ بِعِصِيِّهِمْ، ثُمَّ يَبُلُّونَهُ بِالْمَاءِ، فَيَأْكُلُونَهُ كِلْ الْخَبَطِ، ثُمَّ يَبُلُّونَهُ بِالْمَاءِ، فَيَأْكُلُونَهُ عَلَىٰ الْخَبَطِ، ثَمَّ يَبُلُّونَهُ بِالْمَاءِ، فَيَأْكُلُونَهُ عَلَىٰ الْخَبَطِ، ثَمَّ يَبُلُّونَهُ بِالْمَاءِ، فَيَأْكُلُونَهُ حَتَّىٰ تَقَرَّحَتْ أَشْدَاقُهُمْ (۱).

قَالَ جَابْرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْخَبَطِ . فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّىٰ أَكَلَنَا الْخَبَطَ ، فَسُمِّي ذَلِكَ الْجَيْشُ جَيْشَ الْخَبَطِ .

وَلَمَّا رَأَىٰ قَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، مَا بِالْمُسْلِمِينَ مِنَ الْجَهْدِ وَالْجُوعِ، قَالَ: مَنْ يَشْتَرِي مِنِّي تَمْرًا بِالْمَدِينَةِ بِجَزُورٍ (٢) هُنَا؟

فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ: مَنْ أَنْتَ؟

قَالَ: أَنَا قَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ دُلَيْمٍ.

فَقَالَ الْجُهَنِيُّ: مَا أَعْرَفَنِي بِنَسَبِكَ، إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدٍ خُلَّةً (٣)، فَابْتَاعَ (٤) مِنْ تَمْرٍ، وَأَشْهَدَ لَهُ نَفَرًا مِنَ الصَّحَابَةِ،

<sup>(</sup>١) الأشداق: جوانب الفم، انظر النهاية (٢/٢)٠

<sup>(</sup>٢) الْجَزُورُ: البَعِيرُ ذكرًا كان أو أنثى. انظر النهاية (٢٥٨/١).

 <sup>(</sup>٣) الْخُلَّةُ: بضم الخاء: الصَّدَاقَةُ. انظر النهاية (٦٨/٢).

<sup>(</sup>٤) اِبْتَاعَ الشيءَ: اشترَاه. انظر لسان العرب (٥٥٧/١).

<sup>(</sup>٥) الْوَسْقُ: بفتح الواو وسكون السين: سِتُّونَ صَاعًا. انظر النهاية (١٦١/٥).



وَامْتَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ مَا فَقَالَ: مَا أَشْهَدُ، هَذَا يَدِينُ وَلَا مَالَ لَهُ، وَإِنَّمَا الْمَالُ لِأَبِيهِ. الْمَالُ لِأَبِيهِ.

فَقَالَ الْجُهَنِيُّ: وَاللهِ مَا كَانَ سَعْدٌ لِيُخْنِيُ (١) بِابْنِهِ، وَأَرَىٰ وَجْهًا حَسَنًا وَفِعْلًا شَرِيفًا.

فَكَانَ بَيْنَ قَيْسٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَلَامٌ حَتَّىٰ أَغْلَظَ لَهُ قَيْسٌ الْكَلَامَ، وَأَخَذَ قَيْسٌ الْجُزُرَ، فَنَحَرَ لَهُمْ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، وَفِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَأَخَذَ قَيْسٌ الْجُزُرَ، وَفِي الْيَوْمِ الثَّانِي ثَلَاثَ جَزَائِرَ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ عَلَيْهُ.

وَعِنْدَمَا وَصَلُوا إِلَىٰ سَاحِلِ الْبَحْرِ، أَلَقَىٰ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لَهُمْ حُوتًا مَيْتًا مِن الْبَحْرِ، مِثْلَ الظَّرِبِ(٢)، يُقَالُ لَهُ: الْعَنْبَرُ.

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ قَالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: فَرُفِعَ لَنَا عَلَىٰ سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْنَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ، فَأَتَيْنَاهُ، فَإِذَا هِيَ دَابَّةٌ تُدْعَىٰ اللهِ عَلَيْ سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْنَة الْكثِيبِ الضَّخْمِ، فَأَتَيْنَاهُ، فَإِذَا هِي دَابَّةٌ تُدْعَىٰ اللهِ عَلَيْهِ، اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْدَة رَسُلُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَلَا اللهِ عَلَيْهِ مَنْدَة اللهِ عَلَيْهِ مَنْدَة لَيْهُ مَانِي عَشْرَة لَيْلَةً يَأْكُلُونَ مِنْهُ وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا، فَأَقَامُوا عَلَيْهِ ثَمَانِي عَشْرَة لَيْلَةً يَأْكُلُونَ مِنْهُ حَتَىٰ سَمِنُوا وَصَحَّتْ أَجْسَامُهُمْ.

<sup>(</sup>١) يُخْنِي: بضم الياء وسكون الخاء: أي يُسْلِمُهُ ويَخْفِرُ ذِمَّتَهُ. انظر النهاية (٨١/٢).

 <sup>(</sup>٢) الظّرِبُ: بكسر الراء: واحد الظّراب وهي الجَبَلُ الصغيرُ. انظر فتح الباري (٤١٠/٨) ـ
 جامع الأصول (٤٦/٧).



قَالَ جَابِرٌ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ (١) عَيْنَيْهِ الدُّهْنَ بِالْقِلَالِ (٢)، وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَرَ (٣) كَقَدْرِ النَّوْرِ، وَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةُ ﴿ اللَّهُ عَشَرَ (٤) وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَرَ (٣) كَقَدْرِ النَّوْرِ، وَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةُ وَلَيْهُ الْفِدَرَ (١) وَلَقَدْ أَخَذَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَىٰ رَجُلًا فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ، وَأَخَذَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَىٰ أَطُولَ بَعِيرٍ فَجَعَلَ عَلَيْهِ أَطْوَلَ رَجُلٍ (٥) فِي الْجَيْشِ فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهِ وَمَا مَسَّتْ رَأْسَهُ، وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ (٦).

ثُمَّ انْصَرَفُوا إِلَىٰ الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَلْقُوا كَيْدًا، فَلَمَّا أَتُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرُوا ذَكِ لَكُ مُ انْصَرَفُوا إِلَىٰ الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَلْقُوا كَيْدًا، فَلَمَّا أَتُوا رَسُولَ اللهِ عَلَى مَعْكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَلِكَ لَهُ، فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَلِكَ لَهُ، فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَلَكُ لَهُ، فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَلَكُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْهُ فَأَكَلَهُ (٧).

<sup>(</sup>١) وَقْبُ العينِ: النَّقْرَةُ التي فيها العين. انظر جامع الأصول (٧/٥٤).

<sup>(</sup>٢) القِلَالُ: جمع قُلَّةٍ، وهي الْحُبُّ العظيم. انظر النهاية (٩١/٤)

 <sup>(</sup>٣) الفِدَرُ: بكسر الفاء وفتح الدال جَمْعُ فِدْرَةٍ، وهي القِطعةُ من اللَّحمِ. انظر جامع الصول
 (٣) ١٠

<sup>(</sup>٤) في رواية الإمام أحمد في مسنده: قال جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ويجلس النفر الخمسة في موضع عينه.

<sup>(</sup>٥) هو قيس بن سعد بن عباده رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قاله الحافظ في الفتح (٤١١/٨).

 <sup>(</sup>٦) الْوَشَائِقُ: جمع وَشِيقَةٍ، وهي لَحْمٌ يُغلَىٰ قليلًا ثم يُقَدَّدُ ـ أي يُمَلَّحُ ـ ويُحْمَلُ في الأسفار.
 انظر جامع الأصول (٤٥/٧).

<sup>(</sup>٧) أخرج قصة هذه السرية: البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة سيف البحر - رقم الحديث (٣٦٠) (٤٣٦١) (٤٣٦٦) ـ ومسلم في صحيحه ـ كتاب الصيد والذبائح ـ باب إباحة ميتات البحر ـ رقم الحديث (١٩٣٥) ـ والإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٤٣٣٦) . وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ـ رقم الحديث (١٤٣٣٠) .



### ﴿ مَتَىٰ حَدَثَتْ هَذِهِ السَّرِيَّةُ ؟:

الصَّحِيحُ أَنَّ سَرِيَّةَ الْخَبَطِ هَذِهِ كَانَتْ قَبْلَ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ، وَلَيْسَ فِي رَجَبَ سَنَةَ ثَمَانٍ مِنَ الْهِجْرَةِ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ (١)، وَذَلِكَ لِثَلَاثَةِ أَسْبَاب:

السَّبَبُ الْأَوَّلُ: أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ لَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يَبْعَثْ سَرِيَّةً فِي الشَّهْرِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ.

السَّبَبُ النَّانِي: أَنَّ رَجَبَ سَنَةَ ثَمَانٍ هُوَ ضِمْنَ فَتْرَةِ سَرَيَانِ صُلْحِ الْحُدَيْبِيةِ.

السَّبَ النَّالِثُ: أَنَّهُ وَقَعَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ ذِكْرُ الْقِلَّةِ وَالْجَهْدِ فِي جَيْشِ هَذِهِ السَّرِيَّةِ، وَالْوَاقِعُ أَنَّهُمْ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ كَانَ حَالُهُمْ اتَّسَعَ بِفَتْحِ خَيْبَرَ وَغَيْرِهَا، وَالْهَ أَنَّهُمْ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ كَانَ حَالُهُمْ اتَّسَعَ بِفَتْحِ خَيْبَرَ وَغَيْرِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّهُا كَانَتْ قَبْلَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّهُا كَانَتْ قَبْلَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّهُا كَانَتْ قَبْلَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّهُا

#### \*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) انظر الطبَّقَات الكُبْري لابن سعد (٣١٥/٢).

وعدَّ الإمام الذهبي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ في السيرة (١٥٢/٢) ما ذكره ابن سعد زَعْمًا، فقال: زَعَم بعض الناس أن هذه السرية كانت في رجب سنة ثمان من الهجرة.

 <sup>(</sup>۲) وممَّن ذهب إلىٰ أن هذه السرية كانت قبل الحديبية: الحافظ ابن حجر في الفتح
 (۸/۸) (٤٠٨/١) وابن القيم في زاد المعاد (٣٤٤/٣) ـ والإمام الذهبي في السِّيرة النبويَّة (٢/٢٥) ـ وابن كثير في البداية والنهاية (٢٦٩/٤).



# سَرِيَّةُ كُرْزِ بْنِ جَابِرِ الْفِهْرِيِّ ﴿ إِلَىٰ الْعُرَنِيِّينَ

وَفِي شَوَّالَ مِنَ السَّنَةِ السَّادِسَةِ لِلْهِجْرَةِ ، قَدِمَ ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ مِنْ عُكُلٍ (١) وَعُرَيْنَةَ (٢) الْمُدِينَةَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَأَظْهَرُوا الْإِسْلَامَ ، وَبَايَعُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَاجْتَوَوْا (٣) الْمُدِينَةَ ، وَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ ، فَعَظُمَتْ بُطُونُهُمْ ، وَانْتُهِشَتْ (٤) أَعْضَاؤُهُمْ .

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ قَدِمُوا سِقَامًا، فَلَمَّا صَحُّوا مِنَ السَّقَمِ كَرِهُوا الْإِقَامَةَ بِالْمَدِينَةِ لَوَخَمِهَا، فَأَمَّا السَّقَمُ الذِي كَانَ بِهِمْ فَهُوَ الْهُزَالُ الشَّدِيدُ، وَالْجَهْدُ مِنَ الْجُوعِ، فَعِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَنسٍ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ بِهِمْ هُزَالٌ شَدِيدٌ، مُصْفَرَّةٌ أَلْوَانُهُمْ (٥٠).

فَشَكُوا ذَلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (٤٤٩/١): عُكُلٌ بضم العين وإسكان الكاف قبيلة من تَيْمِ الرَّبَابِ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحَ (١/٤٤): عُرَيْنَةُ بضم العين مصغرًا حي من قبيلة بَجِيلَةً.

<sup>(</sup>٣) اِجْتَوَوْا المدينةَ: أي أَصابَهُمُ الْجَوىٰ، وهو المرض وداءُ الجوفِ إذا تَطَاوَلَ، وذلك إذا لم يوافقهم هواؤُها. انظر النهاية (٣٠٧/١).

وفي رواية أخرى في صحيح البخاري ـ رقم الحديث (٤١٩٢) قال أنس الله واسْتَوْخَمُوا المدينة.

اِسْتَوْخَمُوهَا: أي اسْتَثْقَلُوهَا، ولم يُوافِقْ هواؤُها أبدانَهُم. انظر النهاية (١٤٤/٥).

<sup>(</sup>٤) اِنْتُهِشَتْ: أي هُزِلَتْ. انظر النهاية (١٢٠/٥).

<sup>(</sup>٥) انظر فتح الباري (١/٥٥).

نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا؟»(١).

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ فِي صَحِيحِ الْبَخَارِيِّ: فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ (٢).

قَالُوا: بَلَىٰ، فَخَرَجُوا إِلَيْهَا، فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوَالِهَا، فَلَمَّا صَحُّوا وَسَمِنُوا، وَرَجَعَتْ إِلَيْهِمْ أَلْوَانُهُمْ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ<sup>(٣)</sup> رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَمَثَلُوا بِهِ وَسَمَّرُوا عَيْنَيْهِ، وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ، فَجَاءَ الْخَبَرُ<sup>(۱)</sup> رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ عِشْرِينَ فَارِسًا، بِقِيَادَةِ كُرْزِ بْنِ جَابِرٍ الْفِهْرِيِّ هَا، وَأَرْسَلَ مَعَهُمْ قَائِفًا (۱)، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْعُرَنِيِيِّنَ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَعْمِ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقَ، وَأَجْعَلْهُ عَلَيْهِمُ أَضْيَقَ مِنْ مَسْكِ (۱) جَمَلِ».

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك مسلم في صحيحه ـ كتاب القسامة والمحاربين ... ـ باب حكم المحاربين والمرتدين ـ رقم الحديث (۱۲) (۱۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الزكاة ـ باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لابن السبيل ـ رقم الحديث (١٥٠١).

<sup>(</sup>٣) اسم رَاعِي الرسول ﷺ يَسَارُ. انظر فتح الباري (٢/١٥).

<sup>(</sup>٤) وفي رواية أخرى في صحيح البخاري ـ رقم الحديث (٣٠١٨) قال أنس ﷺ: فجاء الصريخ.

أي صرخ بالإعلام بما وقع منهم، وهذا الصارخ أحد الراعبين كما ثبت ذلك في صحيح أبي عوانة، ولفظه: فقتلوا أحد الراعبين، وجاء الآخر قد جزع فقال: قد قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل. انظر فتح الباري (٥٢/١).

<sup>(</sup>٥) الْقَائِفُ: الذي يتتبع الآثار ويعرفُها. انظر النهاية (١٠٦/٤) ـ جامع الأصول (٤٩١/٣).

<sup>(</sup>٦) الْمَسْكُ: بفتح الميم وسكون السين: الْجِلْدُ. انظر النهاية (٢٨٣/٤).

فَعَمَّىٰ اللهُ عَلَيْهِمُ السَّبِيلَ، فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّىٰ أَدْرَكُوهُمْ فَأَحَاطُوا بِهِمْ، وَأَرْدَفُوهُمْ عَلَىٰ الْخَيْلِ حَتَّىٰ قَدِمُوا بِهِمُ الْمَدِينَةَ.

فَأَمَرَ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وَسُمِّرَتْ (١) أَعْيَنْهُمْ، وَأُرْجُلُهُمْ، وَسُمِّرَتْ (١) أَعْيَنْهُمْ، وَأُنْقُوا فِي الْحَرَّةِ (٢) يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ حَتَّىٰ مَاتُوا.

رَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسٍ عَلَىٰ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ وَيَ أَنَهُ قَالَ: إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ وَيَ أَعْيُنَ الرِّعَاءِ (٣).

قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَهَؤُلَاءِ قَوْمٌ سَرَقُوا، وَقَتَلُوا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ.

وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي هَوُلَاءِ الْعُرَنِيِّينَ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا جَزَرُوا اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ وَرَسُولَهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوّ

<sup>(</sup>١) سُمِّرَتْ أعينُهُمْ: بتشديد الميم، وفي رواية: سَمَر: بتخفيف الميم: أي أحمىٰ لهم مَسَامِيرَ الحديدِ ثم كَحَلَهُمْ بِهَا. انظر النهاية (٣٥٩/٢).

قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٤٥٣/١): قد وقع التصريح بالمراد عند البخاري ـ رقم الحديث (٣٠١٨) قال أنس على: ثم أمر رَسُول اللهِ على بمسامير فأحميت فكحلهم بها -

وفي رواية مسلم في صحيحه ـ رقم الحديث ـ (١٦٧١) (٩): قال أنس ﷺ: وسَمَل أعينهم. والسَّمْلُ: فَقُءُ العينِ بأي شيء كان. انظر النهاية (٣٦٣/٢).

<sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٤٥٣/١): الْحَرَّةُ: هي أرضٌ ذاتُ حجارةٍ سودٍ معروفة بالمدينة، وإنما ألقوا فيها لأنها قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا.

يُصَكَلَبُوٓا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِ مَ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ \* ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ ﴾ (١).

قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ: وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ عَامَّةٌ فِي الْمُشْرِكِينَ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنِ ارْتَكَبَ هَذِهِ الصِّفَاتِ<sup>(٢)</sup>.

#### ﴿ فَوَائِدُ الحَدِيثِ:

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح: وَفِي قِصَّةِ الْعُرَنِيِّينَ مِنَ الْفُوَائِدِ:

١ ـ قُدُومُ الْوُفُودِ عَلَىٰ الْإِمَامِ، وَنَظَرُهُ فِي مَصَالِحِهِمْ.

٢ - وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الطِّبِّ وَالتَّدَاوِي بِأَلْبَانِ الْإِبِلِ وَأَبُوَالِهَا.

٣ - وَفِيهِ أَنَّ كُلَّ جَسَدٍ يُطَبُّ بِمَا اعْتَادَهُ.

٤ - وَفِيهِ قَتْلُ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ سَوَاءً قَتَلُوهُ غِيلَةً - أَيْ فِي خُفْيَةٍ - أَوْ
 حِرَابَةً إِنْ قُلْنَا إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانِ قِصَاصًا.

#### (١) سورة المائدة آية (٣٣).

وأخرج قصة العرنيين: البخاري في صحيحه ـ كتاب الوضوء ـ باب أبوال الإبل والدواب والنعم ومرابضها ـ رقم الحديث (٢٣٣) ـ وأخرجها في كتاب الزكاة ـ باب إستعمال ابل الصدقة ـ رقم الحديث (١٥٠١) ـ وأخرجها في كتاب المغازي ـ باب قصة عكل وعرينة ـ رقم الحديث (١٩٠١) ـ وأخرجها مسلم في صحيحه ـ كتاب القسامة والمحاربين ـ باب حكم المحاربين والمرتدين ـ رقم الحديث (١٦٧١) ـ والإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٢٧٦) ـ والإمام أحمد في السنن الكبرئ ـ كتاب الطهارة ـ باب الحيض ـ رقم الحديث (٢٩٠١) ـ وابن حبان في صحيحه ـ كتاب الطهارة ـ باب النجاسة وتطهيرها ـ رقم الحديث (٢٩٠) ـ وابن حبان في صحيحه ـ كتاب الطهارة ـ باب النجاسة وتطهيرها ـ رقم الحديث (٢٩٠) ـ وأوردها ابن الأثير في جامع الأصول ـ رقم الحديث (١٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير ابن كثير (٩٥/٣).



٥ ـ وَفِيهِ الْمُمَاثَلَةُ فِي الْقِصَاصِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الْمُثْلَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا.

٦ ـ وَفِيهِ جَوَازُ اسْتِعْمَالِ أَبْنَاءَ السَّبِيلِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فِي الشُّرْبِ وَفِي غَيْرِهِ قِيَاسًا عَلَيْهِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ.

٧ - وَفِيهِ الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْقَائِفِ، وَلِلْعَرَبِ فَي ذَلِكَ الْمَعْرِفَةُ التَّامَّةُ (١).

#### ﴿ تَنْبِيهٌ هَامٌّ:

قُلْتُ: ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ ـ وَكَانَتْ مَعْرُوفَةً بِالْوَبَاءِ ـ دَعَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَرْفَعَ عَنْهَا الْحُمَّىٰ ، فَاسْتَجَابَ اللهُ لَهُ ، وَرَفَعَهَا ، وَفِي قِصَّةِ الْعُرَنِيِّينَ هَذِهِ نَرَىٰ أَنَّهُمْ أُصِيبُوا بِالْحُمَّىٰ ، وَكَذَٰلِكَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ـ كَمَا سَيَأْتِي \_ قَوْلُ الْمُشْرِكِينَ: إِنَّهُ يَقْدُمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمْ الْحُمَّىٰ ، فَمَا سَبِيلُ الْجَمْع بَيْنَ هَذَا ، وَبَيْنَ رَفْع الْحُمَّىٰ فِي بِدَايَةِ دُخُولِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمَدِينَة ؟.

قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ: وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ:

١ ـ إِمَّا أَنْ يَكُونَ تَأَخُّرُ دُعَائِهِ عَلَيْ بِنَقْلِ الْوَبَاءِ إِلَىٰ قَرِيبٍ مِنْ ذَلِكَ ـ أَيْ مِنْ قِصَّةِ الْعُرَنِيِّينَ، وَعُمْرَةَ الْقَضَاءِ ـ.

٢ ـ أَوْ أَنَّهُ رُفِعَ ، وَبَقِيَ آثَارٌ مِنْهُ قَلِيلٌ .

٣ ـ أَوْ أَنَّهُمْ بَقُوا فِي خِمَارٍ، وَمَا كَانَ أَصَابَهُمْ مِنْ ذَلِكَ إلى تِلْكَ الْمُدَّةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (٤٥٤/١)٠

انظر البداية والنهاية (٣/٣٣). **(Y)** 



### ﴿ هَذِهِ أَهَمُّ السَّرَايَا:

هَذِهِ هِيَ السَّرَايَا وَالْغَزَوَاتُ بَعْدَ غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ، وَبَنِي قُريْظَةَ، لَمَ يَجْرِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهَا قِتَالٌ مَرِيرٌ، وَإَنِمَّا وَقَعَتْ فِيمَا وَقَعَتْ مُصَادَمَةٌ خَفِيفَةٌ، فَلَيْسَتْ هَذِهِ الْبُعُوثُ إِلَّا دَوْرِيَّاتٍ اسْتِطْلَاعِيَّةٍ، أَوْ تَحَرُّكَاتٍ تَأْدِيبِيَّةٍ، لِإِرْهَابِ الْأَعْرَابِ الْأَعْرَابِ وَالْأَعْدَاءِ الذِينَ لَمْ يَسْتَكِينُوا بَعْدُ.

وَيَظْهَرُ بَعْدَ التَّأَمُّلِ فِي الظُّرُوفِ أَنَّ مَجْرَىٰ الْأَيَّامِ كَانَ قَدْ أَخَذَ فِي التَّطَوُّرِ بَعْدَ غَزْوَةِ الْأَخْزَابِ، وَأَنَّ أَعْدَاءَ الْإِسْلَامِ كَانَتْ مَعْنَوِيَّاتُهُمْ فِي انْهِيَارٍ مُتَوَاصِلٍ، وَلَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُمْ أَمَلُ فِي نَجَاحٍ كَسْرِ الدَّعْوَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَخَضْدِ (۱) شَوْكَتِهَا، وَلَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُمْ أَمَلُ فِي نَجَاحٍ كَسْرِ الدَّعْوَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَخَضْدِ (۱) شَوْكَتِهَا، إلاَّ أَنَّ هَذَا التَّطَوُّرَ ظَهَرَ جَلِيًّا (۱) بِصُلْحِ الْحُدَيْنِيَةِ، فَلَمْ تَكُنْ الْهُدْنَةُ إِلَّا الإعْتِرَافَ بِقُوّةِ الْإِسْلَامِ، وَالتَّسْجِيلَ عَلَىٰ بَقَائِهَا فِي رُبُوعِ الْجَزِيرَةِ الْعَرَبِيَّةِ (۱).

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) الْخَضْدُ: الكَسْرُ أو القَطْعُ. انظر النهاية (٣٨/٢).

ومنه قوله تَعَالَىٰ في سورة الواقعة آية (٢٨): ﴿فِي سِدْرِ تَخْضُودٍ ﴾ ، أي الذي قُطْعَ شَوْكُهُ.

<sup>(</sup>٢) الْجَلِيُّ: الوَاضِحُ. انظر لسان العرب (٣٤٣/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر الرحيق المختوم ص (٣٣٥).



# صُلْحُ الْحُدَيْبِيَةِ

وَفِي شَهْرِ ذِي الْقَعْدَةِ (٢) مِنَ الْعَامِ السَّادِسِ الْهِجْرِيِّ أَخْبَرَ الرَّسُولُ ﷺ أَنْهُ دَخَلَ الْبَيْتَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ أَصْحَابَهُ أَنَّهُ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ، وَأَنَّهُ رَأَىٰ فِي مَنَامِهِ ﷺ أَنَّهُ دَخَلَ الْبَيْتَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ آصِحَابَهُ أَنَّهُ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ، وَأَنَّهُ رَأَىٰ فِي مَنَامِهِ ﷺ أَنَّهُ دَخَلَ الْبَيْتَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ اللهُ عَنْهُمْ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَهُمْ وَمُقَصِّرِينَ (٣)، فَمَا إِنْ سَمِعَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

<sup>(</sup>١) الْحُدَيْبِيَةُ: هي بِثْرٌ، ثم عرف المكان كله بذلك · انظر النهاية (٣٣٧/١) - روى الإمام البخاري في صحيحه - رقم الحديث (٤١٥٠) عن البراء بن عازب في أنه قال . . . والحديبية بئر ·

 <sup>(</sup>۲) هذا قول ابن إسحاق في السيرة (٣٣٦/٣) ـ وابن سعد في طبقاته (٢٩٧/٢)، وموسئ
 بن عقبة، والزهري، وقتادة، والبيهقي في الدلائل (٩١/٤)، وبه جزم ابن القيم في زاد
 المعاد (٣٥٥/٣) ـ والحافظ في الفتح (٢٠٧/٨) ـ وهو الصحيح.

والدليل على أن عمرة الحديبية كانت في ذي القعدة ما رواه البخاري في صحيحه - رقم الحديث (١٢٥٣): عن أنس الله أنه قال: الحديث رَسُول الله عَهْم كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته، عُمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته.

<sup>(</sup>٣) ذكر الله سبحانه وتَعَالَىٰ هذه الرؤيا في القرآن الكريم في سورة الفتح آية (٢٧) فقال سبحانه وتَعَالَىٰ: ﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللّهُ رَسُولُهُ الرُّمَّيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآةَ اللّهُ عَامِنِينَ عُلِقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَعَافُونَ مُعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتَحًا قَرِيبًا ﴾ . قلت: ولم يحدِّد الله سبحانه وتَعَالَىٰ في هذه الآية مَتَىٰ سيدخل المسلمون المسجد الحرام لأداءِ العُمْرَة ، وحدَتَ ذلك في عُمْرَة القضَاء ، والتي كانت في ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة كما سيأتي إن شاء الله .



بِذَلِكَ حَتَّىٰ أَسْرَعُوا وَتَهَيَّؤُوا لِلْخُرُوجِ مَعَهُ، وَفَرِحُوا وَحَسِبُوا أَنَّهُمْ دَاخِلُوا مَكَّةَ عَامَهُمْ ذَلِكَ (١).

## ﴿ اسْتِنْفَارُ الْمُسْلِمِينَ وَالْأَعْرَابِ:

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَنْفَر الْعَرَبَ مِنَ الْبَوَادِي، وَمَنْ حَوْلُهُ مِنَ الْأَعْرَابِ مِمَّن أَسْلَمَ لِيَخْرُجُوا مَعَهُ، وَذَلِكَ بِسَبِ خَسْيَبِهِ ﷺ مِنْ قُرِيْشٍ أَنْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ بِحَرْبٍ أَوْ يَصُدُّوهُ عَنِ الْبَيْتِ، فَأَبْطاً عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ الْأَعْرَابِ، وَقَدْ كَشَفَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ حَقِيقَةَ هَذَا التَّوَجُسِ (٢) وَالْخَوْفِ كَشَفَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ حَقِيقَةَ هَذَا التَّوَجُسِ (٢) وَالْخَوْفِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ سَيَقُولُ لَكَ اللهِ عَلَي كَانَ فِي قُلُوبِ هَوُلًا الْأَعْرَابِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ سَيَقُولُ لَكَ اللهُ مُلْكَ مَن الْأَعْرَابِ مَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهِ مَنْ اللهُ مُن يَعْلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مَنْ اللهُ مِن اللهُ مُنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِن اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُن اللهُ ا

وَالْقُرْآنُ لَا يَكْتَفِي بِحِكَايَةِ أَقْوَالِ الْمُخَلَّفِينَ وَالرَّدِ عَلَيْهَا، وَلَكِنَّهُ يَجْعَلُ مِنْ هَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ فُرْصَةً لِعِلَاجِ أَمْرَاضِ النَّفُوسِ، وَهَوَاجِسِ الْقُلُوبِ، وَالتَّسَلُّلِ إِلَىٰ هَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ فُرْصَةً لِعِلَاجِ أَمْرَاضِ النَّفُوسِ، وَهَوَاجِسِ الْقُلُوبِ، وَالتَّسَلُّلِ إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) انظر الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٢٩٧/٢).

<sup>(</sup>٢) الوَجَسُ: هو الْفَزَعُ يَقَعُ في القَلْبِ. انظر لسان العرب (٢٢١/١٥)٠

 <sup>(</sup>٣) بُورًا: أي هَلْكَن ، والْبَوَارُ: الْهَلَاكُ. انظر النهاية (١٥٨/١).
 والآيات في سورة الفتح آية (١١ - ١٢).



مَوَاطِنِ الضَّعَفِ، وَالْإِنْحِرَافِ لِكَشْفِهَا تَمْهِيدًا لِعِلَاجِهَا وَالطَّلَبِ لَهَا، ثُمَّ لِإِقْرَارِ الْحَقَائِقِ الْبَاقِيَةِ وَالْقِيَمِ الثَّابِتَةِ، وَقَوَاعِدِ الشُّعُورِ وَالتَّصَوُّرِ وَالسُّلُوكِ (١).

# ﴿ ٱلْإِحْرَامُ وَالْمَسِيرُ إِلَىٰ مَكَّةَ:

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ مُتَوَجِّهًا إِلَىٰ مَكَّةً فِي يَوْمِ الإِثْنَيْنِ هِلَالَ فِي اللهِ عَنْهَا، وَخَرَجَ مَعَهُ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ سِتِّ لِلْهِجْرَةِ، وَمَعَهُ زَوْجُهُ أُمُّ سَلَمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَخَرَجَ مَعَهُ وَي الْقَعْدَةِ سَنَةَ سِتِّ لِلْهِجْرَةِ، وَمَعَهُ زَوْجُهُ أُمُّ سَلَمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَخَرَجَ مَعَهُ عَلَيْ اللهُ وَأَرْبَعُمِائَةٍ (٢) مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَمَنْ لَحِقَ بِهِ مِنَ الْأَعْرَابِ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَىٰ الْمَدِينَةِ نُمَيْلَةً (٣) بْنَ عَبْدِ اللهِ اللَّيْثِيَّ عَلَيْهُ، وَلَمْ يُخْرِجْ مَعَهُ سِلَاحًا، وَاسْتَعْمَلَ عَلَىٰ الْمَدِينَةِ نُمَيْلَةً (٣) بْنَ عَبْدِ اللهِ اللَّيْثِيَّ عَلَيْهُ، وَلَمْ يُخْرِجْ مَعَهُ سِلَاحًا، إلَّا سِلَاحً النُمُسَافِرِ، وَهِيَ السُّيُوفُ فِي الْقُرُبِ (١)، وَسَاقَ مَعَهُ عَلَيْهِ الْهَدْيَ (٥) إِلَّا سِلَاحَ الْمُسَافِرِ، وَهِيَ السُّيُوفُ فِي الْقُرُبِ (١)، وَسَاقَ مَعَهُ عَلَيْهِ الْهَدْيَ (٥)

<sup>(</sup>١) انظر في ظلال القرآن لسيد قطب (٢٣٢١/٦).

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن القيم في زاد المعاد (٣/ ٢٥٦) الاختلاف في أهل الحديبية، ثم مال رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ إلىٰ أنهم كانوا: ألف وأربعمائة. فقال رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: والقلب إلىٰ هذا أميل، وهو قول البراء بن عازب، ومعقل بن يسار، وسلمة بن الأكوع في أصح الروايتين، وقول المسيب بن حَزْن.

وجزم الحافظ ابن كثير في تفسيره (٣٣٩/٧): أنهم كانوا ألف وأربعمائة.

وغلط ابن إسحاق في السيرة (٣٣٧/٣) غلطًا بينًا عندما قال: إنهم كانوا سبعمائة، ولم يوافقه أحد على ذلك.

 <sup>(</sup>٣) هذا قولُ ابن إسحاق في السيرة (٣٣٦/٣)، وعند ابن سعد في طبقاته (٢٩٧/٢): أنه استعمل على المدينة عبد الله بن أم مكتوم.

قلت: ويمكن الجمع بأنه استعمل عبد الله بن أم مكتوم على الصلاة، ونميلة بن عبد الله على المدينة.

<sup>(</sup>٤) القُرُب: بضم القاف جمع قِرَابٍ بكسر القاف: وهو غِمْدُ السَّيْفِ. انظر لسان العرب (٨٦/١١).

<sup>(</sup>٥) الْهَدْيُ: هو ما يُهَدَىٰ إلىٰ البيتِ الحرام من النَّعَمِ لِتُنْحَرَ. انظر النهاية (٢٢٠/٥).



سَبْعِينَ بَدَنَةً (١) فِيهَا جَمَلٌ لِأَبِي جَهْلٍ لَعَنَهُ اللهُ فِي أَنْفِهِ بُرَّةٌ (١) مِنْ فِضَّةٍ لِيَغِيظَ بِنَامِينَ بَدَنَةً (١) مِنْ فِضَّةٍ لِيَغِيظَ بِنَامِينَ اللهُ الْمُشْرِكِينَ (١) ، وَبَعَثَهَا مَعَ نَاجِيَةَ بْنِ جُنْدُبٍ الْخُزَاعِيِّ الْأَسْلَمِيِّ رَا الْمُشْرِكِينَ (١) .

فَلَمَّا وَصَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ الْمُسْلِمُونَ ذَا الْحُلَيْفَةِ (٥) صَلَّىٰ الظُّهْرَ، ثُمَّ وَمَعَهُ الْمُسْلِمُونَ ذَا الْحُلَيْفَةِ (٥) صَلَّىٰ الظُّهْرَ، ثُمَّ وَمَعَهُ الْمُسْلِمُونَ ذَا الْحُلَيْفَةِ (٥) مَنْ دَعَا بِالْهَدْيِ فَقَلَّدَهُ (٢)، ثُمَّ أَشْعَرَهُ (٧)، وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَلَبَّىٰ لِيَأْمَنَ النَّاسُ مِنْ

وقَالَ الحَافِظُ فِي الْقَتْحِ (٣٦٣/٤): وفي هذا الحديث مشروعية الإشعار، وفائدته: الإعلام بأنها صارت هديًا؛ ليتبعها من يحتاج إلىٰ ذلك، وحتىٰ لو اختلطت بغيرها تميزت، أو ضَلت عُرِفت، أو عطبت \_ أي ماتت \_ عرفها المساكين بالعلامة فأكلوها، مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشرع، وحث الغير عليه.

<sup>(</sup>١) الْبَدَنَةُ: تقع على الجمل والنَّاقة والبقرة، وهي بالإبلِ أشبه، وسُمِّيَتْ بدنةً لِعِظَمِهَا وسِمَنِهَا. انظر النهاية (١٠٨/١).

<sup>(</sup>٢) الْبُرَّةُ: حَلْقَةٌ تُجْعَلُ في لَحْمِ الأنفِ، وربما كانت من شعر. انظر النهاية (١٢٢/١).

 <sup>(</sup>٣) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٣٦٢) ـ وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصحيح أن الذي كان على هدى رَسُول اللهِ على هو: ناجية بن جندب الأسلمي على وقد روى ذلك الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٨٩٤٣) بسند صحيح وابن إسحاق في السيرة (٣٣٩/٣).

<sup>(</sup>٥) قَالَ الحَافِظُ فِي الْقَتْحِ (١٦١/٤): ذا الحُلَيْفَة: بضم الحاء مُصَغَّرًا، وهو ميقاتُ أهل المدينة، ومن سلك طريقهم.

<sup>(</sup>٦) تقلِيدُ الهَدْيِ: أَن يُجْعَلَ في عُنُقِها شِعار يُعلم به أنها هدي. انظر لسان العرب (٢٧٦/١١).

<sup>(</sup>٧) قال الإمام النووي في شرح مسلم (١٨٥/٨): الْإِشْعَارُ في الْهَديِ: هو أَنْ يَجْرَحَهَا في صَفْحَةِ سِنَامِهَا النُمْنَىٰ بِحَرْبَةٍ أو سِكِّينٍ أو حَدِيدَةٍ، أو نَحْوِهَا، ثم يَسْلُتُ - أي يَمْسَحُ - الدَّمُ عنها، ويجعل ذلك لها علامة تُعرف بها أنها هديٌّ.



حَرْبِهِ، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا خَرَجَ زَائِرًا لِلْبَيْتِ وَمُعَظِّمًا لَهُ (١).

وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ يَدَيْهِ بُسْرَ<sup>(۲)</sup> بْنَ سُفْيَانَ الْخُزَاعِيَّ الْكَعْبِيَّ ﷺ عَيْنًا (۳) لَهُ إِلَى قُرَيْشِ لِيَأْتِيَهُ بِخَبَرِهِمْ (١).

# ﴿ قِصَّةُ أَبِي قَتَادَةَ رَهِمْ:

فَلَمَّا وَصَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الرَّوْحَاءِ (٥) جَاءَهُ خَبَرُ أَنَّ عَدُوًّا يُرِيدُ أَنْ يَعْزُو الْمَدِينَةَ، فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَلَىٰ أَنَّهُ قَالَ: اِنْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَمُ الْحُدَيْبِيةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْرِمْ (١)، فَأُنْبِنْنَا بِعَدُو الْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَىٰ عَامَ الْحُدَيْبِيةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْرِمْ (١)، فَأُنْبِنْنَا بِعَدُو لِي يَعِمُونِ وَحْشٍ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ بِغَيْقَةٍ (٧)، فَتَوَجَّهُنَا نَحْوَهُمْ، فَبَصُرَ أَصْحَابِي بِحِمَارٍ وَحْشٍ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه ـ كتاب الحج ـ باب من أشعر وقلّد بذئ الحليفة ثم أحرم ـ رقم الحديث (١٦٩٥) ـ (١٦٩٥) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٨٩١٠) (١٨٩٢٨).

<sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٦٨٠/٥): بُسْر: بضم الباء وسكون السين على الصحيح، وأخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة الحديبية ـ رقم الحديث (٤١٧٨) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٨٩١٠) ـ وفي رواية الإمام أحمد التصريح باسم العين.

<sup>(</sup>٣) الْعَيْنُ: الْجَاسُوسُ. انظر النهاية (٢٩٩/٣).

 <sup>(</sup>٤) انظر التفاصيل في: الطبّقات الكُبْرئ لابن سعد (٢٩٧/٢) ـ سيرة ابن هشام (٣٣٧/٣) ـ
 دلائل النبوة للبيهقي (٤/٩٩) ـ زاد المعاد (٢٥٧/٣).

<sup>(</sup>٥) الرَّوْحَاءُ: موضع بينه وبين المدينة ستة وثلاثين ميلًا. انظر جامع الأصول (٣٧٩/٩).

 <sup>(</sup>٦) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٤٩٢/٤): والذي يظهر أن أبا قتادة إنما أخَّر الإحرام؛ لأنه لم
 يتحقق أنه يدخل مكة فسَاغَ له التأخير.

 <sup>(</sup>٧) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٤٩٢/٤): بِغَيْقَةٍ: أي في غَيْقَةٍ وهو بفتح الغين بعدها ياء ساكنة ،
 وهو ماءٌ لبني غِفَارِ بين مكة والمدينة .



يَضْحَكُ إِلَىٰ بَعْضِ، فَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُهُ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ الْفَرَسَ<sup>(۱)</sup>، فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبُتُهُ<sup>(۲)</sup>، فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبُوا أَنْ يُعِينُونِي، فَأَكَلْنَا مِنْهُ، ثُمَّ لَحِقْتُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَخَشِينَا أَنْ نُقتَطَعَ<sup>(۳)</sup>، فَطَلَبْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ أَرْفَعُ فَرَسِي شَأُوا (۱)، وَأَسِيرُ عَلَيْهِ وَخَشِينَا أَنْ نُقتَطَعَ بِرَسُولِ اللهِ حَتَّى أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا إِصَّدْنَا شَاوًا رَسُولَ اللهِ إِنَّا إِصَّدْنَا حِمَارَ وَحْشٍ، وَإِنَّ عِنْدَنَا مِنْهُ فَاضِلَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِأَصْحَابِهِ: «كُلُوا»، وَهُمْ مُحْرِمُونَ.

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ فِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ: قَالَ أَبُو قَتَادَةَ هَ اللهُ اللهُ عَنْ نَلكَ؟ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَأَبَىٰ بَعْضُهُمْ، فَأَدْرَكُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَصَالَبُهِ عَلَيْهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) في رواية أخرى في صحيح مسلم ـ رقم الحديث (١١٩٦) (٥٦) ـ قال أبو قتادة ﷺ: فأسرَجْتُ فَرَسِي وأخذت رمحي.

<sup>(</sup>٢) في رواية أخرى في صحيح مسلم ـ رقم الحديث (١١٩٦) (٥٦) ـ قال أبو قتادة ، في رواية أخرى فعَقَرْتُهُ.

<sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٤/٤): نُقْتَطَعُ: أي نَصيرُ مقطوعين عن النبي عَلَيْ مُنْفَصِلِينَ عنه لكونه سبقهم.

وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال أبو قتادة ﴿ وحشينا أن يقتطعنا العدو.

<sup>(</sup>٤) قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٤٩٤/٤): أَرْفَعُ: أي أُكَلِّقُهُ السَّيْرَ، وشَاْوًا: أي تَارَةً، والمراد أنه يُرْكِضُهُ تَارَةً ويَسِيرُ بِسُهُولَةٍ أخرى.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب جزاء الصيد ـ باب إذا صاد الحلال فأهدئ للمحرم الصيد أكله ـ رقم الحديث (١٨٢١) (١٨٢٢) ـ ومسلم في صحيحه ـ كتاب الحج ـ باب تحريم الصيد للمحرم ـ رقم الحديث (١١٩٦) (٥٧) (٥٥) ـ والإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٢٦٩) وابن حبان في صحيحه ـ رقم الحديث (٣٩٧٦).



### ﴿ فَوَائِدُ الْحَدِيثِ:

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح: وَفِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ مِنَ الْفَوَائِدِ:

١ - أَنَّ تَمَنِّي الْمُحْرِمِ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْحَلَالِ بِالصَّيْدِ لِيَأْكُلَ الْمُحْرِمُ مِنْهُ لَا يَقْدَحُ فِي إِحْرَامِهِ.

٢ ـ وَأَنَّ الْحَلَالَ إِذَا صَادَ لِنَفْسِهِ جَازَ لِلْمُحْرِمِ الْأَكْلُ مِنْ صَيْدِهِ.

٣ ـ وَفِيهِ إِمْسَاكُ نَصِيبِ الرَّفِيقِ الْغَائِبِ مِمَّنْ يَتَعَيَّنُ احْتِرَامُهُ، أَوْ يَتَوَقَّعُ مِنْهُ ظُهُورَ حُكْم تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ بِخُصُوصِهَا.

٤ - وَفِيهِ تَفْرِيقُ الْإِمَامِ أَصْحَابَهُ لِلْمَصْلَحَةِ.

٥ ـ وَاسْتِعْمَالُ الطَّلِيعَةِ (١) فِي الْغَزْوِ.

٦ ـ وَفِيهِ أَنَّ عَقْرَ الصَّيْدِ ذَكَاتُهُ.

٧ - وَفِيهِ جَوَازُ الإِجْتِهَادِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ ابْنُ الْعَرَبِي: هُوَ اجْتِهَادٌ بِالْقُرْبِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ لَا فِي حَضْرَتِهِ.

٨ - وَفِيهِ الْعَمَلُ بِمَا أَدَّىٰ إِلَيْهِ الإجْتِهَادُ وَلَوْ تَضَادَّ الْمُجْتَهِدَانِ، وَلَا يُعَابُ
 وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَىٰ ذَلِكَ، وَكَأَنَّ الْآكِلَ تَمَسَّكَ بِأَصْلِ الْإِبَاحَةِ، وَالْمُمْتَنِعَ نَظَرَ إِلَىٰ
 الْأَمْرِ الطَّارِئِ.

٩ ـ وَفِيهِ الرُّجُوعُ إِلَىٰ النَّصِّ عِنْدَ تَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ.

<sup>(</sup>١) الطَّلَائِعُ: هُمُ الْقَوْمُ الذينَ يُبعثُونَ لِيَطَّلِعُوا طِلْعَ العَدُوِّ، كالجَوَاسيسِ، واحدهُمْ طَلِيعَةٌ. انظر النهاية (١٢١/٣).



· ١ - وَرَكْضُ (١) الْفَرَسِ فِي الْإصْطِيَادِ ·

١١ ـ وَفِيهِ التَّصَيُّدُ فِي الْأَمَاكِنِ الْوَعِرَةِ.

١٢ ـ وَفِيهِ الإسْتِعَانَةُ بِالْفَارِسِ.

١٣ ـ وَفِيهِ حَمْلُ الزَّادِ فِي السَّفَرِ.

١٤ ـ وَفِيهِ الرِّفْقُ بِالْأَصْحَابِ وَالرُّفَقَاءِ فِي السَّيْرِ.

١٥ - وَفِيهِ اسْتِعْمَالُ الْكِنَايَةِ فِي الْفِعْلِ كَمَا تُسْتَعْمَلُ فِي الْقَوْلِ لِأَنَّهُمُ اسْتَعْمَلُوا الضَّحِكَ فِي مَوْضِعِ الْإِشَارَةِ لِمَا اعْتَقَدُوهُ مِنَ أَنَّ الْإِشَارَةَ لَا تَحِلُّ.

١٦ ـ وَفِيهِ جَوَازُ سَوْقِ الْفَرَسِ لِلْحَاجَةِ وَالرِّفْقُ بِهِ مَعَ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ: وَأَسِيرُ شَأْوًا.

١٧ ـ وَفِيهِ نُزُولُ الْمُسَافِرِ وَقْتَ الْقَائِلَةِ.

١٨ - وَفِيهِ ذِكْرُ الْحُكْمِ مَعَ الْحِكْمَةِ فِي قَوْلِهِ ﷺ: «إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ» (٢).

# ﴿ إِكْمَالُ الطَّرِيقِ إِلَىٰ مَكَّةَ:

أَكْمَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَرِيقَهُ إِلَىٰ مَكَّةَ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِغَدِيرِ الْأَشْطَاطِ قَرِيبًا مِنْ عُسْفَانَ، أَتَاهُ عَيْنُهُ فَقَالَ: إِنَّ قُرَيْشًا جَمَعُوا لَكَ جُمُوعًا، وَقَدْ جَمَعُوا لَكَ

<sup>(</sup>١) أَصْلُ الرَّكْضِ: الضَّرْبُ بالرِّجْلِ والإِصابةُ بها، كما تُضْرَبُ الدَّابَّةُ وتُصَابُ بالرِّجْلِ، أرادَ الإِضْرَارَ بها والأذى. انظر النهاية (٢٣٥/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري (١/٤)٠



الْأَحَابِيشَ (١)، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ وَمَانِعُوكَ (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ فِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ، قَالَ الْعَيْنُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ سَمِعَتْ بِمَسِيرِكَ، فَخَرَجَتْ مَعَهَا الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ (٣)، قَدْ لَبِسُوا جُلُودَ النَّمُورِ، يُعَاهِدُونَ اللهَ أَنْ لَا تَدْخُلَهَا عَلَيْهِمْ عَنْوَةً (٤) أَبَدًا، وَهَذَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي خَيْلِهِمْ قَدْ قَدَّمُوهَا إِلَىٰ كُرَاعِ الْغَمِيم (٥).

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا وَيْحَ قُرَيْشٍ، لَقَدْ أَكَلَتْهُمُ الْحَرْبُ، مَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ خَلَّوا بَيْنِي وَبَيْنَ سَائِرِ النَّاسِ، فَإِنْ أَصَابُونِي كَانَ الذِي أَرَادُوا، وَإِنْ أَظْهَرَنِي اللهُ عَلَيْهِمْ، دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَهُمْ وَافِرُونَ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا، قَاتَلُوا وَبِهِمْ قُوَّةٌ، اللهُ عَلَيْهِمْ، دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَهُمْ وَافِرُونَ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا، قَاتَلُوا وَبِهِمْ قُوَّةٌ، فَمَاذَا تَظُنُ قُرَيْشٌ، وَاللهِ إِنِّي لَا أَزَالُ أُجَاهِدُهُمْ عَلَىٰ الذِي بَعَنَنِي اللهُ لَهُ حَتَّىٰ يُظْهَرَهُ اللهُ لَهُ أَوْ تَنْفَرِدَ هَذِهِ السَّالِفَةُ» (٦).

<sup>(</sup>١) الْأَحَابِيشُ: هم أَحياءٌ انضمُّوا إلىٰ بعضٍ، فَسُمُّوا بذلكَ، والتَّحَبُّشُ: التَّجَمُّعُ. انظر النهاية (٣١٩/١).

 <sup>(</sup>۲) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب صلح الحديبية ـ رقم الحديث
 (٤١٧٨) (٤١٧٨).

 <sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الْقَنْحِ (٦٨٦/٥) العُوذُ: بضم العينِ وسكونِ الواو: جَمْعُ عَائِذٍ وهي النَّاقة ذاتُ اللَّبَنِ، والْمَطَافِيلُ: الأمَّهات اللَّاتي معها أطفالُها، يُريدُ أنَّهم خرجوا معهمْ بذواتِ الألبانِ من الإبلِ ليتزوَّدوا بألبانِها ولا يرجعوا حتىٰ يمنعوهُ.

<sup>(</sup>٤) عَنْوَةً: أي قَهْرًا. انظر النهاية (٢٨٤/٣).

<sup>(</sup>٥) كُرَاعُ الغَمِيم: بضم الكاف: هو وادٍ بينَ مكَّة والمدينةِ. انظر النَّهاية (١٤٣/٤).

<sup>(</sup>٦) السَّالِفَةُ: صَفْحَةُ العُنْقِ، وكنَّىٰ بانْفرادِهَا عن الموتِ؛ لأنَّها لا تنفردُ عمَّا يليها إلا بالموت. انظر النِّهايةَ (٣٥١/٢).



### ﴿ اسْتِشَارَةُ الرَّسُولِ ﷺ أَصْحَابَهُ:

فَهُنَا اسْتَشَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَصْحَابَهُ، فَقَالَ: «أَشِيرُوا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيَّ أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيلَ إِلَىٰ عِيَالِهِمْ وَذَرَارِي هَوُّلَاءِ الذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَصُدُّونَا عَنِ الْبَيْتِ، فَإِنْ يَأْتُونَا كَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَطَعَ عَيْنًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَإِلَّا تَرَكْنَاهُمْ مَحْرُوبِينَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَطَعَ عَيْنًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَإِلَّا تَرَكْنَاهُمْ مَحْرُوبِينَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَطَعَ عَيْنًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَإِلَّا تَرَكْنَاهُمْ مَحْرُوبِينَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ قَدْ قَطَع مَيْنًا مِنَ اللهُ عَنَّ مَا اللهُ عَنَّ مَا عَيْنَا مِنَ اللهُ عَنْ وَجَلَّ قَدْ قَطَع عَيْنًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، وَإِلَّا تَرَكْنَاهُمْ مَحْرُوبِينَ » (١).

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ فِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيَّ أَتَرَوْنَ أَنْ نَمِيلَ إِلَىٰ ذَرَارِي هَوُلَاءِ الذِينَ أَعَانُوهُمْ - أَي الْأَحَابِيْشِ - فَنُصِيبُهُمْ، فَإِنْ قَعَدُوا، قَعَدُوا مَوْتُورِينَ مَحْرُوبِينَ، وَإِنْ يَجِيتُوا تَكُنْ عُنُقًا قَطَعَهَا اللهُ، أَوْ تَرَوْنَ أَنْ نَوُمَّ الْبَيْتَ، فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ ؟ (٢)

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: وَالْمُرَادُ أَنَّهُ ﷺ اسْتَشَارَ أَصْحَابَهُ هَلْ يُخَالِفُ الذِينَ نَصَرُوا قُرَيْشًا إِلَىٰ مَوَاضِعِهِمْ فَيَسْبِيَ أَهْلَهُمْ، فَإِنْ جَاؤُوا إِلَىٰ نَصْرِهِمُ الذِينَ نَصَرُوا قُرَيْشًا إِلَىٰ مَوَاضِعِهِمْ فَيَسْبِي أَهْلَهُمْ، فَإِنْ جَاؤُوا إِلَىٰ نَصْرِهِمُ الذِينَ نَصَرُوا قُرَيْشًا إِلَىٰ مَوَاضِعِهِمْ فَيَسْبِي أَهْلَهُمْ، فَإِنْ جَاؤُوا إِلَىٰ نَصْرِهِمُ الذِينَ نَصَرُوا قُرَيْشًا إِلَىٰ مَوَاضِعِهِمْ فَيَسْبِي أَهْلَهُمْ، فَإِنْ جَاؤُوا إِلَىٰ مَوَاضِعِهِمْ فَيَسْبِي أَهْلَهُمْ، وَإِنْ أَمْرَادُ بِقَوْلِهِ: «تَكُنْ عُنُقًا اللهُ» أَنْ أَمُوا وَأَصْحَابُهُ بِقُرَيْشٍ، وَذَلِكَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: «تَكُنْ عُنُقًا وَاللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>=</sup> والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٨٩١٠).

<sup>(</sup>۱) مَحْرُوبِينَ: أَيْ مَسْلُوبِينَ مَنْهُوبِينَ. انظر النهاية (۳٤٥/۱). وأخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب صلح الحديبية ـ رقم الحديث (٤١٧٨) ـ (٤١٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٨٩٢٨)٠

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (٦٨١/٥)٠



فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ﴿ يَا رَسُولَ اللهِ خَرَجْتَ عَامِدًا لِهَذَا الْبَيْتِ لَا تُرِيدُ قَتْلَ أَجُدٍ وَلَا حَرْبَ أَحَدٍ ، فَتَوَجَّهْ لَهُ فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ (١) .

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ فِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بِسَنَدْ صَحِيحٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ:

... يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّمَا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ، وَلَمْ نَجِئْ نُقَاتِلُ أَحَدًا، وَلَكِنْ مَنْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَاتَلْنَاهُ (٢).

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُمْضُوا عَلَىٰ اسْمِ اللهِ»<sup>(٣)</sup>.

# ﴿ مُحَاوَلَةً خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْإِغَارَةَ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ وَأَوَّلُ صَلَاةٍ خَوْفٍ:

فَلَمَّا وَصَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ عُسْفَانَ اقْتَرَبَ مِنْهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي مِائْتَيْ فَارِسٍ فِيهِمْ: عِحْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ، وَصَفَّ خَيْلَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَهُنَا نَزَلَ الْوَحْيُ بِصَلَاةِ الْخَوْفِ، فَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ الْقِبْلَةِ، فَهُنَا نَزَلَ الْوَحْيُ بِصَلَاةِ الْخَوْفِ، فَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَلَا الْمُشْرِكُونَ، عَلَيْهِمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَهُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ وَبَيْنَ اللهِ ﷺ بِعُسْفَانَ، فَاسْتَقْبَلَنَا الْمُشْرِكُونَ، عَلَيْهِمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَهُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ وَبَيْنَ

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب صلح الحديبية ـ رقم الحديث (۱) (٤١٧٨) (٤١٧٨)

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمامُ أحمدُ في مسنده ـ رقم الحديث (١٨٩٢٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجَ ذلك البخاري في صحيحِهِ - كتاب المَغازي - باب صُلْحِ الحديبية - رقم الحديث (٣) (٤١٧٨) (٤١٧٨).

وفي رواية الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح ـ رقم الحديث (١٨٩٢٨) قال رسول ﷺ: «فَرُوحُوا إِذًا».



الْقِبْلَةِ، فَصَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللهِ الظُّهْرَ، فَقَالُوا - أَيْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالذِينَ مَعَهُ مِنَ الْقِبْلَةِ، فَصَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللهِ الظُّهْرَ، فَقَالُوا - أَيْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالذِينَ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ -: قَدْ كَانُوا عَلَىٰ حَالٍ (١) لَوْ أَصَبْنَا غِرَّتَهُمْ (٢).

# ﴿ نُزُولُ الْوَحْيِ بِأَوَّلِ صَلِاةِ خَوْفٍ فِي الْإِسْلَامِ:

ثُمَّ قَالُوا: تَأْتِي عَلَيْهِمُ الْآنَ صَلَاةٌ (٣) هِي أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهِذِهِ الْآيَاتِ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهِذِهِ الْآيَاتِ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَاذَا سَجَدُوا فَاقَتَ لَهُمُ الصَّكَلَوةَ فَلْنَعُمْ طَآيِفَةٌ مِنْهُم مَعكَ وَلْيَأْخُدُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآيِفَةٌ أُخْرَى لَدَ يُصَكُوا فَلْيَصَلُوا مَعَكَ وَلْيَأْخُدُوا مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآيِفَةُ أُخْرَى لَدَ يُصَلُوا فَلْيَصَلُوا مَعَكَ وَلْيَأْخُدُوا مِدْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَلَيْا فَلَيْكُمُ مَيْنَةً وَحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْحِكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن وَلَيْتَكُمُ مَيْنَا ﴾ وَذَا اللّهِ الْمَكَانُ وَخُدُوا حِذْرَكُمْ أَيْنَ اللّهَ أَعَدَ مَن اللّهِ الْعَلَيْمُ مَيْنَا ﴾ وَلَا مُنْكُونُ اللّهِ الْمَكَانُ وَخُدُوا حِذْرَكُمْ أَيْنَ اللّهَ أَعَدُ اللّهِ الْمَدَى اللّهِ الْمُهِينَا ﴾ وَلَا اللّهِ الْمَدَالُ اللّهِ الْمُهْوِينَ عَذَابًا مُهِينَا ﴾ وَلَا اللّهُ الْمَدِينَ عَذَابًا مُهِينَا ﴾ وَلَا اللّهُ الْمَدَالَةُ اللّهُ الْمُولِينَ عَذَابًا مُهِينَا ﴾ وَلَا اللّهُ الْمَدِينَ عَذَابًا مُهِينَا ﴾ واللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَدْونِينَ عَذَابًا مُهِينَا ﴾ واللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَدْونَ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ الْمَدْونَ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ الْمَدْونِينَ عَذَابًا مُهْمِينًا ﴾ واللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولِ اللّهُ اللّهُ الْمُولِينَ عَذَابًا اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قَالَ: فَحَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَخَذُوا السِّلَاحَ، قَالَ: فَصَفَفَنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ، فَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُ ﷺ بِالصَّفِّ الذِي يَلِيهِ، وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَ، فَلَمَّا سَجَدُوا

<sup>(</sup>١) الحالةُ التي عَنَاهَا المشركون هي صلاةُ المسلمين الظهرَ ·

 <sup>(</sup>۲) الغِرَّةُ: بكسر الغين الغفلةُ. انظر النهاية (۳۱۸/۳).
 أي لو هَجَمْنَا على المسلمين وهم يصلُّون.

<sup>(</sup>٣) هي صلاةُ العصرِ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء آية (١٠٢).



وَقَامُوا ، جَلَسَ الْآخَرُونَ ، فَسَجَدُوا فِي مَكَانِهِمْ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ هَوُّلَاءِ إِلَىٰ مَصَافً هَوُّلَاءِ ، ثُمَّ رَكَعَ ، فَرَكَعُوا جَمِيعًا ، ثُمَ رَفَعَ ، فَرَفَعُوا جَمِيعًا ، ثُمَ رَفَعَ ، فَرَفَعُوا جَمِيعًا ، ثُمَ رَفَعَ ، فَرَفَعُوا جَمِيعًا ، ثُمَ سَجَدَ النَّبِيُ ﷺ وَالصَّفُّ الذِي يَلِيهِ ، وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ ، فَلَمَّا جَمِيعًا ، ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُ ﷺ وَالصَّفُّ الذِي يَلِيهِ ، وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ ، فَلَمَّا جَلَسَ ، جَلَسَ الْآخَرُونَ فَسَجَدُوا ، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ انْصَرَفَ (١).

فَهَذِهِ أَوَّلُ صَلَاةِ خَوْفٍ صَلَّاهَا الْمُسْلِمُونَ، وَهُوَ الذِي جَزَمَ بِهِ الْحَافِظُ فِي الْفُتْحِ: بِأَنَّ أَوَّلَ صَلَاةِ خَوْفٍ صَلَّاهَا الْمُسْلِمُونَ كَانَتْ فِي الْحُدَيْبِيَةِ (٢).

### ﴿ صِفَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ لِصَلَاةِ الْخَوْفِ:

وَرَدَ فِي صِفَةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ كَيْفِيَّاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ كَمَا سَيَأْتِي ذَلِكَ وَاضِحًا فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ.

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْإِمَامُ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ: لَا أَعْلَمُ أَنَّهُ رُوِيَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ إِلَّا حَدِيثٌ ثَابِتٌ، هِيَ كُلُّهَا صِحَاحٌ ثَابِتَةٌ، فَعَلَىٰ أَيَّهُ رُوِيَ فِي صَلَّةِ الْمُصَلِّي صَلَاةَ الْخُوْفِ أَجْزَأَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَكَذَلِكَ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو جَعْفَرِ الطَّبَرِيُّ (٣).

وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَقَدْ وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي صِفَةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ

<sup>(</sup>۱) أُخرَجَهُ الإمامُ أحمدُ في مسندِهِ ـ رقم الحديث (١٦٥٨٠) ـ وأبو داودَ في سُننِهِ ـ كتاب الصلاة ـ بابُ صلاةِ الخوفِ ـ رقم الحديث (١٢٣٦) ـ وجود إسناده الحافظ في الإصابة (٢٤٥/٧).

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري (١٨٨/٨).

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير القرطبي (٩٧/٧).



كَيْفِيَّاتٌ حَمَلَهَا بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَلَىٰ اخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ، وَحَمَلَهَا آخَرُونَ عَلَىٰ الْتَوَسُّع وَالتَّخْيِيرِ(١).

وَبِذَلِكَ شُرِعَتْ هَذِهِ الصَّلَاةُ التِي تَدُلُّ عَلَىٰ يُسْرِ الْإِسْلَامِ وَسَمَاحَتِهِ وَصَلَاحِيّهِ وَصَلَاحِيّتِهِ لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ (٢).

﴿ انْحِرَافُ الرَّسُولِ ﷺ عَنْ طَرِيقِ المُشْرِكِينَ وَنُزُولُهُ بِالحُدَيْبِيةِ:

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَفَادَى الإصْطِدَامَ وَالْإشْتِبَاكَ مَعَ خَيْلِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: «مَنْ يَخْرُجُ بِنَا عَلَىٰ طَرِيقٍ غَيْرِ طَرِيقِهِمْ التِي هُمْ بِهَا؟».

فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَسَلَكَ بِهِمْ طَرِيقًا وَعِرًا أَجْرَلَ (٣) بَيْنَ شِعَابٍ (١٠)، فَلَمَّا خَرَجُوا مِنْهُ، وَقَدْ شَقَّ ذَلِكَ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ، وَأَفْضَوْا (٥) بَيْنَ شِعَابٍ (١٠)، فَلَمَّا خَرَجُوا مِنْهُ، وَقَدْ شَقَّ ذَلِكَ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ، وَأَفْضَوْا (١٥) إِلَىٰ أَرْضٍ سَهْلَةٍ عِنْدَ مُنْقَطَعِ الوَادِي، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلنَّاسِ: «قُولُوا نَسْتَغْفِرُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (١٨٨/٨)٠

<sup>(</sup>٢) انظر السِّيرة النَّبويَّة (٣٢٣/٢) للدكتور محمَّد أبو شهبة رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

 <sup>(</sup>٣) الجَرَلُ: الخَشِنُ من الأرض الكثير الحجارة · انظر لسان العرب (٢٥٦/٢) ·

<sup>(</sup>٤) الشِّعب: بكسر الشين: ما انفَرَجَ بين جبلين. انظر لسان العرب (١٢٨/٧)٠

<sup>(</sup>٥) أَفْضَىٰ: بلغ بهم · انظر لسان العرب (٢٨٣/١٠) ·

 <sup>(</sup>٦) قال الله تَعَالَىٰ في سورة البقرة آية (٥٨): ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَهْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ (٦)
 شِعْتُمْ رَغَدًا وَآدْخُلُواْ ٱلبَابِ سُجَكَدًا وَقُولُواْ حِظَلَةٌ نَغْفِرْ لَكُرْ خَطَانِيَ كُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ . =



ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المُسْلِمِينَ فَقَالَ: «اسْلُكُوا ذَاتَ اليَمِينِ»، بَيْنَ ظَهْرَيْ الْحَمْضِ فِي طَرِيقٍ تُخْرِجُهُمْ عَلَىٰ ثَنِيَّةٍ (١) المِرَارِ (٢) مَهْبَطِ الحُدَيْبِيَةِ مِنْ ظَهْرَيْ الحَمْضِ فِي طَرِيقٍ تُخْرِجُهُمْ عَلَىٰ ثَنِيَّةٍ (١) المِرَارِ (٢) مَهْبَطِ الحُدَيْبِيَةِ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةً، فَسَلَكَ الجَيْشُ ذَلِكَ الطَّرِيقَ، فَلَمَّا رَأَتْ خَيْلَ قُرَيْشٍ قَتَرَةً (٣) الجَيْشِ قَدُ خَالَفُوا عَنْ طَرِيقِهِمْ، نَكَصُوا رَاجِعِينَ إِلَى قُرَيْشٍ (١).

وَسَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ إِذَا وَصَلَ إِلَىٰ ثَنِيَّةِ المِرَارِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ:

«مَنْ يَصْعَدُ الثَّنِيَّةَ (٥)، ثَنِيَّةَ المِرَارِ، فَإِنَّهُ يَحُطُّ عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْ بَنِي
إِسْرَائِيلَ»(٦).

<sup>=</sup> قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ في تفسير هذه الآية (٢٧٥/١): وحاصِلُ الأمر: أنهم أُمِرُوا أن يخضَعُوا لله تَعَالَىٰ عند الفتح بالفعل والقولِ، وأن يعتَرِفُوا بذنوبهم ويستغفروا منها.... وإذا فعلتم ما أمَرْنَاكم من الاستغفار والشكر غفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات. لكنهم لم يفعلوا ما أُمِروا به فذهب عليهم الأجر من الله تَعَالَهُ..

<sup>(</sup>١) الثنيَّة: هو الطريق العالي في الجبل. انظر النهاية (٢٢٠/١).

 <sup>(</sup>٢) المِرارُ: بكسر الميم، وبضمها: موضعٌ بين مكة والمدينة من طريق الحديبية. انظر النهاية
 (٢٠/١).

<sup>(</sup>٣) القَترَة: بفتح القاف: الغُبَارُ. انظر النهاية (١١/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٨٩١٠) ـ وابن إسحاق في السيرة (٣٣٨/٣) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الأثير في النهاية (٢٢٠/١): وإنما حنَّهُم رَسُول اللهِ ﷺ علىٰ صُعُودها لأنها عَقَبَة شاقَّة وصَلُوا إليها ليلًا، فرغبهم في صعودها.

 <sup>(</sup>٦) الذي حُط عن بني إسرائيل هو ذنوبهم، قال تَعَالَىٰ في سورة البقرة آية (٥٨): ﴿وَقُولُواْ
 حِطَّةٌ نَنْفِرْ لَكُمْ خَطَائِيَكُمْ أَوْسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾. وانظر النهاية (٢٢٠/١).



قَالَ جَابِرٌ ﴿ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### ﴿ بُرُوكُ نَاقَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهُ:

وَفِي هَذَا الْمَكَانِ فِي ثَنِيَّةِ المِرَارِ التِي يُهْبَطُ مِنْهَا عَلَىٰ قُرَيْشٍ، بَرَكَتِ الْفَصْوَاءُ نَاقَةُ الرَّسُولِ ﷺ، فَقَالَ النَّاسُ: حَلْ<sup>(۲)</sup> حَلْ، فَأَلَحَّتْ<sup>(۳)</sup>، فَقَالَ الضَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: خَلَأَتِ<sup>(٤)</sup> القَصْوَاءُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا خَلاَّتِ القَصْوَاءُ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقِ (٥) ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الفِيل (٦) .

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك مسلم في صحيحه ـ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ـ رقم الحديث (۱).

 <sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٦٨٢/٥): حَلّ حَلّ: بفتح الحاء وسكون اللام: كلمة تقال للناقة
 إذا تركت السير.

<sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٦٨٢/٥): فألحَّت: بتشديد الحاء: أي تمادَتْ على عدم القيام وهو من الإلحاح.

<sup>(</sup>٤) خَلاً: إذا بَرَكَ فلم يَقم. انظر لسان العرب (١٦٤/٤).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (٦٨٣/٥): بخُلُقٍ: أي بِعَادة.

<sup>(</sup>٦) زاد ابن إسحاق في السيرة (٣٣٩/٣): عن مكة.

قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٥/٦٨٣): ومناسبةُ ذِكْرِها ـ أي ذكر قصَّة الفيل ـ أن الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ لو دَخَلُوا مكَّة علىٰ تلك الصورة وصدَّهم قريش عن ذلك لوقع بينهم قِتَالٌ قد يُفْضِي إلىٰ سفْكِ الدماء ونَهْبِ الأموال كما لو قُدِّرَ دخولُ الفيل وأصحابه مكة، لكن سَبَقَ في عِلْمِ الله تَعَالَىٰ في الموضعين أنه سيدخل في الإسلام خلقٌ منهم، ويستخرجُ من أصلابِهمْ ناسٌ يُسْلِمُونَ ويُجَاهِدُون، وكان بمكة في الحديبية جمعٌ كثير مؤمنون من المُسْتضعفين من الرجال والنساء والولدان، فلو طَرَقَ الصحابة مكة لَمَا أَمِنَ أن يُصَابِ



ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَسْأَلُونَنِي خُطَّةً (') يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللهِ ('') إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا» ('').

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ قَالَ ﷺ: «يَسْأَلُونِي فِيهَا صِلَةَ الرَّحِمِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا»(١٤).

# ﴿ حَثُّ الرَّسُولِ ﷺ نَاقَتَهُ عَلَىٰ النُّهُوض:

ثُمَّ زَجَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَاقَتَهُ فَوَثَبَتْ (٥)، ثُمَّ عَدَلَ (١) عَنْ دُخُولِ مَكَّة، وَسَارَ حَتَّىٰ نَزَلَ بِأَقْصَىٰ الحُدَيْبِيَةِ عَلَىٰ ثَمَدٍ (٧) قَلِيلِ المَاءِ يَتَبَرَّضُهُ (٨) النَّاسُ تَبَرُّضًا، فَلَمْ يُلَبِّنْهُ النَّاسُ حَتَّىٰ نَزَحُوهُ (٩)، وَشُكِيَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ العَطَشُ

ناسٌ منهم بغير عَمْدِ كما أشار إليه تَعَالَىٰ في قوله في سورة الفتح آية (٢٥): ﴿وَلَوْلَا رِجَالُ وَجَالُ مِعَالَهُ مُوْمِنُونَ وَنِسَآةٌ مُوْمِنَاتٌ لَمْ تَعَلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُعِيبَكُم مِنْهُم مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾.

<sup>(</sup>١) خُطَّة: بضم الخاء أي: خَصْلة. انظر فتح الباري (٦٨٤/٥).

<sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظُ فِي القَتْحِ (٦٨٤/٥): أي من تَرْكِ القتال في الحرم، وفي رواية قال ﷺ: «يسألوني فيها صِلة الرحم»، وهي من جملة حرمات الله.

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب الشروط - باب الشروط في الجهاد - رقم الحديث (٢٧٣١) (٢٧٣٢).

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٨٩١٠) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (٦٨٤/٥): وثبَتَ: أي قامت.

<sup>(</sup>٦) عَدَلَ عن الطريق: مالَ عنه. انظر لسان العرب (٨٦/٩).

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ في الفتح (٦٨٤/٥): الثَّمَدُ: بفتح الثاء والميم: حُفَيْرة فيها ماء مَثْمُودٌ أي قليل.

<sup>(</sup>٨) يتبَرَّضه الناس: أي يأخذونه قليلًا قليلًا. انظررالنهاية (١١٩/١).

<sup>(</sup>٩) النَّزَح: بالتحريك البئر التي أُخذ ماؤها، والمراد: أنهم لم يُبقوا من الماء شيئًا. انظر النهاية (٣٤/٥).



- وَكَانَ الحَرُّ شَدِيدًا - فَانْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ (١) ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ (٢) ، فَمَا زَالَ يَجِيشُ (٣) لَهُمْ بِالرِّيِّ (٤) حَتَّىٰ صَدَرُوا (٥) عَنْهُ (١) .

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ عَنِ البَرَاءُ بنُ عَازِبٍ ﴿ قَالَ: ...فَنَزَحْنَاهَا فَلَمْ نَتُرُكُ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ عَنِ البَرَاءُ بنُ عَازِبٍ ﴿ قَالَ: ...فَنَزَحْنَاهَا فَلَمْ نَتُرُكُ فِيهَا قَطْرَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ ﷺ، فَأَتَاهَا فَجَلَسَ عَلَىٰ شَفِيرِ البِئْرِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَجَّ فِي البِئْرِ، فَمَكَثْنَا غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ اسْتَقَيْنَا حَتَّىٰ رَوِينَا، وَرَوَتْ وَكَائِئِنَا (٧).

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: ويُمْكِنُ الجَمْعُ بِأَنْ يَكُونَ الأَمْرَانِ مَعًا وَقَعَا<sup>(٨)</sup>. قُلْتُ: وَيُؤَيِّدُ جَمْعَ الحَافِظِ مِنْ أَنَّ الأَمْرَانِ وَقَعَا مَعًا مَا جَاءَ فِي رِوَايَةِ

<sup>(</sup>١) الكِنَانَة: هي جَعْبَة السهام تُتَّخذ من جلود. انظر لسان العرب (١٧٣/١٢).

<sup>(</sup>٢) في رواية الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٨٩١٠) ـ بسند حسن ـ: فقالوا يا رَسُول اللهِ عَلَيْهِ سَهمًا من كنانته، فأعطاه اللهِ، ما بالوادي من ماءِ ينزل عليه الناس، فأخرج رَسُول اللهِ عَلَيْهِ سَهمًا من كنانته، فأعطاه رجلًا من أصحابه، فنزل في قَلِيبٍ من تلك القُلُب، فغرزه فيه، فجاش ـ أي فار ـ الماء.

 <sup>(</sup>٣) يَجِيش: بفتح الياء وكسر الجيم، أي يفور. انظر النهاية (٣١٢/١).

<sup>(</sup>٤) الرِّي: بكسر الراء. انظر فتح الباري (٦٨٥/٥).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (٦٨٥/٥): صَدَرُوا عنه: أي رَجَعُوا رواءَ بعد وردهم. زاد ابن سعد في طبقاته (٢٩٧/٢): حتىٰ اغْتَرَفُوا بآنيتهم جُلُوسًا علىٰ شَفِير البئر.

<sup>(</sup>٦) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب الشروط ـ باب الشروط في الجهاد ـ رقم الحديث (٢٧٣١) ـ (٢٧٣١) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٨٩١٠).

<sup>(</sup>٧) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب المناقب ـ باب علامات النبوة في الإسلام ـ رقم الحديث (٣٥٧٧) ـ وأخرجه في كتاب المغازي ـ باب غزة الحديبية ـ رقم الحديث (٤١٥٠).

<sup>(</sup>٨) انظر فتح الباري (٥/٦٨٥)٠



الْبَيْهَقِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قال: ... وَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّاً فِي الْبَيْهَقِيِّ اللهِ عَلَيْهُ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّاً فِي اللَّهِ ، وَمَضْمَضَ فَاهُ، ثُمَّ مَجَّ بِهِ، وَأَمَرَ أَنْ يُصَبَّ فِي البِئْرِ، وَنَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، فَأَلْقَاهُ فِي البِئْرِ، وَدَعَا اللهَ تَعَالَىٰ، فَفَارَتْ بِالمَاءِ، حَتَّىٰ رَجَعُوا كِنَانَتِهِ، فَأَلْقَاهُ فِي البِئْرِ، وَدَعَا اللهَ تَعَالَىٰ، فَفَارَتْ بِالمَاءِ، حَتَّىٰ رَجَعُوا يَغْتَرِفُونَ بِأَيْدِيهِمْ مِنْهَا (۱).

## ﴿ مُعْجِزَةٌ أُخْرَىٰ لِلرَّسُولِ ﷺ:

أَخْرَجَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةٌ ((عَالَكُمْ ؟)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: ((مَالَكُمْ ؟)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: ((مَالَكُمْ ؟)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ! لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّا أَبِهِ وَلَا نَشْرَبُ إِلَّا مَا فِي رَكُوتِكَ، قَالَ: فَوَضَعَ النَّبِيُّ اللهِ! يَنْهُ وَلَا يَشُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ العُيُونِ.

قَالَ جَابِرُ: فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأْنَا، فَقِيلَ لِجَابِرِ: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةٍ<sup>(٣)</sup>.

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ فِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ قَالَ جَابِرٌ ﴿ اللهِ عَلَى مَعَ اللهِ عَلَى مَعَ النَّبِيِّ وَقَدْ حَضَرَتِ العَصْرُ، وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ غَيْرُ فَضْلَةٍ، فَجُعِلَ فِي إِنَاءٍ،

<sup>(</sup>١) انظر دلائل النبوة للبيهقي (١١٢/٤).

<sup>(</sup>٢) الرَّكوة: بفتح الراء، إناء صغير من جِلْدٍ يُشْرَب فيه الماء. انظر النهاية (٢٣٧/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة الحديبية ـ رقم الحديث (٣) . وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٤٥٢).



فَأَتَىٰ النَّبِيُّ ﷺ بِهِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ قَالَ: «حَيَّ عَلَىٰ الوَضُوءِ البَرَكَةُ مِنَ اللهِ».

قَالَ جَابِرٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ المَاءَ يَتَفَجَّرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّأَ النَّاسُ وَشَرِبُوا، فَجَعَلْتُ لَا ٱلُو<sup>(١)</sup> مَا جَعَلْتُ فِي بَطْنِي مِنْهُ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ بَرَكَةٌ.

فَقِيلَ لِجَابِرِ ﴿ اللهِ اللهُ عَمْ كُنْتُمْ ؟

قَالَ: أَلْفٌ وَأَرْبَعُمِائَةٍ (٢).

قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَهَذِهِ القِصَّةُ غَيْرُ القِصَّةِ التِي رَوَاهَا البَرَاءُ بنُ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَإِنَّ حَدِيثَ جَابِرٍ فِي نَبْعِ المَاءِ كَانَ حِينَ حَضَرَتْ صَلَاةُ العَصْرِ عِنْدَ إِرَادَةِ الوُضُوءِ، وَحَدِيثُ البَرَاءِ كَانَ لِإِرَادَةِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ (٣).

### ﴿ فَوَائِدُ الحَدِيثِ:

وَفِي هَذَا الفَصْلِ مِنَ الفَوَائِدِ:

١ ـ مُعْجِزَاتٌ ظَاهِرَةٌ.

٢ ـ وَفِيهِ بَرَكَةُ سِلَاحِهِ ﷺ وَمَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٢٣٨/١١): لا آلو: أي لا أَقَصِّر، والمراد أَنَّهُ جعل يَسْتَكْثِرُ من شربه من ذلك الماء لأجل البَرَكَةِ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الأشربة ـ باب شرب البركة والماء المبارك ـ رقم الحديث (٥٦٣٩).

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (٢١٠/٨).



٣ ـ وَقَدْ وَقَعَ نَبْعُ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ الشَّرِيفَةِ ﷺ فِي عِدَّةِ مَوَاطِنَ غَيْرِ
 هَذِهِ (١).

## أَزُولُ المَطَرِ وَالصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ (٢):

وَفِي الحُدَيْبِيَةِ أَصَابَ المُسْلِمِينَ مَطَرٌ ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ ، فَقَدْ أَخْرَجَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ فَأَصَابَنَا مَطَرٌ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ فَأَصَابَنَا مَطَرٌ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟».

قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ: «قَالَ اللهُ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِي، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِرَحْمَةِ اللهِ وَبِرِزْقِ اللهِ وَبِفَضْلِ اللهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِي كَافِرٌ بِالكَوْكَبِ كَافِرٌ بِي كَافِرٌ بِالكَوْكَبِ مَطِرْنَا بِنَجْمِ كَذَا فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ كَافِرٌ بِي كَافِرٌ بِالكَوْكَبِ كَافِرٌ بِي كَافِرٌ اللهَ وَالْمَا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَجْمِ كَذَا فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ كَافِرٌ بِي الكَوْكَبِ كَافِرٌ بِي الكَوْكِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَأَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي المَلِيْحِ

<sup>(</sup>۱) انظر فتح الباري (۱/ ۱۸۵).

 <sup>(</sup>۲) يُقال لِمَنْزِل الإنسان ومسكَنِهِ: رحْلُه، وانتهينا إلى رحالنا: أي منازلنا. انظر النهاية
 (۱۹۱/۲).



عَلَىٰهُ أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ (' وَأَصَابَتْنَا سَمَاءُ '' ، لَمْ تَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا ، فَنَادَىٰ مُنَادِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ: «أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ» (۳) .

## ﴿ وَسَاطَةُ بُدَيْلَ بِنِ وَرْقَاءَ بَيْنَ الرَّسُولِ ﷺ وَقُرَيْشِ:

وَلَمَّا اطْمَأَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَنْزِلِهِ أَتَاهُ بُكَيْلُ بنُ وَرْقَاءَ الخُزَاعِيُّ فِي رَبِّ فِي مَنْزِلِهِ أَتَاهُ بُكَيْلُ بنُ وَرْقَاءَ الخُزَاعِيُّ مُسْلِمَهَا رِجَالٍ مِنْ خُزَاعَةً - وَكَانَتْ خُزَاعَةُ عَيْبَةً (٥) نُصْحٍ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مُسْلِمَهَا وَمُشْرِكَهَا لَا يُخْفُونَ عَنْهُ شَيْئًا كَانَ بِمَكَّةً - فَقَالَ: إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بنَ لُؤَيِّ وَعَامِرَ بنَ لُؤَيِّ وَمَعَهُمُ العُوْذُ المَطَافِيلُ (٧) ، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ بنَ لُؤَيِّ نَزَلُوا أَعْدَادَ (٦) مِيَاهِ الحُدَيْبِيَةِ ، وَمَعَهُمُ العُوْذُ المَطَافِيلُ (٧) ، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ

<sup>(</sup>١) وفي رواية ابن ماجه: يوم الحديبية.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٢١٩/٣): أي مطر، وأطلق عليه سَمَاء لكونه ينزل من جهة السماء، وكل جهة علو تسمئ سماء،

في رواية الحاكم: وأصابهم مطر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٠٧٠٧) ـ وابن ماجه ـ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ـ باب الجماعة في الليلة المطيرة ـ رقم الحديث (٩٣٦) ـ وأخرجه الحاكم في المستدرك ـ كتاب الجمعة ـ باب الصلاة في الرحال ـ رقم الحديث (١١٢٤).

<sup>(</sup>٤) أَسَلَمَ بُدَيلُ بن وَرْقَاء ﷺ قبل الفتح، وقيل يوم الفتح، وكان من كِبَارِ مَسْلَمَةِ الفتح عمرًا وشهد مع رَسُول اللهِ ﷺ حُنين والطائف وتَبُوك. انظر الإصابة (٤٠٩/١).

<sup>(</sup>٥) العَيْبَة: موضعُ السِّرِّ والأمانة، أي صُدُورهم نقية من الغل والخِداع لرَسُول اللهِ ﷺ. انظر النهاية (٣/٩٥).

<sup>(</sup>٦) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٦٨٦/٥): الأَعْدَادُ: بالفتح جمعُ عِدِّ بكسر العين وتشديد الدال، وهو الماء الذي لا انقطاع له، وقول بُديل هذا يشعر بأنه كان بالحديبية مِياه كثيرة، وأن قريشًا سبقوا إلىٰ النزول عليها، فلهذا عَطِشَ المسلمون حيث نزلوا علىٰ الثَّمد المذكور.

 <sup>(</sup>٧) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٥/٦٨٦) العُوْذُ: بضم العين وسكون الواو: جمع عَائِذٍ وهي الناقة
 ذات اللبن، والمطافِيلُ: الأمهات اللاتي معها أطفالها، يريد أنهم خرجوا معهم بذوات=



وَصَادُّوكَ عَنِ البَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ، وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهَكَتْهُمُ (١) الحَرْبُ وَأَضَرَّتْ بِهِمْ، فَإِنْ شَاؤُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ، فَإِنْ أَظْهَرُ فَإِنْ شَاؤُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا، وَإِلَّا فَقَدْ جَمُّوا (٢)، وَإِنْ هُمْ أَبُوْا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّىٰ تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي، وَلَيُنْفِذَنَّ اللهُ أَمْرَهُ».

فَقَالَ بُدَيْلٌ: سَأْبَلِّغُهُمْ مَا تَقُولُ.

فَانْطَلَقَ بُكَيْلُ بِنُ وَرْقَاءَ، وَمَنْ مَعَهُ مِنْ خُزَاعَةَ حَتَّىٰ أَتَوْا قُرَيْشًا فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّا جِئْنَاكُمْ مِنَ هَذَا الرَّجُلِ، وسَمِعْنَاهُ يَقُولُ قَوْلًا، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعْرِضَهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا، فَقَالَ سُفَهَاؤُهُمْ: لَا حَاجَةَ لَنَا أَنْ تُخْبِرُونَا عَنْهُ بِشَيْءٍ.

وَقَالَ ذَوُو الرَّأْيِ مِنْهُمْ: هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ: قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا وَقَالَ نَوُو الرَّأْيِ مِنْهُمْ: هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ: قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا ، فَحَدَّثَهُمْ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْ (٣).

وَفِي رِوَايَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِهِ قَالَ لَهُمْ بُدَيْلُ بنُ وَرْقَاءَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! إِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، وَإِنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَأْتِ لِقِتَالٍ، إِنَّمَا جَاءَ زَائِرًا لِهَذَا البَيْتِ، مُعَظِّمًا لِحَقِّهِ.

<sup>=</sup> الألبان من الإبل ليتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوه.

<sup>(</sup>١) نَهَكَتْهُم: أي أضْعَفَتْهم، انظر فتح الباري (٦٨٦/٥).

<sup>(</sup>٢) جَمُّوا: بفتح الجيم وتشديد الميم: أي استراحوا وكثروا. انظر النهاية (٢٩٠/١).

 <sup>(</sup>٣) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب الشروط ـ باب الشروط في الجهاد ـ رقم الحديث (٢٧٣١) ـ (٢٧٣٢).



فَاتَّهَمُوهُمْ (١) ، وَقَالُوا: وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا جَاءَ لِذَلِكَ ، فَلَا وَاللهِ لَا يَدْخُلُهَا أَبَدًا عَنْوَةً (٢) ، وَلَا تَتَحَدَّثُ بِذَلِكَ الْعَرَبُ (٣) .

## ﴿ رُسُلُ قُرَيْشِ إِلَىٰ الرَّسُولِ ﷺ:

# \* أَوَّلُهُمْ مِكْرَزُ (١) بنُ حَفْسٍ:

ثُمَّ بَعَثَتْ قُرَيْشٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِكْرَزَ بنَ حَفْصٍ أَخَا عَامِرِ بنِ لُؤَيِّ، فَلَمَّا رَأَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِعْدَا رَجُلُ فَاجِرٌ»(٥)، فَلَمَّا انْتَهَىٰ إِلَىٰ رَسُولِ فَلَمَّا رَأَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَلَّمَهُ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَحْوًا مِمَّا قَالَ لِبُدَيْلٍ وَأَصْحَابِهِ، ثُمَّ رَجَعَ اللهِ ﷺ.

### \* ثَانِيهِمْ الحِلْسُ<sup>(٦)</sup> بنُ عَلْقَمَةَ:

ثُمَّ بَعَثَتْ قُرَيْشٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ الحِلْسَ بنَ عَلْقَمَةَ الكِنَانِيَّ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ سَيِّدُ الأَحَابِيشِ، فَلَمَّا رَآهُ الرَّسُولُ ﷺ قَالَ: «هَذَا مِنْ قَوْمٍ يُعَظِّمُونَ يَوْمَئِذٍ سَيِّدُ الأَحَابِيشِ، فَلَمَّا رَآهُ الرَّسُولُ ﷺ قَالَ: «هَذَا مِنْ قَوْمٍ يُعَظِّمُونَ

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٦٨٧/٥): أي اتهموا بديلًا والذين معه، لأنهم ـ أي قريش ـ كانوا يعرفون ميل خزاعة إلىٰ النبي ﷺ .

<sup>(</sup>۲) عَنْوَة: أي قهرًا وغلبة. انظر النهاية (٣٨٤/٣).

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٨٩١٠).

 <sup>(</sup>٤) قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٦٩٢/٥): مِكْرَز: بكسر الميم وسكون الكاف وفتح الراء، وهذا
 هو المعتمد.

<sup>(</sup>٥) هذه رواية البخاري في صحيحه. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٨٩١٠) ـ وابن إسحاق في السيرة (٣٤١/٣) قال رَسُول اللهِ ﷺ: «غادر».

<sup>(</sup>٦) الحِلْس: بكسر الحاء وسكون اللام، وقيل الحُليس: مصغرًا. انظر فتح الباري (٦٩٢/٥).



البُدْنَ (١) ، فَابْعَثُوهَا لَهُ (٢) ، فَبَعَثُوا الهَدْيَ ، وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، مَا يَنْبَغِي لِهَؤُلَاءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنِ البَيْتِ.

ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ قُرَيْشٍ، وَلَمْ يَصِلْ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِعْظامًا لِمَا رَأَىٰ، فَقَالَ لَهُمْ: رَأَيْتُ البُنْدُنَ قَدْ قُلِّدَتْ وَأُشْعِرَتْ، فَمَا أَرَىٰ أَنْ يُصَدُّوا عَنِ البَيْتِ (٣). فَقَالُوا لَهُ: اجْلِسْ، فَإِنَّمَا أَنْتَ أَعْرَابِيٍّ لَا عِلْمَ لَكَ (١).

فَغَضِبَ الحِلْسُ بنُ عَلْقَمَةَ، وَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرُيْشٍ! وَاللهِ مَا عَلَىٰ هَذَا حَالَفْنَاكُمْ، وَلَا عَلَىٰ هَذَا عَاقَدْنَاكُمْ، أَيُصَدُّ عَنْ بَيْتِ اللهِ مَنْ جَاءَ مُعَظِّمًا لَهُ، وَالذِي نَفْسُ الحِلْسِ بِيَدِهِ لَتُخَدُّنَّ بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَبَيْنَ مَا جَاءَ لَهُ أَوْ لَأَنْفِرَنَّ (٥) بِالْأَحَابِيشِ نَفْرَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، فَقَالُوا لَهُ: مَهُ! كُفَّ عَنَّا يَا حِلْسُ حَتَّىٰ نَأْخُذَ لِأَنْفُسِنَا مَا نَرْضَىٰ بِهِ (١).

## \* ثَالِثُهُمْ عُرْوَةُ بِنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ:

فَقَامَ عِنْدَ ذَلِكَ عُرْوَةُ بِنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ ﴿ وَكَانَ عَلَىٰ الكُفْرِ فِي ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) البُّدْن: هي الأبل، سميت بَدَنَةً لعِظمها وسِمَنِها. انظر النهاية (١٠٨/١).

<sup>(</sup>٢) هذه رواية البخاري في صحيحه.

وفي رواية الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٨٩١٠) قال رَسُول اللهِ ﷺ: «هذا من قوم يتأَلَّهُون، فابعَثُوا الهديَ في وَجْهِهِ».

التألُّه: التنسُّك والتعبد. انظر لسان العرب (١٩٠/١).

<sup>(</sup>٣) هذه رواية البخاري في صحيحه.

وفي رواية أخرى في مسند الإمام أحمد ـ رقم الحديث (١٨٩١٠) قال: يا معشر قريش! قد رأيت ما لا يحل صده، الهدي في قلائده قد أُكل أوباره من طول الحبس عن مَحِلُّه.

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده . رقم الحديث (١٨٩١٠) . وسناده حسن.

<sup>(</sup>٥) الاستنفار: الاستنجاد والاستنصار. انظر النهاية (٥/٩٧).

<sup>(</sup>٦) انظر سيرة ابن هشام (٣٤١/٣) ـ الطبَّقَات الكُبْري لابن سعد (٢٨٩/٢).



الوَقْتِ ـ فَقَالَ لَهُمْ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مَا يَلْقَىٰ مِنْكُمْ مَنْ تَبْعَثُونَ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ إِذَا جَاءَكُمْ مِنَ التَّعْنِيفِ وَسُوءِ اللَّفْظِ، وَقَدْ عَرَفْتُمْ أَنَّكُمْ وَالِدُّ وَأَنِّي مُحَمَّدٍ إِذَا جَاءَكُمْ مِنَ التَّعْنِيفِ وَسُوءِ اللَّفْظِ، وَقَدْ عَرَفْتُمْ أَنَّكُمْ وَالِدُّ وَأَنِّي وَلَدُّ(۱)، فَجَمَعْتُ مَنْ أَطَاعَنِي مِنْ قَوْمِي، ثُمَّ وَلَدُّ اللهِ يَ نَابَكُمْ (۱)، فَجَمَعْتُ مَنْ أَطَاعَنِي مِنْ قَوْمِي، ثُمَّ جِئْتُ حَتَّىٰ آسَيْتُكُمْ بِنَفْسِي، قَالُوا: صَدَقْتَ، مَا أَنْتَ عِنْدَنَا بِمُتَّهَمٍ (۱).

ثُمَّ قَالَ لَهُمْ عُرْوَةُ: فَإِنَّ هَذَا<sup>(٤)</sup> قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدِ افْبَلُوهَا، وَدَعُونِي آتِيهِ، قَالُوا: ائْتِهِ، فَخَرَجَ عُرْوَةُ بنُ مَسْعُودٍ حَتَّىٰ أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ عُرْوَةُ لِلرَّسُولِ ﷺ: يَا مُحَمَّدُ! أَجَمَعْتَ أَوْبَاشَ (٥) النَّاسِ، ثُمَّ جِئْتَ بِهِمْ لِبَيْضَتِكَ (١) لِتَفُضَّهَا (٧) ؟

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ قَالَ عُرْوَةُ: أَيْ مُحَمَّدُ، أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٥/٦٨٨): أي أنكم حيٌّ قد ولدوني في الجملة لكون أمي منكم، وأمه هي سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف.

<sup>(</sup>٢) النائبة: المصيبة، انظر لسان العرب (٣١٨/١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٨٩١٠) وإسناده حسن ـ وأصله في صحيح البخاري ـ كتاب الشروط ـ باب الشروط في الجهاد ـ رقم الحديث (٢٧٣١) ـ (٢٧٣٢) .

<sup>(</sup>٤) أي الرسول ﷺ.

<sup>(</sup>٥) هذه رواية الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٨٩١٠) وإسناده حسن ـ وفي رواية الإمام البخاري في صحيحه ـ رقم الحديث (٢٧٣١) (٢٧٣٢): أشواب قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٦٨٩٥): الأوباشُ: الأخلاط من السَّفَلة.

والأشواب: الأخلاط من أنواع شتى، فالأوباش أخصُّ من الأشواب.

<sup>(</sup>٦) بيضَةُ الرجل: أهلُهُ وعشِيرَته انظر النهاية (١٦٩/١)٠

 <sup>(</sup>٧) لتَفُضَّهَا: أي لتَكْسِرَها. انظر النهاية (٤٠٦/٣).
 وأخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٨٩١٠) وإسناده حسن.



قَوْمِكَ ، هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنَ العَرَبِ اجْتَاحَ (١) أَهْلَهُ قَبْلَكَ (٢)؟

إِنَّهَا قُرَيْشٌ قَدْ خَرَجَتْ مَعَهَا العُوْذُ المَطَافِيلُ، قَدْ لَبِسُوا جُلُودَ النَّمُورِ، يُعَاهِدُونَ اللهِ أَنْ لَا تَدْخُلَهَا عَلَيْهِمْ عَنْوَةً أَبَدًا، وَأَيْمُ اللهِ، لَكَأَنِّي بِهَوُلَاءِ (٣) قَدِ انْكَشَفُوا عَنْكَ غَدًا (١٠).

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ قَالَ عُرْوَةُ: فَإِنِّي وَاللهِ لَا أَرَىٰ وُجُوهًا، وَإِنِّي لَأَرَىٰ أَشُوَابًا مِنَ النَّاسِ خَلِيقًا<sup>(ه)</sup> أَنْ يَفِرُّوا وَيَدَعُوكَ<sup>(١)</sup>.

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ﴿ مَكَانَ جَالِسًا خَلْفَ الرَّسُولِ ﷺ: امْصُصْ بَظْرَ اللَّاتِ (٧)، أَنَحْنُ نَفِرُ عَنْهُ وَنَدَعُهُ ؟ (٨).

<sup>(</sup>١) اجتاح: استأصله. انظر لسان العرب (٤٠٩/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الشروط ـ باب الشروط في الجهاد ـ رقم الحديث (٢) . (٢٧٣٢) ـ (٢٧٣٢) .

<sup>(</sup>٣) أي الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ الذين مع رَسُول اللهِ ﷺ.

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٨٩١٠) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٥) خَليقًا: أي حريًا. انظر لسان العرب (١٩٧/٤).

<sup>(</sup>٦) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب الشروط ـ باب الشروط في الجهاد ـ رقم الحديث (٢٧٣١) ـ (٢٧٣٢).

<sup>(</sup>٧) قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٥/ ٦٨٩): البَظْرُ: بفتح الباء وسكون الظاء: قطعَةٌ تبقئ بعد الختان في فرج المرأة، واللّات: اسم أحَدِ الأصنام التي كانت قُريش وثقيف يعبُدُونَها، وكانت عادةُ العرب الشَّتم بذلك لكن بلفظ الأم، فأراد أبو بكر في المبالغة في سَبِّ عروة بإقامة مَنْ كان يعبد مقام أُمِّه، وحمله على ذلك ما أغضبه به من نسبة المسلمين إلى الفِرَار، وفيه جواز النُّطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة زَجْرِ من بَدَا منه ما يستحق به ذلك.

<sup>(</sup>٨) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب الشروط ـ باب الشروط في الجهاد ـ رقم=



فَقَالَ عُرْوَةُ بنُ مَسْعُودٍ: مَنْ هَذَا يَا مُحَمَّدُ؟

قَالَ ﷺ: «هَذَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ»، قَالَ: أَمَا وَاللهِ لَوْلَا يَدُ (١) كَانَتْ لَكَ عِنْدِي لَمْ أَجْزِكَ بِهَا(٢) لَأَجَبْتُكَ (٣).

ثُمَّ جَعَلَ عُرْوَةُ يَتَنَاوَلُ لِحْيَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ يُكَلِّمُهُ، وَالمُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ هُمْ وَاقِفٌ عَلَىٰ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ المِغْفَرُ (١) شُعْبَةَ هُمْ وَاقِفٌ عَلَىٰ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ المِغْفَرُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

فَقَالَ عُرْوَةُ لِلْمُغِيرَةِ: وَيْحَكَ ، مَا أَفَظَّكَ وَأَغْلَظَكَ اَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: مَنْ هَذَا يَا مُحَمَّدُ؟

قَالَ ﷺ: «هَذَا ابْنُ أَخِيكَ المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةً».

قَالَ عُرْوَةُ: أَيْ غُدَرُ<sup>(٦)</sup>، وَهَلْ غَسَلْتَ سَوْأَتَكَ إِلَّا بِالْأَمْس<sup>(٧)</sup>.

<sup>=</sup> الحديث (۲۷۳۱) ـ (۲۷۳۲).

<sup>(</sup>١) اليد: أي نعمة انظر فتح الباري (٦٩١/٥).

<sup>(</sup>٢) لم أَجْزِكَ بها: أي لم أُكَافِئْكَ بها. انظر فتح الباري (٦٩١/٥).

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب الشروط ـ باب الشروط في الجهاد ـ رقم الحديث (٢٧٣١) ـ والإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٧٣١) .

<sup>(</sup>٤) المِغْفَر: ما يلبسه الدارع على رأسه، انظر النهاية (٣٣٦/٣).

<sup>(</sup>٥) نَعْلُ السيف: هي الحَدِيدَة التي تكون في أسفَلِ القِراب. انظر النهاية (٧٠/٥).

<sup>(</sup>٦) غُدَر: بضم الغين بوزن عُمَر، وهي كلمة تستخدم في المبالغة في وصفه بالغدر. انظر فتح الباري (٦٩١/٥).

<sup>(</sup>٧) هذه رواية الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٨٩١٠) وإسناده حسن.



وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ قَالَ عُرْوَةُ: أَلَسْتُ أَسْعَىٰ فِي غَدْرَتِكَ (١).

وَكَانَ المُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ.

فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ ﷺ: «أَمَّا الإِسْلَامُ فَأَقْبَلُ، وَأَمَّا المَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ» (٢).

ثُمَّ كَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُرْوَةَ بِمِثْلِ مَا كَلَّمَ بِهِ أَصْحَابَهُ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ يُرِيدُ حَرْبًا (٣).

#### ﴿ حُبٌّ لَا مَثِيلَ لَهُ:

ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ (١) أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَيَّكَ بِعَيْنَيْهِ، فَمَا تَنَخَّمَ رَسُولُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ـ رقم الحديث (٢٧٣١) ـ (٢٧٣٢).

<sup>(</sup>۲) ذكر ابن سعد في طبقاته (٤٦١/٤): أن المغيرة بن شعبة قبل إسلامه قتل ثلاثة عشر رجلًا من بني مالك من ثقيف، كان وَفِدَ هو وإياهُمْ مِصْرَ على المُقَوْقِسِ، فأحسَنَ إليهم وأعطاهم وقَصَّر بالمغيرة، فحصلت له الغيرة منهم، فلما كانوا بالطريق شَرِبُوا الخمر، فلما سَكِرُوا وناموا، وثَبَ عليهم المغيرة فقتلهم وأخذَ أموالهم، ثم قدم المدينة وأسْلَمَ، فقال له الرسول ﷺ: أما الإسلام فأفبَل، وأما المال فلستَ منه في شيء، وبلغ ذلك ثقيفًا فتهايَجَ الحَيَّان من ثقيف: بنو مالكِ رهط المقتولين، والأحلاف رهْطُ المغيرة، فودئ عُرُوةُ المقتولين ثلاث عشرة دية وأصلح ذلك الأمر، فهذا معنى قول عروة بن مسعود: ألست أسعى في غدرتك.

 <sup>(</sup>٣) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب الشروط ـ باب الشروط في الجهاد ـ رقم الحديث (٢٧٣١) ـ (٢٧٣١) والإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٧٣١) .

<sup>(</sup>٤) يَرْمُق: بضم الميم أي ينظر · انظر لسان العرب (٣١٨/٥) .



اللهِ ﷺ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَلَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمْرَهُمُ ابْتَدَرُوا (١) أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّاً كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وَضُوثِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ (٢) إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ ﷺ.

فَرَجَعَ عُرْوَةُ إِلَىٰ قُرَيْسٍ، فَقَالَ: أَيْ قَوْمٍ، وَاللهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَىٰ قَرْبُسٍ، فَقَالَ: أَيْ قَوْمٍ، وَاللهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَىٰ قَيْصَرَ وَكِسْرَىٰ وَالنَّجَاشِيِّ ( ) ، وَاللهِ مَا رَأَيْتُ مَلِكًا قَطَّ لِكَا فَطُ لِكَا مُحَمَّدًا ، وَاللهِ إِنْ يَتَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلَّا يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُ مُحَمَّدًا ، وَاللهِ إِنْ يَتَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وَضُوئِهِ ، وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ ، وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ قَوْمًا لَا يُسْلِمُونَهُ لِشَيْءِ أَبَدًا ، وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ قَوْمًا لَا يُسْلِمُونَهُ لِشَيْءِ أَبَدًا ، وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبُلُوهَا ، فَرَوْا رَأْيَكُمْ ( ) .

<sup>(</sup>١) يُقال: ابتَدَر القوم أمرًا: أي سابق بعضهم بعضًا إليه، انظر لسان العرب (٣٤٠/١)٠

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٦٩١/٥): يُحِدُّون: بضم الياء وكسر الحاء: أي يُديمون.

<sup>(</sup>٣) وفد عليه: إذا قَدِم عليه. انظر لسان العرب (١٥٣/١٥).

<sup>(</sup>٤) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٦٩١/٥): ذكر الثلاثة لكونهم أعظم ملوك ذلك الزمان. وفي قِصَّة عروة بن مسعود من الفوائد:

أ ـ ما يدُلُّ علىٰ جودة عقله ويقظته.

ب ـ وفيه ما كان عليه الصحابه من المبالغة في تعظيم النبي ﷺ وتوقيرِه، ومراعاةِ أموره وردع من جَفَا عليه بقول أو فعل.

ج ـ وفيه التبرُّك بآثاره ﷺ.

<sup>(</sup>٥) أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه \_ كتاب الشروط \_ باب الشروط في الجهاد - رقم الحديث (١٨٩١٠) وأخرجه الإمام أحمد في مسنده \_ رقم الحديث (١٨٩١٠) .



فَقَالُوا: نَرُدُّهُ عَنِ البَيْتِ فِي عَامِنَا هَذَا، ويَرْجِعُ مِنْ قَابِلٍ، فَيَدْخُلُ مَكَّةَ وَيَطُوفُ بِالبَيْتِ (١).

## ﴿ إِرْسَالُ الرَّسُولِ ﷺ خِرَاشَ بِنَ أُمِّيَّةً ﴿ لِقُرَيْشِ:

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَرَادَ أَنْ يُؤَكِّدَ لِقُرَيْشٍ هَدَفَهُ لِهَذِهِ الزِّيَارَةِ، وَأَنَّهُ لَا يُرِيدُ القِتَالَ، فَبَعَثَ خِرَاشَ بِنَ أُمَيَّةَ الخُزَاعِيَّ عَلَيْ جَمَلٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ: يُرِيدُ القِتَالَ، فَبَعَثَ خِرَاشَ مِنَ أُمَيَّةَ الخُزَاعِيَّ عَلَيْ جَمَلٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ: «الثَّعْلَبُ»، فَلَمَّا دَخَلَ خِرَاشٌ عَلَيْ مَكَّةَ لِيُبَلِّغُ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَقَرَتْ (٢) بِهِ قُرَيْشٌ، وَأَرَادُوا قَتْلَهُ، فَمَنَعَهُمُ الأَحَابِيشُ، فَخَلَّوْا سَبِيلَهُ، وَرَجَعَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَأَخْبَرَهُ بِمَا لَقِيَ (٣).

### ﴿ إِرْسَالُ الرَّسُولِ ﷺ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ ﴿ لِيَبْعَثَهُ إِلَىٰ مَكَّةَ ، فَيُبَلِّغُ عَنْهُ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مَا جَاءَ لَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ فَهُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عُثْمَانَ بِنَ عَفَّانَ ﴿ مُنَّانَ عَلَهُ اللَّهِ عَنَّهُ إِلَى قُرَيْشِ يُخْبِرُهُمْ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) انظر الطبَّقَات الكُبْري لابن سعد (٢٩٧/٢).

<sup>(</sup>۲) عَقَرت به: إذا قتلت مركوبه وجعلته رَاجلًا. انظر النهاية (۲٤٦/٣).

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٨٩١٠) وإسناده حسن.



لَمْ يَأْتِ لِحَرْبٍ، وَأَنَّهُ جَاءَ زَائِرًا لِهَذَا الْبَيْتِ، مُعَظِّمًا لِحُرْمَتِهِ.

فَخَرَجَ عُثْمَانُ ﴿ مَنْ الْعَاصِ اللهِ عَنْ دَابَّتِهِ ، وَحَمَلُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَرَدِفَ خَلْفَهُ ، وَأَجَارَهُ حَتَّىٰ يُبَلِّغَ رِسَالَةَ وَسُولِ اللهِ عَنْ دَابَّتِهِ ، فَانْطَلَقَ عُثْمَانُ ﴿ مَنْ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، فَانْطَلَقَ عُثْمَانُ ﴿ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ تَبْلِيغِ رِسَالَةِ الرَّسُولِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَا أَرْسَلَهُ بِهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ عُثْمَانُ ﴿ مَنْ تَبْلِيغِ رِسَالَةِ الرَّسُولِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَا أَرْسَلَهُ بِهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ عُثْمَانُ هَا مَنْ تَبْلِيغِ رِسَالَةِ الرَّسُولِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَا أَرْسَلَهُ بِهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ عُثْمَانُ هَا مَنْ تَبْلِيغِ رِسَالَةِ الرَّسُولِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَا أَرْسَلَهُ بِهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ عُثْمَانُ هَا مَنْ تَبْلِيغِ رِسَالَةِ الرَّسُولِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَا أَرْسَلَهُ بِهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ عُثْمَانُ هَا مُنْ تَبْلِيغِ رَسَالَةِ الرَّسُولِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَا أَرْسَلَهُ بِهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ عُثْمَانُ هَا مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَا أَنْ تَطُوفَ بِالبَيْتِ ، فَطُفْ بِهِ ، فَقَالَ هَا لَهُ مَا أَنْ تَطُوفَ بِالبَيْتِ ، فَطُفْ بِهِ ، فَقَالَ هَا لَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَا أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، فَطُفْ بِهِ ، فَقَالَ هَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ الل

## ﴿ إِشَاعَةُ مَقْتَلِ عُثْمَانَ ﴿ وَبَيْعَةُ الرِّضْوَانِ:

وَاحْتَبَسَتْ قُرَيْشٌ عُثْمَانَ ﴿ عِنْدَهَا ـ وَلَعَلَّهُمْ أَرَادُوا أَنْ يَتَشَاوَرُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي الوَضْعِ الرَّاهِنِ، وَيَرَوْا أَمْرَهُمْ، ثُمَّ يَرُدُّوا عُثْمَانَ بِجَوَابٍ إِلَىٰ الرَّسُولِ ﷺ وَطَالَ الإحْتِبَاسُ، فَشَاعَ بَيْنَ المُسْلِمِينَ أَنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ (٣)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَطَالَ الإحْتِبَاسُ، فَشَاعَ بَيْنَ المُسْلِمِينَ أَنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ (٣)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا لَمُسْلِمِينَ أَنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ (٣)، فَمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا بَلَغَتْهُ الإِشَاعَةُ: «لَا نَبْرَحُ (١) حَتَّىٰ نُنَاجِزَ (٥) القَوْمَ»، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) أسلم أبانُ بن سعيدِ را بعد الحديبية .

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٨٩١٠) ـ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٥٧٧١) ـ وإسناده حسن.

 <sup>(</sup>٣) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٨٩١٠) ـ وإسناده حسن ـ وابن
 إسحاق في السيرة (٣٤٤/٣).

 <sup>(</sup>٤) لا نَبْرَحُ: أي لا نُقَارِق. انظر لسان العرب (٣٦١/١).

<sup>(</sup>٥) المُنَاجَزَة: المبارزة والمقاتلة. انظر لسان العرب (١٤/٥٣).



النَّاسَ إِلَىٰ البَيْعَةِ، فَثَارَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَايَعُوهُ (١).

## ﴿ أُوَّلُ مَنْ بَايَعَ:

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسًا تَحْتَ شَجَرَةٍ، وَكَانَ يَقَعُ مِنْ أَغْصَانِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ عَلَىٰ ظَهْرِ الرَّسُولِ ﷺ جَالِسًا تَحْتَ شَجَرَةٍ، وَكَانَ يَسَارٍ عَلَىٰ رَافِعًا غُصْنًا مِنْ الشَّجَرَةِ عَلَىٰ ظَهْرِ الرَّسُولِ اللهِ ﷺ أَبُو أَغْصَانِهَا عَنْ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَبُو سِنَانِ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبِ الأَسَدِيُّ عَلَىٰ، ثُمَّ تَتَابَعَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ (١٤).

رَوَىٰ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَايَعَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ أَبُو سِنَانٍ الأَسَدِيُّ (٥).

## ﴿ عَبْدُ اللهِ بِنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بَايَعَ قَبْلَ أَبِيهِ:

وَكَانَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ ﴿ يَسْتَعِدُّ لِلْقِتَالِ بِلُبْسِ لَأُمَتِهِ (١) ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَانَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ ﴿ يَسْتَعِدُ لِلْقِتَالِ بِلُبْسِ لَأُمَتِهِ (١) ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَانَ اللهِ عَلَيْهُ فَأَرْسَلَ ابْنَهُ عَبْدَ اللهِ عَلَيْهُ فَأَرْسَلَ ابْنَهُ عَبْدَ اللهِ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) انظر سيرة ابن هشام (٣٤٤/٣) ـ الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٢٩٨/٢) ـ دلائل النبوة للبيهقي (١٣٤/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٦٨٠٠) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه - كتاب الإمارة - باب استحباب مبايعة الإمام الحيش - رقم الحديث (١٨٥٨).

<sup>(</sup>٤) انظر الإصابة (١٦٢/٧) ـ سيرة ابن هشام (٣٤٥/٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة ـ رقم الحديث (١٦٨٩).

<sup>(</sup>٦) اللَّأَمَة: الدرع، وقيل: السلاح. انظر النهاية (١٩١/٤).

<sup>(</sup>٧) كل شيء استدار بشيءٍ وأحاط به، فقد أحدق به. انظر لسان العرب (٨٧/٣).



لِيَنْظُرَ مَا شَأْنُ النَّاسِ، فَلَهَبَ ابنُ عُمَرَ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يُبَابِعُ النَّاسَ، فَبَايَعَ ابنُ عُمَرَ وَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يُبَابِعُ النَّاسَ، فَبَايَعَ ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ رَجَعَ وَأَخْبَرَ أَبَاهُ عُمَرَ ﷺ ، فَلَهَبَ يُبايعُ. يُبَايعُ.

رَوَى الإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ نَافِعِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّفُونَ أَنَّ ابنَ عُمَرَ عَهُ أَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ عَهُمْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ عُمَرَ عَهُمْ يَوْمَ المُحَدَيْبِيةِ أَرْسَلَ عَبْدَ اللهِ عَهْ إِلَىٰ فَرَسٍ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ يَأْتِي بِهِ لِيُقَاتِلَ المُحَدَيْبِيةِ أَرْسَلَ عَبْدَ اللهِ عَهْ إِلَىٰ فَرَسٍ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ يَأْتِي بِهِ لِيُقَاتِلَ عَلَيْهِ، وَرَسُولُ اللهِ عَنْدَ الشَّجَرَةِ، وَعُمَرُ عَهُ لَا يَدْرِي بِذَلِكَ، فَبَايِعُ عَنْدَ الشَّجَرَةِ، وَعُمَرُ عَهُ لَا يَدْرِي بِذَلِكَ، فَبَايَعُهُ عَنْدَ اللهِ عُمْرَ، وَعُمَرُ يَسْتَلْئِمُ (١) لِلْقِتَالِ، عَبْدُ اللهِ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ الفَرَسِ، فَجَاءَ بِهِ إِلَىٰ عُمَرَ، وَعُمَرُ يَسْتَلْئِمُ (١) لِلْقِتَالِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يُبَايِعُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ فَذَهَبَ مَعَهُ حَتَّى فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يُبَايِعُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ فَذَهَبَ مَعَهُ حَتَّى بَايِعَ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ أَنَ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَنَا مِنُ اللهِ عَلَيْهُ يُبَايِعُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ فَذَهَبَ مَعَهُ حَتَى بَايَعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَنَ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَنَهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ لَهُ عَنْدَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

# ﴿ سَلَمَهُ بِنُ الْأَكْوَعِ ﴿ مَا يَعَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ:

وَبَايَعَ سَلَمَةُ بِنُ الأَكْوَعِ ﴿ مَنْ فَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فِي أَوَّلِ النَّاسِ ، وَوَسَطِهِمْ وَآخِرِهِمْ ، فَقَدْ رَوَى الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ سَلَمَةَ بِنِ الأَكْوَعِ ﴿ مَنْ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الحَدِيثَ وَفِيهِ : . . . ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ دَعَانَا لِلْبَيْعَةِ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ ، قَالَ فَبَايَعْتُهُ أَوَّلَ النَّاسِ ، ثُمَّ بَايَعَ وَبَايَعَ ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ فِي وَسَطٍ مِنَ الشَّجَرَةِ ، قَالَ: فَبَايَعْتُهُ أَوَّلَ النَّاسِ ، ثُمَّ بَايَعَ وَبَايَعَ ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ فِي وَسَطٍ مِنَ

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٢٢٨/٨): يستَلْئِم: أي يلبس اللأمة وهي السلاح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة الحديبية ـ رقم الحديث (٢). وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ـ رقم الحديث (٢١٠٤).



النَّاسِ قَالَ عَلَيْ (بَايِعْ يَا سَلَمَهُ)! قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَهُ النَّاسِ، قَالَ عَلَيْ (وَأَيْضًا)، قَالَ: وَرَآنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَزْلًا ـ يَعْنِي لَيْسَ مَعَهُ النَّاسِ، قَالَ: فَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَجَفَةً(١) أَوْ دَرَقَةً(١)، ثُمَّ بَايَعَ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ فِي آخِرِ النَّاسِ، قَالَ عَلَيْ: (أَلَا تُبَايِعُنِي يَا سَلَمَةُ!»، قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُكَ يَا كَانَ فِي آخِرِ النَّاسِ، قَالَ عَلَيْ: (أَلَا تُبَايِعُنِي يَا سَلَمَةُ!»، قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولُ اللهِ فِي أَوَّلِ النَّاسِ، وَفِي أَوْسَطِ النَّاسِ، قَالَ عَلَيْهُ: (وَأَيْضًا)، قَالَ: فَبَايَعْتُكُ أَوْ دَرَقَتُكَ أَوْ دَرَقَتُكَ أَوْ دَرَقَتُكَ أَوْ دَرَقَتُكَ اللهِ عَلَيْهُ: (يَا سَلَمَةُ! أَيْنَ حَجَفَتُكَ أَوْ دَرَقَتُكَ أَوْ دَرَقَتُكَ اللَّهِ عَلَيْهُ: (يَا سَلَمَةُ! أَيْنَ حَجَفَتُكَ أَوْ دَرَقَتُكَ اللَّهِ عَلَيْهُ: (يَا سَلَمَةُ! أَيْنَ حَجَفَتُكَ أَوْ دَرَقَتُكَ اللهِ عَلَيْهُ: (يَا سَلَمَةُ! أَيْنَ حَجَفَتُكَ أَوْ دَرَقَتُكَ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَقِيَنِي عَمِّي عَامِرًا عَزِلًا، فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: «إِنَّكَ كَالذِي قَالَ الأَوَّلُ: اللَّهُمَّ! أَبْغِنِي حَبِيبًا هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي (٣).

قَالَ ابنُ بَطَّالٍ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: أَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُؤَكِّدَ بَيْعَةَ سَلَمَةَ ﷺ إِللَّهَاتِ، يُؤَكِّدَ بَيْعَةَ سَلَمَةَ ﷺ وَعُنَائِهِ فِي الإِسْلَامِ، وشُهْرَتِهِ بِالثَّبَاتِ، فَلِذَلِكَ أَمَرَهُ بِتَكْرِيرِ المُبَايَعَةِ لِيَكُونَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَضِيلَةً (١٤).

<sup>(</sup>۱) الحَجَفة: بفتح الحاء الترس من الجلود خاصة. انظر النهاية (۳۳۳/۱)، لسان العرب (٦٣/٣).

<sup>(</sup>٢) الدرقة: هي الجحفة، وهي ترس من جلود. انظر لسان العرب (٤/٣٣٣).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب غزوة ذي قرد وغيرها ـ رقم الحديث (١٨٠٧).

<sup>(</sup>٤) انظر فتح الباري (١١١/١٥).



وَقَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَلَمَةً ﴿ لَمَّا بَادَرَ إِلَىٰ الْمُبَايَعَةِ ثُمّ قَعَدَ قَرِيبًا، وَاسْتَمَرَّ النَّاسُ يُبَايِعُونَ إِلَىٰ أَنْ خَفُّوا، أَرَادَ الرَّسُولُ ﷺ وَمِنْهُ أَنْ يُبَايِعَ لِتَتَوَالَىٰ المُبَايَعَةُ مَعَهُ وَلَا يَقَعَ فِيهَا تَخَلُّلُ؛ لِأَنَّ العَادَةَ فِي مَبْدَأَ كُلِّ مَنْ يُبَايِعَ لِتَتَوَالَىٰ المُبَايَعَةُ مَعَهُ وَلَا يَقَعَ فِيهَا تَخَلُّلُ؛ لِأَنَّ العَادَةَ فِي مَبْدَأَ كُلِّ مَنْ يُبَايِعُ لِتَتَوَالَىٰ المُبَايِعَةُ مَعَهُ وَلَا يَقَعَ فِيها تَخَلُّلُ؛ لِأَنَّ العَادَةَ فِي مَبْدَأَ كُلِّ الْمَيْوَلَىٰ المُبَايِعَةُ مَعَهُ وَلَا يَقَعَ فِيها تَخَلُّلُ؛ وَلَا يَكُثُو مَنْ يُبَاشِرُهُ فَيَتَوَالَىٰ ، فَإِذَا تَنَاهَىٰ قَدْ يَقَعُ بَيْنَ مَنْ يَجِيءُ آخِرًا تَخَلُّلُ، وَلَا يَكُونُ مَنْ يَجِيءُ آخِرًا تَخَلُّلُ، وَلَا يَنْ يَكُنُ مَنْ يَجِيءُ آخِرًا تَخَلُّلُ، وَلَا يَنْ الذِي أَشَارَ إِلَيْهِ وَلَا يَلْمُ يَكُنُ مَنْ ذَلِكَ اخْتِصَاصُ سَلَمَةً فِي الشَّجَاعَةِ وَغَيْرِهَا لَمْ يَكُنْ ظَهَرَ بَعْدُ وَلِكَ فِي الشَّجَاعَةِ وَغَيْرِهَا لَمْ يَكُنْ ظَهَرَ بَعْدُ وَلِكَ فِي الشَّجَاعَةِ وَغَيْرِهَا لَمْ يَكُنْ ظَهَرَ بَعْدُ وَلِكَ فِي الشَّجَعَ وَعَيْرِهَا لَمْ يَكُنْ طَهَرَ بَعْدُ وَلِكَ فِي الشَّجَعَادَ السَّرْحُ (٢) الذِي كَانَ المُشْرِكُونَ أَغَارُوا عَلَيْهِ ، وَكَانَ آخِرَ أَمْرِهِ أَنْ أَسْهَمَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَلِكَ فَبَايَعَهُ مَرَّتَيْنِ (٣). وَلَالَ الْمُشْرِكُونَ أَغَارُوا عَلَيْهِ ، وَكَانَ آخِرَ أَمْرِهِ أَنْ أَسْهَمَ لَهُ النَّبِيُ يُعَلِّى فَلَا أَوْلَى أَنْ يُقَالَ: تَفَرَّسَ فِيهِ النَّبِي عَلَيْهِ ذَلِكَ فَبَايَعَهُ مَرَّتَيْنِ (٣).

### ﴿ بَيْعَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ عُثْمَانَ ﴿

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ اليُمْنَىٰ وَقَالَ: «هَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ»، فَضَرَبَ بَهَا عَلَىٰ يَدِهِ اليُسْرَىٰ، وَقَالَ: «هَذِهِ لِعُثْمَانَ».

فَنَالَ عُثْمَانُ ﴿ إِذَٰ لِكَ فَضْلَ البَيْعَةِ .

وَأَخْرَجَ التَّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ عَلَىٰ اللَّهُ قَالَ:

<sup>(</sup>١) ستأتي غزوة ذي قرد إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) السَّرح: الماشية، انظر النهاية (٣٢٢/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (١١١/١٥)٠

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب مناقب عثمان الله ـ رقم الحديث (٣٦٩٩).



لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِبَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، كَانَ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ ﴿ رَسُولُ رَسُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ أَهْلِ مَكَّةَ، قَالَ: فَبَايَعَ النَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ أَهْلِ مَكَّة، قَالَ: فَبَايَعَ النَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ »، فَضَرَبَ بإِحْدَىٰ يَدَيْهِ عَلَىٰ الأُخْرَىٰ، فَكَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِعُثْمَانَ خَيْرًا مِنْ أَيْدِيهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ (١٠).

### ﴿ عَلَامَ كَانَتِ البَيْعَةُ ؟:

اخْتُلِفَ فِي عَلَامَ كَانَتِ البَيْعَةُ، فَقِيلَ: عَلَىٰ المَوْتِ، فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِسَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ: عَلَىٰ أَيِّ فَي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِسَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ: عَلَىٰ أَي أَي شَيْءِ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ؟ قَالَ: عَلَىٰ المَوْتِ (٢).

وَقِيلَ كَانَتْ عَلَىٰ عَدَمِ الفِرَارِ، فَقَدْ أَخْرَجَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ عَلَىٰ المَوْتِ، إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَىٰ المَوْتِ، إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَىٰ الْمَوْتِ، إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَىٰ أَنْ لَا نَفِرٌ (٣).

وَرَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ كَذَٰلِكَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ مَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ وَ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في جامعة ـ كتاب المناقب ـ باب مناقب عثمان بن عفان الله ـ رقم الحديث (٤٠٣٥) ـ وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ـ رقم الحديث (٢٤٧٧) ـ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة الحديبية ـ رقم الحديث (٢) (٤١٦٩) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الإمارة ـ باب استحباب مبايعة الإمام ـ رقم الحديث (١٨٦٠).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه - كتاب الإمارة - باب استحباب مبايعة الإمام - رقم الحديث (١٨٥٦) (٦٨).



لَمْ نُبَايِعْهُ ـ أَي الرَّسُولَ ﷺ ـ عَلَىٰ المَوْتِ، وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَىٰ أَنْ لَا نَفِرَّ (١).

قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَحَاصِلُ الجَمْعِ أَنَّ مَنْ أَطْلَقَ أَنَّ البَيْعَةَ كَانَتْ عَلَىٰ المَوْتِ أَرَادَ لَازِمَهَا؛ لِأَنَّهُ إِذَا بَايَعَ عَلَىٰ أَنْ لَا يَفِرَّ لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَثْبُتَ، وَالذِي يَثْبُتُ إِمَّا أَنْ يَنْجُو وَإِمَّا أَنْ يَمُوتَ، وَلَذِي يُؤْسَرُ إِمَّا أَنْ يَنْجُو وَإِمَّا أَنْ يَمُوتَ، وَلَمَّا كَانَ المَوْتُ لَا يُؤْمَنُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَطْلَقَهُ الرَّاوِي، وَحَاصِلُهُ أَنَّ أَحَدَهُمَا حَكَىٰ صُورَةَ البَيْعَةِ، وَالآخَرُ حَكَىٰ مَا تَؤُولُ إِلَيْهِ (٢).

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: مَعْنَىٰ كِلَا الحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ، قَدْ بَايَعَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَىٰ المَوْتِ، وَبَايَعَهُ آخَرُونَ عَلَىٰ أَنْ لَا يَفِرُّوا (٣).

# ﴿ الكُلُّ بَايَعَ إِلَّا الجَدَّ (٤) بِنَ قَيْسٍ:

وَلَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْ هَذِهِ البَيْعَةِ أَحَدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ حَضَرَهَا، إِلَّا رَجُلُّ وَاحِدٌ هُوَ الجَدُّ بِنُ قَيْسٍ وَكَانَ مُنَافِقًا، وَكَانَ لَهُ جَمَلُ أَحْمَوُ، فَكَانَ يَخْتَبِئُ خَلْفَهُ خَشْيَةَ هُوَ الجَدُّ بِنُ قَيْسٍ وَكَانَ مُنَافِقًا، وَكَانَ لَهُ جَمَلُ أَحْمَوُ، فَكَانَ يَخْتَبِئُ خَلْفَهُ خَشْيَةً أَنْ يُدْعَىٰ لِلْبَيْعَةِ، فَقَدْ أَخْرَجَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ أَنْ يُدْعَىٰ لِلْبَيْعَةِ، فَقَدْ أَخْرَجَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ( . . . وَكُلُّكُمْ مَغْفُورٌ لَهُ ، إِلَّا صَاحِبَ الجَمَلِ الأَحْمَرِ» ، فَأَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ: تَعَالَ يَسْتَغْفِرْ لَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: وَاللهِ!

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه - كتاب الإمارة - باب استحباب مبايعة الإمام - رقم الحديث (١٨٥٨).

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري (٢٠/٨).

<sup>(</sup>٣) انظر جامع الترمذي (٤١٦/٣).

<sup>(</sup>٤) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٥/٤٨٦): الجَدّ بفتح الجيم وتشديد الدال.



لَأَنْ أَجِدَ ضَالَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي صَاحِبُكُمْ، قَالَ: وَكَانَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً لَهُ(١).

وَرَوَىٰ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ جَابِرٍ ﴿ اللَّهُ قَالَ: ...فَبَايَعْنَاهُ ـ أَيْ رَسُولَ اللهِ ﷺ ـ غَيْرَ جَدِّ بنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيِّ اخْتَبَأَ تَحْتَ بَطْنِ بَعِيرِهِ (٢).

وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ جَابِرٍ رَهِ النَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَيَدْخُلَنَّ الجَنَّةَ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ إِلَّا صَاحِبَ الجَمَلِ الأَحْمَرِ» (٣).

## ﴿ نُبْذَةٌ عَنِ الجَدِّ بنِ قَيْسٍ:

وَالْجَدُّ بِنُ قَيْسٍ هَذَا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ (٤) قَدْ سَادَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ جَمِيعَ بَنِي سَلِمَةَ ، وَجَعَلَ مَكَانَهُ عَمْرَو بِنَ جَمِيعَ بَنِي سَلِمَةَ ، فَانْتَزَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْهُ السِّيَادَةَ ، وَجَعَلَ مَكَانَهُ عَمْرَو بِنَ الْجَمُوحِ ، فَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ المُفْرَدِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ الْجَمُوحِ ، فَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ المُفْرَدِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ عَلَى أَنَّهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَيِّدُكُمْ يَا بَنِي سَلِمَةً ؟».

قُلْنَا: جَدُّ بنُ قَيْسٍ عَلَىٰ أَنَّا نُبَخِّلُهُ، فَقَالَ ﷺ: «وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ البُّخْلِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ـ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ـ رقم الحديث (٢٨٨٠).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ـ كتاب الإمارة ـ باب استحباب مبايعة الإمام ـ رقم الحديث (۱۸۵٦) (۲۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في جامعه ـ كتاب المناقب ـ باب فيمن يسُبُّ أصحاب النبي ﷺ ـ رقم الحديث (٤٢٠١). الحديث (٤٢٠١).

 <sup>(</sup>٤) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٢/٣٥٦): سَلِمة بكسر اللام، وهم بطن كبير من الأنصار، ثم من الخزرج.



بَلْ سَيِّدُكُمْ عَمْرُو بنُ الجَمُوحِ»(١).

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ فِي شَرْحٍ مُشْكِلِ الآثَارِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَيِّدُكُمْ يَا بَنِي سَلِمَةً ؟».

قَالُوا: سَيِّدُنَا يَا رَسُولَ اللهِ جَدُّ بنُ قَيْسٍ.

فَقَالَ ﷺ: «بِمَ سَوَّدْتُمُوهُ؟».

قَالُوا: بِأَنَّهُ أَكْثَرُنَا مَالًا، وَإِنَّا عَلَىٰ ذَلِكَ لَنَرْنَّهُ (٢) بِالبُّخْل.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَأَيُّ دَاءِ أَدْوَىٰ مِنَ البُخْلِ؟، لَيْسَ ذَاكَ سَيِّدُكُمْ».

قَالُوا: فَمَنْ سَيِّدُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟.

قَالَ ﷺ: «سَيِّدُكُمْ بِشْرُ بنُ البَرَاءِ بنِ مَعْرُورٍ " (٣).

قُلْتُ: وَقَدْ جَمَعَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ بَيْنَ هَذَيْنِ الحَدِيثَيْنِ، فَحَمَلَ قِصَّةَ بِشْرِ بنِ البَرَاءِ بنِ مَعْرُورٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَلَىٰ أَنَّهَا بَعْدَ اسْتِشْهَادِ عَمْرِو بنِ الجَمُوحِ بنِ الجَمُوحِ فِي غَزْوَةِ أُحُدِلًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ـ رقم الحديث (۲۹٦) ـ وانظر حاشية شرح مشكل الآثار (۲۰۲/۱۶).

<sup>(</sup>٢) لَنَزُنَّهُ: أي نتهمه، انظر النهاية (٢٨٥/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٥٥٣٨) ـ وأخرجه الحاكم في المستدرك ـ كتاب معرفة الصحابة ـ باب ذكر مناقب بِشْرِ بن البراء بن معرور المحابة ـ باب ذكر مناقب بِشْرِ بن البراء بن معرور المحابة ـ المحديث (٥٠١٨).

<sup>(</sup>٤) انظر فتح الباري (٥/٤٨٧).



### ﴿ فَضْلُ مَنْ شَهِدَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ:

جَاءَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِي فَضْلِ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَالتِي عُرِفَتْ بِأَنَّهُ رَضِيَ عَنْ أَصْحَابِهَا عُرِفَتْ بِأَسَّمِ «بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ»؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ أَخْبَرَ بِأَنَّهُ رَضِيَ عَنْ أَصْحَابِهَا فَمِنْهَا:

مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ عَلَى أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَكُدُ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ» (١).

وَرَوَىٰ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ: «أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ»(٢).

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: هَذَا صَرِيحٌ فِي فَضْلِ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، فَقَدْ كَانَ مِنَ المُسْلِمِينَ إِذْ ذَاكَ جَمَاعَةٌ بِمَكَّةَ، وَبِالمَدِينَةِ، وَبِغَيْرِهِمَا (٣).

وَرَوَىٰ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَنَّ عَبْدًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (۱٤٧٧٨) ـ وأخرجه ابن حبان في صحيحه ـ كتاب السير ـ باب ذكر البيان بأن شهود الحديبية إنما كان البيعة تحت الشجرة ـ رقم الحديث (٤٨٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة الحديبية ـ رقم الحديث (٢) . وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الإمارة ـ باب استحباب مبايعة الإمام ـ رقم الحديث (١٨٥٦) (٧١).

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (٢١١/٨).



لِحَاطِبِ بِنِ أَبِي بَلْتَعَةَ جَاءَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشْكُو حَاطِبًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبًا النَّارَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَذَبْتَ لَا يَدْخُلُهَا، فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَالحُدَيْبِيَةَ»(١١).

وَرَوَىٰ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ عِنْدَ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللهُ، مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ الذِين بَايَعُوا تَحْتَهَا».

فَقَالَتْ حَفْصَةُ: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ! فَانْتَهَرَهَا، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ (٢) ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِثِيَّا﴾ » (٣) .

وَرَوَىٰ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « . . . وَكُلُّكُمْ مَغْفُورٌ لَهُ ، إِلَّا صَاحِبَ الجَمَلِ الأَحْمَرِ» (٤٠).

وَأَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالحَاكِمُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب من فضائل أهل بدر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ـ رقم الحديث (٢٤٩٥) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٤٤٨٤)٠

<sup>(</sup>۲) سورة مريم آية (۷۱).

<sup>(</sup>٣) سورة مريم آية (٧٢) ـ والحديث أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب من فضائل أصحاب الشجرة ـ رقم الحديث (٢٤٩٦) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٧٣٦٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ـ رقم الحديث (٢٨٨٠)٠



الخُدْرِيِّ ﴿ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الحُدَيْبِيَةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ لَا تُوقِدُوا نَارًا بِلَيْلٍ ﴾ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: ﴿ أَوْقِدُوا ، وَاصْطَنِعُوا (١ ) ، فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُ قَوْمٌ بَعْدَكُمْ صَاعَكُمْ وَلَا مُدَّكُمْ ﴾ (٢) .

فَهَذِهِ مَكَانَةُ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ الذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ تَحْتَهَا.

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الكَرِيمِ: ﴿لَقَدْ رَضِى ٱللهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَ يُبَاعِهُمْ فَتُحًا يُبَاعِهُمْ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتُحًا يُبِهِمْ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتُحًا وَرِيبًا ﴾ (٣).

وَإِنَّنِي لَأُحَاوِلُ اليوْمَ مِنْ وَرَاءِ أَلْفٍ وَأَرْبَعِمِائَةِ عَامٍ أَنْ أَسْتَشْرِفَ تِلْكَ اللَّهِ عَلَّهُ ذَلِكَ التَّبْلِيغَ العُلْوِيَّ الكَرِيمَ مِنَ اللهِ اللَّحْظَةَ القُدْسِيَّةَ التِي شَهِدَ فِيهَا الوُجُودُ كُلُّهُ ذَلِكَ التَّبْلِيغَ العُلْوِيَّ الكَرِيمَ مِنَ اللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ إِلَىٰ رَسُولِهِ الأَمِينِ عَنْ جَمَاعَةِ المُؤْمِنِينَ ... أُحَاوِلُ أَنْ أَسْتَشْرِفَ العَلِيِّ العَظِيمِ إِلَىٰ رَسُولِهِ الأَمِينِ عَنْ جَمَاعَةِ المُؤْمِنِينَ ... أُحَاوِلُ أَنْ أَسْتَشْوِفَ صَفْحَةَ الوُجُودِ فِي تِلْكَ اللَّحْظَةِ وَضَمِيرَهُ المَكْنُونَ، وَهُو يَتَجَاوَبُ جَمِيعُهُ بِالقَوْلِ الإَلْهِيِّ الكَرِيمِ، عَنْ أُولَئِكَ الرِّجَالِ القَائِمِينَ إِذْ ذَاكَ فِي بُقْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ هَذَا الرِّلَهِيِّ الكَرِيمِ، عَنْ أُولَئِكَ الرِّجَالِ القَائِمِينَ إِذْ ذَاكَ فِي بُقْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ هَذَا الوَّهُودِ ... وَأُحَاوِلُ أَنْ أَسْتَشْعِرَ بِالذَّاتِ شَيْئًا مِنْ حَالِ أُولَئِكَ السُّعَدَاءِ الذِينَ الوُجُودِ ... وَأُحَاوِلُ أَنْ أَسْتَشْعِرَ بِالذَّاتِ شَيْئًا مِنْ حَالٍ أُولَئِكَ السُّعَدَاءِ الذِينَ الوُجُودِ ... وَأُحَاوِلُ أَنْ أَسْتَشْعِرَ بِالذَّاتِ شَيْئًا مِنْ حَالِ أُولَئِكَ السُّعَدَاءِ الذِينَ يَسْمَعُونَ بِآذَانِهِمْ، أَنَّهُمْ هُمْ، بِأَشْخَاصِهِمْ وَأَعْيَانِهِمْ، يَقُولُ اللهُ عَنْهُمْ: لَقَدْ رَضِيَ يَشُولُ اللهُ عَنْهُمْ: لَقَدْ رَضِيَ يَشُولُ اللهُ عَنْهُمْ: لَقَدْ رَضِيَ

<sup>(</sup>١) واصطَنِعُوا: أي اتَّخِذُوا صَنِيعًا، يعني طعامًا تنفقونه في سبيل الله. انظر النهاية (٥٢/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١١٢٠٨) ـ وأخرجه الحاكم في المستدرك ـ كتاب المغازي والسرايا ـ باب ذكر غزوة خيبر ـ رقم الحديث (٤٣٩٢) ـ وأورده الحافظ في الفتح (٢١١/٨) وحسن إسناده.

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح آية (١٨).



عَنْهُمْ، وَيُحَدِّدُ المَكَانَ الذِي كَانُوا فِيهِ، وَالهَيْئَةَ التِي كَانُوا عَلَيْهَا حِينَ اسْتَحَقُّوا هَذَا الرِّضَى: ﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ﴾... يَسْمَعُونَ هَذَا مِنْ نَبِيِّهِمُ الصَّادِقِ المَصْدُوقِ عَلَيْ لِسَانِ رَبِّهِ العَظِيمِ الجَلِيلِ.

يَاللهِ! كَيْفَ تَلَقَّوْا ـ أُولَئِكَ السُّعَدَاءُ ـ تِلْكَ اللَّحْظَةَ القُدْسِيَّةَ وَذَلِكَ التَّبْلِيغَ الإِلَهِيَّ؟ التَّبْلِيغَ الذِي يُشِيرُ إِلَىٰ كُلِّ أَحَدٍ ، فِي ذَاتِ نَفْسِهِ ، وَيَقُولُ لَهُ: أَنْتَ ، أَنْتَ الإِلَهِيَّ؟ التَّبْلِيغَ اللهُ ، لَقَدْ رَضِيَ عَنْكَ ، وَأَنْتَ تُبَايِعُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ! وَعَلِمَ مَا فِي بِذَاتِكَ . يُبَلِّغُكَ اللهُ ، لَقَدْ رَضِيَ عَنْكَ ، وَأَنْتَ تُبَايِعُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ! وَعَلِمَ مَا فِي نَفْسِكَ . فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْكَ (١).

#### ﴿ مَصِيرُ الشَّجَرَةِ:

أَمَّا الشَّجَرَةُ التِي تَمَّتِ الْبَيْعَةُ تَحْتَهَا فَقَدْ أَخْفَاهَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَنِ النَّاسِ، فَقَدْ رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا ـ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ ـ عَنْ سَعِيدِ بنِ النَّاسِ، فَقَدْ رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا ـ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ ـ عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ وَيَعَلِمُ تَحْتَ المُسَيَّبِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ وَيَعَلِمُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ (٢)، فَقَالَ: انْطَلَقْنَا فِي قَابِلٍ (٣) حَاجِّينَ، فَخَفِي (٤) عَلَيْنَا مَكَانُهَا، فَإِنْ كَانَ بُيِّنَتْ لَكُمْ، فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ (٥).

وفي رواية أخرى في صحيح البخاري، قال المسيب: فلما خرجنا من العام المقبل.

<sup>(</sup>١) انظر في ظلال القرآن (٦/٣٣٦) لسيد قطب رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>٢) زاد الإمام أحمد في مسنده: بيعة الرضوان.

<sup>(</sup>٣) أي في العام القادم.

<sup>(</sup>٤) وفي رواية أخرى في صحيح البخاري، قال المسيب: نَسِينَاها. وفي رواية ثالثة عند الإمام أحمد في مسنده، قال: فَعَمي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المغازي - باب غزوة الحديبية - رقم الحديث=



وَرَوَىٰ الْإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: رَجَعْنَا مِنَ العَامِ المُقْبِلِ، فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ عَلَىٰ الشَّجَرَةِ التِي بَايَعْنَا تَحْتَهَا، فَكَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللهِ (۱).

قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَالحِكْمَةُ فِي إِخْفَائِهَا أَنْ لَا يَحْصُلَ بِهَا افْتِنَانُ لِمَا وَقَعَ تَحْتَهَا مِنَ الخَيْرِ، فَلَوْ بَقِيَتْ لَمَا أُمِنَ تَعْظِيمُ بَعْضِ الجُهَّالِ لَهَا حَتَّىٰ رُبَّمَا أَفْضَىٰ بِعِمْ إِلَىٰ اعْتِقَادِ أَنَّ لَهَا قُوَّةَ نَفْعٍ أَوْ ضُرِّ كَمَا نَرَاهُ الآنَ مُشَاهَدًا فِيمَا هُوَ دُونَهَا (٢).

### ﴿ رِوَايَةُ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

وَجَاءَ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَا يُخَالِفُ مَا ثَبَتَ عَنِ اللهُ عَنْهُمَا مَا يُخَالِفُ مَا ثَبَتَ عَنِ المُسَيَّبِ بنِ حَزْنٍ وَالِدِ سَعِيدٍ، فَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ المُسَيَّبِ بنِ حَزْنٍ وَالِدِ سَعِيدٍ، فَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ كُنْتُ أَبْصِرُ اليَوْمَ (٣) لَأَرَيْتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ (١).

<sup>= (</sup>٤١٦٣) - (٤١٦٤) - وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الإمارة - باب استحباب مبايعة الإمام - رقم الحديث (١٨٥٩) - وأخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (٢٣٦٧٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب البيعة في الحرب ـ رقم الحديث (۲۹۵۸).

<sup>(</sup>۲) انظر فتح الباري (۲/۰/٦).

<sup>(</sup>٣) يعني أنه عَمِّي في آخر عمره ١٠٠٠

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة الحديبية ـ رقم الحديث (٤) . ومسلم في صحيحه ـ كتاب الإمارة ـ باب استحباب مبايعة الإمام ـ رقم الحديث (١٨٥٦) (٧١).



قُلْتُ: لَعَلَّ جَابِرًا عَلَيْ إِنَّمَا قَالَ مَا قَالَ بِنَاءً عَلَىٰ مَا كَانَ يَظُنَّهُ مِنْ مَوْضِعِ الشَّجَرَةِ، وَهَذِهِ الشَّجَرَةُ التِي تَوَهَّمَ النَّاسُ أَنَّهَا هِيَ التِي تَمَّتُ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ تَحْتَهَا قَدْ أَمَرَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ عَلَيْ فِي خِلَافَتِهِ بِقَطْعِهَا، فَقَدْ رَوَىٰ ابنُ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَىٰ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَأْتُونَ الشَّجَرَةَ الرِّضُوانِ التِي بُويِعَ تَحْتَهَا فَيُصَلُّونَ عِنْدَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ التِي يُقَالُ لَهَا: شَجَرَةَ الرِّضْوَانِ التِي بُويِعَ تَحْتَهَا فَيُصَلُّونَ عِنْدَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بَهَا فَقُطِعَتْ (۱).

قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الغَزَالِي: وَقَدْ قُطِعَتِ الشَّجَرَةُ وَنُسِيَ مَكَانُهَا، وَذَلِكَ خَيْرٌ، فَلَوْ بَقِيَتْ لَضُرِبَتْ عَلَيْهَا قُبَّةٌ، وَشُدَّتْ إِلَيْهَا الرِّحَالُ، فَإِنَّ الرِّعَاعَ (٢) سِرَاعُ التَّعَلُّقِ بِالمَوَادِّ وَالآثَارِ التِي تَقْطَعُهُمْ عَنِ اللهِ (٣).

### ﴿ رُجُوعُ عُثْمَانَ ﴿ يَهُمْ:

وَلَمَّا تَمَّتِ البَيْعَةُ رَجَعَ عُثْمَانُ بِنُ عَفَّانَ ﴿ إِلَىٰ المُسْلِمِينَ.

﴿ مَاذَا فَعَلَتْ قُرَيْشٌ لَمَّا عَلِمَتْ بِهَذِهِ البَيْعَةِ؟:

وَلَمَّا عَلِمَتْ قُرَيْشٌ بِهَذِهِ البَيْعَةِ خَافُوا، وَرَغِبَ أَهْلُ الرَّأْيِ فِيهِمْ بِالصَّلْحِ، بَيْنَمَا رَأَى بَعْضُهُمُ اللَّجُوءَ إِلَىٰ الحَرْبِ فَقَرَّرُوا أَنْ يَتَسَلَّلُوا لَيْلًا إِلَىٰ مُعَسْكَرِ المُسْلِمِينَ، ويُحْدِثُوا أَحْدَاثًا تُشْعِلُ نَارَ الحَرْبِ، فَخَرَجَ ثَمَانُونَ رَجُلًا مِنْهُمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في طبقاته (٢٩٩/٢) ـ وصحح إسناده الحافظ في الفتح (٢١٨/٨)٠

<sup>(</sup>٢) الرِّعَاءُ من الناس: بكسر الراء هم غَوْغَاءهم وسُقّاطهم. انظر النهاية (٢١٤/٢).

 <sup>(</sup>٣) انظر فقه السيرة ص ٣٣٠ للشيخ محمد الغزالي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ٠.



مُتَسَلِّحِينَ، فَهَبَطُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ، وَحَاوَلُوا التَّسَلُّلَ إِلَىٰ مُعَسْكَرِ المُسْلِمِينَ لِيُصِيبُوا مِنْهُمْ أَحَدًا، أَوْ يَجِدُوا مِنْهُمْ غِرَّةٌ (١)، غَيْرَ أَنَّ مُحَمَّدَ بَنَ مَسْلَمَةَ ﷺ قَائِدَ حَرَسِ المُسْلِمِينَ كَانَ مُتَيَقِّظًا، فَأَسَرُوا الثَّمَانِينَ رَجُلًا بَنَ مَسْلَمَةَ ﷺ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ جِئْتُمْ جَمِيعًا (٢)، فَأَتَىٰ بِهِمْ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ جِئْتُمْ فِي عَهْدِ أَحَدٍ، أَوْ هَلْ جَعَلَ لَكُمْ أَحَدٌ أَمَانًا؟».

قَالُوا: لَا، فَخَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَبِيلَهُمْ وَعَفَا عَنْهُمْ جَمِيعًا، رَغْبَةً مِنْهُ عَلَىٰ اللهِ ﷺ فِي الصَّلْحِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ لِقِتَالٍ، وَفِي ذَلِكَ نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَهُو ٱلَّذِى كُفَّ أَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ (٣).

# ﴿ كِتَابَةُ الصُّلْحِ وَبُنُودُهُ:

وَلَمَّا رَأَتْ قُرَيْشٌ ذَلِكَ بَعَثَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ سُهَيْلَ بنَ عَمْرِو، وَمَعَهُ حُويْطِبُ بنُ عَبْدِ العُزَّىٰ، وَمِكْرَزُ بنُ حَفْصٍ، وَقَالُوا لَهُ: اثْتِ مُحَمَّدًا فَصَالِحْهُ، وَلَا يَكُونُ فِي صُلْحِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ عَنَّا عَامَهُ هَذَا، فَوَاللهِ لَا تَتَحَدَّثُ العَرَبُ عَنَّا،

<sup>(</sup>١) غِرَّة: بكسر الغين أي غفلة · انظر النهاية (٣١٨/٣) ·

<sup>(</sup>٢) في رواية الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٦٨٠٠). قال عبدُ الله بن مغفل المُزَنِي ﷺ: فثاروا في وجوهنا ـ أي هؤلاء الثمانون رجلًا من الكفار ـ فَدَعَا عليهم رَسُول اللهِ ﷺ، فأخذ الله عَزَّ وَجَلَّ بأبصارهم، فقدمنا إليهم، فأخذناهم.

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح آية (٢٤) ـ والخبر أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب غزوة ذي قرد وغيرها ـ حيث رقم (١٨٠٨) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٢٢) (١٦٨٠٠) ـ وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٦٠).



أنَّهُ دَخَلَهَا عَلَيْنَا عَنْوَةً (١) أَبَدًا.

فَأَتَاهُ سُهَيْلُ بِنُ عَمْرٍو، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَالَ لِأَصْحَابِهِ: «قَدْ سَهُلَ لَكُمْ أَمْرَكُمْ، أَرَادَ القَوْمُ الصُّلْحَ حِينَ بَعَثُوا هَذَا الرَّجُلَ»، فَلَمَّا انْتَهَىٰ سُهَيْلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَكَلَّمَا، وَأَطَالًا الكَلَامَ، وَمِنْ جُمْلَةِ مَا تَرَاجَعَا بِهِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ: «تُخَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ البَيْتِ فَنَطُوفَ بِهِ».

فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللهِ لَا تَتَحَدَّثُ العَرَبُ أَنَّا أُخِذْنَا ضُغْطَةً (٢)، وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنَ الْعَامِ المُقْبِلِ، ثُمَّ اتَّفَقَا عَلَىٰ شُرُوطِ الصَّلْحِ.

ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ ﷺ، لِيَكْتُبَ الكِتَابَ، فَقَالَ الرَّسُولُ ﷺ: «أَكْتُبْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، فَقَالَ سُهِيْلُ: أَمَّا «الرَّحْمَنُ»، فَقَالَ سُهِيْلُ: أَمَّا «الرَّحْمَنُ»، فَقَالَ المُسْلِمُونَ: وَاللهِ لَا فَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَا هِيَ، وَلَكِنْ اكْتُبْ «بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ»، فَقَالَ المُسْلِمُونَ: وَاللهِ لَا نَكْتُبُهَا إِلَّا «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، فَقَالَ الرَّسُولُ ﷺ: «اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ».

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَذَا مَا قَاضَىٰ (٣) عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ سُهَيْلَ بِنَ عَمْرٍو»، فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ البَيْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ (٤)، وَلَكِنْ اكْتُبِ اسْمَكَ وَاسْمَ .....

<sup>(</sup>١) عَنْوَة: أي قهرًا · انظر النهاية (٢٨٤/٣) ·

<sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (٦٩٤/٥): ضُغْطة: بضم الضاد وسكون الغين: أي قهرًا.

<sup>(</sup>٣) في رواية أخرى في مُسند الإمام أحمد ـ رقم الحديث (١٨٩١٠) قال: ما صالح.

<sup>(</sup>٤) في رواية الإمام مسلم في صحيحه ـ رقم الحديث (١٧٨٤) قال سهيل: لو علمنا أنك رَسُول اللهِ لاتَّبَعْنَاك.



أَبِيكَ (١) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «وَاللهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي» ، ثُمَّ قَالَ ﷺ لِعَلِيِّ: «امْحُهُ» ، فَقَالَ عَلِيٍّ ﷺ : لَا وَاللهِ! لَا أَمْحَاهَا (٢).

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أُرِنِي مَكَانَهَا»، فَمَحَاهَا بِيَدِهِ الشَّرِيفَةِ ﷺ (٣)، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَلِيِّ ﷺ: ﴿أَمَا إِنَّ لَكَ مِثْلَهَا، سَتَأْتِيهَا وَأَنْتَ مُضْطَرً ﴾(٤).

وَلَمَّا فَرَغَ عَلِيٍّ عَلِيٍّ مِنْ كِتَابَةِ الشُّرُوطِ، أَشْهَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ الكِتَابِ
رِجَالًا مِنَ المُسْلِمِينَ وَهُمْ: أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وَعُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، وَعُثْمَانُ بنُ
عَفَّانَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ، وَسَعْدُ بنُ أَبِي وَقَاصٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بنُ الجَرَّاحِ،

<sup>(</sup>۱) في رواية أخرى في صحيح البخاري ـ رقم الحديث (۲۷۳۱) (۲۷۳۲) قال سهيل: ولكن اكتب محمد بن عبد الله.

<sup>(</sup>٢) في رواية أخرى في صحيح البخاري ـ رقم الحديث (٢٦٩٩) قال علي ﷺ: لا والله لا أمحوك أبدًا.

وفي رواية أخرى في سنن النسائي الكبرى ـ رقم الحديث (٨٥٢٣) قال علي ﷺ: هو والله رَسُول اللهِ، وإن رغم أنفك، ولا والله لا أمْحُهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرج الحديث: البخاري في صحيحه ـ كتاب الصلح ـ باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان ابن فلان ـ رقم الحديث (٢٦٩٨) (٢٦٩٩) ـ وأخرجه في كتاب الشروط ـ باب الشروط في الجهاد ـ رقم الحديث (٢٧٣١) (٢٧٣٢) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير ـ باب صلح الحديبية ـ رقم الحديث (١٧٨٣) (١٧٨٣) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٨٩١) (١٨٩٨).

<sup>(</sup>٤) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٢٨٩/٨): يشير ﷺ إلىٰ ما وقع لعلي ﷺ يوم الحَكَمَيْنِ مع معاوية ﷺ في: معاوية ﷺ فياده على الحكمين مع معاوية ﷺ في: مسنده الإمام أحمد ـ رقم الحديث (٢٥٦) وإسناده حسن.

وأخرج هذه الرواية النسائي في السنن الكبرئ ـ رقم الحديث (٨٥٢٣).



وَمُحَمَّدُ بِنُ مَسْلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ. وَشَهِدَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ: حُويْطِبُ بِنُ عَبْدِ العُزَّىٰ ، وَمِكْرَزُ بِنُ حَفْصٍ ، وَكُتِبَتْ هَذِهِ الشُّرُوطَ عَلَىٰ نُسْخَتَيْنِ ، نُسْخَةٍ لِلرَّسُولِ ﷺ ، ونُسْخَةٍ لِقُرَيْشٍ (١).

## ﴿ بُنُودُ صُلْحِ الحُدَيْبِيَةِ:

١ ـ يَرْجِعُ مُحَمَّدٌ ـ ﷺ ـ عَامَهُ هَذَا، فَلَا يَدْخُلُ مَكَّةَ، وَإِذَا كَانَ العَامُ القَابِلُ دَخَلَهَا المُسْلِمُونَ، فَأَقَامُوا بِهَا ثَلَاثًا، مَعَهُمْ سِلَاحُ الرَّاكِبِ، وَهِيَ السَّيُوفُ فِي القُرْبِ (٢)، وَلَا تَتَعَرَّضُ قُرَيْشٌ لَهُمْ بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الأَذَى (٣).

٢ ـ وَضْعُ الحَرْبِ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ عَشْرَ سِنِينَ، يَأْمَنُ فِيهِنَّ النَّاسُ، وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضِ (٤).

٣ ـ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ مُحَمَّدٍ ـ ﷺ ـ وَعَهْدِهِ دَخَلَ فِيهِ، ومَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ دَخَلَ فِيهِ، وَتُعْتَبَرُ القَبِيلَةُ التِي تَنْضَمُّ إِلَىٰ أَيِّ الفَرِيقِ، فَأَيُّ عُدُوانٍ تَتَعَرَّضُ لَهُ أَيُّ مِنْ هَذِهِ إِلَىٰ أَيِّ الفَرِيقِ، فَأَيُّ عُدُوانٍ تَتَعَرَّضُ لَهُ أَيُّ مِنْ هَذِهِ

<sup>(</sup>١) انظر الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٢٩٨/٢) ـ سيرة ابن هشام (٣٤٨/٣)٠

 <sup>(</sup>٢) القُرُب: بضم القاف جمع قِرَابٍ بكسر القاف: وهو غِمْدُ السَّيْفِ. انظر لسان العرب (٨٦/١١).

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب الصلح ـ باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلانًا بن فلان ـ رقم الحديث (٢٦٩٩) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب صلح الحديبية ـ رقم الحديث (١٧٨٣) (٩٢) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٨٩١).

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٨٩١٠) ـ وأبو داود في سننه ـ كتاب الجهاد ـ باب في صلح العدو ـ رقم الحديث (٢٧٦٦) وإسناده حسن.



القَبَائِلِ يُعْتَبَرُ عُدُوَانًا عَلَىٰ ذَٰلِكَ الفَرِيقِ.

فَتُوَاثَبَتْ خُزَاعَةُ، فَقَالُوا: نَحْنُ مَعَ عَقْدِ رَسُولِ اللهِ ـ ﷺ ـ وَعَهْدِهِ، وَتَوَاثَبَتْ بَنُو بَكْرٍ، فَقَالُوا: نَحْنُ فِي عَقْدِ قُرَيْشِ وَعَهْدِهِمْ (١).

٤ ـ مَنْ أَتَىٰ مُحَمَّدًا ـ عَلَيْهِ ـ مِنْ أَصْحَابِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ، وَمَنْ أَتَىٰ مُحَمَّدٍ ـ عَلَيْهِ ـ لَمْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ، وَكَانَ هَذَا أَشَدَّ شَرْطٍ عَلَىٰ أَتَىٰ قُرَيْشًا مِمَّنْ مَعَ مُحَمَّدٍ ـ عَلَيْهٍ ـ لَمْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ، وَكَانَ هَذَا أَشَدَّ شَرْطٍ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ (٢).
 المُسْلِمِينَ (٢).

٥ ـ أَنَّ بَيْنَنَا ـ أَيْ بَيْنَ الفَرِيقَيْنِ ـ عَيْبَةٌ مَكْفُوفَةٌ (٣) ، وَأَنَّهُ لَا إِسْلَالَ (١) ، وَلَا إِغْلَالَ (٥) .

<sup>(</sup>١) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٨٩١٠) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>۲) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (۱۸۹۱) وإسناده حسن. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم ـ رقم الحديث (۱۷۸٤): من حديث أنس الله قال: فاشترطوا على النبي في أن من جاء منكم ـ أي من المسلمين ـ لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا ـ أي من الكفار ـ رددتموه علينا.

<sup>(</sup>٣) أي بينهم صدرٌ نَقِيٌّ من الغِلِّ والخِداع، مطويٌّ علىٰ الوفاء بالصُّلح، والمكفوفة: المُشرجة المشدودة، وقيل: أراد أن بينهم موادعة ومكافّة عن الحرب، تجريان مجرئ المودة التي تكون بين المتصافين الذين يثق بعضهم إلىٰ بعض، انظر النهاية (٣/٥/٣).

<sup>(</sup>٤) الإسلال: السرقة، انظر النهاية (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٥) الإغلال: الخِيَانَة. انظر النهاية (٣٤١/٣). وأخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٨٩١٠) ـ وأبو داود في سننه ـ رقم الحديث (٢٧٦٦) وإسناده حسن.



# ﴿ رَدُّ أَبِي جَنْدَلٍ ﴿

وَبَيْنَمَا الْكِتَابُ يُكْتَبُ إِذْ جَاءَ أَبُو جَنْدَكِ بِنِ سُهَيْلِ بِنِ عَمْرٍو يَرْسُفُ (١) فِي قُيُودِهِ مُتَوَشِّحًا (٢) سَيْفَهُ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ حَتَّىٰ رَمَىٰ بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَمَّا رَأَىٰ سُهَيْلُ بِنُ عَمْرٍو ابْنَهُ أَبَا جَنْدَلٍ قَامَ إِلَيْهِ فَضَرَبَ وَجْهَهُ وَأَخَذَ بِتَلْبِيبِهِ (٣)، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَذَا أَوَّلُ مَا أُقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَيْ.

فَقَالَ الرَّسُولُ ﷺ: «إنَّا لَمْ نَقْضِ الكِتَابَ بَعْدُ»، فَقَالَ سُهَيْلٌ: فَوَاللهِ إِذًا لَمْ أُصَالِحْكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَأَجِزْهُ لِي» (٤)، قَالَ: مَا أَنَا بِمُجِيزِهِ لَكَ، فَقَالَ ﷺ: «بَلَىٰ فَالَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُو

وَفِي رِوَايَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِهِ قَالَ سُهَيْلٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ـ عِنْدَمَا جَاءَ أَبُو جَنْدَلٍ يَرْسُفُ فِي قُيُودِهِ ـ: يَا مُحَمَّدُ! قَدْ لَجَّتِ (٢) القَضِيَّةُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيكَ هَذَا.

<sup>(</sup>١) الرَّسْفُ والرَّسيف: مَشْيُ المقيد إذا جاء يتحامل برجله مع القيد، انظر النهاية (١) (٢٠٢/٢).

<sup>(</sup>٢) تَوَشَّع بسيفه: أي لبسه انظر لسان العرب (٣٠٦/١٥) .

<sup>(</sup>٣) يقال: أخذت بتلبيب فلانٍ: إذا جمعتُ عليه ثوبه الذي هو لابسه عند صدره ثم جَرَرْتُه. انظر النهاية (١٨٩/١).

<sup>(</sup>٤) أجِزْهُ لي: أَعْطِهِ لي. انظر النهاية (٣٠٣/١).

<sup>(</sup>٥) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب الشروط ـ باب الشروط في الجهاد ـ رقم الحديث (٢٧٣١) (٢٧٣٢).

<sup>(</sup>٦) لَجَّت: بفتح اللام وتشديد الجيم: أي وجبت. انظر النهاية (٢٠١/٤).



فَقَالَ ﷺ: «صَدَقْتَ»، فَقَامَ سُهَيْلُ بنُ عَمْرٍ و إِلَىٰ ابْنِهِ أَبِي جَنْدَلِ، فَأَخَذَهُ بِتَلْبِيبِهِ، وَيَجُرُّهُ لِيَرُدَّهُ إِلَىٰ قُرَيْشِ (١٠).

وَأَخَذَ أَبُو جَنْدَلٍ ﴿ يَصْرَخُ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ: يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، أُرَدُّ إِلَىٰ المُشْرِكِينَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِمًا ؟ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقِيتُ ؟ وَكَانَ ﴿ قَدْ عُذَّبَ عَذَابًا المُشْرِكِينَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِمًا ؟ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقِيتُ ؟ وَكَانَ ﴿ قَدْ عُذَّبَ عَذَابًا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ فِي مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، قَالَ أَبُو جَنْدَلٍ ﴿ مُعَاشِرَ المُسْلِمِينَ، أَتُرُدُّونَنِي إِلَىٰ أَهْلِ الشِّرْكِ، فَيَفْتِنُونِي فِي دِينِي.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَبَا جَنْدَكِ، اصْبِرْ وَاحْتَسِبْ، فَإِنَّ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا، إِنَّا قَدْ عَقَدْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللهَ عَلَيْهِ مَهْدًا، وَإِنَّا لَنْ نَغْدِرَ بِهِمْ (٣). القَوْمِ صُلْحًا، فَإِنَّا لَنْ نَغْدِرَ بِهِمْ (٣).

﴿ مَوْقِفُ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ ﴿ مِنْ أَبِي جَنْدُلٍ ﴿ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَهُنَا وَثَبَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ ﴿ إِلَىٰ أَبِي جَنْدَلٍ ﴿ وَجَعَلَ يَمْشِي إِلَىٰ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (۱۸۹۱) وإسناده حسن. قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (۲۹٥/٥): وفي هذا الموقف أن الاعتبار في العقود بالقولِ ولو تأخّرت الكتابة والإشهاد، ولأجل ذلك أمضىٰ النبي ﷺ لسُهيْل الأمر في رَدِّ ابنه إليه، وكان النبي ﷺ تلطّف معه بقوله: «لم نقض الكتاب بعد»، رجاء أن يُجيبه لذلك ولا يُنكره بقيّة قريش لكونه ولده، فلما أصَرَّ سهيل علىٰ الامتناع تركه له.

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب الشروط ـ باب الشروط في الجهاد ـ رقم الحديث (٢٧٣١) (٢٧٣٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٨٩١٠) وإسناده حسن.



جَنْبِهِ وَيَقُولُ لَهُ: اصْبِرْ يَا أَبَا جَنْدَلٍ، فَإِنَّمَا هُمُ المُشْرِكُونَ، وَإِنَّمَا دَمُ أَحَدِهِمْ دَمُ كَلْبٍ، وَيُدْنِي قَائِمَ السَّيْفِ (١) مِنْهُ، يَقُولُ عُمَرُ وَ اللهِ: رَجَوْتُ أَنْ يَأْخُذَ السَّيْفَ كَلْبٍ، وَيُدْنِي قَائِمَ السَّيْفِ (١) مِنْهُ، يَقُولُ عُمَرُ وَ اللهِ: وَجَوْتُ أَنْ يَأْخُذَ السَّيْفَ فَيَضْرِبَ بِهِ أَبَاهُ، فَضَنَّ (٢) الرَّجُلُ بِأَبِيهِ، وَنَفَدَتِ القَضِيَّةُ (٣).

أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ ﴿ النَّهُ قَالَ: اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ (١)، وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لَرَدَدْتُهُ (٥).

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: ذَكَرَ سَهْلُ بنُ حُنَيْفٍ ﴿ مَا وَقَعَ لَهُمْ بِالحُدَيْبِيَةِ، وَأَنَّهُمْ رَأُوْا يَوْمَئِذٍ أَنْ يَسْتَمِرُّوا عَلَىٰ القِتَالِ وَيُخَالِفُوا مَا دُعُوا إِلَيْهِ مِنَ الصَّلْحِ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الأَصْلَحَ هُوَ الذِي كَانَ شَرَعَ النَّبِيُ ﷺ فِيهِ (١).

## ﴿ حُزْنُ المُسْلِمِينَ مِنْ شُرُوطِ الصُّلْحِ وَمَوْقِفُ عُمَرَ ﴿ السُّلْحِ وَمَوْقِفُ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ:

وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ رَاضِيًا عَلَىٰ هَذَا الصُّلْحِ، إِلَّا أَبُو بَكْرٍ

<sup>(</sup>١) قائِمُ السيف: مِقْبَضُه، انظر لسان العرب (٣٥٨/١١).

<sup>(</sup>٢) فَضَنَّ: أي بَخِلَ. انظر لسان العرب (٩٤/٨).

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٨٩١٠) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٤٢٠/٥): أراد يومَ الحديبية، وإنما نسَبَهُ لأبي جندل، لأنه لم يكن فيه على المسلمين أشَدّ من قصته.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الجزية والموادعة ـ باب (١٨) ـ رقم الحديث (٣١٨١) ـ وأخرجه الإمام وأخرجه في كتاب المغازي ـ باب غزوة الحديبية ـ رقم الحديث (٤١٨٩) ـ وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب صلح الحديبية ـ رقم الحديث (١٧٨٥) (٩٥)

<sup>(</sup>٦) انظر فتح الباري (٩/٤/٥).



الصِّدِّينُ عَلَى، وَعَلَبَ عَلَيْهِمُ الحُزْنُ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا خَرَجُوا مِنَ المَدِينَةِ وَهُمْ لَا يَشُكُّونَ فِي دُخُولِهِمْ مَكَّةً، وَطَوَافِهِمْ بِالبَيْتِ لِلرُّؤْيَا التِي رَآهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا رَأُوْا مِنَ الصَّلْحِ وَالرُّجُوعِ، وَعَدَمِ العُمْرَةِ هَذَا العَامِ، دَخَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا رَأُوْا مِنَ الصَّلْحِ وَالرُّجُوعِ، وَعَدَمِ العُمْرَةِ هَذَا العَامِ، دَخَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ ذَلِكَ أَمُنُ عَظِيمٌ حَتَّىٰ كَادُوا يَهْلَكُونَ، وَخُصُوصًا الشَّرْطُ الذِي يَقُولُ: مَنْ جَاءَ مِنْ قُريشٍ مُسْلِمًا يُرَدُّ إِلَىٰ المُشْرِكِينَ.

وَكَانَ أَشَدَّ المُسْلِمِينَ اسْتِيَاءً وَحُزْنًا مِنْ هَذَا الصُّلْحِ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ

هُمَ فَإِنَّهُ لَمَّا الْتَأْمَ الأَمْرُ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الكِتَابُ، ذَهَبَ عُمَرُ هُ إِلَىٰ الرَّسُولِ عَلَيْهُ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الكِتَابُ، ذَهَبَ عُمَرُ هُ إِلَىٰ الرَّسُولِ عَلَيْهُ وَقَالَ لَهُ: أَلَسْتَ نَبِيَّ اللهِ حَقًّا؟

قَالَ: «بَلَئِ».

قَالَ عُمَرُ: أَلَسْنَا عَلَىٰ الحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَىٰ الباَطِل (١)؟

قَالَ ﷺ: "بَلَئِ"

فَقَالَ عُمَرُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ (٢) فِي دِينِنَا إِذًا ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي رَسُولُ اللهِ وَلَسْتُ أَعْصِيهِ، وَهُوَ نَاصِرِي» (٣). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَسْتُ أَعْصِيهِ، وَهُوَ نَاصِرِي» (٣). فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ ؟

<sup>(</sup>۱) زاد البخاري ـ رقم الحديث (٣١٨٢) ـ ومسلم ـ رقم الحديث (١٧٨٥) (٩٥) ـ في صحيحيهما: قال عُمَرُ: أليس قَتَلَانا في الجنة وقَتَلَاهم في النار؟.

<sup>(</sup>٢) الدُّنيَّة: بفتح الدال وكسر النون وتشديد الياء أي الخصلة المذمومة. انظر النهاية (١٢٨/٢).

<sup>(</sup>٣) في رواية أخرى في صحيح البخاري ـ رقم الحديث (٣١٨٢) قال رسول ﷺ لعمر: «يا ابن الخطاب إنى رَسُول اللهِ، ولن يُضَيِّعنِي الله أبدًا».



فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ : «بَلَىٰ ، فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيهِ العَامَ»؟

قَالَ عُمَرُ: لَا.

فَقَالَ ﷺ: «فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ».

قَالَ عُمَرُ: فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَوَلَيْسَ هَذَا نَبِيُّ اللهِ حَقًّا؟ قَالَ: بَلَيْ.

فَقَالَ عُمَرُ: أَلَسْنَا عَلَىٰ الحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَىٰ البَاطِل؟

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَلَىٰ.

فَقَالَ عُمَرُ: فَلِمَ نُعْطِي الدُّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا؟

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ إِنَّهُ الرَّجُلُ ، إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَلَيْسَ يَعْصِي رَبَّهُ ، وَلَيْسَ يَعْصِي رَبَّهُ ، وَهُوَ نَاصِرُهُ ، فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ (١) فَوَاللهِ إِنَّهُ عَلَىٰ الحَقِّ.

فَقَالَ عُمَرُ: أَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي البَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ؟

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَلَىٰ ، أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ؟

قَالَ عُمَوُ: لَا.

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ إِنَّكَ آتِيهَ وَمُطَوِّفٌ بِهِ (٢).

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٣٩٧/٥): الغَرْزُ: بفتح الغين وسكون الراء، والمراد به التمسُّك بأمره على وترك المخالفة له.

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب الشروط ـ باب الشروط في الجهاد ـ رقم=



قُلْتُ: هَكَذَا وَقَعَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْ أَوَّلا ثُمَّ اللهِ عَلَيْ أَوَّلا ثُمَّ اللهِ عَلَيْ أَوَّلا ثُمَّ اللهِ عَلَيْ أَوَلَى اللهِ عَلَيْ أَوَّلا ثُمَّ اللهِ عَلَيْ بَعْدَهُ ، وَهَذَا هُوَ الأَوْلَى ، ويُشْبِهُ أَنْ اللهِ عَلَيْ بَعْدَهُ ، وَهَذَا هُوَ الأَوْلَى ، ويُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ المَحْفُوظَ ، فَإِنَّهُ لَا يُظَنَّ بِعُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَقُولَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَوْلًا فَلَا يَرُضَى بِهِ ، حَتَى يَأْتِي أَبَا بَكْرٍ ﴿ اللهِ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

فَلَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ الفَتْحِ، أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ عُمَرَ ﷺ فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ، فَطَابَتْ فَقَالَ عُمَرُ ﷺ: «نَعَمْ»، فَطَابَتْ نَقُالَ عُمَرُ ﷺ: «نَعَمْ»، فَطَابَتْ نَقْسُ عُمَرَ ﷺ: «نَعَمْ»، فَطَابَتْ نَقْسُ عُمَرَ ﷺ:

<sup>=</sup> الحديث (۲۷۳۱) (۲۷۳۲) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب صلح الحديبية ـ رقم الحديث (۱۷۸۵) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (۱۸۹۱۰) (۱۸۹۲۸).

<sup>(</sup>١) رقم الحديث (١٨٩١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه ـ كتاب الجزية والموادعة ـ باب (١٨) ـ رقم الحديث (٣١٨٢) ـ وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب صلح الحديبية ـ رقم الحديث (١٧٨٥).



فَكَانَ عُمَرُ ﴿ يَقُولُ: مَا زِلْتُ أَصُومُ وَأَتَصَدَّقُ وَأُصَلِّي وَأُعْتِقُ مِنَ الذِي صَنَعْتُ ، مَخَافَةَ كَلَامِي الذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ يَوْمَئِذٍ حَتَّىٰ رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا (١).

## ﴿ تَحَلُّلُ الرَّسُولِ مِنَ الإِحْرَامِ وَأَمْرُهُ المُسْلِمِينَ بِذَلِكَ:

وَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ قَضِيَّةِ الكِتَابِ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ: «قُومُوا، فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا»، فَمَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ، حَتَّىٰ قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدُ دَخَلَ عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ.

قَالَتْ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتَحِبُّ ذَلِكَ؟ اخْرُجْ، ثُمَّ لَا تُكلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُو حَالِقَكَ، فَيَحْلِقَكَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يُكلِّمُ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ، نَحَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ خِرَاشَ بِنَ أُمَيَّةً فَلَمْ يُكلِّمُ أَحَدًا مِنْهُمْ عَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ، نَحَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ خِرَاشَ بِنَ أُمَيَّةً فَلَمْ يُخلِقُ مَعْمَلَ مَعْمُ يَحْلِقُ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضُهُمْ يَعْطُقُ بَعْضُهُمْ يَعْمُلُ غَمَّا خَمَّا غَمَّا كَاهُ بَعْضُهُمْ يَعْمُلُ عَمَّا غَمَّا عَمَّا عَمْ يَعْتُلُ بَعْضُهُمْ يَعْمُلُ عَمَّا عَمْ يَعْتُلُ بَعْضُهُمْ يَعْتُلُ بَعْضًا عَمَّا عَمَّا عَمَّا عَمَّا عَمَّا عَمَّا عَمَّا عَمَّا عَمْ يَلِمُعَلَّا مَا يَعْضُهُمْ يَعْتُلُ بَعْضًا عَمَّا عَمَّا عَمْلِقَالُ بَعْضَا عَمَّا عَمَّا عَمَّا عَمَّا عَمَّا عَمَّا عَمُهُمْ يَعْتُلُ بَعْضًا عَمَّا عَمَّا عَمَّا عَمَّا عَلَا لِقَامُوا فَنَحَرُوا ، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَعْتُلُ بَعْضًا عَمَّا عَمَّا عَلَيْكُ بَعْضًا عَمَّا عَمَّا عَمَّا عَلَا اللهُ المَّذَالُ اللهُ المَّالِقُولُ اللهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَا عَلَيْكُ المُعْلَا عَلَيْكُ المَا عَلَا اللهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِقُ المُعْلَى المَا عَلَى المَالِولُولُ اللهِ المُعْلِقُ المُعْلِ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِمُ المَالِقُ الْمَالِقُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المِلْمُ المَالِقُولُ اللهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعَلَى المَالِقُ المَالِمُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعَلَى المُعْلَى المُعَلَّى المُعَلَّى المُعْلَى المُعَلَّى المُعْلَى المُعَلَّى المُعْلَى المُعَلَّى المُعْلَالِ اللهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى الم

#### ﴿ فَوَائِدُ الْحَدِيثِ:

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: وَفِي هَذَا المَوْقِفِ مِنَ الفَوَائِدِ:

<sup>(</sup>١) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٨٩١٠) وإسناده حسن.

 <sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٣٦٨/١): والصحيح أن خِراش بن أمية كان الحَالِق لرسول ﷺ
 بالحديبية .

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب الشروط ـ باب الشروط في الجهاد ـ رقم الحديث (٣) (٢٧٣١) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٨٩٢٨)٠



١ ـ فَضْلُ المَشُورَةِ.

٢ ـ وَأَنَّ الفِعْلَ إِذَا انْضَمَّ إِلَىٰ القَوْلِ كَانَ أَبْلَغَ مِنَ القَوْلِ المُجَرَّدِ، وَلَيْسَ
 فِيهِ أَنَّ الفِعْلَ مُطْلَقًا أَبْلَغُ مِنَ القَوْلِ.

٣ ـ وَفِيهِ جَوَازُ مُشَاوَرَةِ المَرْأَةِ الفَاضِلَةِ .

٤ - وَفِيهِ فَضْلُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَوُفُورُ عَقْلِهَا، حَتَىٰ قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: لَا نَعْلَمُ امْرَأَةً أَشَارَتْ بِرَأْيٍ فَأَصَابَتْ إِلَّا أُمَّ سَلَمَةَ، كَذَا قَالَ، وَقَلِ الْحَرَمَيْنِ: لَا نَعْلَمُ امْرَأَةً أَشَارَتْ بِرَأْيٍ فَأَصَابَتْ إِلَّا أُمَّ سَلَمَةَ، كَذَا قَالَ، وَقَلِ الْحَرَمَيْنِ: لَا نَعْلَمُ مُمْ الْمَرَ مُوسَىٰ - عَلَيْهِ السَّلامُ - فِي أَمْرِ مُوسَىٰ - عَلَيْهِ السَّلامُ - فِي أَمْرِ مُوسَىٰ - عَلَيْهِ السَّلامُ - في أَمْرِ مُوسَىٰ - عَلَيْهِ السَّلامُ - أَنْ

### ﴿ الدُّعَاءُ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا وَالمُقَصِّرِينَ مَرَّةً:

ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا، وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً، فَقَدْ أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ وَالطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ بِسَنَدِ قَوِيٍّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَلَقَ رِجَالٌ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ، وَقَصَّرَ وَوَيًّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَلَقَ رِجَالٌ يَوْمَ الحُدَيْبِيةِ، وَقَصَّرَ اللهِ المُحَلِّقِينَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَالمُقَصِّرِينَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَالمُقَصِّرِينَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَالمُقَصِّرِينَ، قَالُ اللهِ وَالمُقَصِّرِينَ، قَالُ اللهِ وَالمُقَصِّرِينَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَالمُقَصِّرِينَ، قَالُ اللهِ وَالمُقَصِّرِينَ، قَالُ اللهِ وَالمُقَصِّرِينَ، قَالُ اللهِ وَالمُقَصِّرِينَ؟، قَالَ اللهِ وَالمُقَصِّرِينَ؟، قَالَ اللهِ وَالمُقَصِّرِينَ؟، قَالُ المُحَلِّقِينَ يَا رَسُولَ اللهِ وَالمُقَصِّرِينَ؟، قَالُ اللهِ فَالمُرْتَ لَهُمُ التَّرَحُّمَ ؟

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (١٩٩٥).



قَالَ: «لَمْ يَشُكُّوا»(١).

قَالَ الإِمَامُ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: فَكَانَ فِي هَذَا الحَدِيثِ تَفْضِيلُ المُحَلِّقِينَ عَلَىٰ المُقَصِّرِينَ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوا، فَكَانَ فِي ذَلِكَ إِثْبَاتُ الشَّكِّ عَلَىٰ المُقَصِّرِينَ، فَقَالَ قَائِلٌ: وَمَا كَانَ شَكُّ المُقَصِّرِينَ فِي ذَلِكَ؟

لِأَنَّهُ كَانَ فِي قُلُوبِهِمْ أَنَّهُمْ رَأُوْا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ حَلَقَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الحَلْقِ الذِي كَانُوا يَعْلَمُونَ الحَلْقَ فِيهِ، وَيَقِفُونَ عَلَيْهِ مِنْ شَرِيعَتِهِ، وَقَدْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونَ اقْتِدَاؤُهُمْ وَاتِّبَاعُهُمْ لَهُ عَلَيْهِ فِيمَا رَأَوْهُ يَفْعَلُهُ أَوْثَقَ فِي قُلُوبِهِمْ مِمَّا تَقَدَّمَ عِلْمُهُمْ يَكُونَ اقْتِدَاؤُهُمْ وَاتِّبَاعُهُمْ لَهُ عَلَيْهِمْ فَي فَي الوَاجِبِ لَهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ، وَكَانَ لَهُ مِنْهُ قَبْلُ ذَلِكَ، وَكَانُوا بِذَلِكَ مُقَصِّرِينَ فِي الوَاجِبِ لَهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ التَّغُونَ فِي الْوَاجِبِ لَهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللّهَ فَي المَالِقُونَ فَاعِلِينَ لِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنِ امْتِثَالِ فِعْلِهِ عَلَيْهِمْ، وَتَرْكِ التَّخَلُّفِ عَنِ القُدْوَةِ الحَالِقُونَ فَاعِلِينَ لِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنِ امْتِثَالِ فِعْلِهِ عَلَيْهِمْ، وَتَرْكِ التَّخَلُّفِ عَنِ القُدُوةِ الحَالِقُونَ فَاعِلِينَ لِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنِ امْتِثَالِ فِعْلِهِ عَلَيْهِمْ، وَتَرْكِ التَّخَلُّفِ عَنِ القُدُوةِ الْعَلْوَةِ عَلَى التَّقُومِيرِ (٢).

#### ﴿ نَحْرُ الهَدْي:

ثُمَّ نَحَرَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ الهَدْيَ، فَكَانَتِ البَدَنَةُ (٣) عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، فَقَدْ أَخْرَجَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ رَاللهِ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ البَدَنَةَ عَنْ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ عَامَ الحُدَيْبِيةِ البَدَنَةَ عَنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (۳۳۱۱) ـ وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (۱۳٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر شرح مشكل الآثار (٣٩٣/٣).

<sup>(</sup>٣) البَدَنَة: الناقة سميت بدنه لعظمها وسمنها. انظر النهاية (١٠٨/١).



سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (١).

#### ﴿ نُزُولُ آيَةِ الفِدْيَةِ:

قُلْتُ: نَعَمْ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ، قَالَ كَعْبٌ عَلَىٰ: وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ فَهَنَ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ ۗ أَذَى مِن رَّأْسِهِ عَفِدْ يَةُ مِن صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ (٥) فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: ﴿ صُمْ ثَلَاكَ أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ (١) بَيْنَ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ، أَوْ السُكُ (٧) مَا تَيَسَّرَ ﴾ (٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الحج ـ باب الاشتراك في الهدئ ـ رقم الحديث (١٣١٨).

<sup>(</sup>٢) الوَفْرَة: شعر الرأس إذا وصل إلى شَحْمَةِ الأذن. انظر النهاية (١٨٢/٥).

<sup>(</sup>٣) في رواية أخرى قال ﷺ: والقمْلُ يتَنَاثَرُ على وجهي.

<sup>(</sup>٤) في رواية أخرى قال رَسُول اللهِ ﷺ لكعب: «ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى».

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة \_ آية (١٩٦).

<sup>(</sup>٦) الفَرَقَ: بالتحريك: مكيال معروف ، يسع ثلاثة آصع عند أهل الحجاز . انظر النهاية (٣٩١/٣).

<sup>(</sup>٧) النَّسِيكَة: الذبيحة، وجمعها: نُسُك. انظر النهاية (٤١/٥).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المحصر ـ باب الإطعام في الفدية نصف صاع ـ=



قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: مَنِ احْتَاجَ إِلَىٰ حَلْقِ الرَّأْسِ لِضَرَرٍ مِنْ قَمْلٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِمَا فَلَهُ حَلْقُهُ فِي الإِحْرَامِ وَعَلَيْهِ الفِدْيَةُ . . . وَهُوَ مُخَيَّرٌ مِنْ قَمْلٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِمَا فَلَهُ حَلْقُهُ فِي الإِحْرَامِ وَعَلَيْهِ الفِدْيَةُ . . . وَهُو مُخَيَّرٌ بَيْنَ الصِّيَامِ ثَلَاثَ أَيَّامٍ ، أَوِ الصَّدَقَةِ ثَلَاثَ آصُعِ لِسِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ بَيْنَ الصِّيامِ ثَلَاثَ أَيَّامٍ ، أَوِ النَّسُكُ وَهِي شَاهُ تُجْزِئُ فِي الأُضْحِيةِ (۱) .

# ﴿ رُجُوعُ الرَّسُولِ ﷺ إِلَىٰ المَدِينَةِ وَنُزُولُ سُورَةِ الفَتْحِ:

ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَىٰ المَدِينَةِ، بَعْدَ أَنْ أَقَامَ بِالحُدَيْبِيَةِ نَحْوَ عِشْرِينَ يَوْمًا (۱) ، فَلَمَّا وَصَلَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ سُورَةُ الفَتْحِ : ﴿ إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتَحَا مُبِينَا وَالمَدِينَةَ ، وَقِيلَ : بِضَجْنَانَ (۱) ، نَزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الفَتْحِ : ﴿ إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتَحَا مُبِينَا وَالمَدِينَةَ ، وَقِيلَ : بِضَجْنَانَ (۱) ، نَزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الفَتْحِ : ﴿ إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتَحَا مُبِينَا وَالمَدِينَةَ ، وَقِيلَ : بِضَجْنَانَ (۱) ، نَزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الفَتْحِ : ﴿ إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتَحَا مُبِينَا لَكَ فَتَحَا مُبِينَا اللهُ عَلَيْهِ سُورَةُ الفَتْحِ : ﴿ إِنَا فَتَحَا لَكَ فَتَحَا مُبِينَا لَكَ فَتَحَا مُبِينَا اللهُ عَلِينَ فِي اللهُ عَلِيكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسَتَقِيمًا ﴿ وَيُعِيمَ اللهُ عَلِيكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسَتَقِيمًا ﴿ وَيُعَلِينَ فِي اللهُ عَلِيكَ وَيَهُ مِنَا اللهُ عَلِيكَ وَيَعْدِيكَ فَي اللهُ عَلِيكَ وَيَعْدِيكَ فَي اللهُ عَلَيْكَ وَيَعْدِيكَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكَ وَيَعْدِيكَ وَمَا تَأْخُرُ وَيُتِذَى أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ النَّقُومِينِ وَالْمَوْمِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُومِينِ وَالْمُومِينِ وَالْمُومِينِ وَالْمُؤْمِينِ وَالْمُومِينَ جَنَاتٍ جَعْرِي مِن عَيْهَا اللهُ مَا اللهُ عَلِيكَ وَيُعْلَى المُحْتَالِ اللهُ عَلَيْلَ وَيُعْمِعُ مَنَهُ اللهُ عَلِيكَ وَيُعْمَلُونَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِينِ وَالْمُؤْمِينِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِينِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَيَعْلَى الْمُعْمِلِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِينِ وَالْمُؤْمِينِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِينَ وَلَا اللهُ ال

<sup>=</sup> رقم الحديث (١٨١٦) ـ وباب النسك شاة ـ رقم الحديث (١٨١٧) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الحج ـ باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ـ رقم الحديث (١٢٠١) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٨١٠).

<sup>(</sup>۱) انظر صحیح مسلم بشرح النووي (۹۸/۸).

<sup>(</sup>٢) انظر الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٢٩٨/٢)

<sup>(</sup>٣) كُرَاع الغميم: بضم الكاف، وهو موضع بين مكة والمدنية. انظر النهاية (١٤٣/٤).

<sup>(</sup>٤) ضَجْنَان: بفتح الضاد وسكون الجيم هو موضع، وقيل: اسم جبل بين مكة والمدنية. انظر النهاية (٦٩/٣) ـ فتح الباري (٩/٥٥).



سَيِّئَاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (١).

أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبُلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الحُدَيْبِيَةِ . . وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ الحُدَيْبِيَةِ . . وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ الحُدَيْبِيَةِ . . وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ مِنْ الحُدَيْبِيَةِ . . وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ، وَعَرَفْنَا ذَاكَ فِيهِ ، قَالَ: فَتَنَحَّىٰ مُنْتَبِدًا أَنَّ كُلْفَنَا ، فَجَعَلَ يُغَطِّي رَأْسَهُ بِعُوبِهِ ، وَيَشْتَدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، حَتَّىٰ عَرَفْنَا أَنَّهُ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ، فَأَتَانَا ، فَعَجَا مُبِينًا ﴾ (٣) .

وَرَوَىٰ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: نَزَلَتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَرْجِعَهُ مِنَ الحُدَيْئِيةِ: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَا مُبِينَا ﴿ لَيَغْفِرَ لَكَ اللّهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مَرْجِعَهُ مِنَ الحُدَيْئِيةِ: ﴿ إِنَّا فَتَحَابُهُ يُخَالِطُونَ الحُزْنَ وَالكَآبَةَ ، قَدْ اللّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْلِكَ وَمَا تَأَخَرَ ﴿ أَنَ ، وَأَصْحَابُهُ يُخَالِطُونَ الحُزْنَ وَالكَآبَةَ ، قَدْ حِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ نُسُحِهِمْ (٥) ، وَنَحَرُوا الهَدْيَ بِالحُدَيْئِيةِ ، فَقَالَ النّبِي ﷺ : «لَقَدْ حَيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ نُسُحِهِمْ أَنَ ، وَنَحَرُوا الهَدْيَ بِالحُدَيْئِيةِ ، فَقَالَ النّبِي ﷺ عَلَيْهِمْ ، أَنْزِلَتْ عَلَيْ آيَةٌ هِيَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا »(١) ، فَقَرَأَهَا نَبِيُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِمْ ،

سورة الفتح آية (١ ـ ٥).

<sup>(</sup>٢) يقال: انْتَبَذَ فلان: أي ذهب ناحية. انظر لسان العرب (١٧/١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٤٤٢١).

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح آية (١).

<sup>(</sup>٥) النُّسُك: الطاعة والعبادة، وكل ما تُقُرب به إلى الله تَعَالَىٰ، والمقصود بها في هذا الحديث العمرة، انظر النهاية (٤١/٥).

<sup>(</sup>٦) قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٩/٥٥): لما فيها من الإشارة بالمغفرة والفتح. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري ـ رقم الحديث (٤٨٣٣) قال ﷺ: «لَهِيَ أحب إلىّ مما طَلَعَت عليه الشمس».



فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: هَنِيئًا مَرِيئًا يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ بَيَّنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَنَا مَا يَفْعَلُ بِكَ، فَمَاذَا يَفْعَلُ بِنَا؟

فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّنَتِ تَجْرِى مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمُ ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (١).

فَبَيَّنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا يَفْعَلُ بِنَبِيِّهِ ﷺ ، وَمَاذَا يَفْعَلُ بِهِمْ (٢).

## ﴿ قِرَاءَةُ الرَّسُولِ ﷺ سُورَةَ الفَتْحِ عَلَىٰ عُمَرَ ﷺ:

فَلَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ الفَتْحِ أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﷺ وَقَرَأَهَا عَلَيْهِ، فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ ﷺ أَنَّهُ وَلَهُ إِنَّاهُ. قَالَ:... فَنَزَلَ القُرْآنُ (٣) عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالفَتْح، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ عُمَرَ فَأَقْرَأَهُ إِيَّاهُ.

فَقَالَ عُمَرُ ﴿ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

فَقَالَ ﷺ: «نَعَمْ»، فَطَابَتْ نَفْسُهُ ﷺ، وَرَجَعَ (٤).

<sup>(</sup>١) سورة الفتح آية (٥)٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب صلح الحديبية ـ رقم الحديث (٢) . وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٢٣٧٤) ـ وأخرجه . الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٥٥٥) .

 <sup>(</sup>٣) في رواية الإمام البخاري في صحيحه قال رها: فنزلت سورة الفتح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الجزية والموادعة ـ باب رقم (١٨) ـ رقم الحديث (٣١٨٢) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب صلح الحديبية ـ رقم الحديث (١٧٨٥).



## ﴿ الحُدَيْبِيَةُ أَعْظَمُ فَتْحِ فِي الإِسْلَامِ:

قَالَ ابنُ القَيِّمِ: فَصْلٌ فِي الإِشَارَةِ إِلَىٰ بَعْضَ الحِكَمِ التِي تَضَمَّنَتْهَا هَذِهِ الهُدْنَةُ، وَهِيَ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ مِنْ أَنْ يُحِيطَ بِهَا إِلَّا اللهُ تَعَالَىٰ الذِي أَحْكَمَ أَسْبَابَهَا، فَوَقَعَتْ الغَايَةُ عَلَىٰ الوَجْهِ الذِي اقْتَضَتْهُ حِكْمَتُهُ وحَمْدُهُ (۱).

رَوَىٰ الْإِمَامُ البُّخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ عَلَىٰ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَا مُبِينًا ﴾ ، قَالَ: الحُدَيْبِيَةُ (٢).

وَقَالَ الإِمَامُ الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ: أَجْمَعَ النَّاسُ أَنَّ الفَتْحَ المَدْكُورَ فِي الآيَةِ التِي تَلَوْنَاهَا (٣) هُو مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الحُدَيْبِيَةِ مِنَ الصُّلْحِ الذِي كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ مَا كَانَ سَبَبًا لِفَتْحِهَا (٤).

وَرَوَىٰ الْإِمَامُ البُّخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: تَعُدُّونَ أَنْتُمْ الفَتْحَ مَكَّةَ ، وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّةَ فَتْحًا ، وَنَحْنُ نَعُدُّ الفَتْحَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ (٥).

انظر زاد المعاد (۳/۵۷۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة الحديبية ـ رقم الحديث (٢) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٣٣/١٠).

 <sup>(</sup>٣) هي قوله تَعَالَىٰ في سورة الفتح: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُّبِينًا ﴾.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح مشكل الآثار (٤٧/١٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة الحديبية ـ رقم الحديث (٥) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٧٢/١٤) ـ وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ـ رقم الحديث (٨٩٠٤).



قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ: وَالمُرَادُ بِالفَتْحِ فِي هَذِهِ الآيَةِ هُوَ صُلْحُ الحُدَيْبِيَةِ، فَإِنَّهُ حَصَلَ بِسَبَهِ خَيْرٌ جَزِيلٌ، وَآمَنَ النَّاسُ وَاجْتَمَعَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، وَتَكَلَّمَ المُؤْمِنُ مَعَ الكَافِرِ، وَانْتَشَرَ العِلْمُ النَّافِعُ وَالإِيمَانُ (۱).

وَقَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: المُرَادُ بِالْفَتْحِ هُنَا الحُدَيْبِيَةُ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ مَبْداً الْفَتْحِ اللهِ المُبِينِ عَلَىٰ المُسلِمِينَ، لِمَا تَرَتَّبَ عَلَىٰ الصَّلْحِ الذِي وَقَعَ مِنْهُ الأَمْنُ، وَرَفْعُ المُبِينِ عَلَىٰ المُسلِمِينَ، لِمَا تَرَتَّبَ عَلَىٰ الصَّلْحِ الذِي وَقَعَ مِنْهُ الأَمْنُ، وَرَفْعُ الحَرْبِ، وَتَمَكُّنُ مَنْ يَخْشَىٰ الدُّخُولَ فِي الإِسْلامِ، وَالوُصُولَ إِلَىٰ المَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ الحَرْبِ، وَتَمَكُّنُ مَنْ يَخْشَىٰ الدُّخُولَ فِي الإِسْلامِ، وَالوُصُولَ إِلَىٰ المَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ كَمَا وَقَعَ لِخَالِدِ بنِ الوَلِيدِ وَعَمْرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَغَيْرِهِمَا، ثُمَّ تَبِعَتِ الأَسْبَابُ بَعْضُهَا بَعْضًا إِلَىٰ أَنْ كَمُلَ الفَتْحُ، وَقَدْ ذَكَرَ ابنُ إِسْحَاقَ (٢) فِي المَغَاذِي عَنِ الزَّهْرِيِّ قَوْلَهُ: لَمْ يَكُنْ فِي الإِسْلَامِ فَتَحٌ قَبْلَ فَتْحِ الحُدَيْبِيَةِ أَعْظَمَ مِنْهُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ فِي سُورَةِ الفَتْحِ: ﴿وَأَنْبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ (٣) ، فَالمُرَادُ بِهَا فَتَحُ خَيْبَرَ عَلَىٰ الصَّحِيحِ ؛ لِأَنَّهَا هِيَ التِي وَقَعَتْ فِيهَا المَغَانِمُ الكَثِيرَةُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَقَدْ رَوَىٰ سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّا فَقَدْ رَوَىٰ سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّا فَقَدْ رَوَىٰ سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّا فَتَحَالَىٰ فَيْدُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَرَ ، وَتَبَايَعُوا فَتَحَالَىٰ فَيْدُونَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَرَ ، وَتَبَايَعُوا بَيْعَةَ الرِّضُوانِ ، وَأُطْعِمُوا نَخِيلَ خَيْبَرَ ، وَظَهَرَتِ الرُّومُ عَلَىٰ الفُرْسِ (٤) ، وَفَرِحَ المُسْلِمُونَ بِنَصْرِ اللهِ . المُسْلِمُونَ بِنَصْرِ اللهِ .

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير ابن كثير (٣٢٨/٧)٠

<sup>(</sup>۲) انظر سیرة ابن هشام (۳۵۱/۳).

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح آية (١٨).

<sup>(</sup>٤) أخرج قِصَّة انتِصَارِ الروم على الفُرس: الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٤٩٥) وإسناده صحيح على شرط الشيخين.



#### قُلْتُ: وَتُعَدُّ الحُدَيْبِيَةُ فَتْحًا لِلْآتِي:

١ - قَالَ ابنُ هِشَامٍ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الحُدَيْبِيَةِ فِي أَلْفٍ وَأَرْبَعِمِائَةِ رَجُلٍ، ثُمَّ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنتَيْنِ خَرَجَ مَعَهُ ﷺ عَشَرَةُ آلَافٍ (٥).

٢ ـ الأَمْرُ الآخَرُ أَنَّ بِصُلْحِ الحُدَيْبِيَةِ اسْتَطَاعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَفَرَّغَ لِعَدُوهِ اللَّمُودِ نَعْبَرَ ، وَلَوْلَا الحُدَيْبِيَةُ لَسَاعَدَتْ قُرَيْشٌ يَهُودَ خَيْبَرَ بِالسِّلَاحِ وَالْمَالِ ، فَحَيَّدَ هَذَا الصُّلْحُ قُرَيْشًا عَنْ مُسَاعَدَتِهَا يَهُودَ خَيْبَرَ .

## ﴿ أَحْدَاثٌ جَرَتْ فِي الطَّرِيقِ إِلَىٰ المَدِينَةِ:

أَكْمَلَ الرَّسُولُ ﷺ طَرِيقَهُ رَاجِعًا إِلَىٰ المَدِينَةِ، وَقَدْ حَدَثَتْ بَعْضُ الأَحْدَاثِ مِنْهَا:

<sup>(</sup>١) سورة الفتح آية (٢٧).

<sup>(</sup>٢) سورة النصر آية (١).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب فضل الجهاد والسير ـ باب فضل الجهاد والسير ـ رقم الحديث (٢٧٨٣) ـ ومسلم في صحيحه ـ كتاب الحج ـ باب تحريم مكه وصيدها ـ رقم الحديث (١٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) انظر كلام الحافظ في الفتح (٢٠٩/٨).

<sup>(</sup>٥) انظر سيرة ابن هشام (٣٥١/٣).



#### ﴿ فَوَاتُ صَلَاةِ الفَجْرِ:

#### ﴿ فُقْدَانُ نَاقَةِ الرَّسُولِ عَلِيُّ :

وَفِي طَرِيقِ عَوْدَةِ الرَّسُولِ ﷺ مِنَ الحُدَيْبِيَةِ إِلَىٰ المَدِينَةِ ضَلَّتْ نَاقَةُ الرَّسُولِ ﷺ ، فَقَدْ أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدَيْهِمَا بِسَنَدٍ

<sup>(</sup>۱) الدَّهَاسُ والدَّهس: ما سَهُلَ ولَان من الأرض، ولم يبلغ أن يكون رَمْلًا · انظر النهاية (۱۳٤/۲) .

<sup>(</sup>٢) الكَلَاءَةُ: الحفظ والحراسة. انظر النهاية (١٦٩/٤).

 <sup>(</sup>٣) جاء في رواية أخرى في المسند ـ رقم الحديث (٣٧١٠) أن الذي حرسهم عبد الله بن
 مسعود را مسعود الله على مسعود الله على مسعود الله على الله ع

<sup>(</sup>٤) أَهْضِبُوا: أي تَكَلَّمُوا وامضوا، يقال: هَضَبَ في الحديث وأَهْضَبَ: إذا انْدَفَعَ فيه، كرِهُوا أن يوقظوه، فأرادوا أن يستيقظ بكلامهم. انظر النهاية (٢٢٩/٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٣٦٥٧) (٤٤٢١) ـ وأخرجه أبو داود في سننه ـ كتاب الصلاة ـ باب من نام عن الصلاة أو نسيها ـ رقم الحديث (٣٤٥) ـ وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ـ رقم الحديث (٣٢٥١).



حَسَنٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الصُّدَيْبِيَةِ ... وَضَلَّتْ نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَطَلَبْتُهَا ، فَوَجَدْتُ حَبْلَهَا (١) قَدْ تَعَلَّقَ بِشَجَرَةٍ ، فَجِئْتُ بِهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَرَكِبَ مَسْرُورًا ﷺ (٢).

## ﴿ أَمْرُ المُّهَاجِرَاتِ بَعْدَ الصُّلْحِ:

وَلَمَّا وَصَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ المَدِينَةِ وَاسْتَقَرَّ بِهَا، جَاءَ إِلَيْهِ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ مُهَاجِرَاتٌ، وَكَانَتْ أُمُّ كُلْثُومَ بِنْتُ عُقْبَةَ بِنِ أَبِي مُعَيْطٍ أَوَّلَ مَنْ خَرَجَ إِلَيْهِ فَوْمِنَاتٌ مُهَاجِرَاتٌ، وَكَانَتْ عَاتِقًا (٣)، فَخَرَجَ فِي إِثْرِهَا أَخَوَاهَا عُمَارَةُ وَالوَلِيدُ ابْنَا عُقْبَةَ بِنِ أَبِي مُعَيْطٍ، فَقَالًا: يَا مُحَمَّدُ! أَوْفِ لَنَا بِمَا عَاهَدْتَنَا عَلَيْهِ (١٠).

فَأَبَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَلِكَ، وَلَمْ يُدْخِلِ النِّسَاءَ فِي ذَلِكَ الشَّرْطِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي ذَلِكَ الشَّرْطِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي ذَلِكَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَجُنُوهُنَّ تَعَالَىٰ فِي ذَلِكَ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَجُنُوهُنَّ إِلَى اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ۚ (٥) لَا هُنَّ حِلُّ لَمُمْ وَلا

<sup>(</sup>۱) في رواية الطيالسي في مسنده ـ رقم الحديث (٣٧٥) قال ابن مسعود ﴿ خِطامها . وخِطام البعير: هو أن يُؤخذ حبلٌ من لِيفٍ أو شَعْرٍ فيُجعل في أحد طَرَفَيْهِ حلقةً ثم يُشَدُّ فيه الطرف الآخر حتىٰ يصير كالحلقة ، ثم يُقاد البعير . انظر النهاية (٤٨/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٤٤٢١) ـ وأخرجه الطيالسي في مسنده ـ رقم الحديث (٣٧٥) ـ وأخرجه النسائي في السنن الكبرئ ـ كتاب السير ـ باب نزول الدهاس من الأرض ـ رقم الحديث (٨٨٠٢).

<sup>(</sup>٣) العَاتِقُ: هي الشابة أوَّل ما تدرك. انظر النهاية (١٦٢/٣).

<sup>(</sup>٤) يُشيرون إلىٰ البند الذي في عقد الصلح، والذي يقول: وعلىٰ أنه لا يأتيك ـ أي يا محمد ﷺ ـ منا رجل، وإن كان علىٰ دينك إلا رَدَدْتَه علينا.

<sup>(</sup>٥) قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرِ في تفسيره (٩٢/٨): وهذه الآية مُخَصَّصة للسنة، وهذا من أحسن=



هُمْ يَجِلُونَ لَمُنَّ (1) وَ اتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِخُوهُنَّ إِذَا ءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِخُوهُنَّ إِذَا ءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا يُتَعْمُ أَن تَنكِخُوهُنَّ إِذَا ءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُعْسِكُوا مِنَا أَنفَقُوا مَا أَنفُوا مَا أَنفَقُوا مَا أَنفَقُوا مَا أَنفَقُوا مَا أَنفَقُوا مَا أَنفَقُوا مَا أَنفَقُوا مَا أَنفُوا مُنا أَنفُوا مُناكُوا مِن أَنفُوا مِن أَنفُوا مَا أَنفُوا مِنْ أَنفُوا مُنْ أَنفُوا مُوا مُناكُوا مِنْ أَنفُوا مِنْ أَنفُوا مُنْ أَنفُوا مُنْ أَنفُوا مُنْ أَنفُوا مُوا مُناكُوا مِنْ أَنفُوا مُوا مُوا مُنْ أَنفُوا مُن أَنفُوا مُوا مُناكُوا مِنْ أَنفُوا مُنْ أَنفُوا مُنْ أَنفُوا مُوا مُنْ أَنفُوا مُنْ أَنْ مُنْ أَنفُوا مُنْ أَنْ مُنْفُوا مُنْ أَنفُوا مُنْ أَنفُوا مُنا أَنفُوا مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ

وَقَدْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا طَرِيقَةَ امْتِحَانِ النِّسَاءِ المُؤْمِنَاتِ المُهَاجِرَاتِ، فَقَدْ أَخْرَجَ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهَذِهِ الآيَةِ: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا عَالَتْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهَذِهِ الآيَةِ: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا عَالَتْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُوهُنَّ بِهَذِهِ الآيةِ: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَاءَهُمُ وَمُنَ اللهُ عَنْهَا: فَمَنْ أَقَرَ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: فَمَنْ أَقَرَ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا لَهَا

أمثلة ذلك، وعلى طريقة بعض السلف ناسِخة، فإن الله عَزَّ وَجَلَّ، أمر عِبَاده المؤمنين إذا
 جاءهم النساء مُهَاجِرَات أن يمتحنوهن، فإن عَلِمُوهُنَّ مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار،
 لا هُنَّ حِلُّ لهم ولاهم يحلون لهن.

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ في تفسيره (٩٣/٨): هذه الآية هي التي حَرَّمت المسلمات على المشركين.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام القرطبي في تفسيره (٢٠/٢٠): العِصَم: جمع العِصْمَة: وهو ما اعتصم به، والمراد بالعصمة هنا النكاح يقول: من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يَعْتَدّ بها، فليست له امرأة، فقد انقطعت عصمتها، لاختلاف الدارين، ولذلك طلق عمر على حينئذ امرأتين كما سيأتي.

 <sup>(</sup>٣) قال الإمام القرطبي في تفسيره (٤١٨/٢٠):المراد بالكوافر هنا: عبدة الأوثان، من لا يجوزُ ابتداءً نِكاحها، فهي خاصة بالكوافر من غير أهل الكتاب.

 <sup>(</sup>٤) سورة الممتحنة آية (١٠) ـ والخبر أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الشروط ـ باب
 ما يجوز من الشروط في الإسلام ـ رقم الحديث (٢٧١١) (٢٧١٢).

 <sup>(</sup>٥) سورة الممتحنة الآيات (١٠ - ١٢).



رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «قَدْ بَايَعْتُكِ» ، كَلَامًا يُكَلِّمُهَا بِهِ ، وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي المُبَايَعَةِ ، وَمَا بَايَعَهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ (١) .

فَهَذِهِ الآيَةُ اسْتَثْنَتِ المُهَاجِرَاتِ المُسْلِمَاتِ مِنْ شَرْطِ الرَّدِّ إِلَىٰ الكُفَّارِ، فَرَجَعَ عُمَارَةُ وَالوَلِيدُ ابْنَا عُقْبَةَ بِنِ أَبِي مُعَيْطٍ إِلَىٰ مَكَّةَ وَأَخْبَرَا قُرَيْشًا بِذَلِكَ.

### ﴿ نُبْذَةٌ عَنْ أُمِّ كُلْثُومَ بِنْتِ عُقْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

وَكَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِمَّنْ أَسْلَمَ قَدِيمًا، وَبَايَعَتْ.

قَالَ ابنُ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ: أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بِنِ أَبِي مُعَيْطٍ هِيَ أَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ<sup>(۲)</sup> مِنَ النِّسَاءِ بَعْدَ هِجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَىٰ المَدِينَةِ، وَلَمْ نَعْلَمُ قُرَشِيَّةً خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ أَبَوَيْهَا مُسْلِمَةً مُهَاجِرَةً إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ إِلَّا أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ، مَنْ بَيْنِ أَبَوَيْهَا مُسْلِمَةً مُهَاجِرَةً إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ إِلَّا أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ، خَرَجَتْ مِنْ مَكَّةَ وَحْدَهَا، حَتَّىٰ قَدِمَتِ المَدِينَة فِي الهُدْنَةِ هُدْنَةِ الحُدَيْبِية (٣).

### ﴿ تَطْلِيقُ الصَّحَابَةِ زَوْجَاتِهِمُ الكَافِرَاتِ:

وَطَلَّقَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ زَوْجَاتِهِمُ الكَافِرَاتِ بِهَذَا الحُكْمِ، وَهُوَ وَطُلَّقَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ وَوَلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ ﴾ (١) ، فَطَلَّقَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الشروط ـ باب ما يجوز من الشروط في الإسلام ـ رقم الحديث (۲۷۱۳).

 <sup>(</sup>٢) المقصود بأوَّليتها في الهجرة هِجْرَتها وحْدَها رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) انظر الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٣٦٥/٨).

<sup>(</sup>٤) قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ في تفسيره (٩٤/٨): هذا تحريم من الله عَزَّ وَجَلَّ على عباده المؤمنين نِكَاح المشركات والاستِمْرَارَ معهن.



امْرَأْتَيْنِ كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرْكِ، فَتَزَوَّجَ إِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ ﴿ اللَّهُ ، وَهِيَ: قُرْيَبَةُ (١) بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بنِ المُغِيرَةِ أُخْتُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالأُخْرَىٰ تَزَوَّجَهَا صَفْوَانُ بنُ أُمَيَّةَ (٢) وَهِيَ أُمُّ كُلْثُوم بِنْتُ جَرْوَلٍ (٣).

وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ البُّخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: ... كَانَتْ أُمُّ الحَكَم (١) بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ تَحْتَ عِيَاضِ بنِ غَنْمٍ (٥) الفِهْرِيِّ فَطَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللهِ بنُ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ (٦).

وَرَوَىٰ ابنُ أَبِي حَاتِمِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ طَلْحَةَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ ﴾ ، طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَرْوَىٰ بِنْتَ رَبِيعَةَ بِنِ الحَارِثِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ(٧).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٥٢٤/١٠): بالقاف مصغرًا في أكثر النسخ، وضبطها الدمياطي بفتح القاف، وتبعه الذهبي، وكذلك هو في نسخة معتمدة من طبقات ابن سعد، وكذا للكشميهني في حديث عائشة الماضي في الشروط، والأكثر بالتصغير كالذي هنا.

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب الشروط ـ باب الشروط في الجهاد ـ رقم الحديث (٢٧٣١) (٢٧٣٢) ـ وأخرجه في كتاب النكاح ـ باب نكاح من أسلم من المشركات ـ رقم الحديث (٧٨٧) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٨٩٢٨).

قال الحافظ في الفتح (١٠/٥٢٥): جَرُول: بفتح الجيم.

<sup>(</sup>٤) هي أُخْتُ أم حَبيبة رَمْلة زوج النبي ﷺ -

قال الحافظ في الإصابة (٣٢٩/٤): غَنْم: بفتح العين وسكون النون.

أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح من أسلم من المشركات - رقم الحديث (٢٨٧).

<sup>(</sup>٧) أورده الحافظ في الفتح (١٠/٥٢٥) وحسن إسناده.



## ﴿ قِصَّةُ أَبِي بَصِيرٍ (١) رَهِ ا

اسْتَطَاعَ أَبُو بَصِيرٍ ﴿ وَاسْمُهُ عُنْبَةُ بِنُ أَسِيدٍ النَّقَفِيُ (٢) أَنْ يُفْلِتَ مِنْ قُرِيْشٍ، وَيَقْدُمَ مُهَاجِرًا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي المَدِينَةِ، وَكَانَ ﴿ مِمَّنْ حُبِسَ فَرَيْشٍ، وَيَقْدُمَ مُهَاجِرًا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي المَدِينَةِ، وَكَانَ ﴿ مِمَّنْ حُبِسَ بِمَكَّةَ، وَعُذَّبَ عَلَىٰ إِسْلَامِهِ، فَكَتَبَ الأَخْنَسُ بِنُ شُرَيْقٍ كِتَابًا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي مِمَّى وَعُلَىٰ إِسْلَامِهِ، فَكَتَبَ الأَخْنَسُ بِنُ شُرَيْقٍ كِتَابًا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَفِيهِ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَبَا بَصِيرٍ ﴿ هَا مَ وَمَعْتَ بِالكِتَابِ مَعَ رَجُلٍ كَافِرٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بِنُ لُولِي مِنْ بَنِي عَامِرِ بِنَ لُولِي مِنْ بَنِي عَامِرِ بِنَ لُولَيْ مَعَهُ إِلَىٰ مَعَهُ اللهِ اللهِ عَلَيْ إِلَىٰ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدُدُ إِلَيْهِمْ أَبَا بَصِيرٍ هَا هُمَ وَبَعَثَ بِالكِتَابِ مَعَ رَجُلٍ كَافِرٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بِنِ لُؤَيِّ ، وَمَوْلًىٰ مَعَهُ أَبَا بَصِيرٍ هَا هُ اللهِ عَلَيْ إِلْكِتَابِ مَعَ رَجُلٍ كَافِرٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ اللهِ بَلِكِتَابٍ مَعَ وَمُؤلِّى مَعَهُ أَبًا بَصِيرٍ وَهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدُدُ إِلَيْهِمْ أَبًا بَصِيرٍ وَلَهُ مَا عَلَيْهِ اللَّهِ الْمَلِي الْمُؤلِّي مَعَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فَلَمَّا وَصَلَ الرَّجُلَانِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي المَدِينَةِ، قَالَا لَهُ: العَهْدُ الذِي جَعَلْتَ لَنَا، فَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَبَا بَصِيرٍ عَلَيْ إِلَىٰ الرَّجُلَانِ، فَخَرَجَا بِهِ حَتَّىٰ بَعَلْ بِهِ ذَا الحُلَيْفَةِ ('')، فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لِلْعَامِرِيِّ: بَلَغَا بِهِ ذَا الحُلَيْفَةِ ('')، فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لِلْعَامِرِيِّ : وَاللهِ إِنَّهُ وَاللهِ إِنَّهُ لَا لَكُونُ فَقَالَ: أَجَلْ وَاللهِ إِنَّهُ لَلهَ إِنَّهُ لَكُنَّ لَوَاللهِ إِنَّهُ لَكُنَّ لَهُ جَرَّبْتُ بِهِ، ثُمَّ جَرَّبْتُ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ عَلَى: أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ، فَأَمْكَنَهُ لَجَيِّدٌ، لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ، ثُمَّ جَرَّبْتُ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ عَلَى الرَّغِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ، فَأَمْكَنَهُ

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٧٠٠/٥): بَصِيرٍ، بفتح الباء وكسر الصاد.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٧٠٠/٥): عتبة: بضم العين، وأسيد: بفتح الهمزة على الصحيح، الثقفي حليف بني زهرة، ونسبه ابن إسحاق في السيرة (٣٥٢/٣) إليهم ـ أي إلى بني زهرة -، ووقع في صحيح البخاري رقم الحديث (٢٧٣١) (٢٧٣٢) قوله: «رَجُلٌ من قُريش»، أي بالحلف؛ لأن بني زهرة من قريش.

<sup>(</sup>٣) سمَّىٰ ابن سعد في طبقاته الرجلان وهما: خُنيْسُ بن جابر، والمولىٰ اسمه كَوْثَر.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (١٦١/٤): ذا الحُلَيْفة: بضَمِّ الحاء مُصَغَّرًا، وهو ميقات أهل المدينة.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (٧٠١/٥): استَلَّهُ: بتشديد اللام أي أخْرَجَهُ من غمده.



مِنْهُ، فَضَرَبَهُ بِهِ حَتَّىٰ بَرَدَ (۱)، وَفَرَّ الآخَرُ ـ وَهُوَ المَوْلَىٰ (۱) ـ حَتَّىٰ أَتَىٰ المَدِينَة، فَضَرَبَهُ بِهِ حَتَّىٰ بَرَدَ (۱)، وَفَرَّ الآخَرُ ـ وَهُوَ المَوْلَىٰ (۱) ـ حَتَّىٰ أَتَىٰ المَدِينَة، فَدَا اللهِ عَلَيْهِ حِينَ وَدَخَلَ المَسْجِدَ يَعْدُو يَطِنُ (۱) الحَصَا مِنْ شِدَّةِ سَعْيِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حِينَ رَآهُ: «لَقَدْ رَأَىٰ هَذَا ذُعْرًا» (۱)، فَلَمَّا انْتَهَىٰ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: قُتِلَ وَاللهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقْتُولُ (۱).

فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ ﴿ فَهُمْ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، قَدْ وَاللهِ أَوْفَىٰ اللهُ ذِمَّتَكَ (٦)، قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ، ثُمَّ أَنْجَانِيَ اللهُ مِنْهُمْ.

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَيْلَ أُمِّهِ(٧) مِسْعَرَ (١) حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدُّ»(٩)، فَلَمَّا

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٧٠٢/٥): حتى بَرَدَ: أي حتىٰ خَمَدَتْ حواسُّه، وهي كناية عن الموت؛ لأنَّ الميت تسكُنُ حرَكَتُهُ.

وفي رواية ابن إسحاق في السيرة (٣٥٢/٣): فعلاه بالسيف حتىٰ قتله٠

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن إسحاق في السيرة (٣٥٢/٣): وخرج المولئ سَرِيعًا حتىٰ أتىٰ رَسُول اللهِ ﷺ.

<sup>(</sup>٣) الطِّنِينُ: صوتُ الشيء الصلب، انظر النهاية (١٢٧/٣)٠

<sup>(</sup>٤) ذُعرًا: أي خَوْفًا. انظر النهاية (١٤٩/٢). وفي رواية ابن إسحاق في السيرة (٣٥٢/٣): قال ﷺ: «فزعًا».

<sup>(</sup>٥) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (٧٠٢): أي: إن لم تَرُدُّوهُ عَنِّي.

<sup>(</sup>٦) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحَ (٧٠٢/٥): أي فليسَ عليكَ مِنْهُمْ عِقَابٌ فيما صَنَعْتُ أنا.

<sup>(</sup>٧) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٧٠٢/٥): وَيلُ أُمِّه: بضم اللام، وكسر الميم المشددة، وهي كلمة ذَمِّ تقولها العرب في المدح، ولا يقصدون معنى ما فيها مِنَ الذم.

 <sup>(</sup>٨) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٧٠٢/٥): مِسْعَر: بكسر الميم وسكون السين وفتح العين: أي
يُسَعِّرها.

<sup>(</sup>٩) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٧٠٣/٥): أي ينصره ويُعَاضِدُه ويناصره، وفيه إشارة إليه بالفِرار لِثلًا يرده إلى المشركين.



سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ، فَخَرجَ حَتَّىٰ أَتَىٰ سِيفَ البَحْرِ (١).

# ﴿ إِفْلَاتُ أَبِي جَنْدَلٍ ﴿

ثُمَّ إِنَّ أَبَا جَنْدَلِ بِنِ سُهَيْلِ بِنِ عَمْرِو ﴿ اسْتَطَاعَ أَنْ يُفْلِتَ مِنْ قُرَيْشٍ وَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ بِأَبِي فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ ﴿ مَنْ قُرَيْشٍ وَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ ﴿ مَنْ قُرَيْشٍ وَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ ﴿ مَنَى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ ( ) ، فَوَاللهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ لِعَيرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ إِلَىٰ الشَّامِ إِلَّا اعْتَرَضُوا لَهَا ، فَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ ، فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَىٰ الشَّامِ إِلَّا اعْتَرَضُوا لَهَا ، فَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ ، فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَىٰ الشَّامِ إِلَا اعْتَرَضُوا لَهَا ، فَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ ، فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَىٰ النَّيْعِ مَنَا اللَّهُ وَالرَّحِمَ لَمَا أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ ، فَمَنْ أَتَاهُ فَهُوَ آمِنٌ ، وَقَالُوا: إِنَّا أَسْقَطْنَا هَذَا الشَّرْطَ مِنَ الشَّرُوطِ ، فَمَنْ خَرَجَ مِنَا إِلَيْكَ فَأَمْسِكُهُ ( ) .

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ: ٠٠٠ فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ رَكِبَ نَفَرٌ مِنْهُمْ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: إِنَّهَا لَا تُغْنِي

<sup>(</sup>۱) سِيفُ البَحْرِ: بكسر السين: ساحله. انظر النهاية (۳۹۰/۲). وفي رواية ابن إسحاق (۳۵۳/۳): حتىٰ نَزَلَ العِيص: وهو بكسر العين وهو مكان يحاذي المدينة إلىٰ جِهَةِ ساحِل البحر. انظر النهاية (۲۹۷/۳).

 <sup>(</sup>۲) العِصَابَةُ: هم الجَمَاعَةُ من الناس من العشرة إلى الأربعين. انظر النهاية (۲۲۰/۳).
 وفي رواية ابن إسحاق في السيرة (۳۵۳/۳): أنهم بَلَغُوا سبعين رجلًا ـ وعند البيهقي في دلائله (۱۷۳/٤): أنهم بلغوا ثلاثمائة رجلًا .

قلتُ: ويمكن الجَمْعُ بأن يكون في بداية أمرهم سبعين رجلًا ، ثم زاد إنفلات المهاجرين من قريش فبلغوا ثلاثمائة رجل ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب الشروط ـ باب الشروط في الجهاد... ـ رقم الحديث (٢٧٣١) (٢٧٣٢) ـ وابن إسحاق في السيرة (٣٥٣/٣).



مُدَّتُكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نُقْتَلُ وَتُنْهَبُ أَمْوَالُنَا، وَإِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تُدْخِلَ هَوُلَاءِ الذِينَ أَسْلَمُوا مِنَّا فِي صُلْحِكَ، وَتَمْنَعَهُمْ وتَحْجُزَ عَنَّا قِتَالَهُمْ، فَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مُلْوَلًا اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى اللهَا عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ ال

فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَىٰ أَبِي بَصِيرٍ وَأَبِي جَنْدَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، يَأْمُرُهُمَا أَنْ يَقْدُمَا عَلَيْهِ، وَبِمَنْ مَعَهُمَا مِنَ المُسْلِمِينَ المُهَاجِرِينَ، فَقَدِمَ كِتَابُ رَسُولِ اللهِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمَا، وَأَبُو بَصِيرٍ عَلَيْهِ يَحْتَضِرُ، فَمَاتَ عَلَيْهِ وَكِتَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمَا، وَأَبُو بَصِيرٍ عَلَيْهِ يَحْتَضِرُ، فَمَاتَ عَلَيْ وَكِتَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي يَدِهِ يَقْرَؤُهُ، فَدَفَنَهُ أَصْحَابُهُ مَكَانَهُ، وَقَدِمَ أَبُو جَنْدَلٍ عَلَيْ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي المَدِينَةِ.

وَتَحَقَّقَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ لِأَبِي جَنْدَلِ ﷺ : «اصْبِرْ وَاحْتَسِبْ، فَإِنَّ اللهُ جَاعِلُ لَكَ، وَلِمَنْ مَعَكَ مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا» (٢).

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٨٩٢٩)٠

<sup>(</sup>۲) أخرج قصة أبي بصير ﷺ: البخاري في صحيحه ـ كتاب الشروط ـ باب الشروط في الجهاد ـ رقم الحديث (۲۷۳۱) ـ والإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (۱۸۹۲۸) (۱۸۹۲۸) ـ والبيهقي في دلائل النبوة (۲۷۲۶) ـ وابن إسحاق في السيرة (۳۵۲/۳) ـ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (۲۱).



## السَّنَّةُ السَّابِعَةُ لِلْهِجْرَةِ

# كُتُبُ الرَّسُولِ ﷺ إِلَىٰ الْمُلُوكِ وَالْأُمَرَاءِ (١)

لَمَّا اسْتَقَرَّ الأَمْرُ بِالرَّسُولِ ﷺ بَعْدَ صُلْحِ الحُدَيْبِيَةِ، وَجَدَ الفُرْصَةَ مُوَاتِيَةً لِلدَّعْوَةِ إِلَىٰ اللهُسُلَ إِلَىٰ مُلُوكِ لِلدَّعْوَةِ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ خَارِجَ نِطَاقِ الجَزِيرَةِ العَرَبِيَّةِ، فَأَرْسَلَ الرُّسُلَ إِلَىٰ مُلُوكِ

(۱) اختلف في زَمَنِ إرسالِ رَسُول اللهِ ﷺ الكُتُبِ إلىٰ الملوك والأمراء، فعند ابن سعد في طبقاته (۱/ ۱۲٥): أن رَسُول اللهِ ﷺ كَتَبَ إليهم في المحرم سنة سبع من الهجرة، ولم يُحدِّد ابن إسحاق في السيرة (۲۲۲/٤) تاريخًا مُحَدِّدًا لإرسال الكتب، بل جعل ذلك ما بينَ الحُدَيْبِيَةِ ووفاته ﷺ، واستَدْرَكَ عليه ابن هِشَام في تهذيبه علىٰ سيرة ابن إسحاق (٢٦٢/٤) فقال: بأن إرْسَالَه ﷺ الكتب للملوك كان بعد عُمْرَته التي صُدَّ عنها يوم الحديبية.

بينما جعل الإمام البخاري في صحيحه (٤٦٩/٨) رسالة الرسول ﷺ إلى كِسْرَىٰ في أعقاب غزوة تبوك في العام التاسع الهجري.



العَرَبِ وَالعَجَمِ وَكَتَبَ مَعَهُمْ إِلَيْهِمْ كُتُبًا يَدْعُوهُمْ فِيهَا إِلَىٰ الإِسْلَامِ.

رَوَىٰ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَنَسٍ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَىٰ كِسْرَىٰ، وَإِلَىٰ قَيْصَرَ، وَإِلَىٰ النَّجَاشِيِّ (١)، وَإِلَىٰ كُلِّ جَبَّارٍ، يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ (٢).

فَلَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ عَلِي اللهِ أَنْ يَكْتُبَ إِلَىٰ المُلُوكِ وَالْأُمَرَاءِ، قِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ، فَاتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ ﴿ إِنَّهُ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَىٰ رَهْطٍ أَوْ أُنَاسٍ مِنَ الأَعَاجِمِ (٣)، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا عَلَيْهِ خَاتَمٌ، فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ (٤).

<sup>(</sup>١) في رواية ابن حبان: أكَيْدِرُ دُومَة بدل النجاشي.

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (٥٢/٥٥): أُكَيْدِرُ تصغير أَكْدَر، ودُومَة بضم الدال، وسكون الواو، بلدٌّ بين الحجاز والشام، وهي دُومة الجندل، مدينة بقرب تَبُوك بها نخلٌ وزَرْعٌ وحصن، علىٰ عشرة مراحل من المدينة، وكان أكيدر ملكها، وكان نَصْرَانيًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب كتب النبي ﷺ إلىٰ ملوك الكفار ـ رقم الحديث (١٧٧٤) ـ وأخرجه ابن حبان في صحيحه ـ كتاب التاريخ ـ باب كتب النبي ﷺ ـ رقم الحديث (٦٥٥٣).

<sup>(</sup>٣) في رواية أخرى في صحيح مسلم: قال أنس ﷺ أَرَادَ أن يكتب إلىٰ كسرىٰ وقيصر والنجاشي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب اللباس ـ باب نقش الخاتم ـ رقم الحديث (٥٨٧٢) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب اللباس والزينة ـ باب في اتخاذِ النبي ﷺ خاتم ـ رقم الحديث (٢٠٩٢) (٥٦) ـ وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٣٣١٤).



فَكَانَ الْخَاتَمُ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ فِي يَدِ أَبِي بَكْرِ ﴿ مَا يَعْدَهُ ، ثُمَّ فِي يَدِ عُمَرَ عَلَيْهُ بَعْدَ أَبِي بَكْرِ عَلَيْهُ ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ عَلَيْهُ بَعْدَ عُمَرَ عَلَيْهُ سَتَّ سِنِينَ ، فَلَمَّا كَانَ فِي السِّتِّ البَاقِي (١) كَانَ مَعَهُ عَلَىٰ بِنْرِ أُرِيسٍ (٢)، فَحَرَّكَ خَاتَمَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي يَدِهِ فَوَقَعَ فِي البِئْرِ، فَطَلَبَهُ (٣) عُثْمَانَ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّام، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ (٤).

قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَالذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إِنَّمَا بَالَغَ عُثْمَانُ ﴿ فِي التَّفْتِيشِ عَلَىٰ الخَاتَم لِكُونِهِ أَثَرُ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ لَبِسَهُ وَاسْتَعْمَلَهُ وَخَتَمَ بِهِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُسَاوِي فِي العَادَةِ قَدْرًا عَظِيمًا مِنَ المَالِ، وَإِلَّا لَوْ كَانَ غَيْرُ خَاتَم النَّبِيِّ عَلَيْهُ لَاكْتَفَىٰ بِطَلَبِهِ بِدُونِ ذَلِكَ، وَبِالضَّرُورَةِ يُعْلَمُ أَنَّ قَدْرَ المُؤْنَةِ التِي حَصَلَتْ فِي الأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ تَزِيدُ عَلَىٰ قِيمَةِ الخَاتَمِ لَكِنِ اقْتَضَتْ صِفَتُهُ عَظِيمَ قَدْرِهِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ كُلُّ مَا ضَاعَ مِنْ يَسِيرِ المَالِ(٥).

وَعِنْدَمَا عَزَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ إِرْسَالِ الكُتُبِ اخْتَارَ الرُّسُلَ مِنْ أَصْحَابِهِ

<sup>(</sup>١) من خِلَافَتِه ﷺ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (١١/٥٠٥): أُرِيس: بفتح الهمزة وكسر الراء، علىٰ وزن عظيم.

<sup>(</sup>٣) في رواية البخاري قال أنس ﷺ: فَاخْتَلَفَا.

قال الحافظ: أي في الذهاب، والرجوع والنزول إلى البئر والطلوع منها.

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب اللباس ـ باب خاتم الفضة ـ رقم الحديث (٥٨٦٦) ـ وباب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ ـ رقم الحديث (٥٨٧٩) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب اللباس والزينة ـ باب لبس النبي ﷺ خاتمًا من ورق ـ رقم الحديث (٢٠٩١) (٥٤).

<sup>(</sup>٥) انظر فتح الباري (١١/١١٥).



رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مِنَ الذِينَ سَبَقَ وَأَنْ رَحَلُوا إِلَىٰ تِلْكَ البِلَادِ، وَفِيمَا يَلِي ذِكْرُ الكُتُبِ التِي أَرْسَلَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ المُلُوكِ وَالأُمْرَاءِ، وَذَلِكَ فِي المُحَرَّمِ الكُتُبِ التِي أَرْسَلَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ المُلُوكِ وَالأُمْرَاءِ، وَذَلِكَ فِي المُحَرَّمِ سَنَةَ سَبْعِ لِلْهِجْرَةِ:

### ١ ـ كِتَابُ الرَّسُولِ عَلَيْ إِلَىٰ النَّجَاشِيِّ مَلِكِ الحَبَشَةِ

وَهَذَا النَّجَاشِيُّ اسْمُهُ أَصْحَمَةُ (١) ، وَأَمَّا النَّجَاشِيُّ فَهُو لَقَبٌ لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ الحَبَشَةَ ، بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَمْرُو بِنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ عَلَيْ إِلَىٰ النَّجَاشِيِّ ، وَكَانَ الحَبَشَةَ ، بَعَثُ رَسُولُ بَعَثَهُ ، وَكَتَبَ مَعَهُ إِلَيْهِ كِتَابَيْنِ يَأْمُرُهُ فِي أَحَدِهِمَا: أَنْ يُزَوِّجَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ ، وَكَتَبَ مَعَهُ إِلَيْهِ كِتَابَيْنِ يَأْمُرُهُ فِي أَحَدِهِمَا: أَنْ يُزَوِّجَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ ، وَكَتَبَ مَعَهُ إِلَيْهِ كِتَابَيْنِ يَأْمُرُهُ فِي أَحَدِهِمَا: أَنْ يُزَوِّجَهُ أُمَّ حَبِيبَة بِنَتَ أَبِي سُفْيَانَ بِنِ حَرْبٍ (٢) ، وَأَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِ بِمَنْ عِنْدَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ ، وَفِي الْكِتَابِ الآخَوِ: يَدْعُوهُ إِلَىٰ الإِسْلَامِ.

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ بِسَنَدِ صَحِيحٍ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بنِ جَحْشٍ، وَكَانَ رَحَلَ إِلَىٰ النَّجَاشِيِّ، فَمَاتَ (٣)، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةً، وَإِنَّهَا لَبُؤَضِ الحَبَشَةِ (١)، زَوَّجَهَا إِيَّاهُ النَّجَاشِيُّ، وَأَمْهَرَهَا أَرْبَعَةَ آلَافٍ مِنْ عِنْدِهِ،

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٣/٣٥) (٥٨٨/٧): أَصْحَمَه بفتح الألف بوزن أفعله وأربعة.

<sup>(</sup>٢) سيأتي خبَرُ زواج الرُسول ﷺ من أُمِّ حبيبة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بعد غزوة خيبر إن شاء الله.

 <sup>(</sup>٣) قلت: سيأتي بعد غزوة خيبر تحقيقُ خبر ردة عُبيد الله بن جحش، وأنه مات مُسْلِمًا، لا
 كما يزعم أهل المغازي في أنه ارتَدَّ عن الإسلام، ثم مات نصرانيًا.

<sup>(</sup>٤) في رواية النسائي: وهي بأرض الحبشة.



وَبَعَثَ بِهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَ شُرَحْبِيلَ بنِ حَسَنَةٍ ﷺ، وَجِهَازُهَا كُلُّهُ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ، وَلَمْ يُرْسِلْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَيْءٍ (١).

#### ﴿ نَصُّ كِتَابِ الرَّسُولِ ﷺ إِلَىٰ النَّجَاشِيِّ:

أَمَّا نَصُّ كِتَابِ الرَّسُولِ ﷺ إِلَىٰ النَّجَاشِيِّ فَقَدْ رَوَاهُ الحَاكِمُ، وَالبَيْهَقِيُّ فِي دَلَائِلِهِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، وَهَذَا نَصُّهُ:

«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَىٰ النَّجَاشِيِّ الْأَصْحَم عَظِيم الحَبَشَةِ، سَلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الهُدَىٰ، وَآمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَشَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ اللهِ، فَإِنِّي أَنَا رَسُولُ اللهِ فَأَسْلِمْ تَسْلَمْ، ﴿قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَلَمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُوْ أَلَّا نَصْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَادُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (٢) فَإِنْ أَبَيْتَ فَعَلَيْكَ إِنْمُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٧٤٠٨) ـ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٥٠٦١) ـ والنسائي في السنن الكبرئ ـ كتاب النكاح ـ باب التزويج على أربع مئة درهم ـ رقم الحديث (٥٤٨٦) ـ وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ـ رقم الحديث (٨٩٤٩).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران آية (٦٤).

قلتُ: ذكر ابن إسحاق في السيرة (١٩٥/٢): أن صَدر سورة آل عمران إلى بضُمُّ وثمانين آية منها نزلت في وَفْد نَجْرَان الذي وَفَدَ علىٰ رَسُول اللهِ ﷺ في عام=



النَّصَارَى مِنْ قَوْمِكَ $^{(1)}$ .

فَلَمَّا وَصَلَ كِتَابُ الرَّسُولِ ﷺ إِلَىٰ النَّجَاشِيِّ وَقُرِئَ عَلَيْهِ، أَخَذَهُ فَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنِهِ وَنَزَلَ عَنْ سَرِيرِهِ فَجَلَسَ عَلَىٰ الأَرْضِ تَوَاضُعًا، ثُمَّ أَسْلَمَ وَشَهِدَ شَهَادَةَ الحَقِّ، ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا مَا أَنَا فِيهِ مِنَ المُلْكِ، وَمَا تَحَمَّلْتُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ، لأَتَنْتُهُ حَتَّىٰ أَحْمِلَ نَعْلَيْهِ (٢).

والجَوَابُ: قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ في تفسيره (٥٦/٢):

أَحَدُّهُمُاكَ يحتمل أن هذه الآية نزلت مرَّتَيْن، مرَّةً قبل الحديبية، ومرَّةً بعد الفتح.

الثاني: يحتمل أن صَدْرَ سُورة آل عمران نزل في وَفْدِ نَجْرَان إلىٰ عند هذه الآية، وتكون هذه الآية وتكون هذه الآية نزلت قبل ذلك، ويكون قول ابن إسحاق: «إلىٰ بِضْعِ وثَمَانيِنَ آية»، ليس بمحفوظ، لدلالة حديث أبي سفيان ـ سيأتي حديث أبي سفيان بعد قليل ـ.

الثالثُ: ويحتمل أن رَسُول اللهِ ﷺ لما أمَرَ بكَتْبِ هذا الكلام في كِتَابه إلى هِرَقْل وغيره لم يكن أنزل بعد، ثم نَزَلَ القرآن موافقةً له كما نزل بِمُوَافقة عمر بن الخطاب ﷺ في الحِجَاب، وفي الأسارئ، وفي عدم الصلاة علىٰ المنافقين.

- (۱) أخرج ذلك الحاكم في المستدرك ـ كتاب الهجرة ـ باب مراسلة الرسول على النجاشي ـ رقم الحديث (۲۰۸۳) ـ وأورد ابن القيم في زاد المعاد (۲۰۱/۳) كتابه على إلى النجاشي مع اختلاف في بعض الألفاظ عن رواية البيهقي.
- (٢) أخرج ذلك أبو داود في سننه ـ كتاب الجنائز ـ باب في الصلاة على المسلم يَمُوتُ في بلاد الشرك ـ رقم الحديث (٣٢٠٥) ـ والحاكم في المستدرك ـ كتاب التفسير ـ باب=

الوُفُودِ في السنة التاسعة للهجرة، فما الجَمْعُ بين كِتَابَةِ هذه الآية إلى هِرَقل وغيره في جملة الكُتُبِ التي أرسلها رَسُول اللهِ ﷺ في العام السابع للهجرة، وبين ما ذكره ابن إسحاق في السيرة وغيره؟.



ثُمَّ كَتَبَ النَّجَاشِيُّ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِإِجَابَتِهِ وتَصْدِيقِهِ وَإِسْلَامِهِ.

وَأَهْدَىٰ النَّجَاشِيُّ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ خُفَّيْنِ أَسْوَدَيْنِ، وَنَعْلَيْنِ سَبْتِيَّتَيْنِ، وَثَلَاثَ عَنَزَاتٍ (١) ، فَأَمْسَكَ عَلَيُّ وَاحِدَةً لِنَفْسِهِ، وَأَعْطَىٰ عَلِيَّ بَنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْ وَاحِدَةً ، وَأَعْطَىٰ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ عَلَيْ وَاحِدَةً ، فَكَانَ بِنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْ وَاحِدَةً ، وَأَعْطَىٰ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ عَلَيْهِ وَاحِدَةً ، فَكَانَ بِلَالٌ عَلَيْ يَنْفِيهِ بَيْنَ يَدَيْهِ بِلَالٌ عَلَيْ يَبْلُكُ الْعَنزَةِ التِي أَمْسَكَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِنَفْسِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الفِطْرِ، وَيَوْمَ الأَضْحَىٰ حَتَّىٰ يَأْتِي المُصَلَّىٰ ، فَيَرْكُزُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الفِطْرِ، وَيَوْمَ الأَضْحَىٰ حَتَّىٰ يَأْتِي المُصَلَّىٰ ، فَيَرْكُزُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الفِطْرِ، وَيَوْمَ الأَضْحَىٰ حَتَّىٰ يَأْتِي المُصَلَّىٰ ، فَيَرْكُزُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الفِطْرِ، وَيَوْمَ الأَضْحَىٰ حَتَّىٰ يَأْتِي المُصَلِّىٰ ، فَيَوْمَ الْمُ فَلَاهُ كَذَلِكَ حَلْقَةً فِيهَا خَاتَمُ ذَهَبٍ، فِيهِ فَصُّ (٣) يَدَيْهِ فَيُصَلِّى إِلَيْهَا أَنَّ ، وَأَهْدَاهُ كَذَلِكَ حَلْقَةً فِيهَا خَاتَمُ ذَهَبٍ، فِيهِ فَصُّ حَبْشِيُّ .

رَوَىٰ التَّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ وَابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ

قصة إسلام النجاشي ـ رقم الحديث (٣٢٦١) ـ وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ـ
 رقم الحديث (٨٨٤٠) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>۱) العَنَزَاتُ: جمعُ عَنزَة: وهي عَصا علىٰ قدْرِ نِصْفِ الرمح أو أكبر شيئًا قليلًا. انظر النهاية (٢٧٨/٣).

<sup>(</sup>٢) أورد إهداء العنزات من النجاشي إلى الرسول على الحافظ في الفتح (١٥٣/٢) وعزاه إلى عمر بن شبّه في «أخبار المدنية»، من حديث سَعْدِ القَرَظ، ولفظُهُ: أن النجاشي أهدئ إلى النبي على حربة فأمسكها لنفسه فهي التي يمشي بها مع الإمَامِ يوم العيد. وأما صلاته على العَنزَةِ يوم العيد، فقد رواها البخاري في صحيحه ـ رقم الحديث (٩٧٣) عن ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنه قال: كان النبي على يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تُحمل وتُنصب بالمصلى بين يديه، فيصلى إليها.

<sup>(</sup>٣) فَصُّ الخَاتَم: المُرَكَّبُ فيه. انظر لسان العرب (٣٧١/١٠).



قَالَ: أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَىٰ لِلنَّبِيِّ عَيْكُ خُفَّيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ (١) فَلَبِسَهُمَا (٢).

وَرَوَىٰ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ حَسَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمَتْ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ حِلْيَةٌ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ، أَهْدَاهَا لَهُ، فِيهَا خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ ، فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ بِعُودٍ بِبَعْضِ أَصَابِعِهِ ، مُعْرِضًا عَنْهُ ، ثُمَّ دَعَا أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ ابْنَةَ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ، فَقَالَ ﷺ: (ا**تَحَلِّي بِهَلِهِ يَا بُنَيَّةُ**) (٣٠).

#### ﴿ وَفَاةُ النَّجَاشِيِّ ﴿ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّمُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّه

وَتُوُفِّيَ النَّجَاشِيُّ أَصْحَمَةُ ﴿ فِي رَجَبَ مِنَ السَّنَةِ التَّاسِعَةِ لِلْهِجْرَةِ كَمَا سَيَأْتِي، وَنَعَاهُ الرَّسُولُ ﷺ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ يَوْمَ وَفَاتِهِ فَقَالَ: «مَاتَ اليَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَىٰ أَخِيكُمْ أَصْحَمَةَ وَاسْتَغْفِرُوا لَهُ (١٠) وَصَلَّىٰ ﷺ عَلَيْهِ صَلَاةَ الغَائِب.

وَرَوَى النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

 <sup>(</sup>١) سَاذَجَيْن: بفتح الجيم: أي غير مَنْقُوشَيْن. انظر تحفة الأحوذي (١١٢/٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في جامعه ـ كتاب الآداب ـ باب ما جاء في الخف الأسود ـ رقم الحديث (٣٠٣٠) ـ وابن ماجه ـ كتاب الطهارة وسننها ـ باب ما جاء في المسح على الخفين ـ رقم الحديث (٥٤٩) ـ وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٤٣٤٧) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه ـ كتاب الخاتم ـ باب في الذهب للنساء ـ رقم الحديث (٤٣٣٥) ـ والإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٤٨٨٠) ـ وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ـ رقم الحديث (٢٨٣١).

<sup>(</sup>٤) أخرج هذا الحديث البخاري في صحيحه ـ كتاب مناقب الأنصار ـ باب موت النجاشي ـ رقم الحديث (٣٨٧٧) (٣٨٨٠).



قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ النَّجَاشِيُّ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلُّوا عَلَيْهِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! نُصَلِّي عَلَى عَبْدٍ حَبشِيٍّ؟، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَكَا قَلِيلًا أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ إِن اللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾(١).

وَرَوَىٰ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِيُّ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَا يَزَالُ يُرَىٰ عَلَىٰ قَبْرِهِ نُورٌ (٢).

وَلَمَّا مَاتَ النَّجَاشِيُّ أَصْحَمَةُ ﴿ يَهُ اللَّهُ عَلَىٰ الحَبَشَةِ نَجَاشِيٌّ آخَرُ، وَهُوَ غَيْرُ النَّجَاشِيِّ الذِي آمَنَ بِالرَّسُولِ ﷺ ، وَقَدْ كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ هَذَا النَّجَاشِيِّ كِتَابًا يَدْعُوهُ إِلَىٰ الإِسْلَامِ، فَقَدْ أَخْرَجَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسِ ﴿ إِلَىٰ قَالَ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلِيْكُ كَتَبَ إِلَىٰ كِسْرَىٰ ، وَإِلَىٰ قَيْصَرَ ، وَإِلَىٰ النَّجَاشِيِّ ، وَإِلَىٰ كُلِّ جَبَّارٍ، يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ، وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الذِي صَلَّىٰ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهُ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية (١٩٩) ـ والحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى ـ كتاب التفسير ـ باب سورة آل عمران ـ رقم الحديث (١١٠٢٢).

قال جابر بن عبد الله رضى الله عنهما، وأنس بن مالك ﷺ، وابن عباس ﷺ، وقتادة، والحسن في هذه الآية: نزلت في النجاشي. انظر تفسير القرطبي (٤٨٤/٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه ـ كتاب الجهاد ـ باب في النور يُرئ عند قبر الشهيد ـ رقم الحديث (٢٥٢٣) ـ وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ـ رقم الحديث (٦٨٢٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب كتب النبي ﷺ إلى ملوك الكفار - رقم الحديث (١٧٧٤).



## ٢ ـ كِتَابُ الرَّسُولِ ﷺ إِلَىٰ هِرَقْلَ (١) مَلِكِ الرُّومِ

وَبَعَثَ رَسُولُ عَلَيْهِ دِحْيَةَ بِنَ خَلِيفَةَ الكَلْبِيَ عَلَى، إِلَىٰ هِرَقْلَ مَلِكِ الرُّومِ يَدْعُوهُ إِلَىٰ الإِسْلَامِ، وَكَتَبَ مَعَهُ كِتَابًا، وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَىٰ قَيْصَرَ، وَفِي رِوَايَةٍ: يَدْعُوهُ إِلَىٰ الإِسْلَامِ، وَكَتَبَ مَعَهُ كِتَابًا، وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَىٰ قَيْصَرَ، وَفِي رِوَايَةٍ: أَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَىٰ عَظِيم بُصْرَىٰ (٢) وَهُوَ الحَارِثُ بِنُ أَبِي شِمْرٍ (٣) مَلِكُ غَسَّانَ لِيَدْفَعَهُ إِلَىٰ هِرَقْلَ.

### ﴿ سَفَرُ هِرَقُلَ مِنَ القُسْطَنْطِينيَّةِ إِلَىٰ بَيْتِ المَقْدِسِ:

وَكَانَ هِرَقْلُ قَدْ نَذَرَ إِنْ ظَهَرَتِ (١) الرُّومُ عَلَىٰ فَارِسٍ أَنْ يَمْشِيَ حَافِيًا مِنَ القُسْطَنْطِينِيَّةِ إِلَىٰ بَيْتِ المَقْدِسِ، فَلَمَّا انْتَصَرَ الرُّومُ عَلَىٰ فَارِسٍ (٥)، خَرَجَ هِرَقْلُ مِنْ بِلَادِهِ يَمْشِي عَلَىٰ قَدَمَيْهِ شُكْرًا للهِ عَلَىٰ انْتِصَارِهِمْ عَلَىٰ فَارِسٍ لِيُصَلِّيَ هِرَقْلُ مِنْ بِلَادِهِ يَمْشِي عَلَىٰ قَدَمَيْهِ شُكْرًا للهِ عَلَىٰ انْتِصَارِهِمْ عَلَىٰ فَارِسٍ لِيُصَلِّيَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ، فَلَمَّا انْتَهَىٰ إِلَىٰ إِيلْيَاءَ (٢)، وَقَضَىٰ فِيهَا صَلَاتَهُ وَمَعَهُ

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظَ فِي الفَتْحِ (٩/١): هِرَقْل هو ملك الروم، وهو بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف، ولقبه قيصر، وهو لقب كل من تملك الروم.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (١/٥٥): بُصري: بضم الباء، وهي مدينة بالشام.

<sup>(</sup>٣) شِمْر: بكسر الشين وسكون الميم.

 <sup>(</sup>٤) ظَهَرَتْ: أي غَلَبَتْ وانتصرت. انظر النهاية (١٥٢/٣).

<sup>(</sup>٥) أخرج تفاصيل هذه الوقعة: الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٤٩٥) (٢٧٦٩) ـ والترمذي في جامعه ـ كتاب التفسير ـ باب ومن سورة الروم ـ رقم الحديث (٣٤٦٩) (٣٤٦٩) ـ وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ـ رقم الحديث (٧٥٣) ـ وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح (١/٤٤): إيلْيًاء: بهمزة مكسورة اسم مدينة بيت المقدس.



بَطَارِقَتُهُ (١) وَأَشْرَافُ الرُّوم، أَصْبَحَ يَوْمًا خَبِيثَ النَّفْسِ (٢) مَهْمُومًا، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ: قَدِ اسْتَنْكُرْنَا هَيْئَتَكَ ـ وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً (٣) يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ ـ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُوم مُلْكَ(١) الخَتَانِ قَدْ ظَهَرَ (٥) ، فَمَنْ يَخْتَتِنُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ (٢)؟

قَالُوا: لَيْسَ يَخْتَتِنُ إِلَّا اليَهُودُ فَلَا يَهُمَّنَّكَ شَأْنُهُمْ، وَاكْتُبْ إِلَىٰ مَدَائِنِ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ اليَهُودِ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ أُتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلِ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَتِ المُلُوكُ تُهَادِي الأَخْبَارَ بَيْنَهَا، فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ: اذْهَبُوا فَانْظُرُوا أَمُخْتَتِنٌ هُوَ أَمْ لَا؟

فَنَظَرُوا إِلَيْهِ، فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتِنٌّ، وَسَأَلَهُ عَنِ العَرَبِ فَقَالَ: هُمْ يَخْتَتِنُونَ؟ فَقَالَ هِرَقْلُ: هَذَا وَاللهِ الذِي أُرِيتُ، ثُمَّ كَتَبَ هِرَقْلُ إِلَىٰ صَاحِبِ لَهُ بِرُومِيَّةَ،

البَطَارِقَة: جمع بِطْرِيقِ بكسر الباء وسكون الطاء وكسر الراء، وهو الحَاذِقُ بالحَرْبِ وأُمُورِها بلُغَة الروم. انظر النهاية (١٣٤/١).

قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٢٠/١): خبيثُ النفس: أي رَدِيءُ النَّفْسِ غير طيبها، أي مهمومًا. **(Y)** 

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحَ (٢٠/١): حزَّاء: بفتح الحاء وبتشديد الزاي: أي كاهنًا. (٣)

قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتَّحِ (٦١/١): مُلْك: بضم الميم وإسكان اللام، وللكشميهني بفتح الميم وكسر اللام.

قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٦١/١): أي غلب، يعني دَلَّه نَظَرُهُ في حُكْم النجوم علىٰ أن ملك الختان قد غلب، وهو كما قال؛ لأن في تلك الأيام كان ابتداء ظهور الرسول ﷺ إذْ صالَحَ كُفَّار مكة بالحديبية، وأنزل الله تَعَالَىٰ عليه: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَمَّا مُّبِينًا ﴾، إذ فتح مكة كان سببه نقض قريش العهد الذي كان بينهم بالحديبية.

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٦١/١): أي من أهل هذا العصر.



وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي العِلْمِ، يَسْأَلُهُ عَمَّا عِنْدَهُ بِشَأْنِ الرَّسُولِ ﷺ.

وَلَمْ يَلْبَثْ هِرَقْلُ إِنْ أَتَاهُ رَسُولُ عَظِيمِ بُصْرَىٰ فَدَفَعَ إِلَيْهِ كِتَابَ النّبِيِّ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَلْبَ فَيْ وَلَهِ عَنْهُ، وَكَانَ أَبُو سُفْيَانَ بَنُ حَرْبٍ بِالشَّامِ مَعَ رِجَالٍ مِنْ قُرِيْشٍ فِي أَحَدًا نَسْأَلُهُ عَنْهُ، وَكَانَ أَبُو سُفْيَانَ بَنُ حَرْبٍ بِالشَّامِ مَعَ رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ فِي تَجَارَةٍ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ (١) مِنْ قُرَيْشٍ، وَكَانُوا تِجَارَةٍ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ (١) مِنْ قُرَيْشٍ، وَكَانُوا تُجَارًا بِالشَّامِ فِي المُدَّةِ (٢) التِي كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَادً فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ تُجَارًا بِالشَّامِ فِي المُدَّةِ (٢) التِي كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَادً فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرُيْشٍ، فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلْيَاءَ، فَأَدْخِلْنَا عَلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي مَجْلِسِ مُلْكِهِ، قَلْهُمْ أَيْهُمْ عَلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي مَجْلِسِ مُلْكِه، عَلَيْهِ، فَإِذَا هُو جَالِسٌ فِي مَجْلِسِ مُلْكِه، عَلَيْهِ، فَإِذَا هُو جَالِسٌ فِي مَجْلِسِ مُلْكِه، عَلَيْهِ النَّاجُ، وَإِذَا حَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ، ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ، فَقَالَ لَهُ: سَلَهُمْ أَيَّهُمْ أَيَّهُمْ أَنَّهُ نَبِيُّ ؟

فَقَالَ أَبُو سُفْيَانُ: أَنَا أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ نَسَبًا، قَالَ: مَا قَرَابَتُكَ مِنْهُ؟

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: هُوَ ابْنُ عَمِّي، قَالَ: وَلَيْسَ فِي الرَّكْبِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ<sup>(٣)</sup> غَيْرِي.

<sup>(</sup>۱) الرَّكْبُ: اسم من أسماءِ الجمع، وهو من العشرة فما فوقها. انظر النهاية (۲۳۳/۲) ـ فتح الباري (۹/۱).

<sup>(</sup>٢) يعنى مُدَّة الصلح بالحديبية، وكانت مدَّتها عشر سنين، كما تقدم.

<sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (١/٠٥): وعبدُ مَنَافِ الأَبُ الرابع للنبي عَلَيْ وكذا لأبي سفيان، وأطلَقَ عليه ابن عَمِّ؛ لأنه نزل كلّا منهما منزلة جدّه، ... وإنما خَصِّ هرقل الأقرب لأنّه أحْرَى بالإطلاع على أُمُورِه ظاهرًا وباطنًا أكثر من غيره؛ ولأن الأَبْعَدَ لا يُؤْمَنُ أن يَقْدَحَ في نسبه بخلاف الأقرب.



فَقَالَ هِرَقْلُ: أَدْنُوهُ مِنِّي، ثُمَّ أَمَرَ بِأَصْحَابِي، فَجُعِلُوا خَلْفَ ظَهْرِي عِنْدَ كَتِفِى، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لِأَصْحَابِهِ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ الذي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَإِنْ كَذَبَنِي، فَكَذَّبُوهُ.

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَوَاللهِ لَوْلَا الحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثُرَ أَصْحَابِي عَنِّيَ الكَذِبَ لَكَذَبْتُهُ حِينَ سَأَلَنِي، وَلَكِنِّي اسْتَحْيَيْتُ أَنْ يَأْثُرُوا الكَذِبَ عَنِّي، فَصَدَقْتُهُ.

ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُ كَيْفَ نَسَبُ هَذَا الرَّجُل فِيكُمْ؟

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ.

قَالَ هِرَقْلُ: فَهَلْ قَالَ هَذَا القَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ؟

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: لَا.

قَالَ هِرَقْلُ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: قُلْتُ: لا .

قَالَ هِرَقْلُ: فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: قُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ.

قَالَ هِرَقْلُ: أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: قُلْتُ: بَلْ يَزِيدُونَ.

قَالَ هِرَقْلُ: فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخْطَةٌ ١ لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟

قال الإمام النووي في شرح مسلم (٨٩/١٢): سَخْطَةً: بفتح السين، والسخط: كراهية الشيء وعدم الرضيٰ به.



قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: قُلْتُ: لا .

قَالَ هِرَقْلُ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: قُلْتُ: لا .

قَالَ هِرَقْلُ: فَهَلْ يَغْدِرُ (١)؟

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: لَا ، وَنَحْنُ الآنَ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا.

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا أَنْتَقِصُهُ بِهِ غَيْرَ هَذِهِ الكَلِمَةِ. الكَلِمَةِ.

قَالَ هِرَقْلُ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ هِرَقْلُ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: قُلْتُ: الحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ (٢)، يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ.

قَالَ هِرَقْلُ: مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: قُلْتُ: يَأْمُرُنَا أَنْ نَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَانَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، ويَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، وَالصِّدْقِ (٣)، وَالعَفَافِ، وَالصِّلَةِ.

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي في شرح مسلم (۱۲/۸۹): يَغْدِرُ: بكسر الدال، وهو ترك الوفاء بالعمد.

<sup>(</sup>٢) سِجَالٌ: بكسر السين: أي مرة لنا ومرة علينا. انظر النهاية (٣١٠/٢).

 <sup>(</sup>٣) في رواية أخرى في صحيح البخاري ـ رقم الحديث (٢٩٤٠): قال الصَّدقة ، بدل الصدق .



فَقَالَ هِرَقْلُ لِلتَّرْجُمَانِ: قُلْ لَهُ: سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ، وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ(١) قَوْمِهَا.

وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ هَذَا القَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ؟ فَذَكَرْتَ: أَنْ لَا ، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا القَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَأْتُسِي بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ.

وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ ؟ فَذَكَرْتَ: أَنْ لَا ، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ ؟ قُلْتُ: رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ.

وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَذَكَرْتَ: أَنْ لا ، فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الكَذِبَ عَلَىٰ النَّاسِ ، وَيَكْذِبَ عَلَىٰ اللهِ .

وَسَأَلُّتُكَ: أَشْرَافُ النَّاسِ يَتْبَعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمُ اتَّبَعُوهُ، وَهُمْ أَنْبَاعُ الرُّسُلِ.

وَسَأَلْتُكَ: أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَذَكَرْتَ: أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ أَمْرُ الإيمَانِ حَتَّىٰ يَتِمَّ.

وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ فَذَكَرْتَ: أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الإيمَانُ (٢) حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ القُلُوبَ.

قال الإمام النووي في شرح مسلم (٩٠/١٢): يعني في أفضل أنسابهم وأشرفها.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٥٣/١): أي أمر الإيمان؛ لأنه يظهر نُورًا، ثم لا يزال في زيادة حتىٰ يتم بالأمور المعتبرة فيه من صلاة وزكاة وصيام وغيرها، ولهذا نزلت في آخر سِنِيِّ النبي ﷺ قوله تَعَالَىٰ ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دينًا ﴾ سورة المائدة آية (٣).



وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ؟ فَذَكَرْتَ: أَنْ لَا ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ.

وَسَأَلَتُكَ: هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّكُمْ قَدْ قَاتَلْتُمُوهُ، وَأَنَّ الحَرْبَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالٌ، يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَىٰ ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ العَاقِبَةُ.

وَسَأَلَتُكَ: بِمَ يَأْمُرُكُمْ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ، وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالعَفَافِ.

فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، وَلَمْ أَكُنْ أَظُنْهُ أَنَّهُ مِنْكُمْ، فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ (١) لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ.

ثُمَّ دَعَا هِرَقْلُ بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الذِي بَعَثَ بِهِ دِحْيَةُ إِلَىٰ عَظِيمِ بُصْرَىٰ ، فَدَفَعَهُ إِلَىٰ هِرَقْلَ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ:

«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَىٰ هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ. سَلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الهُدَىٰ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلَامِ، أَسْلِمْ الرُّومِ. سَلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الهُدَىٰ، فَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلَامِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ. فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمُ الأَرِيسِيِّينَ (٢) و ﴿ قُلْ تَسَلَمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَلْهُ وَلا نُشْرِكَ يَتَاهُلُ اللهَ وَلا نُشْرِكَ يَتَاهُلُ اللهَ وَلا نُشْرِكَ لَا نَصْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلا نُشْرِكَ

<sup>(</sup>١) تجشَّمت: تكلُّفت، انظر النهاية (٢٦٥/١).

<sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (١/٥٥): الأربِسِيِّين: جمع أَربِسي: أي الفلاحين والزراعين. وفي رواية ابن إسحاق في السيرة قال: الأكَّارِين: يعني الفَلَّاحين والزراعين.



بِهِ - شَكَيْكًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَدُوا بِأَنَّا مُسَلِمُونَ ﴾(١).

فَلَمَّا قُرِئَ كِتَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَىٰ هِرَقْلَ اهْتَزَّ وَتَأَثَّرَ.

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ، وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الكِتَابِ، كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ (٢) ، وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ، وَأُخْرِجْنَا، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا: لَقَلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا: لَقَلْ أَمُرُ (٢) أَمُرُ ابنُ أَبِي كَبْشَةَ (٤) ، إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ، فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا لَقَدْ أَمِرَ (٣) أَمُرُ ابنُ أَبِي كَبْشَةَ (٤) ، إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ، فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّىٰ أَدْخَلَ اللهُ عَلَيَّ الإِسْلَامَ.

وَسَارَ هِرَقْلُ إِلَىٰ حِمْصَ (٥)، فَلَمْ يَرِمْ (١) حِمْصَ حَتَّىٰ أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِ رُومِيَّه، الذِي كَانَ قَدْ كَتَبَ إِلَيْهِ بِشَأْنِ النَّبِيِّ ﷺ، يُوَافِقُ رَأْيَهُ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية (٦٤).

 <sup>(</sup>۲) الصَّخَبُ: الضَّجَة، واضطراب الأصوات للخصام. انظر النهاية (۱٤/٣).
 وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه ـ رقم الحديث (۱۷۷۳): اللَّغَطُ: وهو بفتح الغين،
 وهي الأصوات المختلفة.

<sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (٥٨/١): أُمِرَ: بفتح الهمزة وكسر الميم: أي عَظُم

<sup>(</sup>٤) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٥٨/١): المقصود بأبي كبشة: هو والد الرسول ﷺ من الرضاعة وهو الحارث بن عبد العزى السَّعْدِيُّ زوج حليمة السعدية.

<sup>(</sup>٥) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٦٣/١): كانت حِمْصُ دار مُلْكِهِ، وكانت في زمانهم أعظم من دمشق، وكان فتحها على يَدِ أبي عبيدة بن الجرَّاح في سنة ست عشرة للهجرة بعد هذه القصة بعشر سنين.

<sup>(</sup>٦) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٦٢/١): يَرِم: بفتح الياء وكسر الراء: أي لم يَصِلُ إلىٰ حمص.



خُرُوجِ الرَّسُولِ ﷺ وَأَنَّهُ نَبِيٍّ، فَأَذِنَ (١) هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةٍ (٢) لَهُ بِحِمْضَ، ثُمَّ أَمَرَ بِأَبْوَابِهَا فَغُلِّقَتْ، ثُمَّ اطَّلَعَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ، هَلْ لَكُمْ فِي الفَلَاحِ وَالرُّشْدِ وَأَنْ يَعْبُتَ مُلْكُكُمْ فَتَبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ؟ فَحَاصُوا(٢) حَيْصَةَ حُمُرِ الوَحْش إِلَىٰ الأَبْوَابِ فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ، فَلَمَّا رَأَىٰ هِرَقْلُ نَفْرَتَهُمْ وَأَيسَ مِنْ إِسْلَامِهِمْ، وَخَافَهُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمُلْكِهِ، قَالَ: رُدُّوهُمْ عَلَيَّ، فَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي آنِفًا أَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَىٰ دِينِكُمْ، فَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكُمُ الذِي أُحِبُّ، فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ ١٠٠٠.

ثُمَّ إِنَّ هِرَقْلَ أَكْرَمَ دِحْيَةَ الكَلْبِيَّ ﴿ مُ اللَّهِ مُ وَقَالَ لَهُ قُلْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنِّي

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (٦٣/١): فأذِنَ: أي أعلم. (1)

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٦٣/١): الدَّسْكَرة: بفتح الدال وبسكون السين: القَصْرُ الذي حَوْلَه بُيُوت، وكأنه دخل القصر ثم أغلقه وفتح أبواب البيوت التي حوله وأَذِنَ للروم في دخولها، ثم أغْلَقَهَا ثم طلع عليهم فخاطبهم، وإنما فعل ذلك خشْيَةَ أَن يَثِبُوا عليه فىقتلوه .

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٦٣/١): حاصُوا: أي نفروا، وشبَّههم بالوحوش؛ لأن نفْرَتَهَا أشَدُّ من نفرة البهائم الإنسِيَّة، وشبههم بالحمر دون غيرها من الوحوش لمُنَاسَبَةِ الجهل وعدم الفِطْنَةِ ، بل هم أضَلَّ .

أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب بدء الوحي ـ رقم الحديث (٧) ـ وأخرجه في كتاب الجهاد والسير ـ باب دعاء النبي على الناس إلى الإسلام . . . رقم الحديث (۲۹٤٠) (۲۹٤۱) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب كتاب النبي ﷺ إلىٰ هرقل ـ رقم الحديث (١٧٧٣) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (۲۳۷۰) ـ وأخرجه ابن حبان في صحيحه ـ كتاب التاريخ ـ باب ذكر وصف كتب النبي عَلِيْ ـ رقم الحديث (٦٥٥٥).



مُسْلِمٌ، فَقَدْ أَخْرَجَ ابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكٍ عَلَيْه أَنَّهُ قَالَ: . . . ثُمَّ قَالَ هِرَقْلُ لِرَسُولِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: قَدْ تَرَىٰ أَنِّي خَائِفٌ عَلَىٰ مَمْلَكَتِي، وَكَتَبَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنِّي مُسْلِمٌ، وَبَعَثَ إِلَيْهِ بِدَنَانِيرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ قَرَأَ الكِتَابَ: «كَذَبَ عَدُوُّ اللهِ، لَيْسَ بِمُسْلِم، وَهُوَ عَلَىٰ النَّصْرَانِيَّةِ»، ثُمَّ قَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الدَّنانِيرَ (١).

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: وَمِمَّا يُقَوِّي أَنَّ هِرَقْلَ آثَرَ مُلْكَهُ عَلَىٰ الإِيمَانِ وَاسْتَمَرَّ عَلَىٰ الضَّلَالِ أَنَّهُ حَارَبَ المُسْلِمِينَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ سَنَةَ ثَمَانٍ بَعْدَ هَذِهِ القِصَّة (٢).

# ٣ ـ كِتَابُ الرَّسُولِ ﷺ إِلَىٰ كِسْرَىٰ (٣) مَلِكِ الفُرْس

وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَبْدَ اللهِ بنَ حُذَافَةَ السَّهْمِيَّ (١) ﴿ إِلَىٰ كِسْرَىٰ بنِ هُرْمُنَ مَلِكِ الفُرْسِ يَدْعُوهُ إِلَىٰ الإِسْلَامِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَىٰ عَظِيم البَحْرَيْنِ المُنْذِرِ بنِ سَاوَىٰ (٥)، لِيَدْفَعَهُ عَظِيمُ البَحْرَيْنِ إِلَىٰ كِسْرَىٰ، وَهَذَا نَصُّ الكِتَابِ:

أخرجه ابن حبان في صحيحه - كتاب السير - باب ذكر الإباحة للإمام قبول الهدايا من المشركين ـ رقم الحديث (٤٥٠٤).

انظر فتح الباري (١/٥٥).

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٤٧٠/٨): كسرى: بفتح الكاف وبكسرها لَقَبُ كل من تملُّك الفرس، وكسرى هذا هو ابن برويز بن هُرْمُز بن أنُوشَرْوَان، وهو كسرى الكبير المشهور.

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (٤٧٠/٨): هذا هو المعتمد، وقد أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب كتاب النبي على إلى كسرى وقيصر ـ رقم الحديث (٤٢٤).

قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٢١٠/١): ساوى بفتح السين وفتح الواو.



«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَىٰ كِسْرَىٰ عَظِيم فَارِسَ ، سَلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الهُدَىٰ ، وَآمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَشَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، وَأَدْعُوكَ بِدُعَاءِ اللهِ، فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَىٰ النَّاسِ كَافَّةً لِأُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ القَوْلُ عَلَىٰ الكَافِرِينَ، فَأَسْلِمْ تَسْلَمْ، فَإِنْ أَبَيْتَ، فَإِنَّ إِنْمَ المَجُوس عَلَيْكَ » (١).

فَلَمَّا قُرِئَ الكِتَابُ عَلَىٰ كِسْرَىٰ أَخَذَهُ فَمَزَّقَهُ، وَقَالَ: يَكْتُبُ إِلَيَّ هَذَا وَهُوَ عَبْدِي! فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَا عَلَيْهِمْ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ (٢).

ثُمَّ كَتَبَ كِسْرَى إِلَىٰ بَاذَانَ عَامِلِهِ بِالْيَمَنِ أَنِ ابْعَثْ مِنْ عِنْدِكَ رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ<sup>(٣)</sup> إِلَىٰ هَذَا الرَّجُلِ الذِي بِالحِجَازِ، فَلْيَأْتِيَانِي بِهِ، فَبَعَثَ بَاذَانُ قَهْرَمَانَهُ (٤)، وَرَجُلًا آخَرَ، وَكَتَبَ مَعَهُمَا كِتَابًا، فَقَدِمَا الْمَدِينَةَ، فَدَفَعَا كِتَابِ بَاذَانَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَدَعَاهُمَا إِلَىٰ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ ﷺ:

<sup>(</sup>١) أورد نصَّ كتاب رَسُول اللهِ ﷺ إلىٰ كسرىٰ: ابن جرير الطبري في تاريخه (١٣٣/٢) -وحسنه الألباني في تعليقه علىٰ فقه السيرة للغزالي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ ص ٣٥٨٠٠

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب كتاب النبي على إلى كسرى وقيصر ـ رقم الحديث (٤٢٤) والإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢١٨٤).

 <sup>(</sup>٣) الجَلَدُ: القَويُّ في نفسه وجسْمِهِ انظر النهاية (٢٧٥/١).

<sup>(</sup>٤) القَهْرَمَانُ: بفتح القاف هو كالخازن والوكيل والحافظ لما تحْتَ يده، والقائمُ بأمورِ الرَّجل، بلغة الفرس. انظر النهاية (١١٣/٤).

روئ الإمام البخاري في صحيحه ـ كتاب الوكالة ـ باب وكالة الشاهد والغائب جائزة ـ قال: وكتب عبد الله بن عمرو إلىٰ قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكى عن أهله ـ أي زكاة الفطر ـ الصغير والكبير.

«ارْجِعَا عَنِّي يَوْمَكُمَا هَذَا حَتَّىٰ تَأْتِيَانِي الغَدَ فَأُخْبِرُكُمَا بِمَا أُرِيدُ».

فَجَاءَاهُ مِنَ الغَدِ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبْلِغَا صَاحِبَكُمَا أَنَّ رَبِّي قَتَلَ رَبَّهُ كِسْرَى فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ» (١) ، لِسَبْعِ سَاعَاتٍ مَضَتْ مِنْهَا ، وَهِي لَيْلَةُ النَّلَاثَاءِ لِعَشْرِ لَيَالٍ مَضَيْنَ مِنْ جُمَادَى الأُولَىٰ سَنَةَ سَبْعٍ ، وَأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ سَلَّطَ عَلَيْهِ ابْنَهُ شِيرَوَيْهِ ، فَقَتَلَهُ ، فَرَجَعَا إِلَىٰ بَاذَانَ بِذَلِكَ ، فَأَسْلَمَ بَاذَانُ ، وَأَسْلَمَ الأَبْنَاءُ (٢) مَعَهُ مِنْ فَارِسٍ الذِينَ كَانُوا بَاليَمَنِ (٣).

### ﴿ فَوَاتِدُ الحَدِيثِ:

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: وَفِي الحَدِيثِ مِنَ الفَوَائِدِ:

١ ـ الدُّعَاءُ إِلَىٰ الإِسْلَامِ بِالكَلَامِ وَالكِتَابَةِ وَأَنَّ الكِتَابَةَ تَقُومُ مَقَامَ النُّطْقِ.

٢ ـ وَفِيهِ إِرْشَادُ المُسْلِمِ إِلَىٰ الكَافِرِ.

٣ - وَفِيهِ أَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بَيْنَ الْمُلُوكِ بِتَرْكِ قَتْلِ الرُّسُلِ، وَلِهَذَا مَزَّقَ كِسْرَى كِتَابَ الرَّسُولِ عَلَيْهُ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلرَّسُولِ (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٠٤٣٨) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) يُقال لأولادِ فارِس: الأبناء، وهم الذين أرسَلَهُمْ كسرى مع سَيْفِ بنِ ذِي يَزَن لما جاء يستَنْجِدُهُ على الحَبَشَةِ، فنَصَرُوهُ ومَلَكُوا اليمن، وتدَيَّروها وتزوَّجُوا في العرب، فقيل لأولادهم الأبناء، وغلب عليهم هذا الاسم؛ لأن أمهاتهم من غير جنس آبائهم. انظر النهاية (٢١/١).

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه ـ رقم الحديث (٣٧٧٨١) وإسناده رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) انظر فتح الباري (٢٠٩/٦).



## ﴿ تَبْشِيرُ الرَّسُولِ ﷺ بِفَتْح فَارِسٍ وَالرُّوم:

وَقَدِ اسْتَجَابَ اللهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَىٰ دَعْوَةَ نَبِيِّهِ ﷺ ، فَقَدْ مَزَّقَ اللهُ تَعَالَىٰ مُلْكَ فَارِسٍ، وَسَقَطَتْ دَوْلَتُهُمْ فِي خِلَافَةِ الفَارُوقِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ عَلَيْهُ، وَمَلَكَهَا المُسْلِمُونَ، فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ: ﴿ إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ ، وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَفْتَحُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ (١٠).

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: وَقَدِ اسْتُشْكِلَ هَذَا مَعَ بَقَاءِ مَمْلَكَةِ الفُرْسِ؛ لِأَنَّ آخِرَهُمْ قُتِلَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ عَلِيهِ، وَاسْتُشْكِلَ أَيْضًا مَعَ بَقَاءِ مَمْلَكَةِ الرُّوم، وَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ: بِأَنَّ المُرَادَ لَا يَبْقَىٰ كِسْرَىٰ بِالعِرَاقِ وَلَا قَيْصَرُ بِالشَّامِ، فَإِنَّ مُلْكَهُمَا زَالَ عَنِ الإِقْلِيمَيْنِ المَذْكُورَيْنِ، وَقِيلَ: الحِكْمَةُ فِي أَنَّ قَيْصَرَ بَقِيَ مُلْكُهُ وَإِنَّمَا ارْتَفَعَ مِنَ الشَّامِ وَمَا وَالْاهَا، وَكِسْرَىٰ ذَهَبَ مُلْكُهُ أَصْلًا وَرَأْسًا أَنَّ قَيْصَرَ لَمَّا جَاءَهُ كِتَابُ النَّبِيِّ ﷺ قَبِلَهُ وَكَادَ أَنْ يُسْلِمَ، وَكِسْرَىٰ لَمَّا أَتَاهُ كِتَابُ النَّبِيِّ ﷺ مَزَّقَهُ فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُمَزِّقَ مُلْكَهُ كُلَّ مُمَزَّقٍ فَكَانَ كَذَلِكَ (٢).

وَرَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ جَابِرِ بِنِ سَمُرَةَ ﴿ إِنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المناقب ـ باب علامات النبوة في الإسلام ـ رقم الحديث (٣٦١٨) ـ وأخرجه مسلم ـ كتاب الفتن وأشراط الساعة ـ باب لا تقوم الساعة حتىٰ يمُزُّ الرجل بقبر الرجل ـ رقم الحديث (٢٩١٨).

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري (٣٣٤/٧).

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَتَفْتَحَنَّ عِصَابَةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، أَوْ مِنَ المُؤْمِنِينَ كَنْزَ آلِ كِسْرَى الذِي فِي الأَبْيَضِ»(١).

# ٤ ـ كِتَابُ الرَّسُولِ عَلَيْ إِلَىٰ المُقَوْقِس مَلِكِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ

وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَاطِبَ بنَ أَبِي بَلْتَعَةَ ﷺ، إِلَىٰ المُقَوْقِسِ عَظِيمِ القِبْطِ صَاحِبِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ، وَاسْمُهُ جُرَيْجُ بنُ مِينَاءَ، يَدْعُوهُ إِلَىٰ الإِسْلَامِ، وَكَتَبَ مَعَهُ كِتَابًا هَذَا نَصُّهُ:

«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ، إِلَىٰ المُقَوْقِسِ عَظِيمِ القِبْطِ، سَلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الهُدَىٰ، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلَامِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ، فَإِنَّ عَلَيْكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ، فَإِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا عَلَيْكَ إِلَّا عَلَيْكَ إِلَّا عَلَيْكَ إِلَا عَلَيْكَ اللهُ وَلَا يُشْرِكَ بِهِ عَلَيْكَ وَلَا يُتَخِذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ فَإِن تَولَقُوا فَقُولُوا اشْهَكُوا إِلَىٰ مُسْلِمُونَ ﴾ . فقُولُوا اشْهَكُوا إِلَىٰ مُسْلِمُونَ ﴾ .

فَلَمَّا انْتَهَىٰ الْكِتَابُ إِلَىٰ المُقَوْقِسِ، أَخَذَهُ فَقَبَّلَهُ ثُمَّ قَرَأَهُ، وَأَكْرَمَ حَاطِبًا وَأَحْسَنَ نُزُلَهُ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهِ وَقَدْ جَمَعَ بَطَارِقَتَهُ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي سَأُكَلِّمُكَ بِكَلَامٍ وَأُحِبُ أَنْ تَفْهَمَهُ مِنِّي.

<sup>(</sup>١) قال الإمام النووي في شرح مسلم (٣٤/١٨): قوله ﷺ: «الأُبْيَضُ» أي الذي في قَصْرِهِ الأبيض.

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الفتن وأشراط الساعة ـ باب لا تقوم الساعة حتىٰ يمر الرجل بقبر الرجل ـ رقم الحديث (٢٩١٩) (٧٨).



قَالَ حَاطِبٌ: هَلُمَّ.

قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنْ صَاحِبِكَ أَلَيْسَ هُوَ نَبِيٌّ؟

قَالَ حَاطِبٌ: بَلَىٰ ، هُوَ رَسُولُ اللهِ.

فَقَالَ المُقَوْقِسُ: فَمَالَهُ حَيْثُ كَانَ هَكَذَا لَمْ يَدْعُ عَلَىٰ قَوْمِهِ حَيْثُ أَخْرَجُوهُ مِنْ بَلَدِهِ إِلَىٰ غَيْرِهَا؟

فَقَالَ لَهُ حَاطِبٌ: أَلَسْتَ تَشْهَدُ أَنَّ عِيسَىٰ ابنَ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ، فَمَالَهُ حِينَ أَخَذَهُ قَوْمُهُ فَأَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهُ أَلَّا يَكُونَ دَعَا عَلَيْهِمْ بِأَنْ يُهْلِكَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، حَتَّىٰ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا؟

فَقَالَ المُقَوْقِسُ: أَنْتَ حَكِيمٌ جَاءَ مِنْ عِنْدِ حَكِيمٍ.

ثُمَّ كَتَبَ المُقَوْقِسُ كِتَابًا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَأَعْطَاهُ حَاطِبًا قَالَ فِيهِ:

قَدْ قَرَأْتُ كِتَابَكَ، وَفَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ فِيهِ، وَمَا تَدْعُو إِلَيْهِ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَيْكَ بَيْنًا بَقِيَ، وَكُنْتُ أَظُنُّ أَنَّهُ يَخْرُجُ بِالشَّامِ، وَقَدْ أَكْرَمْتُ رَسُولَكَ، وَبَعَثْتُ إِلَيْكَ بَيْنًا بَقِيَ، وَكُنْتُ أَظُنُّ أَنَّهُ يَخْرُجُ بِالشَّامِ، وَقَدْ أَهْدَيْتُ لَكَ كِسُوةً، وَبَعْلَةً تَرْكَبُهَا، بِجَارِيتَيْنِ لَهُمَا مَكَانٌ فِي القِبْطِ عَظِيمٌ، وَقَدْ أَهْدَيْتُ لَكَ كِسُوةً، وَبَعْلَةً تَرْكَبُهَا، وَاسْمُ هَذِهِ الْبَعْلَةِ «دُلْدُلُ».

وَلَمْ يَزِدِ المُقَوْقِسُ عَلَىٰ هَذَا، وَلَمْ يُسْلِمْ، وَرَجَعَ حَاطِبٌ ﴿ إِلَىٰ المَدِينَةِ، وَذَكَرَ لِرَسُولُ ﷺ: «ضَنَّ (١) الخَبِيثُ وَذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: «ضَنَّ (١) الخَبِيثُ

<sup>(</sup>١) ضَنَّ: بفتح الضاد وتشديد النون: يعني بَخِلَ. انظر النهاية (٩٥/٣).



بِمُلْكِهِ، وَلَا بَقَاءَ لِمُلْكِهِ»، وَقَبِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَدِيَّتَهُ، وَأَخَذَ الجَارِيَتَيْنِ وَهُمَا مَارِيَةُ وَأُخْتُهُا سِيرِينُ (۱).

رَوَى الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الآثارِ بِسَنَدٍ حَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَبْدِ القَارِي قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ حَاطِبَ بنَ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَىٰ المُقَوْقِسِ عَبْدِ القَارِي قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ حَاطِبَ بنَ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَىٰ المُقَوْقِسِ صَاحِبِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ - يَعْنِي بِكِتَابِهِ مَعَهُ إِلَيْهِ - فَقَبَّلَ كِتَابَهُ، وَأَكْرَمَ حَاطِبًا، وَأَحْسَنَ نُزُلُهُ، ثُمَّ سَرَّحَهُ (٢) إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَهْدَىٰ لَهُ مَعَ حَاطِبٍ كِسْوةً وَأَحْسَنَ نُزُلَهُ، ثُمَّ سَرَّحَهُ (٢) إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَهْدَىٰ لَهُ مَعَ حَاطِبٍ كِسُوةً وَبَعْنَا أَنْ اللهِ عَلَىٰ مِوْرَىٰ ، فَوَهَبَهَا وَبَعْرَىٰ ، فَوَهَبَهَا وَبَعْلِمَ بنِ قَيْسٍ العَبْدَرِيِّ ﷺ، وَهِي أُمُّ زَكَرِيَّا بنِ جَهْمِ الذِي كَانَ خَلِيفَةَ عَمْرِو بنِ العَاصِ عَلَىٰ مِصْرَ (٣).

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ بُرَيْدَةَ وَايَةٍ أُخْرَى عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ بُرَيْدَةَ وَلَيَّةً وَاللَّهُ الْبُعْلَةُ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْكَبُهَا، وَأَمَّا إِحْدَى اللهِ ﷺ اللهُ عَرَى ، فَأَعْطَاهَا حَسَّانَ بنَ الجَارِيَتَيْنِ فَتَسَرَّاهَا اللهُ عَرَى ، فَوَلَدَتْ لَهُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَمَّا الأُخْرَى ، فَأَعْطَاهَا حَسَّانَ بنَ الجَارِيَتَيْنِ فَتَسَرَّاهَادِيَّ ﷺ وَاللهُ اللهُ عَرَى ، فَأَعْطَاهَا حَسَّانَ بنَ الجَارِيَةِ الأَنْصَارِيَّ ﷺ وَأَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) انظر تفاصیل ذلك في: الطبقات الكبرى لابن سعد (۱۲٦/۱) ـ دلائل النبوة للبیهقي (۱۲۹/۱) . (۳۹۶ ـ ۳۹۰).

<sup>(</sup>٢) سَرّح عنه: فَرّج عنه، انظر لسان العرب (٢٣٠/٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٢٥٧٠) (٤٣٤٩).

 <sup>(</sup>٤) قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (١٥٨/١٠): السُرية: بضم السين وكسر الراء الثقيلة، سميت بذلك لأنها مشتقة من التسرر، وأصله من السر، وهو من أسماء الجماع.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٤٣٥٠).



# ﴿ تَبْشِيرُ الرَّسُولِ ﷺ بِفَتْحِ مِصْرَ:

وَقَدْ بَشَّرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِفَتْحِ مِصْرَ وَأَوْصَى بِأَهْلِهَا خَيْرًا، فَقَدْ أَخْرَجَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ فَيْ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ، وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّىٰ فِيهَا القِيرَاطُ(١)، فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَىٰ أَهْلِهَا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا»، أَوْ قَالَ: «ذِمَّةً وَصِهْرًا» (٢).

قَالَ الْإِمَامُ النَّووِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: أَمَّا الذِّمَّةُ فَهِيَ الحُرْمَةُ وَالحَقُّ وَهِيَ هُنَا بِمَعْنَىٰ الذِّمَامِ، وَأَمَّا الرَّحِمُ فَلِكُوْنِ هَاجَرَ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ مِنْهُمْ، وَأَمَّا الصِّهْرُ فَلِكُوْنِ مَاجِرَ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ مِنْهُمْ، وَأَمَّا الصِّهْرُ فَلِكُوْنِ مَارِيَةَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ مِنْهُمْ (٣).

وَرَوَىٰ الطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيرِ بِسَندٍ صَحِيحٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَوْصَىٰ عِنْدَ وَفَاتِهِ فَقَالَ: «اللهَ اللهَ فِي قِبْطِ مِصْرَ، فَإِنَّكُمْ سَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ، وَيَكُونُونَ لَكُمْ عُدَّةً وَأَعْوَانًا فِي سَبِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير في النهاية (٤/٣٧): القِيرَاطُ: جزءٌ من أجزاء الدينار، ٠٠٠وأرادَ بالأرض المستفتحة مصر، وخصَّها بالذكر، وإن كان القيراط مذكورًا في غيرها؛ لأنه كان يغلب على أهلها أن يقولوا: أعْطَيْتُ فلانًا قَرَارِيط، إذا أسمعه ما يكرهه، واذْهَبْ لا أعطيك قَرَاريط: أي سَبَّك وإسماعك المكروه، ولا يوجد ذلك في كلام غيرهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب وصية النبي ﷺ بأهل مصر ـ رقم الحديث (٢١٥٢) ـ وأخرجه الإمام أحمد في المسند ـ رقم الحديث (٢١٥٢).

<sup>(</sup>٣) انظر صحيح مسلم بشرح النووي (٧٩/١٦).

<sup>(</sup>٤) أورده الألباني رَحِمَهُ اللهُ في السلسلة الصحيحة ـ رقم الحديث (٣١١٣) ـ وعزاه إلى الطبراني في الكبير ـ وصحح إسناده .



# ه ـ كِتَابُ الرَّسُولِ ﷺ إِلَىٰ الحَارِثِ بنِ أَبِي شِمْرٍ صَاحِبِ دِمَشْقَ

«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَىٰ الحَارِثِ بنِ أَبِي
 شِمْرٍ، سَلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الهُدَىٰ، وَآمَنَ بِاللهِ وَصَدَّقَ، إِنِّي أَدْعُوكَ إِلَىٰ أَنْ تُؤْمِنَ
 بِاللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، يَبْقَىٰ لَكَ مُلْكُكَ».

فَلَمَّا قَرَأَ الْحَارِثُ بِنُ أَبِي شِمْرٍ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَمَىٰ بِهِ، وَقَالَ: مَنْ يَنْتَزِعُ مِنِّي مُلْكِي، وَبَدَأَ هَذَا الرَّجُلُ يَحْشُدُ جَيْشَهُ لِلْهُجُومِ عَلَىٰ المَدِينَةِ، وَلَكِنَّ يَنْتَزِعُ مِنِّي مُلْكِي، وَبَدَأَ هَذَا الرَّجُلُ يَحْشُدُ جَيْشَهُ لِلْهُجُومِ عَلَىٰ المَدِينَةِ، وَلَكِنَّ هِرَقُلَ تَدَخَّلَ وَدَعَاهُ إِلَىٰ إِيلْيَاءَ ـ بَيْتِ المَقْدِسِ ـ، وَرَجَعَ شُجَاعُ بِنُ وَهْبٍ عَلَىٰ إِلَىٰ هِرَقُلُ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

وَكَانَ هَذَا التَّوَتُّرُ مَعَ الحَارِثِ بنِ أَبِي شِمْرٍ بِدَايَةَ أَمْرِ مَعْرَكَةِ مُؤْتَةً ، كَمَا سَيَأْتِي.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر الطبَّقَات الكُبْري لابن سعد (١٢٦/١) ـ زاد المعاد (٦٠٨/٣).



# ٦ - كِتَابُ الرَّسُولِ عَلِيَّ إِلَىٰ هَوْذَةَ بنِ عَلِيٍّ مَلِكِ الْيَمَامَةِ

وَبَعَثَ الرَّسُولُ ﷺ سَلِيطَ بنَ عَمْرٍو العَامِرِيَّ ﴿ الْهَ هُوْذَةَ بنِ عَلِيٍّ الْهَ هَوْذَةَ بنِ عَلِيٍّ الحَنفِيِّ صَاحِبِ اليَمَامَةِ يَدْعُوهُ إِلَىٰ الإِسْلَامِ، وَكَتَبَ مَعَهُ كِتَابًا هَذَا نَصُّهُ:

«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَىٰ هَوْذَةَ بنِ عَلِيٍّ، سَلَامٌ عَلَىٰ مَن النَّبَعَ الهُدَى، وَاعْلَمْ أَنَّ دِينِي سَيَظْهَرُ إِلَىٰ مُنْتَهَىٰ الخُفِّ(١) وَاعْلَمْ أَنَّ دِينِي سَيَظْهَرُ إِلَىٰ مُنْتَهَىٰ الخُفِّ(١) وَالْحَافِرِ(٢)، فَأَسْلِمْ تَسْلَمْ، وَأَجْعَلُ لَكَ مَا تَحْتَ يَدَيْكَ».

فَلَمَّا قَدِمَ سَلِيطٌ عَلَىٰ هَوْذَةَ بنِ عَلِيٍّ بِكِتَابِ الرَّسُولِ ﷺ، أَنْزَلَهُ وَحَيَّاهُ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ الكِتَابَ، فَلَمْ يَرُدَّ هَوْذَةُ بنُ عَلِيٍّ كِتَابَ الرَّسُولِ ﷺ، وَكتَبَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَتَابَ النَّسُولِ ﷺ وَكَتَابَ النَّسُولِ اللهِ عَلِيْهِ وَأَخَمَلَهُ، وَأَنَا شَاعِرُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلِيْهِ كِتَابًا قَالَ فِيهِ: مَا أَحْسَنَ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ وَأَجْمَلَهُ، وَأَنَا شَاعِرُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلِيْهُمْ، وَالعَرَبُ تَهَابُ مَكَانِي، فَاجْعَلْ لِي بَعْضَ الأَمْرِ أَتْبَعْكَ. قَوْمِي، وَخَطِيبُهُمْ، وَالعَرَبُ تَهَابُ مَكَانِي، فَاجْعَلْ لِي بَعْضَ الأَمْرِ أَتْبَعْكَ.

ثُمَّ إِنَّهُ أَجَازَ سَلِيطًا ﴿ بِجَائِزَةٍ ، وَكَسَاهُ أَثْوَابًا مِنْ نَسْجِ هَجَرٍ (٣) ، فَقَدِمَ سَلِيطٌ ﴿ إِنَّهُ إِنَّهُ الرَّسُولِ عَلَيْ ، فَلَمَّا قُرِئَ كِتَابُ هَوْذَةَ بنِ عَلِيٍّ عَلَىٰ سَلِيطٌ ﴿ مَنَ الْأَرْضِ مَا فَعَلْتُ ، رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، قَالَ الرَّسُولُ عَلَيْ: ﴿ لَوْ سَأَلَنِي سَيَابَةً (١) مِنَ الأَرْضِ مَا فَعَلْتُ ،

<sup>(</sup>١) أراد بالخُف الإبل انظر النهاية (٣/٢٥)٠

 <sup>(</sup>۲) الحافر من الدواب: يكون للفرس، لأن الفرس بشدة دوسها تحفر الأرض انظر النهاية
 (۲) ۳۹۰/۱) ـ لسان العرب (۲۳۷/۳).

ومعنىٰ كلامه ﷺ أن دينه الإسلام سيبلغ ما بلغَ الفرس والإبل.

<sup>(</sup>٣) هَجَر: هي اليوم منطقة الإحساء.

<sup>(</sup>٤) السَّيابة: بفتح السين: البَلَحَة. انظر النهاية (٣٨٧/٢).

بَادَ وَبَادَ مَا فِي يَدَيْهِ» وَمَاتَ هَوْذَةُ بنُ عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ عِنْدَمَا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَيَالِيًّ مِنْ فَتْح مَكَّةَ (١).

هَذِهِ هِيَ الكُتُبُ السِّتَةُ التِي بَعَثَ بِهَا الرَّسُولُ ﷺ رُسُلَهُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، وَذَلِكَ فِي المُحَرَّمِ سَنَةَ سَبْعٍ مِنَ الهِجْرَةِ، وَقَدْ كَتَبَ رَسُولُ اللهِ كُتُبًا أُخْرَىٰ بَعَثَ بِهَا إِلَىٰ مُلُوكِ عُمَانَ، وَالبَحْرَيْنِ، وَاليَمَنِ، سَنَذْكُرُهَا فِي حِينِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

وَيُلاحَظُ عَلَىٰ هَذِهِ الكُتُبِ الخِبْرَةُ الدَّقِيقَةُ بِنْقُوسِ مَنْ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، وَحُسْنُ تَخَيُّرِ الأَلْفَاظِ المُنَاسِبَةِ لِلْكُلِّ، وَالمُثِيرَةِ لِلْعَوَاطِفِ وَالمَشَاعِرِ، كَمَا يُلاحَظُ أَنَّ بَعْضَ مَنْ لَمْ يُسْلِمْ كَانَ رَدُّهُ رَدًّا جَمِيلًا رَقِيقًا مِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ قُوَّةِ الإِسْلامِ وَسَطُوتِهِ، وَسَمَاحَةِ دَعْوَتِهِ، فَلَا تَعْقِيدَ فِيهَا وَلَا غُمُوضَ، وَأَنَّ الصَّحَابَةَ الذِينَ وَسَطُوتِهِ، وَسَمَاحَةِ دَعْوَتِهِ، فَلَا تَعْقِيدَ فِيهَا وَلا غُمُوضَ، وَأَنَّ الصَّحَابَةَ الذِينَ حَمَلُوا الكِتَابَ كَانُوا عِنْدَ حُسْنِ ظَنِّ الرَّسُولِ عَلَيْهِ بِهِمْ، وَوَقَوْا بِمَا عَاهَدُوهُ عَلَيْهِ مَلُوا الكِتَابَ كَانُوا عِنْدَ حُسْنِ ظَنِّ الرَّسُولِ عَلَيْهِ بِهِمْ، وَوَقَوْا بِمَا عَاهَدُوهُ عَلَيْهِ مِنَ الإِقْدَامِ، كَمَا كَانَ عَجِيبًا أَنْ لَمْ يُقْتَلْ مِنَ الرُّسُلِ عَلَىٰ كَثُرَتِهِمْ، وَهَذَا يَدُلُّ مِنَ الرَّسُلِ عَلَىٰ كَثُرْتِهِمْ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ اللَّهِ مَا كَانَ عَجِيبًا أَنْ لَمْ يُقْتَلْ مِنَ الرُّسُلِ عَلَىٰ كَثُورَتِهِمْ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ الْقَالَمَ حِينَئِذٍ كَانَ يَسْتَشُوفُ إِلَىٰ دِينِ جَدِيدٍ سَمْحٍ، يُنْقِذُهُ مِنَ الحَضِيضِ عَلَىٰ أَنَّ العَالَمَ حِينَئِذٍ كَانَ يَسْتَشُوفُ إِلَىٰ دِينِ جَدِيدٍ سَمْحٍ، يُنْقِذُهُ مِنَ الحَضِيضِ الذِي هَوَىٰ إِلَيْهِ، فَكَانَ هَذَا الدِّينُ هُو الإِسْلَامُ (٢٠).

#### \*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>۱) انظر الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (۱۲٦/۱) ـ زاد المعاد (۲۰۷/۳).

<sup>(</sup>٢) انظر السِّيرة النَّبويَّة (٣٦٥/٢) للدكتور محمد أبو شهبة رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.



# إِصَابَةُ الرَّسُولِ ﷺ مِنْ سِحْرِ يَهُودٍ (١)

لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الحِجَّةِ وَدَخلَ شَهْرُ المُحَرَّمِ جَاءَتْ رُؤَسَاءُ مِنَ اليَهُودِ مِنَ الذِينَ بَقُوا بِالمَدِينَةِ مِمَّنْ يُظْهِرُ الإِسْلَامَ وَهُو مُنَافِقٌ إِلَىٰ لَبِيدِ بِنِ الأَعْصَمِ (') مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ (") ، وَكَانَ مُنَافِقًا (اللهَ مُكَافِقًا أَلَى لَبِيدِ بِنِ الأَعْصَمِ أَلَى مَنَافِقًا لَهُ: يَا أَبَا الأَعْصَمِ! أَنْتَ أَسْحَرُ عِلَا اللهَ عَلَمَ اللهِ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ الرّجَالَ وَالنّسَاءَ فَلَمْ نَصْنَعْ شَيْئًا ، وَأَنْتَ تَرَى اللهَ مَنَا الرّجَالَ وَالنّسَاءَ فَلَمْ نَصْنَعْ شَيْئًا ، وَأَنْتَ تَرَى الْكَوْرُ فِينَا وَخِلَافَةُ دِينَنَا ، وَمَنْ قَتَلَ مِنَّا وَأَجْلَى ، وَنَحْنُ نَجْعَلُ لَكَ عَلَىٰ ذَلِكَ عَلَىٰ ذَلِكَ

<sup>(</sup>٢) قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٣٨٩/١١): لَبيد: بفتح اللام وكسر الباء، والأعصم: بوزن أحمر.

<sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتَّحِ (٣٨٩/١١): زُريق: بضم الزاي وفتح الراء مصغرًا، بطن من الأنصار مشهور من الخزرج، وكان بين كثير من الأنصار وبين كثير من اليهود قبل الإسلام حِلْفٌ وإخَاءٌ وَوُدٌّ، فلما جاء الإسلام ودخل الأنصار فيه تبرءوا منهم.

<sup>(</sup>٤) قلتُ: وقع في بعض الروايات أنه يهودي، والصحيح أنه من الأنصار من بني زريق، وكان منافقًا.

قال القاضي عياض فيما نقله عنه الحافظ في الفتح (٣٨٩/١١): يحتمل أن يكون قيل له يهودي، لكون من حلفائهم، لا أنه كان على دينهم.



جُعْلًا (١) عَلَىٰ أَنْ تَسْحَرَهُ لَنَا سِحْرًا يَنْكَوُهُ (٢).

## ﴿ تَأَثُّرُ الرَّسُولِ عَلَيْهُ بِسِحْرِ لَبِيدٍ:

فَعَمَدَ لَبِيدُ بنُ الأَعْصَمِ إِلَىٰ مُشْطِ<sup>(٣)</sup> وَمُشَاطَةٍ<sup>(٤)</sup>، فَعَقَدَ فِيهِ عَقْدًا، وَتَفَلَ فِيهِ تَفْلًا، وَجَعَلَهُ فِي جُبِ<sup>(٥)</sup> طَلْعِ نَخْلَةٍ ذَكَرٍ، ثُمَّ انْتَهَىٰ بِهِ حَتَّىٰ جَعَلَهُ تَحْتَ رَعُوفَة<sup>(٢)</sup> البِئْرِ، فَوَجَدَ رَسُولَ اللهِ عَيْظِةٌ أَمْرًا أَنْكَرَهُ حَتَّىٰ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَلَا يَفْعَلُهُ، وَحَتَّىٰ كَانَ يَرَىٰ أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلَا يَأْتِيهِنَّ، وَهَذَا أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ السِّحْرِ.

وَمَرِضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَرَضًا شَدِيدًا، وَأُخِذَ عَنِ النِّسَاءِ، وَعَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، فَلَبِثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ سِتَّةَ أَشْهُرِ(٧)، حَتَّىٰ دَلَّهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ، قَالَتْ

قال الإمام النووي في شرح مسلم (١٤٩/١٤): وهما بمعنى واحد، وهو وِعَاءُ طلع النخل، وهو الغشاء الذي يكون عليه، ويطلق على الذكر والأنثى.

<sup>(</sup>١) الجُعْلُ: كل ما يُجعل على العمل من أَجْرٍ أو غيره. انظر لسان العرب (٣٠١/٢).

<sup>(</sup>٢) نَكَأْتُ العَدُوِّ: أَكثَرْتُ فيه الجِرَاحَ والقتل. انظر النهاية (١٠٣/٥) ـ لسان العرب (٢٧٥/١٤).

<sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٣٩٣/١١): المُشْط: بضم الميم، وهو الآلة المعروفة التي يُسَرَّح بها شعر الرأس واللحية.

<sup>(</sup>٤) المشاطة: ما يخرج من الشعر الذي سقط من الرأس إذا سُرح بالمشط، انظر فتح الباري (٤). (٣٩٦/١١).

 <sup>(</sup>٥) وفي رواية أخرى: جُفّ: بالفاء.
 قال الإمام النووي في شرح مس

 <sup>(</sup>٦) الرَّعُوفَة: هي صَخْرَةٌ تُتْرَكُ في أسفل البِئْرِ إذا حُفِرَت تكون ناتِئَةً هناك، فإذا أرادوا تَنْقِيَةَ البئر جلسَ المُنْتَقِي عليها. انظر النهاية (٢١٤/٢) ـ فتح الباري (٣٩٩/١١).

<sup>(</sup>٧) هذه رواية الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٤٣٤٧)، ووقع في رواية أبي ضمرة عند الإسماعيلي «فأقام أربعين ليلة».



عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: حَتَّىٰ إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمِ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ عِنْدِي دَعَا اللهَ، ثُمَّ دَعَا، ثُمَّ دَعَا<sup>(١)</sup>، ثُمَّ قَالَ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ! أَشَعَرْتِ أَنَّ اللهَ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ؟ أَتَانِي رَجُلَانِ (٢) ـ هُمَا جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ ـ، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ<sup>(٣)</sup>؟

فَقَالَ: مَطْبُوبٌ (٤).

قَالَ: مَنْ طَبَّهُ ؟

قَالَ: لَبِيدُ بنُ الْأَعْصَم.

قَالَ: فِي أَيِّ شَيْءٍ؟

قَالَ: فِي مُشْطٍ، وَمُشَاطَةٍ، وَجُفٍّ طَلْع نَخْلَةٍ ذَكَرٍ.

قَالَ: وَأَيْنَ هُوَ؟

قَالَ: فِي بِنْرِ ذَرْوَانَ»(٥)، فَأَتَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي نَاسِ مِنْ أَصْحَابِهِ (١)

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (٣٩٠/١١): ويُمْكِنُ الجمعُ بأنْ تكُونَ السَّتَّةُ أشهر من ابتداءً تغير مزاجه ﷺ والأربعين يومًا من استِحْكَامِهِ.

قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٣٩١/١١): هذا هو المَعْهُودِ منه ﷺ أنه كان يُكَرِّرُ الدعاء ثلاثًا. (1)

في رواية الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٤٣٤٧) عن عائشة رضي الله عنها (٢) قالت: فأتاهُ مَلَكَان.

في رواية الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٤٣٤٧) قال: مَا بَالُّهُ. (٣)

مطبُوبٌ: أي مسحور. انظر النهاية (١٠١/٣). (٤)

قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٣٩٤/١١): الأصل: بئر ذي أَرْوَان، ثم لكثرة الاستعمال سهلت (0) الهمزة، فصارت ذُرْوَان، وهي بفتح الذال وسكون الراء.

وقعَ في حديث ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عند ابن سعد في طبقاته (٣٤٩/٢): فبعث=



فَشَاهَدَهَا، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَاءَ عَائِشَةً، فَقَالَ لَهَا: «يَا عَائِشَةُ! هَذِهِ البِئُرُ التِي أُورِيتُهَا، فَلَمَّا رَقُوسُ الشَّيَاطِينِ». التِي أُورِيتُهَا، كَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ (١) الحِنَّاءِ، وَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ».

فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا اسْتَخْرَجْتَهُ؟

قَالَ: «قَدْ عَافَانِيَ اللهُ فَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيرَ عَلَىٰ النَّاسِ فِيهِ شَرَّا» ثُمَّ أَمَرَ بِالبِئْرِ فَدُفِنَتْ (٣).

# ﴿ نُزُولُ المُعَوِّذَتَيْنِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ:

وَنَزَلَتْ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ المُعَوِّذَتَانِ، سُورَةُ الفَلَقِ وَسُورَةُ النَّاسِ، وَشُورَةُ النَّاسِ، وَشُفِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَىٰ مِنْ سِحْرِ لَبِيدِ بنِ الأَعْصَم.

رَسُول اللهِ ﷺ إلى علي وعمار رَضِيَ الله عَنْهُمَا فأمرهما أن يأتيا البئر.
 قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٣٩٤/١١): ويمكنُ الجمع بأن الرسول ﷺ وجَّهَ أصحابه أوَّلًا،
 ثم توجّه فشاهدها بنفسه.

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٣٩٤/١١): نُقَاعَة: بضم النون وتخفيف القاف، وهو الماء الذي يُنْقَعُ فيه الحِنَّاء، والحِنَّاءُ معروفٌ: أي أن لون ماء البئر لون الماء الذي ينقع فيه الحناء، يعنى أحمر.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في شرح مسلم (١٤٩/١٤): خَشِيَ ﷺ من إخراجه وإشاعته ضررًا وشَرًّا على المسلمين من تذكر السحر أو تعلمه وشُيُوعه والحديث فيه، وهو من باب ترك المصلحة لخوف مفسدة أعظم منها.

<sup>(</sup>٣) أخرج خبر إصابة الرسول على بالسحر: البخاري في صحيحه ـ كتاب الطب ـ باب السحر ـ رقم الحديث (٥٧٦٥) ـ وأخرجه رقم الحديث (٢١٨٩) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب السلام ـ باب السحر ـ رقم الحديث (٢١٨٩) (٤٣) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٤٣٤٧) (٢٤٣٤٨) ـ وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٤٣٥٥) ـ وأخرجه ابن حبان في صحيحه ـ كتاب التاريخ ـ باب ذكر وصف ما طب النبي على ـ رقم الحديث (٢٥٨٥) (٢٥٨٥).



رَوَى الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِم، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَرْقَمِ عَلَيْهِ، قَالَ: سَحَرَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ (١)، فَاشْتَكَى، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ بِالمُعَوِّذَتَيْنِ (٢).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عُقْبَةً بنِ عَامِرٍ ﴿ عَالَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُنْزِلَتْ عَلَيَّ سُورَتَانِ، فَتَعَوَّذُوا بِهِنَّ، فَإِنَّهُ لَمْ يُتَعَوَّذُ بِمِثْلِهِنَّ » يَعْنِي المُعَوِّذَتَيْنِ (٣).

# ﴿ تَرْكُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَبِيدَ بنَ الأَعْصَمِ:

وَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَبِيدَ بنَ الأَعْصَمِ، وَلَمْ يَقْتُلْهُ، فَقَدْ رَوَى الإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ سُئِلَ: أَعَلَىٰ مَنْ سَحَرَ مِنْ أَهْل العَهْدِ قَتْلٌ ؟ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ، فَلَمْ يَقْتُلْ مَنْ صَنَعَهُ ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ(١٠).

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَإِنَّمَا لَمْ يَقْتُلِ النَّبِيُّ ﷺ لَبِيدَ بِنَ الْأَعْصَمِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَنْتَقِمُ لِنَفْسِهِ؛ وَلِأَنَّهُ خَشِيَ إِذَا قَتَلَهُ أَنْ تَثُورَ بِذَلِكَ

<sup>(</sup>١) أي من حلفاء يهود، لا أنه يهودي، لأنه من الأنصار من بني زُريق، وكان منافقًا، كما ذكرنا ذلك قبل قليل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٥٩٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٧٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) عَلَّقه البخاري في صحيحه ـ كتاب الجزية والموادعة ـ باب هل يُعفيٰ عن الذمي إذا سحر؟. قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٤١٤/٦): وصله ابن وهب في جامعه.



فِتْنَةٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ وَبَيْنَ حُلَفَائِهِ مِنَ الأَنْصَارِ، وَهُوَ مِنْ نَمَطِ مَا رَاعَاهُ مِنْ تَرْكِ قَتْلِ المُنَافِقِينَ<sup>(۱)</sup>.

# ﴿ أَنْفَعُ عِلَاجٍ لِلسِّحْرِ:

قَالَ ابنُ القَيِّمِ: وَمِنْ أَنْفَعِ عِلاَجَاتِ السِّحْرِ الأَدْوِيَةُ الإِلهِيَّةُ مِنَ الأَدْكَارِ، وَالآيَاتِ، وَالدَّعُواتِ، فَالقَلْبُ إِذَا كَانَ مُمْتَلِئًا مِنَ اللهِ مَغْمُورًا بِذِكْرِهِ، وَلَهُ مِنَ اللهِ مَغْمُورًا بِذِكْرِهِ، وَلَهُ مِنَ اللهِ مَعْمُورًا بِذِكْرِهِ، وَلَهُ مِنَ اللهَّوجُهَاتِ وَالدَّعَوَاتِ وَالأَذْكَارِ وَالتَّعَوُّذَاتِ وِرْدٌ لَا يُخِلُّ بِهِ يُطَابِقُ قَلْبَهُ وَلِسَانَهُ، التَّوجُهَاتِ وَالدَّعَوَاتِ وَالأَذْكَارِ وَالتَّعَوُّذَاتِ وِرْدٌ لَا يُخِلُّ بِهِ يُطَابِقُ قَلْبَهُ وَلِسَانَهُ، كَانَ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ الأَسْبَابِ التِي تَمْنَعُ إِصَابَةَ السِّحْرِ لَهُ، قَالَ: وَسُلْطَانُ تَأْثِيرِ كَانَ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ الأَسْبَابِ التِي تَمْنَعُ إِصَابَةَ السِّحْرِ لَهُ، قَالَ: وَسُلْطَانُ تَأْثِيرِ السِّعْرِ هُو فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ السِّعْرِ هُو فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالصِّبْيَانِ وَالطَّبْيَانِ وَالطَّبْيَانِ وَالطَّبْيَانِ وَالطَّبْيَانِ وَالطَّبْيَانِ وَالطَّبْيَانِ وَالطَّبْيَانِ وَالْعَالَ مُسْتَعِدَّةً لِمَا وَالطَّبْيَانِ وَالطَّانُ عَلَى أَرْوَاحٍ تَلْقَاهَا مُسْتَعِدَّةً لِمَا يُتَاسِبُهَالِ؛ لِأَنَّ الأَرْوَاحَ الخَبِيئَةَ إِنَّمَا تَنْشَطُ عَلَىٰ أَرْوَاحٍ تَلْقَاهَا مُسْتَعِدَةً لِمَا يُولِي اللهُ عَلَىٰ أَرْوَاحٍ تَلْقَاهَا مُسْتَعِدَّةً لِمَا يُنْشَطُ عَلَىٰ أَرْوَاحٍ تَلْقَاهَا مُسْتَعِدَةً لِمَا يُنْاسِبُهَالِا وَاللَّكُونِ اللَّهُ اللَّذَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْفِي اللللْفِي اللَّهُ اللللْفَالِي الللللْفِي اللللْفَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْفَالَالَاللَّ

وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ، وَيُعَكِّرُ عَلَيْهِ ـ أَيْ عَلَىٰ كَلَامِ ابْنِ الْقَيِّمِ ﷺ حَدِيثُ البَابِ، وَجَوَازُ السِّحْرِ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ عَظِيمٍ مَقَامِهِ وَصِدْقِ تَوَجُّهِهِ، وَمُلازَمَةِ وِرْدِهِ، وَلَكِنْ يُمْكِنُ الإنْفِصَالُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ ذِكْرَهُ مَحْمُولٌ عَلَىٰ الغَالِبِ، وَأَنَّ مَا وَقَعَ بِهِ ﷺ لِبَيَانِ تَجْوِيزِ ذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ (٣).

#### \*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (٤٠٢/١١).

<sup>(</sup>۲) انظر زاد المعاد (۱۱٦/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (٤٠١/١١).



# قُدُومُ قُتَيْلَةً (١) بِنْتِ عَبْدِ الْعُزَّى عَلَى ابْنَتِهَا أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

مِنَ الْأَحْدَاثِ التِي حَدَثَتْ فِي فَتْرَةِ هُدْنَةِ الحُدَيْبِيَةِ: أَنْ قَدِمَتْ فَتَيْلَةُ بِنْتَ عَبْدِ العُزَّىٰ عَلَىٰ ابْنَتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ وَمُدَّتِهِمْ (٢)، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي وَمُدَّتِهِمْ أَمُّي وَمُدَّتِهِمْ رَاهُ أُمِّي؟ قَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَهِي رَاغِبَةٌ (٣)، أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي وَهِي رَاغِبَةٌ (٣)، أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهِي رَاغِبَةٌ (٣)، أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهِي رَاغِبَةٌ (٣)، أَفَأَصِلُ أُمِّي ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهِي رَاغِبَةٌ (٣)، أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهِي رَاغِبَةٌ (٣)، أَفَأَصِلُ أُمِّي ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهِي رَاغِبَةٌ (٣)، أَفَأَصِلُ أُمِّي وَلَيْهِمْ وَلِي رَاغِبَةٌ (٣) وَلَيْكُ وَلَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَلَمْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ إِلَيْكُ وَلَا لَهُ وَلَيْكُ وَلَا لَهُ إِلَيْكُ وَلَا لَهُ وَلَيْكُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِمْ وَلَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا يَنْهَىٰكُو ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَنِلُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِينَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوۤا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّا يَنْهَا يَنْهَا كُمُ ٱللَّهُ عَنِ

<sup>(</sup>۱) قُتيلة بالتصغير بنت عبد العُزَّىٰ، زوجة أبي بكر الصديق ﴿ وكان قد طلَّقها في الجاهلية، ورُزِقَ منها أسماء، وعبدَ الله وهو الذي كان يأتي بالأخبار إلىٰ الرسول ﷺ يومَ الهجرة، وتقدم ذكر ذلك.

واختُلِفَ في إسلام قُتَيلة هذه، قال الإمام النووي في شرح مسلم (٧٨/٧): اختلف العلماء في إسلام قتيلة هل أسلمت أم ماتت على كفرها، والأكثرون على موتها مشركة.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (٥/٥٥): أرادت بذلك ما بين الحديبية والفتح.

<sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٥/٥٥): قولها رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: وهي راغبة: أي في شيء تأخذه وهي على شركها، ولهذا استأذنت أسماء في أن تَصِلَهَا، ولو كانت راغبة في الإسلام لم تحتج إلىٰ إذن.



ٱلَّذِينَ قَلْنَالُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينَرِكُمُ وَظَلْهَرُواْ عَلَنَ لِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۖ وَمَن يَنُولَهُمْ فَأُولَئِهَكَ هُمُ ٱلظَّلِيمُونَ﴾ (١) .

### ﴿ فَوَائِدُ الْحَدِيثِ:

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: وَيُسْتَنْبَطُ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ:

١ ـ وُجُوبُ نَفَقَةِ الأَبِ الكَافِرِ وَالأُمِّ الكَافِرَةِ، وَإِنْ كَانَ الوَلَدُ مُسْلِمًا.

٢ ـ وَفِيهِ مُوَادَعَةُ أَهْلِ الحَرْبِ وَمُعَامَلَتُهُمْ فِي زَمَنِ الهُدْنَةِ.

٣ ـ وَفِيهِ السَّفَرُ فِي زِيَارَةِ القَرِيبِ.

٤ ـ وَفِيهِ تَحَرِّي أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي أَمْرِ دِينِهَا، وَكَيْفَ لَا، وَهِيَ بِنْتُ الصِّدِّيقِ، وَزَوْجُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ (٢).

#### \*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>۱) سورة الممتحنة آية (۸ ـ ۹) ـ والخبر أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الهبة وفضلها ـ باب الهدية للمشركين ـ رقم الحديث (٢٦٢٠) ـ وأخرجه في كتاب الجزية والموادعة ـ باب (١٨) ـ رقم الحديث (٣١٨٣) ـ وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه ـ كتاب الزكاة ـ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين ـ رقم الحديث (١٠٠٣) ـ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ـ رقم الحديث (١٩).

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري (٥/٦٥٥).



# غَزْوَةُ ذِي قَرَدٍ (١) أَوِ الْغَابَةُ

وَكَانَتْ هَذِهِ الغَزْوَةُ قَبْلَ غَزْوَةِ خَيْبَرَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ الصَّحِيحُ ، وَأَجْمَعَ أَهْلُ المَغَاذِي وَالسِّيرِ عَلَىٰ أَنَّهَا كَانَتْ قَبْلَ الحُدَيْبِيَةِ (٣) .

(١) ذي قَرَد: بفتح القاف والراء: ماء على ليلتين من المدينة بينها وبين خيبر. انظر النهاية
 (٣٣/٤).

وتسمئ كذلك هذه الغزوة باسم: غزوة الغَابَة وهي موضع على بريد ـ البريد مسافة معلومة قدرت بفرسخين، والفرسخ: ثلاثة أميال ـ من المدينة في طريق الشام، أضيفت إليها الغزوة؛ لأن اللَّقَاح ـ وهي الإبل ـ التي أُغير عليها كانت بها.

انظر شرح المواهب (۱۰۹/۳) ـ لسان العرب (۲۷۷/۱) (۲۲۳/۱۰) ـ معجم البلدان (۲۲۳/۱۰) . (۲۷۳/۱) . (۲۷۳/۲)

(٢) قال ابن القيم في زاد المعاد (٢٤٩/٣): وهذه الغزوة كانت بعد الحديبية، وقد وَهِمَ فيها جماعة من أهل المغازي والسير، فذكروا أنها كانت قبل الحديبية، والدليل على صِحَة ما قلنا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه ـ رقم الحديث (١٨٠٧) ـ والإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٦٥١٣) واللفظ لأحمد ـ عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: قدِمْنَا المدينة زَمَنَ الحديبية مع رَسُول اللهِ على فخرجنا أنا ورَبَاح غلام رَسُول اللهِ على يظَهْرِ ـ أي إبل ـ رَسُول اللهِ على ، وخرجت بفرس لطلحة بن عبيد الله هـ ...، فلما كان يغلَس ـ أي آخر الليل ـ أغار عبد الرحمن بن عيينة بن حصن الفزاري على إبل رَسُول اللهِ على ، وقتل راعيها، وساق القصة .

وقَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٢٣٤/٨): بعد أن ساق حديث سلمة بن الأكوع ﷺ قال: فعلى هذا ما في الصحيح من التاريخ لغزوة ذي قَرَد أصح مما ذكره أهل السير.

قلت: ممن ذهب إلى أنها بعد الحديبية: الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٤١/٤).

(٣) عند ابن سعد في طبقاته (٢٨٩/٢): أنها كانت في ربيع الأول سنة ست قبل=



وَهَذِهِ الغَزْوَةُ هِيَ أَوَّلُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ الحُدَيْبِيَةِ، وَكَانَ بَطَلُ هَذِهِ الغَزْوَةِ سَلَمَةَ بنَ الأَكْوَعِ ﷺ.

#### اسكينها:

كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ عِشْرُونَ لِقَحْةُ (١) تَرْعَىٰ بِالغَابَةِ، وَكَانَ عَلَيْهَا رَجُلُ مِنْ غِفَارٍ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ، فَأَغَارَ عَلَيْهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عُييْنَةَ بنِ حِصْنِ الفَزَارِيُّ، فَقَتَلُوا الرَّجُلَ وَأَسَرُوا امْرَأَتُهُ، وَاسْتَاقُوا اللِّقَاحَ.

# ﴿ تَحَرُّكُ سَلَمَةً بِنِ الْأَكْوَعِ ﴿ الْحَالَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَمِعَ بِهِمْ سَلَمَةُ بِنُ الأَكْوَعِ ﴿ الْغَابَةِ مُتَوَشِّحًا قَوْسَهُ وَنَبْلَهُ، ومَعَهُ الرَّسُولِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُؤَذَّنَ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ نَحْوَ الغَابَةِ مُتَوَشِّحًا قَوْسَهُ وَنَبْلَهُ، ومَعَهُ فَرَسُ لِطَلْحَةَ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ ﴿ يَقُودُهُ ، فَلَقِيَهُ غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ ﴿ اللهِ فَلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ ﴿ اللهِ فَلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ ﴿ اللهِ فَلَالَمُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ فَلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ فَلَامٌ لِعَلْمَةُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ فَلَامٌ لَهُ سَلَمَةُ فَلَامٌ لِعَبْدِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ سَلَمَةُ فَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ مَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ سَلَمَةُ فَلَامٌ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ مَا لَهُ سَلَمَةُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فَقَالَ سَلَمَةُ عَلَيْهِ لِرَبَاحٍ غُلَامِ الرَّسُولِ ﷺ: يَا رَبَاحُ خُذْ هَذَا الفَرَسَ فَأَلْحِقْهُ بِطَلْحَةَ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ، وَأَخْبِرْ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَدْ أُغِيرَ عَلَىٰ سَرْحِهِ (٢)، ثُمَّ

<sup>=</sup> الحديبية، وأما ابن إسحاق في السيرة (٣٠٨/٣): فإنه لم يحدد لها تاريخًا بالضبط، وإنما جعلها في أحداث السنة السادسة للهجرة قبل الحديبية.

<sup>(</sup>١) اللَّقْحة: بكسر اللام وفتحها: هي الناقة الغزيرة اللبن. انظر النهاية (٢٢٥/٤).

<sup>(</sup>٢) السَّرْحُ: هي الماشية انظر النهاية (٣٢٢/٢).



وَقَفَ سَلَمَةُ عَلَىٰ تَلًّ ، وَجَعَلَ وَجْهَهُ قِبَلَ الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ نَادَىٰ ثَلَاثَ مَرَّاتِ: يَا صَبَاحَاهُ.

فَأَسْمَعَ مَا بَيْنَ لَابَتِي المَدِينَةِ (١)، قَالَ سَلَمَةُ ﷺ: ثُمَّ اتَّبَعْتُ القَوْمَ مَعِيَ سَيْفِي ونَبْلِي، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ، وَأَعْقِرُ (٢) بِهِمْ، وَذَلِكَ حِينَ يَكُثُرُ الشَّجَرُ، فَإِذَا رَجَعَ إِلَيَّ فَارِسٌ جَلَسْتُ لَهُ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ، ثُمَّ رَمَيْتُ، فَلَا يُقْبِلُ عَلَيَّ فَارِسٌ إِلَّ عَقَرْتُ بِهِ، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ، وَأَنَا أَقُولُ:

أَنَ ابْ نُ الأَكْ وَعِ وَالْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَعِ (٣)

فَأَلْحَقُ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ، فَأَرْمِيهِ، وَهُوَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ، فَيَقَعُ سَهْمِي فِي الرَّجُلِ حَتَّىٰ خَلَصَ نَصْلُ السَّهْمِ إِلَىٰ كَتِفِهِ، فَقُلْتُ: خُذْهَا

وَأَنَا ابْنِنُ الأَكْوَعِ وَالْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَّعِ

فَإِذَا كُنْتُ فِي الشَّجَرِ أَحْرَفْتُهُمْ بِالنَّبْلِ، حَتَّىٰ إِذَا تَضَايَقَ الجَبَلُ، فَدَخَلُوا فِي تَضَايُقِهِ، عَلَوْتُ الجَبَلَ، فَجَعَلْتُ أُرْدِيهِمْ (١) بِالحِجَارَةِ، فَمَا زَالَ ذَاكَ شَأْنِي

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي في شرح مسلم (۱۱ه/۱۱): لابتني المدينة: هما الحَرَّتَان واحدتهما لابة، وهي الأرض الملبسة حجارة سوداء، وللمدنية لابتانِ شرقيَّة وغربية، وهي بينهما. وقَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (۲۳٥/۸): فيه إشعار بأنه كان واسع الصوت جِدًا، ويحتمل أن يكون ذلك من خَوَارِقِ العادات.

<sup>(</sup>٢) أعقر بهم: أي أقتل مَرْكُوبَهُم، انظر النهاية (٢٤٦/٣)٠

 <sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٢٣٥/٨): الرُّضَّع: بضم الراء وتشديد الضاد، جمع راضع وهو
 اللئيم، فمعناه اليوم يوم هلاك اللئام.

<sup>(</sup>٤) أرديهم: أي أرمِيهِم. انظر النهاية (١٩٨/٢).



وَشَأْنُهُمْ أَتْبَعُهُمْ فَأَرْتَجِزُ<sup>(١)</sup>، حَتَّىٰ مَا خَلَقَ اللهُ شَيْئًا مِنْ ظَهْرِ<sup>(٢)</sup> رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا خَلَّفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي، فَاسْتَنْقَذْتُهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ، ثُمَّ لَمْ أَزَلْ أَرْمِيهِمْ حَتَّىٰ أَلْقُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ رُمْحًا، وَأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً (٢) يَسْتَخِفُّونَ مِنْهَا، وَلَا يُلْقُونَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا إِلَّا جَعَلْتُ عَلَيْهِ أَرَامًا (؛) مِنْ حِجَارَةٍ، يَعْرِفُهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، حَتَّىٰ أَتَوْا مُتَضَايِقًا مِنْ ثَنِيَّةٍ (٥) فَجَلَسُوا يَتَغَدَّوْنَ، وَجَلَسْتُ عَلَىٰ رَأْسِ قَرْنٍ (٢)، فَأَتَاهُمْ عُييْنَةُ بنُ بَدْرِ الفَزَارِيُّ مَدَدًا لَهُمْ ، فَقَالَ لَهُمْ: مَا هَذَا الذِي أَرَىٰ ؟

قَالُوا: لَقِينَا مِنْ هَذَا البَرْحَ (٧)، مَا فَارَقَنَا بِسَحَرِ (٨) حَتَّىٰ الآنَ، وَأَخَذَ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَيْدِينَا، وَجَعَلَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، فَقَالَ عُيَيْنَةُ: لَوْلَا أَنَّ هَذَا يَرَىٰ أَنَّ وَرَاءَهُ طَلَبًا لَقَدْ تَرَكَكُمْ، لِيَقُمْ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ، فَقَامَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ، فَصَعَدُوا فِي الجَبَل، فَلَمَّا أَسْمَعْتُهُمُ الصَّوْت، قُلْتُ: أَتَعْرِفُونِي؟ قَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: أَنَا

الرجز: بحرٌّ من بحور الشعر معروف، ونوع من أنواعه. انظر النهاية (١٨٢/٢).

<sup>(</sup>٢) الظهر: الإبل، انظر النهاية (١٥١/٣).

<sup>(</sup>٣) البُردة: نوع من الثياب معروف. انظر النهاية (١١٦/١).

<sup>(</sup>٤) الآرَامُ: الأعلام وهي حجارة تُجمع وتُنصب في المَفَازَة ـ أي الصحراء ـ يُهتدئ بها. انظر النهاية (١/٤٤).

<sup>(</sup>٥) التَّنِيَّة في الجبل: هو الطريق العالى فيه. انظر النهاية (١/٢٠).

<sup>(</sup>٦) قَرْن الجبل: بفتح القاف وسكون الراء أعلاه. انظر لسان العرب (١٣٥/١١). وفي رواية الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٦٥٣٩) قال سلمة رهيه: ثم علوت الجبل.

<sup>(</sup>٧) البَرْحُ: الشدة، انظر النهاية (١١٣/١).

 <sup>(</sup>A) في رواية الإمام مسلم في صحيحه قالوا: ما فارقنا منذ غَلَس. والغَلَس: ظلمة آخر الليل، وهو وقت السحر. انظر النهاية (٣٣٩/٣).



ابْنُ الأَكْوَعِ، وَالذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا أَطْلُبُ رَجُلًا مِنْكُمْ إِلَّا أَدْرَكْتُهُ، وَلَا يَطْلُبُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فَيُدْرِكَنِي، فَرَجَعُوا عَنْهُ.

# ﴿ خُرُوجُ الرَّسُولِ ﷺ فِي طَلَبِ القَوْمِ:

وَلَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ صِيَاحُ سَلَمَةً بنِ الأَكْوَعِ هَا، صَرَخَ بِالمَدِينَةِ وَلَمَانِ اللهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنِ انْتَهَىٰ إِلَيْهِ اللهَوْعَ الفَوْعَ الفَوْعَ ، فَتَرَامَتِ (١) الخُيُولُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنِ انْتَهَىٰ إِلَيْهِ مِنَ الفُوْسَانِ: المِقْدَادُ بنُ عَمْرٍ وحَلِيفُ بَنِي زُهْرَةً، ثُمَّ عَبَّادُ بنُ بِشْرٍ، أَحَدُ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، وَسَعْدُ بنُ زَيْدٍ أَحَدُ بَنِي كَعْبِ بنِ عَبْدِ الأَشْهَلِ، وَأُسَيْدُ بنُ ظَهِيرٍ، عَبْدِ الأَشْهَلِ، وَسَعْدُ بنُ زَيْدٍ أَحَدُ بَنِي كَعْبِ بنِ عَبْدِ الأَشْهَلِ، وَأُسَيْدُ بنُ ظَهِيرٍ، وَعُكَّاشَةُ بنُ مِحْصَنِ الأَسَدِيُّ، وَمُحْرِزُ بنُ نَضْلَةَ ويُعْرَفُ بِالأَخْرَمِ الأَسَدِيِّ، وَأَبُو عَيَاشٍ عُبَيْدُ بنُ زَيْدِ بنِ وَلَيْ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيَاهُ أَمُ وَلَي اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْكُ أَمَّ اللهَ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْكُ أَلَى اللهُ عَلَا لَهُ عَلَيْهِمْ سَعْدَ بنَ زَيْدٍ الأَشْهِلِيَّ، وَقِيلَ: المِقْدَادَ بنَ عَمْرٍو (٢)، ثُمَّ قَالَ لَهُ عَلَى اللهُ عُلِي النَّومِ حَتَّى أَلْحَقَكَ فِي النَّاسِ».

قَالَ سَلَمَةُ عَلَى: فَمَا بَرِحْتُ (٣) مَقْعَدِي ذَلِكَ حَتَّىٰ نَظَرْتُ إِلَىٰ فَوَارِسَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ، وَإِذَا أَوَّلُهُمُ الأَخْرَمُ الأَسَدِيُّ، وَهُوَ مُحْرِزُ بنُ نَضْلَةَ

<sup>(</sup>١) ترامت: تتابعت وازدادت. انظر لسان العرب (٣٢٩/٥).

<sup>(</sup>٢) قال ابن سعد في طبقاته (٢٩٠/٢): والثبتُ عندنا أن رَسُول اللهِ ﷺ أَمّر علىٰ هذه السرية سعد بن زيد الأشهلي، ولكن الناس نسبوها إلىٰ المقداد لقول حسان بن ثابت ﷺ: غداة فوارس المقداد.

<sup>(</sup>٣) فما بَرح: أي فما زال انظر لسان العرب (٣٦١/١).



عَمْرٍ و عَلَىٰ أَثْرِهِ أَبُو قَتَادَةَ فَارِسُ الرَّسُولِ عَلَيْ أَثْرِ أَبِي قَتَادَةَ هَ المِقْدَادُ بِنَ عَمْرٍ و عَلَىٰ أَثْرِ أَبِي قَتَادَةً هَالَ الْمُشْرِكُونَ مُدْبِرِينَ، وَنَزَلْتُ مِنَ الجَبَلِ، فَأَخَذْتُ بِعَنَانِ (١) فَرَسِ الأَخْرَمِ، وَقُلْتُ لَهُ: يَا أَخْرَمُ! احْذَرِ القَوْمَ لاَ يَقْتَطِعُوكَ حَتَّىٰ يَلْحَقَ رَسُولُ اللهِ فَرَسِ الأَخْرَمِ، وَقُلْتُ لَهُ: يَا أَخْرَمُ! احْذَرِ القَوْمَ لاَ يَقْتَطِعُوكَ حَتَّىٰ يَلْحَقَ رَسُولُ اللهِ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ: يَا سَلَمَةُ إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَتَعْلَمُ أَنَّ الجَنَّةَ وَالنَّرْمِ الآخِرِ، وَتَعْلَمُ أَنَّ الجَنَّة وَالنَّارَ حَقُّ، فَلَا تَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ، قَالَ: فَخَلَيْتُ عَنَانَ فَرَسِهِ، وَلَحِقَ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عُيئِنَةً، فَأَدْرَكَهُ فَاخْتَلَفَا طَعْنَتَيْنِ، فَعَقَرَ الأَخْرَمُ فَرَسَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَىٰ فَرَسِ الأَخْرَمُ فَرَسَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَىٰ فَرَسِ الأَخْرَمُ فَرَسَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَىٰ فَرَسِ الأَخْرَمُ فَرَسَ الأَخْرَمُ وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَىٰ فَرَسِ الأَخْرَمُ فَرَسَ الأَخْرَمُ وَلَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَىٰ فَرَسِ الأَخْرَمُ فَرَسَ الأَخْرَمُ وَلَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَىٰ فَرَسِ الأَخْرَمُ وَلَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَىٰ فَرَسِ الأَخْرَمُ وَلَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَىٰ فَرَسِ الأَخْرَمُ وَلَا عَبْدُ الرَّعْمَنِ عَلَىٰ فَرَسِ الأَخْرَمُ وَلَا عَبْدُ الرَّعْمَنِ عَلَىٰ فَرَسِ الأَخْرَمُ وَلَا عَبْدُ الرَّعْمَنِ عَلَىٰ فَرَسِ الأَخْرَمُ وَلَمْ الْوَالْحَقَلَ الْمُعْرَمِ وَلَا عَلَىٰ فَرَسَ عَلَىٰ الْحَلَى فَرَسَ عَلَىٰ فَرَسَ الأَخْرَمُ وَلِي عَلَىٰ فَرَسَ المَا فَرَسَ عَلَىٰ فَرَسَ عَلَىٰ فَرَسِ الْمَالِقَوْمِ وَالْمَا عَلَىٰ فَرَسَ عَلَيْ فَرَسَ الْمُرَكِمُ وَالْمَا عَلَىٰ فَرَسَ عَلَى فَرَسَ عَلَىٰ فَرَسَ عَلَى الْمَالِولَ عَلَى فَرَسَ عَلَى فَرَسَ عَلَى فَرَسَ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَرَسَ عَلَى فَرَسَ عَلَى فَرَسَ عَلَى فَرَسُ وَالْمُ المَالِمَ اللْمَاسِ الللْمُ عَلَى اللْمُولِ اللَّهُ المِنْ اللْعَلَا عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِعُو

فَلَحِقَ أَبُو قَتَادَةَ فَارِسُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ، وَغَشَّاهُ (٣) بُرْدَهُ، ثُمَّ تَحَوَّلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَىٰ فَرَسِ الأَخْرَمِ، ثُمَّ لَحِقَ القَوْمَ.

فَلَمَّا رَأَىٰ النَّاسُ القَتِيلَ مُسَجَّىٰ (٤) بِبُرْدَةِ أَبِي قَتَادَةَ ﴿ اسْتَرْجَعُوا ، وَقَالُوا : قُتِلَ أَبُو قَتَادَةَ اللهِ عَلَيْهِ قَبَالُ قَتَادَةَ ، وَلَكِنَّهُ قَتِيلٌ لَأَبُو قَتَادَةَ ، وَلَكِنَّهُ قَتِيلٌ لِأَبِي قَتَادَةَ ، وَلَكِنَّهُ قَتِيلٌ لِأَبِي قَتَادَةَ وَضَعَ عَلَيْهِ بُرْدَهُ ، لِتَعْرِفُوا أَنَّهُ صَاحِبَهُ » .

<sup>(</sup>١) العَنَان: سَيْر اللجام. انظر النهاية (٢٨٣/٣).

<sup>(</sup>٢) روى ابن سعد في طبقاته (٥٢/٣) عن محرز بن نضلة الله قال: رأيت في منامي أن سماء الدنيا أُفرِجت لي حتى دخلتُها حتى انتهيت إلى السماء السابعة ثم انتهيتُ إلى سدرة المنتهى فقيل لي: هذا منزلك، فعرضتها على أبي بكر الصديق ، وكان مِنْ أعْبَرِ الناس، فقال: أبْشِرْ بالشهادة، فُقتل بعد ذلك بيوم في غزوة الغابة، وهي غزوة ذي قَرَد.

 <sup>(</sup>٣) غشَّاه: بفتح الغين وتشديد الشين أي غطًّاه. انظر النهاية (٣٣١/٣).

<sup>(</sup>٤) مُسَجّى: أي مغطى انظر النهاية (٣١٠/٢).



وَأَدْرَكَ عُكَّاشَةُ بنُ مُحْصِنِ فَهُمَ أَوْبَارًا(١) أَوِ ابْنَهُ عَمْرَو بنَ أَوْبَارٍ، وَهُمَا عَلَىٰ بَعِيرٍ وَاحِدٍ، فَانْتَظَمَهُمَا بِالرُّمْحِ فَقَتَلَهُمَا جَمِيعًا.

قَالَ سَلَمَةُ عَلَيْ: ثُمَّ إِنِّي خَرَجْتُ أَعْدُو عَلَىٰ رِجْلَيَّ فِي أَثَرِ القَوْمِ حَتَىٰ مَا أَرَىٰ مِنْ غُبَارِ صَحَابَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ شَيْئًا، حَتَّىٰ يَعْدِلُوا(٢) قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَىٰ شِعْبٍ فِيهِ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ: ذُو قَرَدٍ، فَأَرَادُوا أَنْ يَشْرَبُوا مِنْهُ، وَهُمْ عِطَاشٌ، فَأَبْصَرُونِي شِعْبٍ فِيهِ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ: ذُو قَرَدٍ، فَأَرَادُوا أَنْ يَشْرَبُوا مِنْهُ، وَهُمْ عِطَاشٌ، فَأَبْصَرُونِي أَعْدُو وَرَاءَهُمْ، فَعَطَفُوا(٣) عَنْهُ، فَمَا ذَاقُوا مِنْهُ قَطْرَةً، وَاشْتَدُّوا فِي الثَّنِيَّةِ - ثَنِيَّةِ ذِي نَثْرٍ - وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَلْحَقُ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَأَرْمِيهِ، فَقُلْتُ: خُذْهَا

وَأَنَا ابْنَ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَعِ وَالْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَعِ فَأَصَابَهُ بِسَهْم، فَأَصَابَ كَتِفَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ:

يَا ثُكَلَ أُمِّ (1) ، أَكْوَعُ بُكْرَة (٥) ، فَقَالَ سَلَمَةُ: نَعَمْ يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ ، فَأَتْبَعْتُهُ سَهُمًا آخَرًا ، فَعَلِقَ بِهِ سَهْمَانِ ، ويُخَلِّفُونَ فَرَسَيْنِ ، فَجِئْتُ بِهِمَا أَسُوقُهُمَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَلَحِقَنِي عَامِرٌ بِسَطْحِيَّةٍ (٢) فِيهَا مَذْقَةٌ (٧) مِنْ لَبَنِ ، وَسَطْحِيَّةٌ فِيهَا رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَلَحِقَنِي عَامِرٌ بِسَطْحِيَّةٍ (٢) فِيهَا مَذْقَةٌ (٧)

 <sup>(</sup>۱) هذه رواية ابن إسحاق في السيرة (۳۱۲/۳) ـ وفي رواية ابن سعد في طبقاته
 (۲۹۰/۲): أثار، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٢) عدل: رجع، انظر لسان العرب (٨٦/٩).

<sup>(</sup>٣) عطف: إنصرف انصرف لسان العرب (٢٦٨/٩).

<sup>(</sup>٤) تُكِلَتْكَ أُمُّك: أي فقدتك. انظر النهاية (٢١٢/١).

<sup>(</sup>٥) أكوع بكرة: أي أنت الأكوع الذي كان قد تبعنا بُكرة هذا النهار . انظر النهاية (١٨٢/٤) .

<sup>(</sup>٦) قال الإمام النووي في شرح مسلم (١٥١/١٢): السَّطْحِيّة: إناء من جلود سطح بعضها على بعض.

 <sup>(</sup>٧) قال الإمام النووي في شرح مسلم (١٥١/١٢): المَذْقَة: بفتح الميم وإسكان الذال: قليل
 من لبن ممزوج بماء.



مَاءٌ، فَتَوَضَّأْتُ وَشَرِبْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَىٰ المَاءِ الذِي حَلَّاتُهُمْ (۱) عَنْهُ بِذِي قَرَدٍ، فَإِذَا بِنَبِيِّ اللهِ ﷺ فِي خَمْسِ مِنَةٍ، وَإِذَا بِلَالٌ قَدْ نَحَرَ جَلَّاتُهُمْ أَن عَنْهُ بِذِي قَرَدٍ، فَإِذَا بِنَبِيِّ اللهِ ﷺ مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ جَزُورًا مِمَّا خَلَّفْتُ، فَهُو يَشُوِي لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ أَصْحَابِكَ مِنْهُ رَجُلٍ، فَأَنْتُعِ بُ (۱) مِنْ أَصْحَابِكَ مِنْهُ رَجُلٍ، فَأَنْتُعِ مُنْهُمْ مُخْبِرٌ إِلَّا قَتَلْتُهُ، فَقَالَ ﷺ: «أَكُنْتَ فَاعِلًا ذَلِكَ يَا سَلَمَهُ». القَوْمَ فَلَا يَبْعَىٰ مِنْهُمْ مُخْبِرٌ إِلَّا قَتَلْتُهُ، فَقَالَ ﷺ: «أَكُنْتَ فَاعِلًا ذَلِكَ يَا سَلَمَهُ».

قَالَ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَ

قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ غَطَفَانَ، فَقَالَ: مَرُّوا عَلَىٰ فُلَانٍ الغَطَفَانِيِّ فَنَحَرَ لَهُمْ جَزُورًا، فَلَمَّا أَخَذُوا يَكْشِطُونَ<sup>(١)</sup> جِلْدَهَا رَأَوْا غُبَارًا، فَقَالُوا: أَتَاكُمُ القَوْمُ، فَتَرَكُوهَا وَخَرَجُوا هَارِبِينَ.

<sup>(</sup>١) حلاتهم: أي صدَدْتُهم ونَفَيْتُهم عنه ، يقصد الذين كان يلحقهم . انظر النهاية (١٠٤/١).

<sup>(</sup>٢) الانتخاب: الاختيار والانتقاء. انظر النهاية (٢٦/٥).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرح مسلم (١٥٢/١٥): النواجذ من الأضراس: أي الأنياب.

 <sup>(</sup>٤) قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٢٣٧/٨): بهمزة قطع وجيم مكسورة: أي سَهِّل، والمعنئ قدرتَ فاعْفُ، والسَّجَاحَة: السهولة.

 <sup>(</sup>٥) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٢٣٧/٨): يُقْرَون: بضم الياء وسكون القاف وفتح الراء وسكون الواو من القِرئ وهي الضيافة.

وفي رواية ابن إسحاق في السيرة (٣١٢/٣): قال ﷺ: «إنهم الآن ليغبقون».

وهو بضم الغين، من الغُبُوقِ وهو شرب أول الليل، والمراد أنهم فاتوا وأنهم وصلوا إلىٰ بلاد قومهم، ونزلوا عليهم، فهم الآن يذبحون لهم ويطعمونهم.

<sup>(</sup>٦) كَشَطَ: رفع وقلع وكشف. انظر النهاية (١٥٢/٤).



### ﴿ صَلَاةُ الرَّسُولِ ﷺ بِذِي قَرَدٍ صَلَاةَ الخَوْفِ:

وَفِي هَذِهِ الغَزْوَةِ صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الخَوْفِ بِذِي قَرَدٍ، فَقَدْ أَخْرَجَ ابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الخَوْفِ بِذِي قَرَدٍ، فَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ: صَفِّ مُوازِي العَدُوِّ، وَصَفِّ الخَوْفِ بِذِي قَرَدٍ، فَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ صَفَيْنِ: صَفِّ مُوازِي العَدُوِّ، وَصَفِّ الخَوْفِ بِذِي قَرَدٍ، فَصَفَّ الذِي يَلِيهِ رَكْعَةً، ثُمَّ نَكَصَ (١) هَوُلاءِ إِلَىٰ مَصَافِّ هَوُلاءِ، وَمَقَلَىٰ بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَىٰ (١) هَوُلاءِ إِلَىٰ مَصَافِّ هَوُلاءِ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَىٰ (١).

وَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِذِي قَرَدٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً يَتَحَسَّسُ<sup>(٣)</sup> الخَبَرَ، قَالَ سَلَمَةُ: فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «خَيْرُ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةَ، وَخَيْرُ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ». ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ سَهْمَيْنِ: سَهْمَ الفَارِسِ، وَسَهْمَ الرَّاجِلِ جَمِيعًا (٤٠).

<sup>(</sup>١) النُّكوص: الرجوع إلى وراء. انظرالنهاية (١٠١/٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه ـ كتاب الصلاة ـ باب صلاة الخوف ـ رقم الحديث (٢٠ ٢٠) ـ والإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٠٦٣) .

 <sup>(</sup>٣) تَحَسَّسَ الخبرَ: طلبَهُ وبحث عنه، انظر لسان العرب (١٧٠/٣).
 ومنه قوله تَعَالَىٰ في سورة يوسف آية (٨٧): ﴿ يَنَهَىٰ اَذْهَبُواْ فَتَحَسَسُواْ مِن يُوسُفَ
 وَأَيْنِهِ ٠٠٠﴾.

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب غزوة ذي قرد وغيرها ـ رقم الحديث (١٦٥٣٩) ـ والإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٦٥٣٩) .



### ﴿ رُجُوعُ الرَّسُولِ ﷺ إِلَىٰ المَدِينَةِ:

ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ المَدِينَةِ، وَقَدْ أَرْدَفَ خَلْفَهُ سَلَمَةَ بِنَ الأَكْوَعِ الْمُدِينَةِ، وَقَدْ أَرْدَفَ خَلْفَهُ سَلَمَةَ بِنَ الأَكْوَعِ الْمُعْمَبَاءِ (١).

قَالَ سَلَمَةُ ﴿ اللَّهِ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّا الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أَلَا رَجُلٌ يُسَابِقُ إِلَىٰ المَدِينَةِ؟ فَأَعَادَ ذَلِكَ مِرَارًا، وَأَنَا وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُرْدِفِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ذَرْنِي (٣) فَلَأُسَابِقُ الرَّجُلَ، قَالَ مُرْدِفِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ذَرْنِي (٣) فَلَأُسَابِقُ الرَّجُلَ، قَالَ عَلَيْهِ (٤) شَرَفًا (٥) أَوْ شَرَفَيْنِ، ثُمَّ عَلَيْهِ (٤) شَرَفًا (٥) أَوْ شَرَفَيْنِ، ثُمَّ عَلَيْهِ (٤) عَدَوْتُ حَتَّى أَلْحَقَهُ، وَسَبَقْتُهُ إِلَىٰ المَدِينَةِ (٢).

<sup>(</sup>١) سيأتي بعد قليل أن العضباء قد أصِيبَتْ مع المرأة المسلمة التي أُسِرَتْ، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٢) الضَّحْوَة: هو ارتفاع أول النهار. انظر النهاية (٧١/٣).

<sup>(</sup>٣) في رواية الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٦٥٣٩): خَلِّني.

<sup>(</sup>٤) ربطت عليه: أي تأخرت عنه، انظر النهاية (١٧١/٢).

<sup>(</sup>٥) الشَّرَف: ما ارتفع من الأرض، انظر لسان العرب (٩٠/٧).

<sup>(</sup>٦) أخرج تفاصيل غزوة ذي قرد: البخاري في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب من رأى العدو فنادى ـ رقم الحديث (٣٠٤١) ـ وأخرجها في كتاب المغازي ـ باب غزوة ذي قرد ـ رقم الحديث (٤١٩٤) ـ وأخرجها مسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب غزوة ذي قرد ـ رقم الحديث (١٨٠٠) (١٨٠٠) ـ والإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٨٠٧) ـ وأبو داود في سننه ـ كتاب الجهاد ـ باب في السرية ترد على أهل العسكر ـ رقم الحديث (٢٧٥٢).



### ﴿ فَوَائِدُ الْحَدِيثِ:

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح: وَفِي غَزْوَةِ ذِي قَرَدٍ مِنَ الفَوَائِدِ:

- ١ ـ جَوَازُ العَدْوِ الشَّدِيدِ فِي الغَزْوِ.
  - ٢ ـ وَفِيهِ الإِنْذَارُ بِالصِّيَاحِ العَالِي.
- ٣ ـ وَفِيهِ تَعْرِيفُ الإِنْسَانِ نَفْسَهُ إِذَا كَانَ شُجَاعًا لِيُرْعِبَ خَصْمَهُ.
- ٤ وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ الثَّنَاءِ عَلَىٰ الشُّجَاعِ، وَمَنْ فِيهِ فَضِيلَةٌ لَاسِيَّمَا عِنْدَ الصَّنْعِ الجَمِيلِ لِيَسْتَزِيدَ مِنْ ذَلِكَ، وَمَحَلُّهُ حَيْثُ يُؤْمَنُ الْإِفْتِتَانُ.
- ٥ وَفِيهِ المُسَابَقَةُ عَلَىٰ الأَقْدَامِ، وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، وَأَمَّا بِالعِوضِ فَالصَّحِيحُ لَا يَصِحُّ، وَاللهُ أَعْلَمُ (١).

## ﴿ قِصَّةُ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ:

أمَّا المَرْأَةُ المُسْلِمَةُ التِي أُسِرَتْ فِي هَذِهِ الغَزْوَةِ، فَقَدِ اسْتَطَاعَتْ أَنْ تُفْلِتَ مِنْ وَثَاقِهَا، فَأَتَتِ الإِبِلَ، فَجَعَلَتْ كُلَّمَا دَنَتْ إِلَىٰ بَعِيرٍ رَغَا(٢) فَتَتْرُكُهُ، حَتَّىٰ انْتَهَتْ إِلَىٰ العَضْبَاءِ نَاقَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهُ، فَلَمْ تَرْغِ، ثُمَّ رَكِبَتْهَا وَوَجَّهَتْهَا قِبَلَ المَدِينَةِ، وَنَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَلَمَّا قَدِمَتِ المَدِينَةَ رَآهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَلَمَّا قَدِمَتِ المَدِينَةَ رَآهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهَ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ اللهُل

<sup>(</sup>۱) انظر فتح الباري (۲۳۷/۸).

<sup>(</sup>٢) الرُّغاء: بضم الراء: صوت الإبل. انظر النهاية (٢١٨/٢).



لَتَنْحَرَنَّهَا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ عَلَيْق، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عَلَيْق: «سُبْحَانَ اللهِ! بِنْسَمَا جَزَيْتِهَا، لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ»(١).

قَالَ الدُّكْتُورُ مُحَمَّد أَبُو شَهْبَة: وَإِنَّ هَذِهِ القِصَّةَ لَتُرِينَا حُسْنَ العَهْدِ، وَغَايَةَ الوَفَاءِ اللَّذَيْنِ كَانَ يَتَخَلَّقُ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، هَذَا الوَفَاءُ الذِي شَمِلَ بَنِي الْإِنْسَانِ وَالحَيَوَانَ، وَقَدْ كَانَ هَذَا دَرْسًا عَلَّمَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذِهِ المَرْأَةَ لِيَكُونَ عِبْرَةً لِلْأَجْيَالِ، إِنَّ صَاحِبَ الخُلُقِ العَظِيمِ يُعَلِّمُنَا أَنْ نُقَابِلَ الإِحْسَانَ بِالإِحْسَانِ، وَالجَمِيلِ، وَالنَّعُمَ بِالشُّكْرِ، لَا بِالجُحُودِ وَالكُفْرَانِ، وَأَنَّ الوَفَاءَ لَازِمٌ وَالجَمِيلِ، وَالنِّعْمَ بِالشُّكْرِ، لَا بِالجُحُودِ وَالكُفْرَانِ، وَأَنَّ الوَفَاءَ لَازِمٌ حَتَّىٰ لِلْحَيْوَانِ، وَبَعْدَ أَنْ بَيَّنَ لَهَا الرَّسُولُ ﷺ أَنَّ هَذَا وَإِنْ كَانَ لَا يَلِيقُ خُلُقًا وَمُرُوءَةً، فَهُو لَا يَجُوزُ شَرْعًا، إِذْ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ الإِنْسَانُ (٢).

#### \*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه ـ كتاب النذر ـ باب لا وفاء لنذر في معصية الله ـ رقم الحديث (١٩٨٦٣) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٩٨٦٣) ـ وابن حبان في صحيحه ـ كتاب النذور ـ باب ذكر الإخبار عن نفي جواز وفاء نذر الناذر إذا نذر فيما لا يملك ـ رقم الحديث (٤٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) انظر السِّيرة النَّبويَّة (٣٦٩/٢) للدكتور محمد أبو شهبة رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.



# غَزْوَةُ خَيْبَرَ مِنْ بِدَايَتِهَا إِلَى نِهَايَتِهَا غَزْوَةُ خَيْبَرَ

لَبِثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ أَنْ قَدِمَ مِنْ غَزْوَةِ ذِي قَرَدٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ ثُمَّ خَرَجَ فِي بَقِيَّةِ المُحَرَّمِ مِنَ السَّنَةِ السَّابِعَةِ (١) لِلْهِجْرَةِ إِلَىٰ خَيْبَرَ.

#### ﴿ سَبَبُ الغَزْوَةِ:

أَمَّا سَبَبُ هَذِهِ الغَزْوَةِ العَظِيمَةِ، هُو أَنَّ أَهْلَ خَيْبَرَ هُمُ الذِينَ حَزَّبُوا الأَحْزَابَ ضِدَّ المُسْلِمِينَ، وَهُمُ الذِينَ أَثَارُوا بَنِي قُريْظَةَ عَلَىٰ الغَدْرِ وَالحِيَانَةِ فِلَاحْزَابَ ضِدَّ المُسْلِمِينَ، فَكَانَتْ خَيْبَرُ هِيَ مَوْطِنُ الدَّسَائِسِ وَالتَّآمُرِ، وَمَرْكَزُ إِثَارَةِ الفِتَنِ ضِدَّ المُسْلِمِينَ، فَكَانَتْ خَيْبَرُ هِي مَوْطِنُ الدَّسَائِسِ وَالتَّآمُرِ، وَمَرْكَزُ إِثَارَةِ الفِتَنِ وَالحُرُوبِ ضِدَّ المُسْلِمِينَ، فَلَمَّا انْتَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَمْرِ قُرَيْشٍ بِهُدْنَةِ الحُدُوبِ ضِدَّ المُسْلِمِينَ، فَلَمَّا انْتَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَمْرِ قُرَيْشٍ بِهُدْنَةِ الحُدَيْبِيَةِ، تَفَرَّغَ الآنَ لِخَيْبَرَ.

# ﴿ طَبِيعَةُ خَيْبَرَ:

وَخَيْبَرُ مَدِينَةٌ كَبِيرَةٌ ذَاتُ حُصُونٍ ، وَمَزَارِعَ وَنَخْلٍ كَثِيرٍ ، بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ

هذا تاريخها عند ابن إسحاق في السيرة (٣٥٧/٣)، وبه قال الجمهور، ورجحه الحافظ في الفتح (٢٨١/٣)، وابن القيم في زاد المعاد (٢٨١/٣)، وابن كثير في البداية والنهاية (٤/٠٧٥).

وأما أنَّها كانت بعد غزوة ذي قَرَدٍ بثلاث ليال، فهذا ثابت في صحيح مسلم ـ رقم الحديث (١٨٠٧) من حديثِ سلمة بن الأكوع ، عندما ساقَ حديثه الطويل في غزوة ذي قَرَدٍ، ثم قال عليه: فوالله! ما لبثا إلا ثلاثَ ليالِ حتى خَرَجْنَا إلىٰ خَيْبَرَ مع رَسُول اللهِ عَلَيْهُ.



ثَمَانِيَةُ بُرُدٍ<sup>(۱)</sup>، وَإِلَيْهَا لَجَأَ يَهُودُ بَنِي قَيْنُقَاعَ وَالنَّضِيرِ بَعْدَ إِجْلَائِهِمْ مِنَ المَدِينَةِ ـ كَمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ ـ فَكَانَ لَا يَسْكُنُهَا إِلَّا يَهُودٌ.

# ﴿ تَجْهِيزُ المُسْلِمِينَ لِلْغَزْوِ وَخُرُوجُهُمْ:

تَجَهَّزُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِغَزْوِ خَيْبَرَ وَفَتْحِهَا، وَكَانَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، قَدْ وَعَدَ رَسُولُهُ عَلِيْ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الحُدَيْبِيَةِ بِفَتْحِهَا، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ صَعْبَرَهُ عَلَيْهِ مِنَ الحُدَيْبِيَةِ بِفَتْحِهَا، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ صَعْبَرَهُ وَكَانَ مَغَانِمَ صَعْبَرَهُ وَقَتْحِ خَيْبَرَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَادَتِهِ إِذَا أَرَادَ غَزْوًا وَرَّى (٣) بِغَيْرِهِ، إِلَّا فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَادَتِهِ إِذَا أَرَادَ غَزْوًا وَرَّى (٣) بِغَيْرِهِ، إِلَّا فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ فَلِأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَدْ وَعَدَهُ بِفَتْحِهَا، وَأَمَّا غَزْوَةُ وَعَدَهُ بِفَتْحِهَا، وَأَمَّا غَزْوَةً وَعَدَهُ بِفَتْحِهَا، وَأَمَّا غَزْوَةً تَبُوكَ، فَلِأَنَّ المَسَافَةَ بَعِيدَةٌ جِدًّا، وَلِأَنَّهَا كَانَتْ مَعَ أَعْظَمِ دَوْلَةٍ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ وَهِيَ الرُّومُ ، فَلاَبُدَّ مِنْ أَخْذِ الاِسْتِعْدَادِ الكَامِلِ لَهَا.

#### ﴿ رَدُّ الرَّسُولِ عَلَيْهُ المُخَلَّفِينَ:

وَلَمَّا تَجَهَّزَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَاءَهُ المُخَلَّفُونَ عَنْهُ فِي غَزْوَةِ الحُدَيْبِيَةِ يُريدُونَ

<sup>(</sup>١) البُرد: بضم الباء والراء، وهي ستة عشر فرسخًا، والفرسخ ثلاثة أميال. انظر النهاية (١١٦/١).

 <sup>(</sup>۲) سورة الفتح آية (۲۰) ـ قال المفسرون في الوعد الذي في هذه الآية: هي خيبر. انظر
 تفسير ابن كثير (۳٤١/۷) ـ تفسير القرطبي (۳۲۰/۱۹).

<sup>(</sup>٣) ورَّئ: بتشديد الراء أي سَترَهُ وكنَّئ عنه، وأوهم أنه يريده غيره. انظر النهاية (٥/٥٥). روئ البخاري في صحيحه ـ رقم الحديث (٤٤١٨) ـ ومسلم في صحيحه ـ رقم الحديث (٢٧٦٩) (٤٥) عن كعب بن مالك في أنه قال: كان رسول في قلَّمَا يريد غزْوةً إلا ورَّئ بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة ـ أي غزوة تبوك ـ.



الخُرُوجَ مَعَهُ رَجَاءَ الغَنِيمَةِ، فَلَمْ يَأْذَنْ لِأَحَدِ مِنْهُمْ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ: ﴿ سَكَيْقُولُ ٱلْمُخَلِّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَيِعْكُمْ " فَرَيدُونِكَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَيْمَ ٱللَّهِ قُل لَن تَتَيِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ ٱللهُ مِن قَبْلُ " فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَصْدُونَا عُلْكُمْ قَالَ ٱللهُ مِن قَبْلُ " فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَصْدُونَنا عُلْكُمْ اللهِ عُلْكُمْ فَالِكَ اللهُ مِن قَبْلُ " فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَصْدُونَا عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنَادِيًا يُنَادِي: أَنْ لَا يَخْرُجَ مَعَنَا إِلَّا رَاغِبٌ فِي الجَهَادِ، فَلَمْ يَخْرُجُ مَعَهُ إِلَّا أَصْحَابُ الشَّجَرَةِ، وَهُمْ أَلْفٌ وَأَرْبَعُمِائَةٍ (٢).

#### ﴿ الْتِمَاسُ رَسُولِ اللهِ ﷺ غُلَامًا يَخْدِمُهُ:

وَلَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الخُرُوجَ لِخَيْبَرَ، أَمَرَ أَبُو طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ ﴿ أَنْ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ الخُرُوجَ لِخَيْبَرَ، فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا يَتْدِمُهُ وَهُو ذَاهِبٌ إِلَىٰ خَيْبَرَ، فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهَ قَالَ لِأَبِي طَلْحَةَ: «الْتَمِسْ لِي غُلامًا عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ ﴿ أَنْ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ لِأَبِي طَلْحَةَ: «الْتَمِسْ لِي غُلامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدِمُنِي حَتَّىٰ أَخْرُجَ إِلَىٰ خَيْبَرَ»، فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ مُرْدِفِي، وَأَنَا غُلامٌ رَاهَقْتُ (٣) الحُلُم، فَكُنْتُ أَخْدُمُ (١٤) رَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِذَا نَزَلَ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ

<sup>(</sup>١) سورة الفتح آية (١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٣٠٣/٢).

<sup>(</sup>٣) راهَقْتُ: قَارَبْتُ، انظر النهاية (٢/٧٥).

<sup>(</sup>٤) قَالَ الْحَافِظُ فِي الْقَتْحِ (١٨٢/٦): وقد استشكل من حيث أنَّ ظاهره أن ابتداء خدمة أنس للنبي عَلَيْ من أول ما قدم المدينة؛ لأنه صَحَّ عنه أنه قال: خدمت النبي عَلَيْ تِسْعَ سنين، أخرجه مسلم في صحيحه ـ رقم الحديث (٢٣٠٩) (٥٣) ـ وفي رواية: عشر سنين، أخرجه مسلم في صحيحه ـ رقم الحديث (٢٣٠٩) (٥١)، وخيبر كانت سنة سبع فيلزم أن يكون إنما خدمه أربع سنين، وأجيب بأن معنى قوله على لأبي طلحة:=



كَثِيرًا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالعَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالبُخْلِ وَالجُبْنِ، وَالعَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالبُخْلِ وَالجُبْنِ، وَضَلْع الدَّيْنِ (١)، وغَلَبَةِ الرِّجَالِ» (٢)، ثُمَّ قَدِمْنَا خَيْبَرَ (٣).

وَاسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ المَدِينَةِ سِبَاعَ (١) بنَ عُرْفُطَةَ الغِفَارِيَّ ﷺ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ (٥).

فَقَدْ أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَالحَاكِمُ فِي المُسْتَدْرَكِ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ عَنْ عِرَاكَ بِنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَدِمَ المَدينَةَ فِي رَهْطٍ مِنْ قَوْمِهِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ بِخَيْبَرَ، وَقَدِ اسْتَخْلَفَ سِبَاعَ بِنَ عُرْفُطَةَ الغِفَارِيَّ عَلَىٰ المَدينة (٢).

<sup>«</sup>التَمِسْ لي غُلامًا من غلمانكم»، تعْيين من يخرج معه في تلك السفرة، فعين له أبو طلحة أنسًا، فينحَطُّ الالتماس على الاستئذان في المسافرة به، لا في أصل الخِدْمَة فإنها كانت متقدمة فيجمع بين الحديثين بذلك.

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٤٦٥/١٢): الضَّلْعُ: بفتح الضاد، المراد به ثِقَلُ الدَّيْن وشِدَّتُه، وذلك حيث لا يجد من عليه الدَّين وفاءً، ولاسيما مع المطالبة.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (٤٦٦/١٢): أي شدة تسلُّطهم كاستيلاء الرعاء هَرَجًا ومرجًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب من غزا بصبي للخدمة ـ رقم الحديث (٣) (٢٨٩٣) وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الحج ـ باب فضل المدينة ، ودعا النبي على فيها بالبركة ـ رقم الحديث (١٣٦٥) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٣٦٥) .

<sup>(</sup>٤) سِباع: بكسر السين.

<sup>(</sup>٥) وعند ابن إسحاق في السيرة (٣٥٧/٣): أنه ﷺ استعمل على المدينة نُميلة ـ بالتصغير ـ بن عبد الله الليثي، والصحيح ما رواه الإمام أحمد والحاكم.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في مسنده - حدث رقم (٨٥٥٢) - والحاكم في المستدرك - رقم الحديث (٣١٥٦).



﴿ قُدُومُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ ﴿ اللَّهُ الْخُسَنِيِّ ﴿ اللَّهُ اللَّالِيلَالِلْمُ اللَّهُ الل

وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَتَجَهَّزُ لِفَتْحِ خَيْبَرَ أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشْنِيُّ وَهُو يَتَجَهَّزُ لِفَتْحِ خَيْبَرَ أَبُو ثَعْلَبَة الْخُشْنِيُّ وَهُو الْمَدِينَةُ نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ، الْخُشْنِيُّ وَهِ وَخَرَجَ مَعَهُ فَشَهِدَ خَيْبَرَ، ثُمَّ قَدِمَ بَعْدَ ذَلِكَ سَبْعَةُ نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَسْلَمُوا وَنَزَلُوا عَلَيْهِ (٢).

# ﴿ طَرِيقُ الرَّسُولِ ﷺ إِلَىٰ خَيْبَرَ وَأَحْدَاثٌ جَرَتْ فِي الطَّرِيقِ:

خَرَجَ الرَّسُولُ ﷺ وَسَلَكَ وَهُو ذَاهِبٌ إِلَىٰ خَيْبَرَ عَلَىٰ جَبَلِ عَصَرٍ (٣)، ثُمَّ سَلَكَ عَلَىٰ الصَّهْبَاءِ (٤)، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي مَسِيرِهِ إِلَىٰ خَيْبَرَ وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَىٰ حِمَارِهِ (٥).

أَخْرَجَ البُّخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ سَلَمَةَ بِنِ الأَكْوَعِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (۲۸/۱۱): الخُشَنِي: بضم الخَاءِ وفتح الشِّين، وأبو ثعلبة هذا صحابي مشهور، معروف بكنيته واختلف في اسمه اختلافًا كثيرًا، فقيل: جُرْثُوم بضم الجيم، وهو قول الأكثر، وكان إسلامه قبل خيبر، وشهد بيعة الرضوان، وتوجه إلى قومه فأسلموا.

<sup>(</sup>٢) انظر الطبَّقَات الكُبْرى لابن سعد (١/٩٥١) ـ الإصابة (٧/٥٠).

 <sup>(</sup>٣) عَصَر: بفتح العين والصاد، هو جبل بين المدينة ووادي الفُرْع. انظر النهاية (٢٢٤/٣).

<sup>(</sup>٤) الصَّهْبَاء: بفتح الصاد المشدده ، هو موضع على رَوْحَة من خيبر . انظر النهاية (٥٨/٣) .

<sup>(</sup>٥) أخرج صلاة الرسول على على حماره وهو متوجه إلى خيبر: الإمام مسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر - رقم الحديث (٧٠٠) (٣٥).

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٢٨٨/٣): وروى السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس الله النبي على النبي الله يُسلم على حمار وهو ذاهب إلى خيبر. وإسناده حسن.

قلت: وأخرج الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٦٠٤١) عن شُقران مولى رسول الله على قال: رأيته ـ يعني النبي على ـ متوجها إلى خيبر على حمار يصلي عليه، يُومئ إيماءً. ـ والحديث صحيح لغيره ـ.



خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَىٰ خَيْبَرَ فَسِرْنَا لَيْلًا، فَقَالَ رَجُلُ (١) مِنَ القَوْمِ لِعَمِّي (٢) عَامِرِ بنِ الأَكْوَعِ: يَا عَامِرُ أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيَّاتِكَ (٣) ؟ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحْدُو (٤) بِنَ الأَكْوَعِ: يَا عَامِرُ اللَّهُ عَامِلُ النَّبِيَ ﷺ يَسُوقُ الرِّكَابَ (٥)، وَهُوَ يَقُولُ:

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَـدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَلَا صَلَّيْنَا فَاغْفِرْ فِدَاءً(١) لَكَ مَا اتَّقَيْنَا وَثَبَّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

(١) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٢٣/١٢): هو عمر بن الخطاب ﷺ.

ووقع في رواية الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٥٥٥٦) ـ وابن إسحاق في السيرة (٣٥٨/٣) بسند ضعيف من حديث أبي الهيثم بن نَصْر بن دَهْر الأسلمي أن أباه حدثه: أنه سمع رَسُول الله على عقول في مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع: «انزل يا ابن الأكوع فاحد لنا من هنياتك».

وفي هذا نظر؛ لأنه سيأتي بعد قليل أن رَسُول اللهِ ﷺ سأل من هذا السَّائِقُ، فلو كان رَسُول اللهِ ﷺ هو الذي أمره، ما سأل من هذا السائق.

- (٢) في رواية أخرى في صحيح مسلم (١٨٠٢) (١٢٤) قال سلمة: أخي عامر. قال الإمام النووي في شرح مسلم (١٥٣/١٢): فلعله كان أخاه من الرضاعة، وعمه من النسب.
- (٣) هُنَيَّاتك: بضم الهاء، وتشديد الياء، وهي الأراجيز القِصار. انظر النهاية (٢٤١/٥) ـ فتح الباري (٢٠٦/١٤) (٢٠٣/١٢).
  - وفي رواية أخرى في صحيح البخاري: هُنَيْهَاتك.
- (٤) في رواية الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٦٥٣٨) ـ وابن حبان في صحيحه ـ رقم الحديث (٦٩٣٥) ـ قال: فجعل يَرْتَجِزُ.
- (٥) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٢٤١/٨): وهذه كانت عادتهم إذا أرادُوا تنشيط الإبل في السَّير ينزل بعضهم فيَسُوقُهَا ويَحْدُو في تلك الحال.
- (٦) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٨/ ٢٤): فِداء: بكسر الفاء، وقد استشكل هذا الكلام؛ لأنه لا يُقال في حق الله، إذ معنى فِداء لك نفديك بأنفسنا، وحذف متعلق الفداء للشَّهرة، وإنما=



# وَأَلْقِ يَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ الْإِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَبَيْنَا (١) وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا (٢) وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا (٢) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَنْ هَذَا السَّائِقُ؟» (٣).

قَالُوا: عَامِرُ بنُ الأَكْوَعِ، قَالَ ﷺ: «يَرْحَمُهُ اللهُ».

فقال رجل من القوم: وجبت يا رسول الله! لولا أمتعتنا به (١٠).

وَفِي رِوَايَةِ ابنِ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ عَنْ إِيَاسَ بنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : «غَفَرَ لَكَ رَبُّكَ»، قَالَ: وَمَا اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ لِإِنْسَانٍ يَخُصُّهُ إِلَّا اسْتُشْهِدَ، فَنَادَىٰ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ عَلَىٰ، وَهُوَ عَلَىٰ جَمَلٍ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ

في أنزلنْ سكينةً علينا وثبّ تِ القدام إن لاقينا فإنه دعا الله تَعَالَىٰ، ويحتمل أن يكون المعنىٰ فاسأل ربك أن ينزل ويثبت، والله أعلم.

<sup>=</sup> يتصوّر الفداء لمن يجوز عليه الفناء، وأجيب عن ذلك بأنها كلمة لا يُرَادُ بها ظاهرها، بل المراد بها المحبة والتعظيم مع قَطْعِ النظر عن ظاهر اللفظ، وقيل: المخاطب بهذا الشعر النبي عَلَيْ والمعنى لا تُوّاخِذْنَا بتقصيرنا في حَقِّك ونصرك، لكن يُعكِّر عليه قوله بعد ذلك:

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (٢٤٠/٨): أي جِئْنَا إذا دُعِينَا إلى القتال أو إلى الحق.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَّتْحِ (٢٤٠/٨): أي قصدُونا بالدُّعاء بالصوت العالي واستَغَاثُوا عليا.

<sup>(</sup>٣) في رواية الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٦٥١١) قال رَسُول اللهِ ﷺ: «مَنْ هذا الحَادِي ؟».

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة خيبر ـ رقم الحديث (٤) . ومسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب غزوة خيبر ـ رقم الحديث (١٩٩٦) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٦٥١) .



لَوْلَا مَتَّعْتَنَا بِعَامِرٍ (١).

وَقَدِ اسْتُشْهِدَ عَامِرٌ ﴿ إِلَهُ فِي هَذِهِ الغَزْوَةِ كَمَا سَيَأْتِي.

﴿ وُصُولُ المُسْلِمِينَ إِلَىٰ خَيْبَرَ وَإِغَارَتُهُمْ عَلَيْهَا:

اقْتَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ لَيْلًا، فَبَاتَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ قَرِيبًا مِنْهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَىٰ قَوْمًا بِلَيْلٍ لَمْ يُغِرْ عَلَيْهِمْ حَتَّىٰ يُصْبِحَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ صَلَّىٰ الفَجْرَ بِغَلَسٍ (٢)، وَرَكِبَ هُو وَأَصْحَابُهُ، فَأَتَىٰ خَيْبَرَ (٣).

وَلَمَّا أَشْرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ خَيْبَرَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: قِفُوا، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الأَرْضِينَ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ السَّيَاطِينِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا أَذْرَيْنَ، فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ القَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا أَذْرَيْنَ، فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ القَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، أَقْدِمُوا بِسْمِ اللهِ»، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، أَقْدِمُوا بِسْمِ اللهِ»، وَكَانَ عَلَيْ يَقُولُ هَذَا الدَّعَاءَ لِكُلِّ قَرْيَةٍ دَخَلَهَا (١٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في طبقاته (۲/۵۰۲).

<sup>(</sup>٢) الغَلَسُ: ظُلْمَةُ آخرِ الليل إذا اختلطت بضوءِ الصَّبَاحِ. انظر النهاية (٣٣٩/٣).

 <sup>(</sup>٣) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة خيبر ـ رقم الحديث
 (١١٩٧) ـ والإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١١٩٩٢) (١٢٠٨٦).

<sup>(</sup>٤) أخرج هذا الدعاء ابن إسحاق في السيرة (٣٥٨/٣) بإسناد ضعيف، لكن يشهد له ما رواه ابن حبان في صحيحه ـ رقم الحديث (٢٧٠٩) ـ والحاكم في المستدرك ـ رقم الحديث (٢٧٠٩) بسند حسن، عن صهيب في أنه قال: إن رَسُول اللهِ عَلَى لم يكن يرئ قرية يُريد دخولها إلا قال حين يراها: «اللَّهُمَّ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السبع وما أظللن، ورب الأرضين السبع وما أقلَلنَ . . . » إلى آخر الدعاء نفسه.



قَالَ أَنَسٌ ﴿ يَهُودُ خَيْبَرَ إِلَىٰ الشَّمْسُ، وَقَدْ خَرَجَ يَهُودُ خَيْبَرَ إِلَىٰ زُرُوعِهِمْ بِمَسَاحِيهِمْ (٢) وَمَكَاتِلِهِمْ (٣) ، وَأَخْرَجُوا مَوَاشِيَهُمْ ، وَلَا يَشْعُرُونَ فَلَمَّا رَأَوْا جَيْشَ المُسْلِمِينَ فَزِعُوا وَقَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللهِ ، مُحَمَّدٌ وَالخَمِيسُ (٤) ، ثُمَّ رَجَعُوا جَيْشَ المُسْلِمِينَ فَزِعُوا وَقَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللهِ ، مُحَمَّدٌ وَالخَمِيسُ (٤) ، ثُمَّ رَجَعُوا هَارِبِينَ إِلَىٰ حُصُونِهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللهُ أَكْبَرُ ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا فَرَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ (٥) .

#### ﴿ جُغْرَافِيَةُ خَيْبَرَ:

قَبْلَ أَنْ نَشْرَعَ<sup>(٦)</sup> فِي تَفَاصِيلِ هَذِهِ الغَزْوَةِ العَظِيمَةِ، نَتَكَلَّمُ أَوَّلًا عَنْ جُغْرَافِيَتِهَا:

خَيْبُرُ مُنْقَسِمَةٌ إِلَىٰ شَطْرَيْنِ: شَطْرٌ فِيهِ خَمْسَةُ حُصُونٍ وَهِيَ:

# ١ ـ حِصْنُ نَاعِمٍ.

<sup>(</sup>١) البُزُوغُ: الطلوع، يُقال بَزَغَت الشمس: إذا طلعت. انظر النهاية (١٢٤/١).

<sup>(</sup>٢) المشحّاة: المجرفة من الحديد، انظر النهاية (٢٨٠/٤).

<sup>(</sup>٣) المِكْتَل: بكسر الميم: هو الزبيل الكبير، قيل إنه يسع خمسة عشر صاعًا، انظر النهاية (٣) (١٣١/٤).

<sup>(</sup>٤) الخَمِيس: الجيش، سُمي به؛ لأنه مقسوم بخمسة أقسام: المقدمة، والساقة، والميمنة، والميسرة، والقلب، وقيل: لأنه تُخمس فيه الغنائم. انظر النهاية (٧٥/٢).

<sup>(</sup>٥) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة خيبر ـ رقم الحديث (١٩٧) (٤١٩٨) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب غزوة خيبر ـ رقم الجديث (١٣٦٥) (١٢٠) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٢٠) (١٢٦٧) (١٢٩٢).

<sup>(</sup>٦) شَرع: دخل. انظر لسان العرب (٨٦/٧).



٢ ـ حِصْنُ الصَّعْبِ بنِ مُعَادٍ .

٣ ـ وَحِصْنُ قَلْعَةِ الزُّبَيْرِ.

٤ ـ وَحِصْنُ أَبَيٍّ.

٥ ـ وَحِصْنُ النَّزَارِ .

وَتَقَعُ الحُصُونُ الثَّلَاثَةُ الأُولَىٰ فِي مَنْطِقَةٍ يُقَالُ لَهَا: النَّطَاةُ، وَأَمَّا الحِصْنَانِ الآخَرَانِ فَيَقَعَانِ فِي مَنْطِقَةٍ تُسَمَّىٰ: الشُّقَّ.

أَمَّا الشَّطْرُ الثَّانِي: فَيُعْرَفُ بِالكُتَيْبَةِ، وَفِيهِ ثَلَاثُ حُصُونٍ وَهِيَ:

١ ـ حِصْنُ القَمُوصِ.

٢ ـ وَحِصْنُ الوَطِيحِ.

٣ ـ وَحِصْنُ السُّلَالِمِ.

وَهُنَاكَ حُصُونٌ أُخْرَى غَيْرُ هَذِهِ الثَّمَانِيَةِ، إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تَبْلُغُ إِلَىٰ دَرَجَةِ هَذِهِ الْحُصُونِ فِي مَنَاعَتِهَا وَقُوَّتِهَا.

# ﴿ بَدْءُ المَعْرَكَةِ وَفَتْحُ حِصْنِ نَاعِمٍ:

أَوَّلُ حِصْنٍ هَاجَمَهُ المُسْلِمُونَ مِنْ هَذِهِ الحُصُونِ الثَّمَانِيَةِ هُوَ: حِصْنُ نَاعِمٍ، فَخَرَجَ مَرْحَبُ اليَهُودِيُّ يُنَادِي بِالبِرَازِ، قَالَ سَلَمَةُ بنُ الأَكْوَعِ عَلَيْهَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا خَيْرَ خَرَجَ مَلِكُهُمْ مَرْحَبُ يَخْطُرُ بِسَيْفِهِ (١) وَيَقُولُ:

<sup>(</sup>۱) يخطُرُ بسيفه: أي يَهُزُّهُ مُعْجَبًا بنفسه مُتعرِّضًا للمُبَارَزَةِ، أو أنه كان يخطر في مِشْيَتِهِ: أي يتمايل ويمشي مِشْيَةَ المُعْجَبِ وسيفه في يده. انظر النهاية (٤٤/٢).



# قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَـرُ أَنِّـي مَرْحَـبُ شَـاكِي السِّلَاحِ<sup>(۱)</sup> بَطَـلٌ مُجَـرَّبُ إِذَا الحُـرُوبُ أَقْبَلَـتْ تَلَهَّـبُ

فَبَرَزَ لَهُ عَمِّي عَامِرٌ ، فَقَالَ:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي عَامِرُ شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلُّ مُغَامِرُ

فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ، فَوَقَعَ سَيْفُ مَرْحَبٍ فِي تُرْسِ عَامِرٍ، وَذَهَبَ عَامِرٌ يَسْفُلُ (٢) لَهُ، وَكَانَ سَيْفُهُ قَصِيرًا، فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ الْيَهُودِيِّ لِيَضْرِبَهُ، فَرَجَعَ دُبَابُ (٣) سَيْفِهِ عَلَىٰ نَفْسِهِ، فَأَصَابَ عَيْنَ رُكْبَتِهِ (١)، فَمَاتَ مِنْهُ.

قَالَ سَلَمَةُ عَلَىٰهِ: فَقَالَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ، قَتَلَ نَفْسَهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ عَمَلُ عَامِرٍ؟ نَفْسَهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ! بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ ذَلِكَ؟».

قَالَ: أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِكَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَذَبَ (٥) مَنْ قَالَ ذَلِكَ ، إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ ـ وَجَمَعَ بَيْنَ

<sup>(</sup>١) قال الإمام النووي في شرح مسلم (١٧/١٥): شاكي السلاح: أي تام السلاح.

<sup>(</sup>٢) قال النووي في شرح مسلم (١٥٣/١٢): يَسفُل: بفتح الياء وضم الفاء: أي يضربه من أسفل.

<sup>(</sup>٣) ذُباب سيفه: طَرَفه الأعلى الذي يضرب به انظر النهاية (١٤١/٢)٠

<sup>(</sup>٤) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (٢٤١/٨): أي طرف ركبته الأعلىٰ٠

<sup>(</sup>٥) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (٢٤٢/٨): أي أخطأ.



إِصْبَعَيْهِ - إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ»(١).

### ﴿ مَقْتَلُ مَحْمُودِ بنِ مَسْلَمَةً ﴿ مَلْهَ عَلَىٰ يَلِ مَرْحَبٍ:

وَقَدْ وَاجَهَ المُسْلِمُونَ مُقَاوَمَةً شَدِيدَةً، وَصُعُوبَةً كَبِيرَةً عِنْدَ فَتْحِ بَعْضِ هَذِهِ الحُصُونِ، وَقَدِ اسْتُشْهِدَ عِنْدَهُ الحُصُونِ، مِنْهَا حِصْنُ نَاعِمٍ هَذَا، وَهُوَ أَوَّلُ الحُصُونِ، وَقَدِ اسْتُشْهِدَ عِنْدَهُ مَحْمُودُ بنُ مَسْلَمَةً هُذِهِ، حَيْثُ كَانَ تَحْتَ الحِصْنِ، فَأَلْقَىٰ عَلَيْهِ مَرْحَبُ اليَهُودِيُّ مِنْ أَعْلَىٰ الحِصْنِ رَحًا اللهُودِيُّ اليَهُودِيُّ مِنْ أَعْلَىٰ الحِصْنِ رَحًا اللهُ لِهَا (٣).

وَظُلَّ حِصْنُ نَاعِمٍ أَوَّلَ حُصُونِ خَيْبَرَ مَنِيعًا أَمَامَ المُسْلِمِينَ، فَقَدْ أَعْطَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الرَّايَةَ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَلَيْهِ، فَنَهَضَ بِهَا، وَقَاتَلَ قِتَالًا شَدِيدًا، رُسُولُ اللهِ عَلَيْ الرَّايَةَ لِعُمَرَ بنِ ثُمَّ رَجَعَ وَلَمْ يُفْتَحْ لَهُ، فَقَاتَلَ قِتَالًا شَدِيدًا، ثُمَّ رَجَعَ وَلَمْ يُفْتَحْ لَهُ، وَظَلَّ المُسْلِمُونَ تِسْعَةَ الخَطَّابِ عَلَيْهِ، فَقَاتَلَ قِتَالًا شَدِيدًا، ثُمَّ رَجَعَ وَلَمْ يُفْتَحْ لَهُ، وَظَلَّ المُسْلِمُونَ تِسْعَةَ الخَطَّابِ عَلِيهِ، فَقَاتَلَ قِتَالًا شَدِيدًا، ثُمَّ رَجَعَ وَلَمْ يُفْتَحْ لَهُ، وَظَلَّ المُسْلِمُونَ تِسْعَةَ أَيَّامٍ يُحَاوِلُونَ فَتْحَ حِصْنِ نَاعِمٍ لَكِنْ مَا اسْتَطَاعُوا (٤٠).

 <sup>(</sup>١) قال ابن التين فيما نقله عنه الحافظ في الفتح (٢٤٢/٨): الجاهِدُ: من يرتكب المَشَقَّة،
 ومجاهد: أي لأعداء الله تَعَالَىٰ.

والقصة أخرجها البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة خيبر ـ رقم الحديث (٤١٩٦) ـ وأخرجها مسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب غزوة ذي قرد ـ رقم الحديث (١٨٠٧) ـ وأخرجها الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الجديث (١٨٠٧) .

<sup>(</sup>٢) الرحا: هي التي يُطحن بها. انظر النهاية (١٩٣/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر سيرة ابن هشام (٣٦٠/٣).

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٢٩٩٣) ـ والحاكم في المستدرك ـ كتاب المغازي والسرايا ـ باب ذكر غزوة خيبر ـ رقم الحديث (٤٣٩٦) وإسناده قوي.



# ﴿ عَلِيٌّ بِنُ أَبِي طَالِبِ ﴿ مِنْ الْخُذُ الرَّايَةَ:

وَفِي لَيْلَةِ اليَوْمِ العَاشِرِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: «لَأَعْطِيَنَّ الرَّايَةَ عَدًا(١) رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولُهُ، لَا يَرْجِعُ حَتَّىٰ يُفْتَحَ لَدُهُ، لَا يَرْجِعُ حَتَّىٰ يُفْتَحَ لَهُ وَرَسُولُهُ، لَا يَرْجِعُ حَتَّىٰ يُفْتَحَ لَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، لَا يَرْجِعُ حَتَّىٰ يُفْتَحَ لَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، لَا يَرْجِعُ حَتَّىٰ يُفْتَحَ لَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، لَا يَرْجِعُ حَتَّىٰ يُفْتَحَ لَهُ اللهَ وَرَسُولُهُ، لَا يَرْجِعُ حَتَّىٰ يُفْتَحَ لَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهَ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهَ وَرَسُولُهُ اللهِ اللهَ وَرَسُولُهُ اللهِ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ الللهُ وَاللَّهُ اللللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الل

قَالَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ ﴿ مَا أَحْبَبْتُ الإِمَارَةَ إِلَّا يَوْمَئِذٍ ، فَتَسَاوَرْتُ لَهَا (٢) رَجَاءَ أَنْ أُدْعَىٰ لَهَا (٣) .

وَقَالَ بُرَيْدَةُ بِنُ الحُصَيْبِ ﴿ وَأَنَا فِيمَنْ تَطَاوَلَ لَهَا ﴿ ).

فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ (٥) لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ ﷺ: «أَيْنَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَلَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «أَيْنَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبِ؟».

فَقِيلَ: هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ، فَجَاءَ بِهِ مُحَمَّدُ

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٢٣١/٦): فيه إشعار بأن الراية لم تكن خاصة بشخص معين، بل كان يعطيها في كل غزوة لمن يريد.

<sup>(</sup>٢) تَسَاوَرَتُ لها: أي تطاوَلْتُ لها، ورفعتُ لها شَخْصِي. انظر صحيح مسلم بشرح النووي (٢) - النهاية (٣٧٧/٢).

<sup>(</sup>٣) في رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بسند صحيح على شرط مسلم ـ رقم الحديث (٣) في معر الله عمر الله : فتطاولت لها واستَشْرَفْتُ، رجاء أن يدفعها إلى ٠

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٢٩٩٣) وإسناده قوي.

<sup>(</sup>٥) يَدُوكُونَ: أي يَخُوضُونَ ويَمُوجُونَ فيمن يدفعها إليه. انظر النهاية (١٣١/٢).



بنُ مَسْلَمَةَ ﴿ يَقُودُهُ ، وَبِهِ رَمَدُ (١) ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ (١) حَتَى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ (٣) ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ ﴿ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ (٣) ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ ﴿ يَكُنُ بِهِ وَجَعٌ (٣) ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ ﴿ يَكُونُوا مِثْلَنَا (١) ؟ اللهِ أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا (١) ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «انْفُذْ (٥) عَلَىٰ رِسْلِكَ (١) حَتَّىٰ تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيهِ، فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَم» (٧).

<sup>(</sup>١) الرَّمَدُ: وجعُ العين وانتفاخُهَا. انظر لسان العرب (٣١١/٥).

<sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٢٥٥/٨): فَبَرَأَ: بفتح الراء والهمزة بوزن ضرب، ويجوز كسر الراء بوزن علم.

 <sup>(</sup>٣) روئ الإمام أحمد في مسنده بسند حسن ـ رقم الحديث (٥٧٩) عن علي شه أنه قال: ما
 رَمِدت منذ تفل النبي ﷺ في عيني.

<sup>(</sup>٤) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٢٥٦/٨): أي حتىٰ يُسلموا.

وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه ـ رقم الحديث (٢٤٠٥) قال علي ولي الله وأن محمدًا الله! على ماذا أقاتل الناس؟ قال: «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رَسُول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم، إلا بحقها، وحسابهم على الله».

<sup>(</sup>٥) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٢٥٦/٨): انفذ: بضم الفاء: امضِ.

<sup>(</sup>٦) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (٢٥٦/٨): رسلك: بكسر الراء: أي على مهلك.

<sup>(</sup>٧) قال الإمام النووي في شرح مسلم (١٤٥/١٥): هي الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة الشيء، وأنه ليس هناك أعظم منه.

وأخرج خبر إعطاء الرسول ﷺ لعلي ﷺ الراية يوم خيبر: البخاري في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب ما قيل في لواء النبي ﷺ ـ رقم الحديث (٢٩٧٥) ـ وأخرجه في=



﴿ مَقْتَلُ مَرْحَبٍ عَلَىٰ يَدِ عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿

خَرَجَ مَرْحَبٌ يَطْلُبُ البِرَازَ مَرَّةً أُخْرَىٰ بَعْدَمَا قَتَلَ عَامِرَ بِنَ الأَكْوَعِ ﷺ وَهُوَ يَرْتَجِزُ، وَيَقُولُ:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكِي السِّلَاحِ(١) بَطَلٌ مُجَرَّبُ

إِذَا الحُـرُوبُ أَفْبَلَـتْ تَلَهَّـبُ

فَبَرَزَ لَهُ عَلِيٌّ بنُ أَبِي طَالِبٍ ﴿ وَهُوَ يَرْتَجِزُ ، وَيَقُولُ:

أَنَا الذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَه (٢) كَلَيْتِ غَابَاتٍ كَرِيهِ المَنْظَرَهْ

أُوفِيهِمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَه (٣)

فَضَرَبَ عَلِيٌّ ﷺ مَرْحَبًا، فَفَلَقَ (١) رَأْسَهُ، فَقَتَلَهُ، وَكَانَ الفَتْحُ عَلَىٰ يَدِ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ (٥).

<sup>=</sup> كتاب المغازي ـ باب غزوة خيبر ـ رقم الحديث (٢٠٩) (٢١٠) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب من فضائل علي بن أبي طالب الحديث الحديث (٢٤٠٥) (٢٤٠٦) (٢٤٠٠) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٦٥٣٨) (٢٢٩٩٣).

<sup>(</sup>١) قال الإمام النووي في شرح مسلم (١٥٣/١٢): شاكي السلاح: أي تام السلاح.

<sup>(</sup>٢) الحيدرة: اسم للأسد. انظر صحيح مسلم بشرح النووي (١٥٤/١٢).

 <sup>(</sup>٣) السندرة: مِكْيَالٌ واسع: أي أقتلكم قتلًا واسعًا ذَريعًا. انظر النهاية (٣٦٧/٢).

<sup>(</sup>٤) الفَلْق: الشَّقُّ، انظر النهاية (٢٣/٣).

<sup>(</sup>٥) أخرج قصة قتل مرحب اليهودي علىٰ يد علي بن أبي طالب ﷺ:



#### ﴿ رِوَايَةٌ فِيهَا نَظَرٌ:

قُلْتُ: وَقَعَ فِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدُ (۱) ، وَابْنِ إِسْحَاقَ (۲) فِي السِّيرَةِ بِسَنَدِ حَسَنٍ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُحَمَّدَ بِنَ مَسْلَمَةً ﴿ فَي اللَّي اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ مُحَمَّدَ بِنَ مَسْلَمَةً ﴿ فَوَ الذِي قَتَلَهُ ، وَقَدْ ذَهَبَ قَتَلَ مَرْحَبًا ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ ﴿ فَي اللَّهِ مُو الذِي قَتَلَهُ ، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَىٰ ذَلِكَ الإِمَامُ النَّووِيُّ (۲) ، وَابْنُ الأَثْيرِ (۱) ، وَابْنُ عَبْدِ البَرِّ (۱) .

قَالَ الحَاكِمُ فِي المُسْتَدْرَكِ: إِنَّ الأَخْبَارَ مُتَوَاتِرَةٌ بِأَسَانِيدَ كَثِيرَةٍ أَنَّ قَاتِلَ مَرْحَبٍ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهُ (٦).

وَقَالَ الإِمَامُ الصَّالِحِيُّ: وَالذِي فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ أَنَّ عَلِيًّا ﷺ قَتَلَ مَرْحَبًا اليَهُودِيَّ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِهِ، وَابْنِ إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

الإمام مسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب غزوة ذي قرد ـ رقم الحديث (١٨٠٧) ـ والإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٦٥٣٨) ـ وابن حبان في صحيحه ـ كتاب إخباره على عن مناقب الصحابة ـ باب ذكر إثبات محبة الله جل وعلا ورسوله على بن أبي طالب على ـ رقم الحديث (٦٩٣٥).

<sup>(</sup>١) رقم الحديث (١٥١٣٤).

<sup>(</sup>۲) انظر سیرة ابن هشام (۳٦٣/۳).

<sup>(</sup>٣) انظر صحيح مسلم بشرح النووي (١٢/١٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر الكامل في التاريخ (٩٨/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر الدرر في مختصر السير لابن عبد البر.

<sup>(</sup>٦) انظر كلام الحاكم في المستدرك بعد أن أورد حديث قتل علي الله مرحب كتاب معرفة الصحابة - باب ذكر قتل مرحب بيد على بن أبي طالب الله وقم الحديث (٥٨٩٩).



- أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ أَصَحُّ إِسْنَادًا.

- وَالنَّانِي: أَنَّ جَابِرًا لَمْ يَشْهَدْ خَيْبَرَ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَالوَاقِدِيُّ، وَغَيْرُهُمَا، وَقَدْ شَهِدَ سَلَمَةُ، وبُرَيْدَةُ، وَأَبُو رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ خَيْبَرَ، وَهُمْ أَعْلَمُ مِمَّنْ لَمْ يَشْهَدْهَا (۱).

#### رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ وَوَاهِيَةٌ:

وَرَوَىٰ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ جِدًّا مُسَلْسَلٍ بِالضَّعَفَاءِ عَنْ عَلِيٍّ وَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ (٢). عَلِيٍّ وَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ (٢).

# ﴿ مَفْتَلُ يَاسِرٍ أَخُو مَرْحَبٍ عَلَىٰ يَدِ الزُّبَيْرِ بِنِ العَوَّامِ ﴿ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ مَرْحَبٍ أَخُوهُ يَاسِرٌ - وَهَذَا كُلُّهُ عِنْدَ حِصْنِ نَاعِمٍ، أَوَّلِ الْحُصُونِ - وَهُو يَقُولُ: مَنْ يُبَارِزُ؟ فَخَرَجَ لَهُ الزُّبَيْرُ بنُ الْعَوَّامِ ﴿ مُنْ الْمُقَالَتُ أُمَّهُ صَفِيَّةُ الرَّسُولِ عَلَيْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: يُقْتَلُ ابْنِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ بِنْتُ عَبْدِ المُطَّلِبِ عَمَّةُ الرَّسُولِ عَلَيْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: يُقْتَلُ ابْنِي يَا رَسُولَ اللهِ؟

فَقَالَ ﷺ: «بَلِ ابْنُكِ يَقْتُلُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ»، فَقَتَلَهُ الزُّبَيْرُ ﷺ.

# ﴿ بَطَلُّ إِلَىٰ النَّارِ:

ثُمَّ خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ وَقَاتَلَ قِتَالًا شَدِيدًا، فَأُعْجِبَ بِهِ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»، فَقَدْ رَوَىٰ

<sup>(</sup>١) انظر سبل الهدئ والرشاد في سيرة خير العباد (١٢٨/٥) لمحمد بن يوسف الصالحي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٨٨٨).

<sup>(</sup>٣) انظر سيرة ابن هشام (٣٦٤/٣).



الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُ قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ خَيْبَرَ (۱) ، فَقَالَ الرَّسُولُ عَلَيْ لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَهُ يَدَّعِي الإِسْلاَمَ: «هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ» ، فَلَمَّا حَضَرَ القِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ أَشَدَّ القِتَالِ ، حَتَّى كَثُرَتْ بِهِ الجِرَاحَةُ ، فَأَنْبَتْتُهُ (۲) ، فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْتَابُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَىٰ ذَلِكَ إِذْ وَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الْجَرَاحِ فَأَهْوَى (۲) بِيدِهِ إِلَىٰ كِنَانِيهِ (۱) ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهَا سَهْمًا فَنَحَرَ بِهَا نَفْسَهُ ، فَالْبَتَدُّ رِجَالٌ مِنَ المُسْلِمِينَ إِلَىٰ كِنَانِيهِ (۱) ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهَا سَهْمًا فَنَحَرَ بِهَا نَفْسَهُ ، فَالْتَدْرَجَ مِنْهَا سَهْمًا فَنَحَرَ بِهَا نَفْسَهُ ، فَالْدُ رَجُالٌ مِنَ المُسْلِمِينَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ صَدَّقَ اللهُ حَدِينَكَ ، قَدِ انْتَحَرَ فُلَانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ . « فَلَا اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

#### ﴿ شِدَّةُ القِتَالِ عِنْدَ حِصْنِ نَاعِم وَفَتْحِهِ:

وَقَدْ لَاقَىٰ المُسْلِمُونَ حَوْلَ حِصْنِ نَاعِمٍ مُقَاوَمَةً شَدِيدَةً، فَقَدْ أَخْرَجَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَةٍ فِي سَاقِ

<sup>(</sup>١) وقع في صحيح مسلم بلفظ: حنين.

قال القاضي عياض في شرح مسلم (١٠٤/٢): كذا وقع في الأصول، وصوابه خيبر.

 <sup>(</sup>٢) أثبتته: أي حبسته وجعلته ثابتًا في مكانة لا يُفَارقُهُ بسبب الجراح. انظر النهاية (٢٠٠/١).

 <sup>(</sup>٣) فَهُوي: بفتح الهاء وكسر الواو: مَدَّ بيده نحوها. انظر النهاية (٢٤٦/٥).

<sup>(</sup>٤) الكِنَانَةُ: جُعْبَةُ السهام تُتَخَذُ من جُلُودٍ. انظر لسان العرب (١٧٣/١٢).

<sup>(</sup>٥) الأذَانُ: الإعلام بالشيء. انظر النهاية (٣٧/١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة خيبر ـ رقم الحديث (٢٠٤) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الإيمان ـ باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ـ رقم الحديث (١١١) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٨٠٩٠).



سَلَمَةَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ مَا هَذِهِ الضَّرْبَةُ؟ قَالَ: هَذِهِ ضَرْبَةٌ أَصَابَتْهَا يَوْمَ خَيبَرٍ، فَقَالَ النَّاسُ: أُصِيبَ سَلَمَةُ، فَأُتِيَ بِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَنَفَثَ فِيهِ ثَلَاثَ نَفَثَاتٍ، فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّىٰ السَّاعَةَ (١).

وَاشْتَدَّ الصَّحَابَةُ حَتَّىٰ انْهَارَتْ مُقَاوَمَةُ اليَهُودِ بَعْدَ مَقْتَلِ مَرْحَبِ وَإِخْوَتِهِ، وَيَئِسُوا مِنْ مُقَاوَمَةِ المُسْلِمِينَ، فَتَسَلَّلُوا مِنْ هَذَا الحِصْنِ إِلَىٰ حِصْنِ الصَّعْبِ، وَيَئِسُوا مِنْ مُقَاوَمَةِ المُسْلِمُونَ حِصْنَ نَاعِمٍ فَفَتَحُوهُ (٢).

## ﴿ فَتْحُ حِصْنِ الصَّعْبِ بنِ مُعَاذٍ:

وَكَانَ حِصْنُ الصَّعْبِ الحِصْنَ الثَّانِي مِنْ حَيْثُ القُوَّةِ وَالمَنَاعَةِ بَعْدَ حِصْنِ نَاعِمٍ، وَتَدْ تَسَلَّلَ إِلَيْهِ مَنْ فَرَّ مِنَ اليَهُودِ مِنْ حِصْنِ نَاعِمٍ، فَبَدَأَ الحِصَارُ عَلَيْهِ، نَاعِمٍ، وَتَدْ تَسَلَّلُ إِلَيْهِ مَنْ فَرَّ مِنَ اليَهُودِ مِنْ حِصْنِ نَاعِمٍ، فَبَدَأَ الحِصَارُ عَلَيْهِ وَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ اللِّوَاءَ إِلَىٰ الحُبَابِ بنِ المُنْذِرِ عَلَيْهِ، فَأَقَامَ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ وَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ اللَّوَاءَ إِلَىٰ الحُبَابِ بنِ المُنْذِرِ عَلَيْهِ، فَأَقَامَ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ وَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ اللَّوَاءَ إِلَىٰ الحُبَابِ بنِ المُنْذِرِ عَلَيْهِ ، فَأَقَامَ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللل

# ﴿ تَحْرِيمُ الحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ:

وَقَدْ أَصَابَ المُسْلِمِينَ مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ، فَذَبَحُوا حُمُرًا مِنْ حُمُرِ الإِنْسِ، وَقَدْ أَصَابَ المُسْلِمِينَ مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ، فَذَبَحُوا حُمُرًا مِنْ حُمُرِ الإِنْسِ، وَأَوْقَدُوا النِّيرَانَ، وَطَبَخُوا لُحُومَهَا فِي القُدُورِ، فَلَمَّا عَلِمَ الرَّسُولُ ﷺ بِذَلِكَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة خيبر ـ رقم الحديث (۲۰۲) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (۱۲۵۱٤).

<sup>(</sup>٢) انظر سيرة ابن هشام (٣٦٤/٣).



حَرَّمَهَا عَلَيْهِمْ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَكْفِؤُوا<sup>(۱)</sup> القُدُورَ، وَلَا يَأْكُلُوهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ أَيْضًا لُحُومَ البِغَالِ، وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيُورِ، وَحَرَّمَ البِغَالِ، وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيُورِ، وَحَرَّمَ المُتْعَةَ المُتَعَةَ اللّهُ اللّهُ المُتَعَةَ المُتَعَةَ المُتَعَةَ المُتَعَةَ المُتَعَةَ اللّهُ المُتَعَةَ المُتَعَةَ اللّهُ المُتَعَةَ اللّهُ المُتَعَةَ اللّهُ المُتَعِيْمِ المُتَعِيْمِ المُتَعَةَ المُتَعَةَ المُتَعَةَ اللّهُ المُتَعِيْمِ المُتَعَةَ اللّهِ المُتَعَةَ اللّهُ المُتَعِيْمِ المُتَعِيْمِ المُتَعَةَ اللّهُ المُتَعَةَ اللّهُ المُتَعَةَ اللّهُ المُتَعِيْمِ المُتَعِيْمِ المُتَعِيْمِ المُتَعِيْمِ المُتَعِيْمِ المُتَعِيْمِ المُتَعِيْمِ المُتَعَةَ المُتَعِمْ المُتَعَةَ اللّهُ المُتَعَةَ اللّهُ اللّهُ المُتَعِيْمِ المُتَعَةَ اللّهُ المُتَعِمْمُ المُتَعَةُ اللّهُ المُتَعِدِيْمِ اللّهُ اللّهِ المُتَعِلَيْمِ المُتَعَةَ اللّهُ اللْمُعْمِلُولَ اللّهُ ا

رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي أَوْفَىٰ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وقَدْ أَصَبْنَا لِلْقَوْمِ حُمْرًا خَارِجَةً مِنَ المَدِينَةِ، فَنَحَرْنَاهَا، فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي، إِذْ نَادَىٰ مُنَادِي الرَّسُولِ خَارِجَةً مِنَ المَدِينَةِ، فَنَحَرْنَاهَا، فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي، إِذْ نَادَىٰ مُنَادِي الرَّسُولِ خَارِجَةً مِنَ المَدِينَةِ، وَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الحُمْرِ شَيْئًا»(١).

وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنِ البَرَاءِ بنِ عَاذِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ عَالِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ أَنْ نُلْقِيَ الْحُمْرَ الأَهْلِيَّةَ نَيْئَةً

<sup>(</sup>١) يُكْفِؤُوا: أي يميلوا القُدُور لِيُرَاقَ ما فيها. انظر فتح الباري (٢٦٣/٨).

<sup>(</sup>٢) المُجَثَّمَة: بضم الميم وتشديد الثاء: هي كل حيوان يُنصب ويُرمئ للقتل، انظر النهاية (٢٣٢/١).

<sup>(</sup>٣) الخُلسة: بضم الخاء: هي ما يُستخلص من السَّبُعِ فيمُوت قبل أن يُذَكَّىٰ، من خلست الشَّيء واختلسته إذا سلبته. انظر النهاية (٥٨/٢).

 <sup>(</sup>٤) قَالَ الحَافِظ فِي الفَتْحِ (٧٦/١١): التَّهْبَة: بضم النون وسكون الهاء: أخذ مال المسلم قهرًا جهرًا، ومنه أخذ مال الغنيمة قبل القسمة الْحِتِطَافًا بغير تَسْوِيَةٍ.

<sup>(</sup>٥) أي زواج المتعة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة خيبر ـ رقم الحديث (٢٢٠) وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الصيد والذبائح ـ باب تحريم أكل الحمر الأنسية ـ رقم الحديث (١٩٣٧) (٢٦).



وَنَضِيجَةً ، ثُمَّ لَمْ يَأْمُونَا بِأَكْلِهِ بَعْدُ (١).

وَرَوَىٰ الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ جَاءَ جَاءٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُكِلَتْ الحُمُّرُ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَبَا طَلْحَةً (٢) فَنَادَىٰ: إِنَّ اللهَ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَبَا طَلْحَةً (٢) فَنَادَىٰ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَبَا طَلْحَةً (٢) فَنَادَىٰ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ (٣)، فَإِنَّهَا رِجْسٌ أَوْ نَجِسٌ، قَالَ: فَأَكْفِئَتِ القُدُورُ بِمَا فِيهَا (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة خيبر ـ رقم الحديث (٢٢٦) وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الصيد والذبائح ـ باب تحريم أكل لحم الحمر الأنسية ـ رقم الحديث (٣١) (٣١).

قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٨٩/١١): لعل عبد الرحمن نادئ أوَّلًا بالنهي مطلقًا، ثم نادئ أبو طلحة بزيادة على ذلك، وهو قوله: «فإنها رجس»، فأكفئت القدور باللحم.

 <sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرح مسلم (٧٨/١٣): والصواب تحريم لحوم الحمر الإنسية،
 وقد قال بذلك الجماهير للأحاديث الصريحة.

وقَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ في البداية والنهاية (٥٨١/٤): وقد اعتنى البخاري بهذا الفصل، فأورد النهىٰ عنها ـ أي عن لحوم الحمر الإنسية ـ من طرق جيّدة وتحريمها مذهب جمهور العلماء سلفًا وخلفًا، وهو مذهب الأثمة الأربعة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الصيد والذبائح ـ باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية ـ رقم الحديث (٩٤٠) (٣٥).



وَرَوَىٰ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةُ، بَنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهَ عَلَيْهُ، فَأَخَذُوا الحُمُرَ الإِنْسِيَّةَ (١)، فَذَبَحُوهَا وَمَلَؤُوا مِنْهَا القُدُورَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهَ عَلَيْهُ، فَأَخَذُوا الحُمُرَ الإِنْسِيَّةَ فَكَفَأْنَا القُدُورَ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ سَيَأْتِيكُمْ بِرِزْقٍ هُو قَالَ جَابِرٌ: فَأَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَكَفَأْنَا القُدُورَ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ سَيَأْتِيكُمْ بِرِزْقٍ هُو اللهَ عَلَيْ مَنْ ذَا، وَأَطْيَبُ مِنْ ذَا» وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلَّ ذِي اللهِ عَلِيْهُ يَوْمَئِذٍ الفُدُورَ وَهِيَ تَعْلِي، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلَّ ذِي اللهِ عَلَيْهُمَ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ الحُمُرَ الإِنْسِيَّةَ وَلُحُومَ البِغَالِ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلَّ ذِي مَاللهِ عَلَى مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ<sup>(٣)</sup> ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ .

 <sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (٨٧/١١): الإنسِيَّة: بكسر الهمزة وسكون النون منسُوبَةً إلى الإنس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٤٤٦٣) ـ وأخرجه الترمذي في جامعه ـ كتاب الأطعمة ـ باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة ـ رقم الحديث (١٤٧٤) ـ وأخرجه ابن حبان في صحيحه ـ كتاب الأطعمة ـ باب ذكر الزجر عن أكل لحوم البغال ـ رقم الحديث (٢٧٢٥).

٣) قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ في البداية والنهاية (١٨٢/٤): وعلىٰ هذا الحديث يقتضي تقييد تحريم نكاح المتعة بيوم خيبر، وهو مشكل من وجهين: أحدهما: أن يومَ خيبرَ لم يكن ثمَّ نساء يتمتَّعون بهنَّ إذ قد حصل لهم الاستغناء بالسَّبَايَا عن نكاح المُتْعَةِ، الثاني: أنه قد ثبت في صحيح مسلم - رقم الحديث (١٤٠٦) (٢١) من حديث الربيع بن سبرة، عن معبد، عن أبيه أن رَسُول اللهِ عَلَيْ أذن لهم في المتعة زمن الفَتْح، ثم لم يخرج من مكة حتىٰ نهىٰ عنها، وقال: (إن الله قد حَرَّمَهَا إلىٰ يوم القيامة)، فعلىٰ هذا يكون قد نهىٰ عنها، ثم أذِنَ فيها، ثم حُرِّمَتْ فيلزم النسخ مرتين وهو بعيد.

والصحيح في هذه المسألة ما قاله ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ في زاد المعاد (١٠١/٥) والصحيح أن النهي عن نكاح المتعة إنما كان عام الفتح، وأن النهي=



وَفِي رِوَايَةٍ: الحُمُرُ الأَهْلِيَّةُ(١).

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: وَفِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ: أَنَّهُ يَنْبَغِي لِأَمِيرِ الجَيْشِ تَفَقَّدُ أَحُوالِ رَعِيَّتِهِ، وَمَنْ رَآهُ فَعَلَ مَا لَا يُسَوَّغُ فِي الشَّرْعِ أَشَاعَ مَنْعَهُ، إِمَّا بِنَفْسِهِ كَأَنْ يُخَاطِبَهُمْ، وَإِمَّا بِغَيْرِهِ بِأَنْ يَأْمُرَ مُنَادِيًا فَيُنَادِي لِئَلَّا يَغْتَرَّ بِهِ مَنْ رَآهُ فَيَظُنَّهُ جَائِزًا (٢).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ ـ وَاللَّفْظُ لَهُ ـ وَابْنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بِنِ مَعْدِي كَرِبَ ﴿ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ صَحِيحٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بِنِ مَعْدِي كَرِبَ ﴿ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ أَشْيَاءَ، ثُمَّ قَالَ ﷺ : «يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُكَذِّبَنِي وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ (٣) أَشْيَاءَ، ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ مِنْ حَلَالٍ يُحَدِيثِي، فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اللهِ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اللهِ ﷺ اللهَ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

يوم خيبر إنما كان عن الحُمُرِ الأهلية ، وإنما قال علي الله عنه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الحمر الأهلية مُحْتَجًا عليه بالمسألتينِ ، فظنَّ بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفصلين ، فرواه بالمعنى ، ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين ، وقيده بيوم خيبر .

وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتَّعُونَ باليهوديَّات، ولا استأذنوا في ذلك رَسُول اللهِ عَلَيْقُ، ولا نقله أحدُّ قَطُّ في هذه الغزوة، ولا كان للمتعة فيها ذكرٌ البَّتَّة، لا فعلًا ولا تحريمًا، بخلاف غزاة الفتح، فإن قصة المتعة كانت فيها فعلًا وتحريمها مشهورة.

قلتُ: وإلى هذا الرأي ذهب الإمام الحافظ المِزي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ كما ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٤/٥٨٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة خيبر ـ رقم الحديث (٢١٦) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ـ رقم الحديث (١٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري (٩١/١١)٠

<sup>(</sup>٣) قال السندي في شرح المسند (١٣٢/١٠) أريكته: سريره.



مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

# ﴿ النَّهْيُ عَنْ أَكْلِ البَصَلِ وَالكُرَّاثِ (٢):

وَنَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُو فِي خَيْبَرَ أَصْحَابَهُ عَنْ أَكْلِ البَصَلِ وَالكُرَّاثِ إِذَا أَرَادُوا الذَّهَابَ إِلَىٰ المَسْجِدِ، فَقَدْ أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ نَهَىٰ زَمَنَ خَيْبَرَ (٣) عَنِ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ نَهَىٰ زَمَنَ خَيْبَرَ (٣) عَنِ البَصلِ وَالكُرَّاثِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ المَسْجِدِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْ المَسْجِدِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ المَسْجِدِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ المَسْجِدِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ المَسْجِدِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ المَسْجِدِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ المُنْتِنَتَيْنِ ؟)».

قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَكِنْ أَجْهَدَنَا الجُوعُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَكَلَهُمَا فَلَا يَحْضُرْ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ المَلَائِكَةَ تَتَأَذَّىٰ مِمَّا يَتَأَذَّىٰ مِنْهُ بَنُو آدَمَ» (١٠).

وَرَوَىٰ الْإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يَعْنِي الثُّومَ - فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (۱۷۱۹٤) ـ وابن ماجه في سننه ـ كتاب السنة ـ باب تعظيم حديث رسول الله ﷺ ـ رقم الحديث (۱۲).

<sup>(</sup>٢) الكُرَّات: بضم الكاف، وتشديد الراء المفتوحة: هي بَقْلَة. انظر لسان العرب (٦١/١٢).

 <sup>(</sup>٣) في رواية الإمام مسلم عن ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: في غزوة خيبر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٥١٥٩) ـ وأصله في صحيح مسلم ـ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ـ باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا ـ رقم الحديث (٥٦١).

<sup>(</sup>٥) قَالَ الحَافِظَ فِي الفَتْحِ (٦١١/٢): المراد به المكان الذي أُعدّ ليصلي فيه مدّة إقامته هناك - أي في خيبر -.

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الأذان ـ باب ما جاء في النُّومِ النَّيْءِ=



# ﴿ شَأْنُ أَبِي اليَسَرِ عَلَيْهَ:

أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي اليَسَرِ كَعْبِ بنِ عَمْرٍهِ وَهُمْ أَنَّهُ قَالَ: وَاللهِ إِنَّا لَمَعَ رَسُولِ ﷺ بِخَيْبَرَ عَشِيَّةً إِذْ أَقْبَلَتْ غَنَمٌ لِرَجُلٍ مَنْ يَهُودٍ تُرِيدُ حِصْنَهُمْ، وَنَحْنُ مُحَاصِرُوهُمْ، إِذْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ رَجُلٌ مُطْعِمُنَا مِنْ هَذِهِ الغَنَم؟».

قَالَ أَبُو الْيَسَرِ: فَقُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ.

قَالَ: «فَافْعَلْ».

قَالَ: فَخَرَجْتُ أَشْتَدُّ مِثْلَ الظَّلِيمِ (١) ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُولِيًا ، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَمْتِعْنَا بِهِ» ، قَالَ: فَأَذْرَكْتُ الغَنَمَ ، وَقَدْ دَخَلَتْ أَوَائِلُهَا الحِصْنَ ، فَأَخَذْتُ شَاتَيْنِ مِنْ أُخْرَاهَا ، فَاحْتَضَنْتُهُمَا تَحْتَ يَدَيَّ ، ثُمَّ أَقْبَلْتُ بِهِمَا أَشْتَدُ كَأَنَّهُ لَيْسَ مَعِيَ شَيْءٌ ، حَتَّىٰ أَلْقَيْتُهُمَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَذَبَحُوهُمَا ، فَأَكَلُوهُمَا (١).

# ﴿ شَأْنُ عَبْدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلِ ﴿ اللهِ عَبْدِ

رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلِ المُزَنِيِّ رَاهِ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ، فَرَمَىٰ إِنْسَانٌ بِجِرَابِ(٣) فِيهِ شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ (١)

 <sup>=</sup> والبصل والكرّاث ـ رقم الحديث (٨٥٣).

<sup>(</sup>١) الظَّلِيم: بفتح الظاء المشدَّدة: وهو ذكر النعام. انظر النهاية (٣/١٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٥٥٥) ـ وابن إسحاق في السيرة (٣٦٥/٣) .

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرح مسلم (٨٧/١٢): الجِرَاب: بكسر الجيم وهو وعاء من جلد.

<sup>(</sup>٤) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٣٨٨/٦): فَنزَوْتُ: أَي وَتَبْتُ مُسْرِعًا.



لِآخُذَهُ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ، فَاسْتَحْيَيْتُ (١) مِنْهُ.

وَفِي رِوَايَةِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ قَالَ: فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مُبْتَسِمًا (٢).

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَا رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِفَتْحِ هَذَا الْحِصْنِ، فَقَدْ رَوَىٰ ابنُ إِسْحَاقَ: أَنَّ بَنِي سَهْمٍ مِنْ أَسْلَمَ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ جَهِدْنَا وَمَا بِأَيْدِينَا مِنْ شَيْءٍ، فَقَالَ ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ حَالَهُمْ، وَأَنْ لَيْسَ بِيَدِي شَيْءٌ أُعْطِيهِمْ إِيَّاهُ، فَافْتَحْ عَلَيْهِمْ أَعْظَمَ كُصُونِهَا عَنْهُمْ غِنَاءً، وَأَنْ لَيْسَ بِيَدِي شَيْءٌ أُعْطِيهِمْ إِيَّاهُ، فَافْتَحْ عَلَيْهِمْ أَعْظَمَ حُصُونِهَا عَنْهُمْ غِنَاءً، وَأَكْثَرَهَا طَعَامًا وَوَدَكًا»(٣).

فَفَتَحَ اللهُ تَعَالَىٰ لَهُمْ حِصْنَ الصَّعْبِ بنِ مُعَاذٍ، وَمَا بِخَيْبَرَ حِصْنٌ أَكْثُرُ طَعَامًا مِنْهُ، وَوَجَدُوا بَعْضَ الآلاتِ الحَرْبِيَّةِ كَالمِنْجَنِيقِ (١) وغَيْرِهَا فَأَخَذَهَا المُسْلِمُونَ (٥).

# ﴿ فَتْحُ حِصْنِ قَلْعَةِ الزُّبَيْرِ:

وَلَمَّا فَتَحَ المُسْلِمُونَ حِصْنَ الصَّعْبِ بنِ مُعَاذٍ تَحَوَّلَ اليَهُودُ الذِينَ سَلِمُوا مِنَ القَتْلِ إِلَىٰ حِصْنِ قَلْعَةِ الزَّبَيْرِ، وَهُوَ حِصْنٌ مَنِيعٌ، فِي رَأْسِ جَبَلٍ، فَأَقَامَ

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٣٨٩/٦): فيه إشارةٌ إلىٰ ما كان عليه الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ من توقير النبي ﷺ، ومعاناة التَّنَزُّه عن خوارم المروءة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب فرض الخمس ـ باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب ـ رقم الحديث (٣١٥٣) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب ـ رقم الحديث (١٧٧٢) (٧٣) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٠٥٥).

<sup>(</sup>٣) الوَدَكُ: هو اسمُ اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. انظر النهاية (١٤٨/٥).

<sup>(</sup>٤) المِنْجَنِيق: بكسر الميم: آلة ترمي بها الحجارة، انظر القاموس المحيط ص (٨٧٢).

<sup>(</sup>۵) انظر سیرة ابن هشام (۳۲۲/۳).



المُسْلِمُونَ عَلَىٰ مُحَاصَرَتِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ يُقَالُ لَهُ: غَزَّالُ، فَقَالَ: يَا أَبَا القَاسِمِ! تُؤَمِّنُنِّي عَلَى أَنْ أَدُلَّكَ عَلَىٰ مَا تَسْتَرِيحُ مِنْ أَهْلِ النَّطَاةِ، وَتَخْرُجُ إِلَىٰ أَهْلِ الشِّقِّ؟

فَأَمَّنَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، فَقَالَ اليَهُودِيُّ غَزَّالٌ: إِنَّكَ لَوْ أَقَمْتَ شَهْرًا مَا بَالَوْا، لَهُمْ دُبُولٌ() تَحْتَ الأَرْضِ، يَخْرُجُونَ بِاللَّيْلِ فَيَشْرَبُونَ مِنْهَا ثُمَّ يَرْجِعُونَ إِلَىٰ قَلْعَتِهِمْ فَيَمْتَنِعُونَ مِنْكَ، فَإِنْ قَطَعْتَ مَشْرَبَهُمْ عَلَيْهِمْ أَصْحَرُوا(٢) يَرْجِعُونَ إِلَىٰ قَلْعَتَ مَشْرَبَهُمْ عَلَيْهِمْ أَصْحَرُوا(٢) لَكَ، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ إَلَىٰ دُبُولِهِمْ فَقَطَعَهَا، فَلَمَّا قَطَعَ عَلَيْهِمْ مَشَارِبَهُمْ لَكَ، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ مَشَارِبَهُمْ خَرَجُوا فَقَاتَلُوا أَشَدَّ القِتَالِ، وَقُتِلَ مِنَ المُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ نَفَرٌ، وَأُصِيبَ مِنَ يَهُودِ خَرَجُوا فَقَاتَلُوا أَشَدَّ القِتَالِ، وَقُتِلَ مِنَ المُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ نَفَرٌ، وَأُصِيبَ مِنَ يَهُودِ ذَلِكَ اليَوْمِ نَفَرٌ، وَافْتَتَحَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَكَانَ هَذَا آخِرَ حُصُونِ النَّطَآةِ (٣).

# ﴿ فَتْحُ حِصْنِ أُبَيِّ (أَحَدِ حِصْنَي الشِّقِّ):

فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ النَّطَاةِ تَحَوَّلَ إِلَىٰ مِنْطَقَةِ الشِّقِّ، فَكَانَ أَوَّلُ حِصْنِ بَدَأَ بِهِ حِصْنَ أُبَيِّ، فَقَاتَلَ أَهْلُهُ قِتَالًا شَدِيدًا، وَخَرَجَ رَجُلِّ مِنْهُمْ يَدْعُو عَصْنِ بَدَأَ بِهِ حِصْنَ أُبَيِّ، فَقَاتَلَ أَهْلُهُ قِتَالًا شَدِيدًا، وَخَرَجَ رَجُلِّ مِنْهُمْ يَدْعُو إِلَىٰ البِرَازِ، فَخَرَجَ لَهُ الحُبَابُ بنُ المُنْذِرِ وَ اللهِ الْمَنْذِرِ وَ اللهِ الْمَنْذِرِ وَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) دُبُول: أي جداول ماء، واحدها دَبْلٌ، سُميت به لأنها تُدبل: أي تُصْلَح وتُعمر، انظر النهاية (٩٤/٣).

<sup>(</sup>٢) أَصْحَرَ القوم: برَزُوا في الصحراء، وقيل: أَصْحَرَ القوم: إذا برَزُوا إلىٰ فَضَاءِ لا يواريهم شيء. انظر لسان العرب (٢٨٩/٧).

<sup>(</sup>٣) انظر دلائل النبوة للبيهقى (٢٢٤/٤).



المَشْهُور صَاحِبُ العِصَابَةِ الحَمْرَاءِ، فَقَتَلَهُ.

وَعِنْدَ ذَلِكَ أَحْجَمَتِ اليَهُودُ عَنِ البِرَازِ، وَقَدْ أَسْرَعَ أَبُو دُجَانَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ قَتْلِهِ لِلرَّجُلِ اليَهُودِيِّ إِلَىٰ اقْتِحَامِ القَلْعَةِ، وَاقْتَحَمَ مَعَهُ المُسْلِمُونَ، وَجَرَىٰ قِتَالٌ مَرِيرٌ للرَّجُلِ اليَهُودِيِّ إِلَىٰ القِلْعَةِ، وَاقْتَحَمَ مَعَهُ المُسْلِمُونَ، وَجَرَىٰ قِتَالٌ مَرِيرٌ دَاخِلَ الحِصْنِ الثَّانِي دَاخِلَ الحِصْنِ الثَّانِي الحَصْنِ الثَّانِي وَالأَخِيرِ مِنْ حُصُونِ الشِّقِ (۱).

#### ﴿ فَتُحُ حِصْنِ النَّزَارِ:

وَكَانَ هَذَا الحِصْنُ أَمْنَعَ حُصُونِ هَذَا الشَّطْرِ، وَكَانَ اليَهُودُ عَلَىٰ شِبْهِ اليَقِينِ بِأَنَّ المُسْلِمِينَ لَا يَسْتَطِيعُونَ اقْتِحَامَ هَذَا الحِصْنِ، فَبَدَأَ يَهُودُ يَرْمُونَ المُسْلِمِينَ بِهِ، فَأَمَرَ بِالنِّبَالِ وَالحِجَارَةِ، حَتَّىٰ أَصَابَ النَّبُلُ ثِيَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَعَلِقَتْ بِهِ، فَأَمَرَ بِالنِّبَالِ وَالحِجَارَةِ، حَتَّىٰ أَصَابَ النَّبُلُ ثِيَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَعَلِقَتْ بِهِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَعَلِقَتْ بِهِ، فَأَمْرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِنَصْبِ المِنْجَنِيقِ ـ الذِي وَجَدُوهُ فِي حِصْنِ الصَّعْبِ ـ فَأَوْقَعُوا الخَلُلُ فِي جُدْرَانِ الحِصْنِ، وَاقْتَحَمُّوهُ، وَانْهَزَمَ اليَهُودُ هَزِيمَةً مُنْكَرَةً، وَذَلِكَ الخَصُونِ الخَصُونِ الحَصْنِ كَمَا تَسَلَّلُوا مِنَ التَّسَلُّلِ مِنْ هَذَا الحِصْنِ وَتَرَكُوا نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيهِمْ، فَأَخَذَهَا الْمُسْلِمُونَ ١ عَنْ التَسَلِّمُ وَنَ التَسَلِّمُونَ وَتَرَكُوا نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيهِمْ، فَأَخَذَهَا المُسْلِمُونَ ١ المُسْلِمُونَ ١ المُسْلِمُونَ ١ المُسْلِمُونَ ١ المُسْلِمُونَ ١ عَنْ التَسَلِّمُونَ وَتَرَكُوا نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيهِمْ، فَأَخَذَهَا المُسْلِمُونَ ١ المُسْلِمُونَ ١ عَنْ التَسَامُونِ وَتَرَكُوا نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيهِمْ، فَأَخَذَهَا المُسْلِمُونَ ١ المُسْلِمُونَ ١ المُسْلِمُونَ ١ عَنْ اللَّسُلِمُونَ ١ المُسْلِمُونَ ١ المُسْلِمُونَ ١ عَنْ السَّهُ الْمُسْلِمُونَ ١ المُسْلِمُونَ ١ عَنْ اللَّسُلِمُونَ ١ عَنْ السَّلُمُونَ ١٠ المُسْلِمُونَ ١ عَنْ السَّوْلَ الْمُسْلِمُونَ ١ عَلَى اللَّهُ الْمُسْلِمُونَ ١ عَنْ اللَّهُ الْمُسْلِمُونَ ١ المُسْلِمُونَ ١ عَنْ السَلَّمُونَ ١ عَنْ السَلَّمِ الْمُسْلِمُونَ ١ عَلَى الْعَلْمَا اللْمُسْلِمُونَ ١ المُصْلِقِ الْعَنْ الْمُونَ ١ عَلَيْهَا المُعْولِ السَّعْمَ الْعُرَادِ الْمُؤْنَ الْعَلْمُ الْمُونَ ١ الْمُسْلِمِينَ ١ اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُونَ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلْمُ الْمُؤْنَ الْعَلَى الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُمُ الْمُؤْنِ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْمُؤْنَا الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ

وَبَعْدَ فَتْحِ هَذَا الحِصْنِ المَنِيعِ، تَمَّ فَتْحُ الشَّطْرِ الأَوَّلِ مِنْ خَيْبَرَ، وَهِيَ النَّطَاةُ وَالشِّقُ.

<sup>(</sup>١) انظر دلائل النبوة للبيهقي (٤/٥٢).

<sup>(</sup>٢) انظر دلائل النبوة للبيهقي (٤/٢٥).



# ﴿ فَتْحُ الشَّطْرِ الثَّانِي مِنْ خَيْبَرَ (حُصُونِ الكُتَيْبَةِ):

ثُمَّ تَجَوَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الشَّطْرِ الثَّانِي وَهِيَ حُصُونُ الكُتَيْبَةِ، وَهِيَ ثَلَاثَةٌ: القَمُوصُ، وَالوَطِيحُ، وَالسُّلَالِمُ، فَتَحَصَّنَ اليَهُودُ أَشَدَّ التَّحَصُّنِ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ المَغَازِي هَلْ جَرَىٰ هُنَاكَ قِتَالٌ فِي أَيِّ حِصْنٍ مِنْ حُصُونِ الكُتيبَةِ الثَّلَاثَةِ أَمْ لَا ؟

فَسِيَاقُ ابنِ إِسْحَاقَ (١) صَرِيحٌ فِي جَرَيَانِ القِتَالِ لِفَتْحِ حِصْنِ القَمُوصِ، بَلْ يُؤخَذُ مِنْ سِيَاقِهِ أَنَّ هَذَا الحِصْنَ تَمَّ فَتْحُهُ بِالقِتَالِ فَقَطْ، وَمِنْهُ سُبِيَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ عُنُوخَدُ مِنْ سِيَاقِهِ أَنَّ هَذَا الحِصْنَ تَمَّ فَتْحُهُ بِالقِتَالِ فَقَطْ، وَمِنْهُ سُبِيَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ عُنُوخَدُ مِنْ عَيْرِ أَنْ يَجْرِيَ هُنَاكَ مُفَاوَضَاتُ حُييٍّ بنِ أَخْطَبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْرِيَ هُنَاكَ مُفَاوَضَاتُ لِلإَسْتِسْلَام.

أَمَّا الوَاقِدِيُّ (٢)، فَيُصَرِّحُ تَمَامَ التَّصْرِيحِ أَنَّ قِلَاعَ هَذَا الشَّطْرِ الثَّلاَثَةِ إِنَّمَا أُخِذَتْ بَعْدَ المُفَاوَضَةُ قَدْ جَرَتْ لِاسْتِلَامِ حِصْنِ أُخِذَتْ بَعْدَ المُفَاوَضَةُ فَدْ جَرَتْ لِاسْتِلَامِ حِصْنِ الْفَاوَضَةُ فَدْ جَرَتْ لِاسْتِلَامِ حِصْنِ الْقَمُوصِ بَعْدَ إِدَارَةِ القِتَالِ، وَأَمَّا الحِصْنَانِ الآخَرَانِ فَقَدْ سُلِّمَا إِلَىٰ المُسْلِمِينَ دُونَمَا قِتَالِ.

وَمَهْمَا كَانَ فَإِنَّهُ لَمَّا أَتَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ حُصُونِ الكُتَيْبَةِ، فَرَضَ عَلَىٰ أَهْلِهَا أَشَدَّ الحِصَارِ، وَدَامَ الحِصَارُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَاليَهُودُ لَا يَخْرُجُونَ مِنْ

<sup>(</sup>۱) انظر سیرة ابن هشام (۳۲۵/۳ ـ ۳۲۳).

<sup>(</sup>٢) انظر دلائل النبوة للبيهقي (٢٢٥/٤).



حُصُونِهِمْ، حَتَّىٰ هَمَّ رَسُول اللهِ ﷺ أَنْ يَنْصُبَ عَلَيْهِمُ المِنْجَنِيقَ، فَلَمَّا أَيْقَنُوا بِالْهَلَكَةِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ الصُّلْحَ (١).

# ﴿ مُفَاوَضَاتُ أَهْلِ خَيْبَرَ وَمُصَالَحَتُهُمْ:

رَوَىٰ الْإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسٍ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: . . . فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَتَلَ المُقَاتِلَةَ ، وَسَبَىٰ الذَّرَارِيُّ (٢).

فَأَرْسَلَ كِنَانَةُ بِنُ أَبِي الحُقَيْقِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ: انْزِلْ فَأُكلِّمُكَ؟ قَالَ عَلَىٰ التَّالِي: ﴿ نَعَمْ ﴾ ، فَنَزَلَ ابْنُ أَبِي الحُقَيْقِ فَصَالَحَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَىٰ التَّالِي:

١ ـ حَقْنُ دِمَاءِ مَنْ فِي حُصُونِهِمْ مِنَ المُقَاتِلَةِ.

٢ - تَرْكُ الذُّرِّيَّةِ لَهُمْ.

٣ ـ يَخْرُجُ اليَهُودُ مِنْ خَيْبَرَ بِذَرَارِيهِمْ.

٤ - يُخَلُّونَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ مَالٍ وَأَرْضٍ، وَعَلَىٰ البَرِّ (٥) الصَّفْرَاءِ والبَيْضَاءِ - أي الذَّهبِ وَالفِضَّةِ - وَالكُرَاعِ (٣) وَالحَلْقَةِ (٤)، وَعَلَىٰ البَرِّ (٥) إلَّا ثَوْبًا عَلَىٰ ظَهْرِ إِنْسَانٍ.

<sup>(</sup>١) انظر الرحيق المختوم ص ٣٧٣ للشيخ صفي الرحمن المباركفوري رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الخوف ـ باب التبكير والغلس بالصبح ـ رقم الحديث (٩٤٧). الحديث (٩٤٧).

<sup>(</sup>٣) الكُراع: بضم الكاف: اسم لجميع الخيل. انظر النهاية (١٤٣/٤).

<sup>(</sup>٤) الحَلْقة: بفتح الحاء وسكون اللام: السلاح. انظر النهاية (١٠/١).

<sup>(</sup>٥) البَرِّ: بفتح الباء متاع البيت من الثياب خاصّة. انظر لسان العرب (٣٩٨/١).



٥ ـ أَنْ لَا يَكْتُمُوا، وَلَا يُغَيِّبُوا شَيْئًا(١).

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَبَرِئَتْ مِنْكُمْ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ إِنْ كَتَمْتُمُونِي شَيْئًا»، فَصَالَحُوهُ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَتَمَّ تَسْلِيمُ الحُصُونِ إِلَىٰ المُسْلِمِينَ (٢).

#### ﴿ سُؤَالُ الْيَهُودِ الْبَقَاءَ بِخَيْبَرَ:

فَلَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُخْرِجَ أَهْلَ خَيْبَرَ مِنْ أَرْضِهِمْ كَمَا صَالَحُوهُ، سَأَلُوهُ أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا عَلَىٰ أَنْ يَعْمَلُوا عَلَىٰ نِصْفِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ، فَقَالُوا لَهُ: يَا مُحَمَّدُ! دَعْنَا نَكُنْ فِي هَذِهِ الأَرْضِ نُصْلِحُهَا وَنَقُومُ عَلَيْهَا، فَنَحْنُ أَعْلَمُ بِهَا مِنْكُمْ وَأَعْمَرُ لَهَا.

وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا لِأَصْحَابِهِ غِلْمَانٌ يَقُومُونَ عَلَيْهَا، فَأَجَابَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنْ يَكْفُوا المُسْلِمِينَ العَمَلَ وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَوِ<sup>(٣)</sup>.

رَوَى الطَّحَاوِيِّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: . . . وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا لِأَصْحَابِهِ غِلْمَانٌ يَقُومُونَ عَلَيْهَا لَاللهُ عَنْهُمَا قَالَ: . . . وَكَانُوا لَا يَفْرُغُونَ لِلْقِيَامِ عَلَيْهَا ، فَأَعْطَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ \_ أَيْ عَلَىٰ مَزَارِعِ خَيْبَرَ \_ وَكَانُوا لَا يَفْرُغُونَ لِلْقِيَامِ عَلَيْهَا ، فَأَعْطَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك كله أبو داود في سننه ـ كتاب الخراج والإمارة ـ باب ما جاء في حكم أرض خيبر ـ رقم الحديث (۳۰۰٦) ـ وإسناده حسن ـ وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (۷۷٦٥) ـ وابن حبان في صحيحه ـ رقم الحديث (۵۱۹۹) ـ وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك ابن حبان في صحيحه ـ كتاب المزارعة ـ باب الزجر عن المخابرة ـ رقم الحديث (٥١٩٩) ـ وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك ابن ماجه في سننه ـ كتاب الزكاة ـ باب فرض النخل والعنب ـ رقم الحديث (١٨٢٠) ـ وإسناده صحيح.



خَيْبَرَ عَلَىٰ أَنَّ لَهُمْ الشَّطْرَ مِنْ كُلِّ زَرْعِ وَنَخْلِ (١).

ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَتْرُكُكُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ مَا شِئْنَا»، فَأَقَرُّوهُ، فَأَقَرَّهُمْ وَسُولُ اللهِ ﷺ: وَنَتْرُكُكُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ مَا شِئْنَا»، فَأَقَرُّوهُ، فَأَقَرَّهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ ﷺ فِي إِمَارَتِهِ إِلَىٰ تَيْمَاءَ وَأُرِيحَا (٢) - كَمَا سَيَأْتِي -.

وَسَبَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ بِنِ أَخْطَبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَكَانَتْ تَحْتَ كِنَانَةَ بِنِ أَبِي الحُقَيْقِ، وَسَيَأْتِي زَوَاجُ الرَّسُولِ ﷺ بِهَا.

# ﴿ قَتْلُ ابْنَيْ أَبِي الحُقَيْقِ لِنَقْضِ العَهْدِ:

وَعَلَىٰ الرَّغْمِ مِنْ هَذِهِ المُعَاهَدَةِ فَقَدْ غَيَّبَ ابْنَا أَبِي الحُقَيْقِ مَسْكًا<sup>(٣)</sup> فِيهِ مَالُّ وَحُلِيٌّ لِحُتِيِّ بِنِ أَخْطَبٍ ـ وَكَانَ قَدْ قُتِلَ فِي غَزْوَةِ بَنِي قُرَيْظَةَ كَمَا تَقَدَّمَ ـ وَكَانَ احْتَمَلَهُ مَعَهُ إِلَىٰ خَيْبَرَ حِينَ أُجْلِيَتْ بَنُو النَّضِيرِ.

أَخْرَجَ ابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: . . . فَغَيَّبُوا مَسْكًا لِحُيَيِّ بنِ أَخْطَبٍ، وَكَانَ قَدْ قُتِلَ قَبْلَ خَيْبَرَ، وَكَانَ احْتَمَلَهُ مَعَهُ يَوْمَ بَنِي النَّضِيرِ حِينَ أُجْلِيَتِ النَّضِيرُ، فِيهِ حُلِيُّهُمْ، فَقَالَ خَيْبَرَ، وَكَانَ احْتَمَلَهُ مَعَهُ يَوْمَ بَنِي النَّضِيرِ حِينَ أُجْلِيَتِ النَّضِيرُ، فِيهِ حُلِيُّهُمْ، فَقَالَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٢٧٦٥).

<sup>(</sup>۲) أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه ـ كتاب فرض الخمس ـ باب ما كان النبي على يعطي المؤلفة قلوبهم ـ رقم الحديث (٣١٥٢) ـ وأخرجه في كتاب المعازي ـ باب غزوة خيبر ـ رقم الحديث (٤٢٤٨) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب المساقاة ـ باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمار والزرع ـ رقم الحديث (١٥٥١) (١) (٦) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٩٥٨) ـ وابن حبان في صحيحه ـ رقم الحديث (١٩٩٥).

<sup>(</sup>٣) المَسْك: بفتح الميم وسكون السين: هو الجِلْد. انظر النهاية (٤/٢٨٣).



رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَمِّ حُيَيٍّ: «مَا فَعَلَ مَسْكُ حُيَيِّ الذِي جَاءَ بِهِ مِنَ النَّضِيرِ؟».

قَالَ: أَذْهَبَتْهُ النَّفَقَاتُ وَالحُرُوبُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «العَهْدُ قَرِيبٌ، وَالمَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ»، فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الزَّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ، فَمَسَّهُ بِعَذَابٍ، فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ حُييًّا يَطُوفُ فِي خَرِبَةٍ هَاهُنَا، فَذَهَبُوا فَطَافُوا فَوَجَدُوا المَسْكَ فِي خَرِبَةٍ هَاهُنَا، فَذَهَبُوا فَطَافُوا فَوَجَدُوا المَسْكَ فِي خَرِبَةٍ، فَقَتَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ابْنَيْ أَبِي الحُقَيْقِ، أَحَدُهُمَا وَهُوَ: كِنَانَةُ بنُ المَسْكَ فِي خَرِبَةٍ، فَقَتَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ابْنَيْ أَبِي الحُقَيْقِ، أَحَدُهُمَا وَهُوَ: كِنَانَةُ بنُ الرَّبِيعِ بنِ أَبِي الحُقَيْقِ زَوْجُ صَفِيَّةً بِنْتِ حُييًّ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا(١).

#### ﴿ قِسْمَةُ الغَنَائِمِ:

ثُمَّ قَسَمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَنَائِمَ خَيْبَرَ بَيْنَ أَهْلِ الحُدَيْبِيَةِ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ كَانَ وَعَدَهُمْ إِيَّاهَا، وَلَمْ يَغِبْ عَنْهَا إِلَّا جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَقَسَمَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَسَهْم مَنْ حَضَرَهَا (٢).

رَوَىٰ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ سَهْلِ بِنِ أَبِي حَثْمَةَ ﴿ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ نِصْفَيْنِ: نِصْفًا لِنَوَائِبِهِ وَحَاجَتِهِ، وَنِصْفًا بَيْنَ المُسْلِمِينَ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك ابن حبان في صحيحه ـ كتاب المزارعة ـ باب الزجر عن المخابرة والمزارعة ـ رقم الحديث (٥١٩٩) ـ وأخرجه أبو داود في سننه ـ كتاب الخراج والإمارة ـ باب ما جاء في حكم أرض خيبر ـ رقم الحديث (٣٠٠٦) ـ وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٢٣٠/٤) ـ وابن إسحاق في السيرة (٣٦٦/٣) ـ قَالَ الحَافِظُ فِي القَتْح (٨/٨٥): إسناد رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٢) ثبتَ في صحيح البخاري ـ كتاب فرض الخمس ـ باب (١٥) أن جابر بن عبد الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لم يشهد خيبر، وأعطاه رَسُول اللهِ ﷺ من الغنائم.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه ـ كتاب الخراج والإمارة ـ باب ما جاء في حكم أرض خيبر ـ
 رقم الحديث (٣٠١٠)، وأورده الحافظ في الفتح (٣٢٣/٦) وحسن إسناده.



وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ بِسَنَدٍ حَسَنِ عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَقَلَاثِينَ سَهْمًا ... وَعَنَ رَسُولَ اللهِ عَيْلِةٌ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ قَسَمَهَا عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا ... فَكَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَيْلِةٌ وَلِلْمُسْلِمِينَ النِّصْفُ مِنْ ذَلِكَ، وَعَزَلَ النِّصْفَ البَاقِي لِمَنْ فَكَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَيْلِةٌ وَلِلْمُسْلِمِينَ النِّصْفُ مِنْ ذَلِكَ، وَعَزَلَ النِّصْفَ البَاقِي لِمَنْ فَكَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَيْلِةً وَالأُمُورِ، ونَوَائِبِ النَّاسِ(۱).

قَالَ البَيْهَقِيُّ فِي دَلَائِلِهِ: وَهَذَا لِأَنَّ خَيْبَرَ فُتِحَ شَطْرُهَا عَنْوَةً، وَشَطْرُهَا صُلْحًا صُلْحًا، فَقَسَمَ مَا فُتِحَ عَنْوَةً بَيْنَ أَهْلِ الخُمُسِ وَالغَانِمِينَ، وَعَزَلَ مَا فُتِحَ صُلْحًا لِنَوَائِيهِ وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ أُمُورِ المُسْلِمِينَ (٢).

فَأَعْطَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَينِ، وَلِفَارِسِهِ سَهْمًا، وَلِكُلِّ رَاجِلٍ سَهْمًا، فَلِكُلِّ رَاجِلٍ سَهْمًا، فَقَدْ رَوَىٰ الإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسَ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا.

فَسَّرَهُ نَافِعٌ فَقَالَ: إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ<sup>(٣)</sup>.

وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ لِلزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ أَرْبَعَةَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في سننه ـ كتاب الخراج والإمارة ـ باب ما جاء في حكم أرض خيبر ـ رقم الحديث (۳۰۱۲).

<sup>(</sup>٢) انظر دلائل النبوة للبيهقي (٢ /٢٣٦).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة خيبر ـ رقم الحديث (٤٢٢٨)
 ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٤٤٤٨).



أَسْهُمٍ: سَهْمٌ لِلزَّبَيْرِ، وسَهْمٌ لِذِي القُرْبَىٰ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ المُطَّلِبِ أُمِّ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وسَهْمَانِ لِلْفَرَسِ<sup>(۱)</sup>.

#### رَضُخُ<sup>(۲)</sup> رَسُولِ اللهِ ﷺ لِلْعَبِيدِ وَالنِّسَاءِ:

وأَمَّا مَنْ شَهِدَ خَيْبَرَ مِنَ العَبِيدِ وَالنِّسَاءِ، فَرَضَخَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ شَيْئًا مِنَ الغَنِيمَةِ، وَلَمْ يُسْهِمْ لَهُمْ، فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مِنْ الغَنِيمَةِ، وَلَمْ يُسْهِمْ لَهُمْ، فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْدَدِهِ بِسَنَدِ صَحِيحٍ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَىٰ آبِي اللَّحْمِ قَالَ: شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي مُسْدَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَىٰ آبِي اللَّحْمِ قَالَ: شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي فَكَلَّمُوا فِيَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَمْرَ بِي، فَقُلِّدْتُ سَيْفًا، فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ، فَأَخْبِرَ أَنِّي مَمْدُوكُ ، فَأَمْرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ(٣).

وَرَوَىٰ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي نِسْوَةٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَقُلْنَا لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ أَرَدْنَا أَنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في السنن الكبرئ ـ كتاب الخيل ـ باب سهمان الخيل ـ رقم الحديث (۱۱۲۳) . وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ـ رقم الحديث (۱۱۲۳) .

<sup>(</sup>٢) الرَّضخ: العطِيَّة القليلة، انظر النهاية (٢٠٨/٢).

قال الإمام النووي في شرح مسلم (١٦٠/١٢): وفي هذا أن المرأة تستَحِقُّ الرضخ ولا تستحق السَّهم، وبهذا قال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي وجماهير العلماء، وفيه أن العبد يُرْضَخُ له ولا يسهم له، وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء.

 <sup>(</sup>٣) قال السندي في شرح المسند (٥٨/١٣): خُرْثِيِّ المتاع: بضم الخاء وسكون الراء: هو
 أثاث البيت.

والخبر أخرجه الترمذي في جامعه ـ كتاب السير ـ باب هل يسهم للعبد ـ رقم الحديث (١٦٤١) ـ والإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢١٩٤٠).



نَخْرُجَ مَعَكَ إِلَىٰ وَجْهِكَ هَذَا ـ وَهُو يَسِيرُ إِلَىٰ خَيْبَرَ ـ فَنْدَاوِي الجَرْحَىٰ، وَنُعِينَ المُسْلِمِينَ بِمَا اسْتَطَعْنَا، فَقَالَ ﷺ: «عَلَىٰ بَرَكَةِ اللهِ».

قَالَتْ: فَخَرَجْنَا مَعَهُ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةً... فَلَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ، رَضَخَ لَنَا مِنَ الفَيْءِ، وَأَخَذَ هَذِهِ القِلَادَةَ التِي تَرَيْنَ فِي عُنْقِي، فَأَعْطَانِيهَا، فَوَاللهِ لَا تُفَارِقُنِي أَبَدًا (١).

# ﴿ رَدُّ المُهَاجِرِينَ إِلَىٰ الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمْ (٢):

وَلَمَّا رَجَعَ المُسْلِمُونَ إِلَىٰ المَدِينَةِ رَدَّ المُهَاجِرُونَ إِلَىٰ الأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ التِي مَنَحُوهُمْ إِيَّاهَا لَمَّا قَدِمُوا عَلَيْهِمُ المَدِينَةَ، فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ هِ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ المُهَاجِرُونَ المَدِينَةَ مِنْ صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ هِ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ المُهَاجِرُونَ المَدِينَةَ مِنْ مَكَّةَ ولَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ يَعْنِي شَيْئًا، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ أَهْلَ الأَرْضِ وَالعَقَارِ، فَقَاسَمَهُمُ مَكَّةً ولَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ يَعْنِي شَيْئًا، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ أَهْلَ الأَرْضِ وَالعَقَارِ، فَقَاسَمَهُمُ الأَنْصَارُ عَلَىٰ أَنْ يُعْطُوهُمْ ثِمَارَ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ وَيَكْفُوهُمُ العَمَلَ وَالمَؤُونَةَ...، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ مِنْ قِتَالِ أَهْلِ خَيْبَرَ فَانْصَرَفَ إِلَىٰ المَدِينَةِ رَدَّ المُهَاجِرُونَ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ مِنْ قِتَالِ أَهْلِ خَيْبَرَ فَانْصَرَفَ إِلَىٰ المَدِينَةِ رَدَّ المُهَاجِرُونَ إِلَىٰ الأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمْ - مِنْ قِتَالِ أَهْلِ خَيْبَرَ فَانْصَرَفَ إِلَىٰ المَدِينَةِ رَدَّ المُهَاجِرُونَ إِلَىٰ الأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمْ - مِنْ قِمَارِهَا - "."

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (۲۷۱۳٦) ـ وأخرجه أبو داود في سننه ـ كتاب الطهارة ـ باب الاغتسال من الحيض ـ رقم الحديث (۳۱۳).

قلت: ثبَتَ في صحيح مسلم ـ رقم الحديث (١٨١٢) (١٣٧) ـ أن رَسُول اللهِ ﷺ كان يَرْضَخُ لمن خرج معه من النساء من الغنيمة، ولم يقيده بغزوة خيبر.

 <sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٥٦٨/٥): المنيحة: بفتح الميم وكسر النون بوزن عظيمة، وهي في الأصل العطية.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الهبة وفضلها ـ باب فضل المنيحة ـ رقم الحديث (٣) - وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب رد المهاجرين إلى =



#### ﴿ اسْتِغْنَاءُ المُسْلِمِينَ:

وَلَقَدِ اسْتَغْنَىٰ المُسْلِمُونَ بِفَتْحِ خَيْبَرَ، فَقَدْ رَوَىٰ الإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: مَا شَبِعْنَا حَتَّىٰ فَتَحْنَا خَيْبَرَ (١).

وَرَوَىٰ الْإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ قُلْنَا: الآنَ نَشْبَعُ مِنَ التَّمْرِ<sup>(٢)</sup>.

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: أَيْ لِكَثْرَةِ مَا فِيهَا مِنَ النَّخِيلِ، إِشَارَةً إِلَىٰ أَنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ فَتْحِهَا فِي قِلَّةٍ مِنَ العَيْشِ<sup>(٣)</sup>.

## ﴿ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ:

رَوَى الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ فُضَالَةَ بِنِ عُبَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ عَلَىٰ قَالَ: أَتِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، وَهُو بِخَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ وَهِيَ مِنَ المَغَانِمِ ثُبَاعُ ، أَتِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِالذَّهَ بِالذَّهَ الذِي فِي القِلَادَةِ فَنُزعَ وَحْدَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ » (1) .

قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ: وَفِي هَذَا الحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ ذَهَبٍ مَعَ غَيْرِهِ

<sup>=</sup> الأنصار منائحهم ـ رقم الحديث (١٧٧١)٠

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة خيبر ـ رقم الحديث (٤٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة خيبر ـ رقم الحديث (٢٤٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (٢٨٠/٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب المساقاة ـ باب بيع القلادة فيها خرز وذهب ـ رقم الحديث (١٥٩١) ـ وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٣٢١٥) .



بِذَهَبٍ حَتَّىٰ يُفْصَلَ فَيْبَاعَ الذَّهَبُ بِوَزْنِهِ ذَهَبًا، وَيُبَاعَ الآخَرُ بِمَا أَرَادَ، وَكَذَا لَآ تُبَاعُ فِضَّةٌ مَعَ غَيْرِهَا بِفِضَّةٍ (١).

### ﴿ أَمَّا الطَّعَامُ:

أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلطَّعَامِ، فَكَانُوا يَأْخُذُونَ حَاجَتَهُمْ مِنْ دُونِ أَنْ يُقْسَمَ، فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ اللهِ قِيلَ لَهُ: اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

قَالَ القَاضِي عِيَاضُ: أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَىٰ جَوَاذِ أَكْلِ طَعَامِ الحَرْبِيِّينَ مَادَامَ المُسْلِمُونَ فِي دَارِ الحَرْبِ، فَيَأْكُلُونَ مِنْهُ قَدْرَ حَاجَتِهِمْ، وَيَجُوزُ بِإِذْنِ الإِمَامِ أَوْ المُسْلِمُونَ فِي دَارِ الحَرْبِ، فَيَأْكُلُونَ مِنْهُ قَدْرَ حَاجَتِهِمْ، وَيَجُوزُ بِإِذْنِ الإِمَامِ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ (٣).

## ﴿ قِصَّةُ الْأَعْرَابِيِّ الذِي صَدَقَ مَعَ اللهِ تَعَالَىٰ:

وَاسْتُشْهِدَ فِي هَذِهِ الغَزْوَةِ أَعْرَابِيٌّ، وَقِصَّتُهُ فِي ذَلِكَ عَجِيبَةٌ، فَقَدْ أَخْرَجَ الحَاكِمُ وَالنَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ شَدَّادِ بنِ الهَادِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَعْرَابِ آمَنَ

<sup>(</sup>١) انظر صحيح مسلم بشرح النووي (١٥/١١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في سننه ـ كتاب الجهاد ـ باب في النهي عن النهبئ إذا كان في الطعام قِلّة في أرض العدو ـ رقم الحديث (۲۷۰٤) وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ـ رقم الحديث (۱۱۸۸).

<sup>(</sup>٣) انظر صحيح مسلم بشرح النووي (٨٧/١٢).



بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: أُهَاجِرُ مَعَكَ؟ فَأَوْصَىٰ النّبِيُ عَلَيْهِ أَصْحَابَهُ بِهِ، فَلَمَّا كَانَتْ غَرْوَةُ خَيْبَرَ غَنِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ شَيْنًا فَقَسَمَ، وَقَسَمَ لَهُ فَأَعْطَىٰ أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ، وَكَانَ يَرْعَىٰ ظَهْرَهُمْ (۱)، فَلَمَّا جَاءَ دَفَعُوهُ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ قَالُوا: فَسَمَهُ لَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَأَخَذَهُ فَجَاءَهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! مَا عَلَىٰ هَذَا اتَّبَعْتُكَ، وَلَكِنّي رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَنْ أُرْمَى هَاهُنَا، وَأَشَارَ إِلَىٰ حَلْقِه بِسَهْمٍ فَأَمُوتَ، وَأَدْخُلَ الجَنّة، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَنْ أُرْمَى هَاهُنَا، وَأَشَارَ إِلَىٰ حَلْقِه بِسَهْمٍ فَأَمُوتَ، وَأَدْخُلَ الجَنّة، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَنْ أُرْمَى هَاهُنَا، وَأَشَارَ إِلَىٰ حَلْقِه بِسَهْمٍ فَأَمُوتَ، وَأَدْخُلَ الجَنّة، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: "إِنْ تَصْدُقِ اللهَ يَصْدُقْكَ»، فَلَبِقُوا قَلِيلًا ثُمَّ نَهَضُوا فِي قِتَالِ العَدُوّ، فَأَتِيَ بِهِ يُحْمَلُ وَقَدْ أَصَابَهُ سَهُمْ حَيْثُ أَشَارَ، فَقَالَ النّبِيُ عَلَيْهِ . "فَهُ وَلَا يَعْمُ وَا فَي اللهِ عَلَيْهِ . "فَكَفّتُهُ النّبِي عَلَيْهِ . "فَكَنّتُهُ النّبِي عَلَيْه اللهِ عَلَيْه مَنْ طَهُرَ مِنْ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ : "اللّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فَي سَبِيلِكَ فَقُتِلَ شَهِيدًا فَأَنَا عَلَيْهِ شَهِيدٌ» (").

# ﴿ قِصَّةُ الْأَشْجَعِيِّ:

وَكَانَ رَجُلًا مِنْ أَشْجَعَ مَاتَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ الرَّسُولُ ﷺ وَذَلِكَ بِسَبَبِ أَنَّهُ غَلَّ (٣) مِنَ الغَنيمَةِ، فَقَدْ رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالحَاكِمُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ

<sup>(</sup>١) الظُّهر: الإبل التي يحمل عليها وتركب. انظر النهاية (١٥١/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ـ كتاب معرفة الصحابة ـ باب ذكر شداد بن الهاد الله على الحديث (٦٥٨٦) ـ وأخرجه النسائي في السنن الكبرئ ـ كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهداء ـ رقم الحديث (٢٠٩١).

<sup>(</sup>٣) الغُّلُولُ: بضم الغين واللام: هو السَّرِقَةُ من الغنيمة قبل القِسْمَة. انظر النهاية (٣٤١/٣).



عَنْ زَيْدِ بِنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْ أَشْجَعَ تُوُفِّيَ بِخَيْبَرَ، وَأَنَّهُ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «صَلُّوا عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ»، قَالَ: فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ القَوْمِ لِذَلِكَ، فَلَمَّا رَأَىٰ الذِي بِهِمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ وُجُوهُ القَوْمِ لِذَلِكَ، فَلَمَّا رَأَىٰ الذِي بِهِمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ عَلَيْ وَمُولُ اللهِ عَلَيْ وَاللَهُ وَمَا يُسَاوِي عَلَيْ مَسْبِلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَمَا يُسَاوِي وَرُهُمَيْنِ (۱).

قَالَ الْحَافِظَ فِي الْفَتْحِ: وَفِي الْحَدِيثِ تَحْرِيمُ قَلِيلِ الْغُلُولِ وَكَثِيرِهِ (٢). 

قُدُومُ مُهَاجِرِي الْحَبَشَةِ مَعَ جَعْفَرَ ﴿

الْحَبَشَةِ مَعَ الْحَبَشَةِ مَعَ الْحَبَشَةِ مَعَ الْحَبَشَةِ مَعَ الْحَبَشَةِ الْحَبَشَةِ مَعَ الْحَبَشَةِ الْحَبَشَةِ مَعْ الْحَبَشَةِ مَعْ الْحَبَشَةِ الْحَبَشَةِ الْحَبْسُةِ الْحَبْسُةُ اللَّهُ الْحَبْسُةُ الْحَبْسُةُ اللَّهُ الْحَبْسُةُ اللَّهُ الْحَبْسُةُ اللَّهُ الْحَبْسُةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْعَالَ الْعَلَالَ الْعُلُولُ الْحَالِقُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَالَ الْعُلُولُ الْعَبْسُ الْحَبْسُةُ الْعَبْسُونُ الْعَالَ الْعَالَالَةُ الْعَالَ الْعَالَالَةُ الْعَالَالَ الْعَالَالَةُ الْعَالَالَةُ الْعَالِقُ الْعَالَالَةُ الْعَالَالَةُ الْعَالَالَةُ الْعَالِقِ الْعَالِقُلْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَالِقِ الْعَالَالِ الْعَالَالَةُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَلَالِ الْعَالَالَةُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلَالِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِيلِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَالِ الْعَلَالِمُ الْعَلَالِ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَالِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَالِ الْعَلَالَةُ الْعَلْمُ الْعَلَالِمُ الْعَلْمُ الْعَلَالَالِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَ

وَقَدِمَ عَلَىٰ الرَّسُولِ عَلَىٰ وَكَانَ الرَّسُولُ عَلَيْهَ بَعْدَمَا فَتَحَهَا ابْنُ عَمِّهِ جَعْفَرُ بنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَىٰ وَأَصْحَابُهُ، وَكَانَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ قَدْ بَعَثَ إِلَىٰ النَّجَاشِيِّ بَعْدَ الحُدَيْبِيَةِ عَمْرُو بنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ عَلَىٰ ، وَكَتَبَ مَعَهُ إِلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَ مَنْ بَقِيَ عِنْدَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ - كَمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ - فَفَعَلَ النَّجَاشِيُّ وَحَمَلَهُمْ فِي سَفِينَتَيْنِ، أَصْحَابِهِ - كَمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ - فَفَعَلَ النَّجَاشِيُّ وَحَمَلَهُمْ فِي سَفِينَتَيْنِ، فَلَمَّ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ جَعْفَرَ وَأَصْحَابَهُ فَرِحَ فَرَحًا عَظِيمًا، وَقَبَلَ جَعْفَرَ بَيْنَ فَلَمَّا رَأَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ جَعْفَرَ وَأَصْحَابَهُ فَرِحَ فَرَحًا عَظِيمًا، وَقَبَلَ جَعْفَرَ بَيْنَ فَلَمَ مَنْ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (۱۷۰۳۱) ـ والحاكم في المستدرك ـ كتاب الجنائز ـ باب إذا استَهَلَّ الصبي وَرِثَ وصُلِّيَ عليه ـ رقم الحديث (۱۳۸٦) ـ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (۷۸).

<sup>(</sup>۲) انظر فتح الباري (۳۰۵/٦).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك ـ كتاب الهجرة ـ باب هجرة عثمان مع رقية رَضِيَ اللهُ عَنْهَا=



# ﴿ قُدُومُ الأَشْعَرِيِّينَ:

وَقَدِمَ مَعَ مُهَاجِرِي الحَبَشَةِ الأَشْعَرِيُّونَ، وَكَانُوا ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ أَوِ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلًا، فِيهِمْ أَبُو مُوسَىٰ الأَشْعَرِيُّ ﴿

رَوَىٰ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ رَجَّهُ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ وَنَحْنُ بِاليَمَنِ، فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ (١) ـ أَنَا وَأَخَوَانِ لِي بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ وَنَحْنُ بِاليَمَنِ، فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ (١) ـ أَنَا وَأَخَوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمْ: أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ (١)، وَالآخَرُ أَبُو رُهُم (٣) ـ، إِمَّا قَالَ: فِي بِضْعٍ، أَنَا أَصْفِينَةً وَخَمْسِينَ رَجُّلًا مِنْ قَوْمِي، فَرَكِبْنَا سَفِينَةً، وَإِمَّا قَالَ: فِي الْمَنْ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّ

إلىٰ الحبشة ـ رقم الحديث (٤٣٠٨) وصححه الحاكم، وقال الذهبي: مرسل ـ وأخرجه أبو داود في سننه ـ كتاب الأدب ـ باب في القبلة ما بين العينين ـ رقم الحديث (٥٢٢٠) ـ وهو مرسل، وذكر الألباني رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ طرق هذا الحديث وشواهده وحسنه في تعليقه علىٰ فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ ص ٣٥٠ ـ وصححه في السلملة الصحيحة ـ رقم الحديث (٢٦٥٧).

<sup>(</sup>۱) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٢٦٦/٨): وإنما تأخَّرُوا هذه المدة إما لعَدَمِ بلُوغِ الخبر إليهم بذلك ـ أي خبر هجرته ﷺ إلىٰ المدينة ـ، وإما لِعِلْمِهِمْ بما كان المسلمون فيه من المُحَارَبَةِ مع الكفار، فلما بلغتهم المُهَادَنَةُ آمنوا وطلبوا الوصول إليه، وقد روى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح علىٰ شرط مسلم ـ رقم الحديث (٧١٩٤) ـ عن أبي بردة بن أبي موسىٰ عن أبيه قال: خرجنا إلىٰ رَسُول اللهِ ﷺ في البحر حتىٰ جِئْنَا مكَّةَ وإخوَتِي معي في خمسين من الأشعريين وستة من عك، ثم خرجنا في البحر حتىٰ أبينا المدينة .

ويُجمع بينه وبين ما في الصحيح أنهم مَرُّوا بمكة في حال مجيئهم إلى المدينة، ويجوز أن يكُونُوا دخلوا مكة لأن ذلك كان في الهُدْنَة ِ ـ هدنة الحديبية ـ.

<sup>(</sup>٢) قال الحافط في الفتح (٢٦٦/٨): أبو بُرُدَة: بضم الباء، واسمه عامر.

 <sup>(</sup>٣) قال الحافط في الفتح (٢٦٦/٨): أبو رُهْمٍ: بضم الراء وسكون الهاء واسمه مجدي بفتح
 الميم وسكون الجيم وكسر الدال.



فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَىٰ النَّجَاشِيِّ بِالحَبَشَةِ (١)، فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بِنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ، فَقَالَ جَعْفَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ بَعَثَنَا هَاهُنَا، وَأَمَرَنَا بِالإِقَامَةِ، فَأَقِيمُوا مَعَنَا، فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّىٰ قَدِمْنَا جَمِيعًا، فَوَافَقْنَا النَّبِيَ عَلَيْهُ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ (١)، فَأَسْهَمَ لَنَا، أَوْ قَالَ: فَأَعْطَانَا مِنْهَا، وَمَا قَسَمَ لِأَحَدِ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا، إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُمْ أَنَا، فَهَا مَعَهُمْ (١٤). شَهِدَ مَعَهُمْ إِلَّا لَمَنْ

#### ﴿ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ:

قُلْتُ: وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ الذِي رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ، وَلَفْظُهُ: مَا شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعْنَمًا

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٥٨٧/٧): كأنَّ الربح هاجت عليهم فما ملَكُوا أمرهم حتى أوصلتهم بلاد الحبشة.

<sup>(</sup>٢) وقع في رواية الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح على شرط البخاري ـ رقم الحديث (٢٩١٢): أنهم قَدِمُوا بعد فتح خيبر بثلاث أيام.

<sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٢٧١/٨): ويُعَكِّر علىٰ هذا الحَصْرِ حديثُ أبي هريرة الله في البخاري ـ رقم الحديث (٤٢٣٤) ولفظه: افتَتَحْنَا خيبرَ ولم نَغْنَمُ ذهبًا ولا فِضَّةً، إنما غَنِمْنَا البقر والإبل والمتاع والحوائط ـ أي البساتين ـ.

ويجمع بين هذا وبين الحَصْرِ الذي في حديث أبي موسىٰ أن أبا موسىٰ أرادَ أنه لم يُسْهِمَ لِأَحَدِ لم يشهد الوقعة من غير اسْتِرْضَاءِ أَحَدِ من الغَانِمِينَ إلَّا لأصحاب السفينة، وأما أبو هريرة وأصحابه فلم يُعْطِهمْ إلا عن طِيب خَوَاطِر المسلمين، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب فرض الخمس ـ باب إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة ، أو أمره بالمقام هل يسهم له؟ ـ رقم الحديث (٣١٣٦) ـ وأخرجه في كتاب المغازي ـ باب غزوة خيبر ـ رقم الحديث (٤٢٣٠) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب من فضائل جعفر بن أبي طالب ، وأسماء بنت عميس ـ رقم الحديث (٢٥٠٢).



قَطُّ إِلَّا قَسَمَ لِي، إِلَّا خَيْبَرَ، فَإِنَّهَا كَانَتْ لِأَهْلِ الحُدَيْبِيَةِ خَاصَّةً (١).

فَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَمَعَ ضَعْفِ إِسْنَادِهِ، مُنْكُرُ المَتْنِ لِمُخَالَفَتِهِ لِمَا صَحَّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ المُتَقَدِّمِ مِنْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَسَمَ لَهُمْ، وَهُمْ لَمْ يَشْهَدُوا خَيْبَرَ.

# ﴿ فَضَائِلُ الْأَشْعَرِيِّينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ:

رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِسَنَدِ صَحِيحٍ عَنْ أَنَسٍ وَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِسَنَدِ صَحِيحٍ عَنْ أَنَسٍ وَ اللهِ عَالَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْكُمْ عَدًا أَقْوَامٌ (٢)، هُمْ أَرَقٌ قُلُوبًا لَئِسٍ وَ اللهِ عَلَيْكُمْ عَدًا أَقُوامٌ (٢)، هُمْ أَرَقٌ قُلُوبًا لِلإِسْلَامِ مِنْكُمْ (٣)، فَقَدِمَ الأَشْعَرِيُّ ، فَلَمَّا دَنَوْا لِلإِسْلَامِ مِنْكُمْ (٣)، فَقَدِمَ الأَشْعَرِيُّ ، فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ المَدِينَةِ ، جَعَلُوا يَرْتَجِزُونَ يَقُولُونَ:

غَدًا نَلْقَى الأَحِبَّهُ مُحَمَّدًا وَحِزْبَهُ فَكَانُوا هُمْ أَوَّلَ مَنْ أَحْدَثَ المُصَافَحَةَ (١). فَلَمَّا أَنْ قَدِمُوا تَصَافَحُوا ، فَكَانُوا هُمْ أَوَّلَ مَنْ أَحْدَثَ المُصَافَحَةَ (١). وَلَمَا أَنْ اللهِ عَلَيْهُ: «الأَشْعَرِيُّونَ فِي النَّاسِ زَادَ ابنُ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ: «الأَشْعَرِيُّونَ فِي النَّاسِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الأمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (۱۰۹۱۲) ـ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (۲۹۱۱).

<sup>(</sup>٢) هذه رواية الإمام أحمد في مسنده ـ وفي رواية ابن حبان: «قوم».

<sup>(</sup>٣) قال السندي في شرح المسند (١٠٦/٧): أي قلوبهم أسرع إلى قبول الحق، ولذلك آمنوا، وهاجروا إليه بلا سبق محاربة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٢٠٢٦) ـ (١٢٥٨٢) ـ وابن حبان في صحيحه ـ كتاب إخباره على عن مناقب الصحابة ـ باب ذكر أبي موسى الأشعري الله ـ رقم الحديث (٧١٩٣).



### كَصُرَّةٍ فِيهَا مِسْكُّ »(١).

وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا (٢) فِي الغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِبَالِهِمْ إِلَا مَرْمُلُوا وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءِ بِالمَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءِ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ (٣).

#### ﴿ فَوَائِدُ الْحَدِيثِ:

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح: وَفِي الحَدِيثِ مِنَ الفَوَائِدِ:

١ - فَضِيلَةٌ عَظِيمَةٌ لِلْأَشْعَرِيِّينَ قَبِيلَةِ أَبِي مُوسَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّ

٢ ـ وَفِيهِ تَحْدِيثُ الرَّجُلِ بِمَنَاقِبِهِ .

٣ ـ وَفِيهِ جَوَازُ هِبَةِ الْمَجْهُولِ.

٤ ـ وَفِيهِ فَضِيلَةُ الإِيثَارِ وَالمُوَاسَاةِ.

٥ ـ وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ خَلْطِ الزَّادِ فِي السَّفَرِ وَفِي الإِقَامَةِ أَيْضًا، وَاللهُ أَعْلَمُ (٤).

<sup>(</sup>١) أخرج هذه الزيادة ابن سعد في طبقاته (١/٨١) وإسناده ضعيف.

 <sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٥/٤٢): أَرْمَلُوا: أي فَنِيَ زادُهم، وأصله من الرَّمَلِ كأنهم لَصِقُوا بالرمل من القِلَّةِ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الشركة ـ باب الشركة في الطعام والنهد والعروض ـ رقم الحديث (٢٤٨٦) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب من فضائل الأشعريين رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ـ رقم الحديث (٢٥٠٠).

<sup>(</sup>٤) انظر فتح الباري (٥/٤٢٧).



قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هُمْ قَوْمُكَ يَا أَبَا مُوسَى»، وَأَوْمَأَ<sup>(۱)</sup> رَسُولُ اللهِ ﷺ يَيْدِهِ إِلَىٰ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﷺ:

وَرَوَىٰ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنِّي لَأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الأَشْعَرِيِّينَ بِالقُرْآنِ، حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ، وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالقُرْآنِ بِاللَّيْلِ (١)، وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرْ مَنَازِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالقُرْآنِ بِاللَّيْلِ (١)، وَإِنْ كُنْتُ لَمُ أَرَ مَنَازِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ (٥).

### ﴿ فَضْلُ أَصْحَابِ السَّفِينَةِ:

رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ ﴿ اللَّهُ قَالَ ٠٠٠٠ وَكَانَ أُنَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا - يَعْنِي لِأَهْلِ السَّفِينَةِ - سَبَقْنَاكُمْ بِالهِجْرَةِ ،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية (٥٤).

<sup>(</sup>٢) الإيماء: الإشارة بالأعضاء كالرأس واليد والعين والحاجب. انظر النهاية (٨٢/١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك - كتاب التفسير - رقم الحديث (٣٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٢٦٨/٨): فيهِ أَن رَفْعَ الصوت بالقرآن بالليل مستَحْسَنٌ لكن محَلُّه إذا لم يُؤْذِ أَحَدًا وأمِنَ مِنَ الرياء.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة خيبر ـ رقم الحديث (٤٣٣) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب من فضائل الأشعريين رَضِيَ الله عَنْهُمْ ـ رقم الحديث (٢٤٩٩).



وَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ<sup>(۱)</sup>، وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا، عَلَىٰ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَرُ عَلَىٰ عَلَىٰ فَلَاتِهُ عَلَىٰ وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَىٰ النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ، فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَىٰ عَلَىٰ حَفْصَةَ، وَأَسْمَاءُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عِنْدَهَا، فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَىٰ أَسْمَاءُ: مَنْ هَذِهِ؟ فَقَالَتْ حَفْصَةُ: أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، فَقَالَ عُمَرُ: الحَبَشِيَّةُ هَذِهِ، البَحْرِيَّةُ هَذِهِ؟

قَالَتْ أَسْمَاءُ: نَعَمْ، فَقَالَ عُمَرُ: سَبَقْنَاكُمْ بِالهِجْرَةِ، فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنْكُمْ، فَغَضِبَتْ، وَقَالَتْ: كَلَّا وَاللهِ، كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ وَكُنَّا فِي دَارٍ ـ أَوْ فِي أَرْضٍ ـ البُعَدَاءِ البُغَضَاءِ بِالحَبَشَةِ، وَذَلِكَ وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ، وَكُنَّا فِي دَارٍ ـ أَوْ فِي أَرْضٍ ـ البُعَدَاءِ البُغَضَاءِ بِالحَبَشَةِ، وَذَلِكَ فِي اللهِ وَفِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَأَيْمُ اللهِ لَا أَطْعَمُ طَعَامًا، وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَى فِي اللهِ وَفِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَأَيْمُ اللهِ لَا أَطْعَمُ طَعَامًا، وَلاَ أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَنَخَافُ، وسَأَذْكُو ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ أَذْكُو مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَلَا أَزِيعُ ، وَلاَ أَزِيدُ عَلَيْهِ.

فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّ عُمَرَ قَالَ: كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ عَلَيْهِ: (فَمَا قُلْتُ لَهُ؟) قَالَتْ: قُلْتُ لَهُ: كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ عَلَيْهَ: (لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ لَهُ وَلَمَا قُلْتِ لَهُ؟) قَالَتْ: قُلْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ عَلَيْهِ: (لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ لَهُ وَلَمَ مَا نَتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ)(٢).

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ قَالَتْ أَسْمَاءُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ رِجَالًا يَفْخَرُونَ عَلَيْنَا وَيَزْعُمُونَ أَنَّا لَسْنَا مِنَ المُهَاجِرِينَ الأُوَّلِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

 <sup>(</sup>١) عُمَيْسٍ: بضم العين، وأسماء هذه رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زوجة جَعفر بن أبي طالب رهيه، فلما تُتل عنها في مؤتة تزوجها أبو بكر الصديق رهيه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة خيبر ـ رقم الحديث (٤٢٣٠) ـ ومسلم في صحيحه ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب من فضائل جعفر بن أبي طالب، وأسماء بنت عميس ٠٠٠ ـ رقم الحديث (٢٠٠٣) (٢٥٠٣).



عَلِيْهُ: «بَلْ لَكُمْ هِجْرَتَانِ، هَاجَرْتُمْ إِلَىٰ أَرْضِ الحَبَشَةِ، ثُمَّ هَاجَرْتُمْ بَعْدَ ذَلِكَ »(١).

قَالَتْ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَىٰ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونَنِي أَرْسَالًا (٢) يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، مَا فِي الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ، مِمَّا قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ عَيَالِيَةً (٣).

#### ﴿ مَشَاهِدُ رَآهَا مُهَاجِرَةُ الحَبَشَةِ فِي الحَبَشَةِ:

رَوى ابْنُ مَاجَه فِي سُنَنِهِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ جَابِرٍ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ جَابِرٍ وَاللهِ عَلَيْهُ مُهَاجِرَةُ البَحْرِ، قَالَ: «أَلَا تُحَدِّثُونِي فِي اللهِ عَلَيْهُ مُهَاجِرَةُ البَحْرِ، قَالَ: «أَلَا تُحَدِّثُونِي فِي الْحَبَشَةِ».

قَالَ فِتْيَةٌ مِنْهُمْ: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ، بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَرَّتْ بِنَا عَجُوزٌ مِنْ عَجَائِزِ رَهَابِينِهِمْ، تَحْمِلُ عَلَىٰ رَأْسِهَا قُلَّةُ (١) مِنْ مَاءٍ، فَمَرَّتْ بِفَتَىٰ مِنْهُمْ، فَجَعَلَ وَجَائِزِ رَهَابِينِهِمْ، تَحْمِلُ عَلَىٰ رَأْسِهَا قُلَّةُ أَنْ مِنْ مَاءٍ، فَمَرَّتْ بِفَتَىٰ مِنْهُمْ، فَجَعَلَ إِحْدَىٰ يَدَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْهَا، ثُمَّ دَفَعَهَا، فَخَرَّتْ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهَا، فَانْكَسَرَتْ قُلَّتُهَا، فَلَمَّا إِحْدَىٰ يَدَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْهَا، ثُمَّ دَفَعَهَا، فَخَرَّتْ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهَا، فَانْكَسَرَتْ قُلَّتُهَا، فَلَمَّ اللهُ الكُرْسِيَّ، ارْتَفَعَتْ النَّهُ الكُرْسِيَّ، اللهُ الكُرْسِيَّ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في طبقاته (۳۸۹/۸) ـ وأورده الحافظ في الفتح (۲٦٧/۸) وصحح إسناده.

<sup>(</sup>٢) أَرْسَالًا: بفتح الهمزة: أي أَفْوَاجًا وفِرقًا متقطعة، يتبع بعضهم بعضًا، واحدهم رَسَل بفتح الراء والسين. انظر النهاية (٢٠٢/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة خيبر ـ رقم الحديث (٤٢٣٠) (٣) أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب من فضائل جعفر بن أبي طالب، وأسماء بنت عُميس ـ رقم الحديث (٢٥٠٢) (٢٥٠٣).

<sup>(</sup>٤) القُلَّة: بضم القاف الحبُّ العظيم، سُمِّيت قُلَّة لأنها تُقَلُّ: أي ترفع وتحمل انظر النهاية (٤) (٩١/٤).



وَجَمَعَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ وَتَكَلَّمَتِ الأَيْدِي وَالأَرْجُلُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فَسَوْفَ تَعْلَمُ كَيْفَ أَمْرِي وَأَمْرُكَ عِنْدَهُ غَدًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَدَقَتْ صَدَقَتْ، كَيْفَ يُقَدِّسُ اللهُ أُمَّةً لَا يُؤخَذُ لِضَعِيفِهِمْ مِنْ شَدِيدِهِمْ»(١).

وَرَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرٌ، فَلَكَرَتَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ سَلَمَةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرٌ، فَلَكَرَتَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ سَلَمَةً وَأُمَّ حَبِيبَةً ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرٌ، فَلَكَرَتَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِ

«إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنُوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(٢).

### ﴿ فَوَاتِدُ الْحَدِيثِ:

١ ـ جَوَازُ حِكَايَةِ مَا يُشَاهِدُهُ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْعَجَائِبِ.

٢ ـ وُجُوبُ بَيَانِ حُكْمِ ذَلِكَ عَلَى الْعَالِم بِهِ.

٣ ـ وَفِيهِ ذَمُّ فَاعِلِ الْمُحَرَّمَاتِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه ـ كتاب الفتن ـ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ رقم الحديث (۲۰) وابن حبان في صحيحه ـ كتاب القضاء ـ باب الإخبار عما يجب على المرء من معونة الضعفاء ـ رقم الحديث (۵۰۵۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الصلاة ـ باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية . . . . رقم الحديث (٢٢) ـ ومسلم في صحيحه ـ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ـ باب النهي عن بناء المساجد على القبور . . . رقم الحديث (٥٢٨) .



٤ ـ وَأَنَّ الإعْتِبَارَ فِي الْأَحْكَامِ بِالشَّرْعِ لَا بِالْعَقْلِ.

٥ ـ وَفِيهِ كَرَاهِيَةُ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ سَوَاءً كَانَ بِجَنْبِ الْقَبْرِ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ إِلَيْهِ (١).

## الله عُدُومُ وَفْدِ دَوْسٍ:

وَقَدِمَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُو فِي خَيْبَرَ الدَّوْسِيُّونَ، فِيهِمُ: الطُّفَيْلُ بنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ ﷺ، ـ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ ـ أَنَّ الطُّفَيْلَ جَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُو فِي مَكَّةَ وَأَسْلَمَ عَلَىٰ يَدَيْهِ ثُمَّ ذَهَبَ يَدْعُو دَوْسًا، فَلَمْ يَزَلِ الطُّفَيْلُ بِأَرْضِ وَهُو فِي مَكَّةَ وَأَسْلَمَ عَلَىٰ يَدَيْهِ ثُمَّ ذَهَبَ يَدْعُو دَوْسًا، فَلَمْ يَزَلِ الطُّفَيْلُ بِأَرْضِ دَوْسٍ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ المِدينَةِ، وَمَضَىٰ بَدُرٌ وَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ المَدينَةِ، وَمَضَىٰ بَدُرٌ وَأُحُدٌ وَالخَنْدَقُ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَنْ أَسْلَمَ مَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ، حَتَّىٰ وَأُحُدٌ وَالخَنْدَقُ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَنْ أَسْلَمَ مَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ، حَتَّىٰ نَرُلُ المَدِينَةَ بِسَبْعِينَ أَوْ ثَمَانِينَ بَيْتًا مِنْ دَوْسٍ، فِيهِمْ: أَبُو هُرَيْرَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ أَنْ المَدِينَةَ بِسَبْعِينَ أَوْ ثَمَانِينَ بَيْتًا مِنْ دَوْسٍ، فِيهِمْ: أَبُو هُرَيْرَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ أَنْ المَدِينَةَ بِسَبْعِينَ أَوْ ثَمَانِينَ بَيْتًا مِنْ دَوْسٍ، فِيهِمْ: أَبُو هُرَيْرَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ أَنْ المَدِينَةَ بِسَبْعِينَ أَوْ ثَمَانِينَ بَيْتًا مِنْ دَوْسٍ، فِيهِمْ: أَبُو هُرَيْرَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ أَنْ المَدِينَةَ بِسَبْعِينَ أَوْ ثَمَانِينَ بَيْتًا مِنْ دَوْسٍ، فِيهِمْ: أَبُو هُرَيْرَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ

أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ عَنِ ابْنِ عِرَاكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﴿ قَدِمَ المَدِينَةَ فِي مَسْرُطِ الشَّيْخَيْنِ عَنِ ابْنِ عِرَاكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﴿ قَدِمَ المَدِينَةَ فِي رَهُطٍ مِنْ قَوْمِهِ، وَالنَّبِيُ ﷺ بِخَيْبَرَ، وَقَدِ اسْتَخْلَفَ سِبَاعَ بِنَ عُرْفُطَةَ عَلَىٰ المَدِينَةِ، قَالَ: فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، وَهُو يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَىٰ: المَدينَةِ، قَالَ: فَقُلْتُ لِنَفْسِي: وَيْلُ المُطَفِفِينَ ﴾، قَالَ: فَقُلْتُ لِنَفْسِي: وَيْلُ لِفُلَانٍ، إِذَا اكْتَالَ اكْتَالَ بِالوَافِي، وَإِذَا كَالَ كَالَ بِالنَّاقِصِ، قَالَ: فَلَمَّا صَلَّىٰ زَوَّدَنَا

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (٨٨/٢).



شَيْئًا حَتَّىٰ أَتَيْنَا خَيْبَرَ، وَقَدِ افْتَتَحَ النَّبِيُّ عَلَيْ خَيْبَرَ، قَالَ: فَكَلَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ المُسْلِمِينَ، فَأَشْرَكُونَا فِي سِهَامِهِمْ (١).

وَأَخْرَجَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَنْ أَنَهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ عَلَىٰ النّبِيِّ عَلَيْهُ قُلْتُ فِي الطَّرِيقِ: قَدِمْتُ عَلَىٰ النّبِيِّ عَلَيْهُ قُلْتُ فِي الطَّرِيقِ:

يَا لَيْكَةً مِنْ طُولِهَا وَعَنَائِهَا (٢) عَلَىٰ أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الكُفْرِ نَجَّتِ

قَالَ: وَأَبَقَ<sup>(٣)</sup> مِنِّي غُلَامٌ لِي فِي الطَّرِيقِ، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَبَايَعْتُهُ، فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ طَلَعَ الغُلَامُ.

فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةً، هَذَا غُلَامُكَ».

فَقُلْتُ: هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ، فَأَعْتَقْتُهُ (٤).

## قِصَّةُ الذِي قَطَعَ بَرَاجِمَهُ (٥):

رَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى المَدِينَةِ، هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بنُ عَمْرٍو ﴿ مُهُ ، وَهَاجَرَ قَالَ: لَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُ عَلَيْهِ إِلَى المَدِينَةِ ، هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بنُ عَمْرٍو ﴿ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى المَدِينَةِ ، هَا جَرَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (۸۵۵۲) ـ وأخرجه ابن حبان في صحيحه ـ كتاب إخباره على عن مناقب الصحابة ـ رقم الحديث (۷۱۵٦).

<sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظَ فِي الفَتْحِ (٥/٥٧): عنائها: بفتح العين أي تعبها.

<sup>(</sup>٣) أَبَقَ: بفتح الهمزة: هرب، انظر النهاية (١٩/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب العتق ـ باب إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق ـ رقم الحديث (٢٥٣٠) . وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٥٣٠).

<sup>(</sup>٥) قال النووي في شرح مسلم (١١٣/٢): البراجم بفتح الباء: هي مفاصل الأصابع.



مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَاجْتَوَوْا(١) المَدِينَة، فَمَرِض، فَجَزِعَ، فَأَخَذَ مَشَاقِصَ(٢) لَهُ، فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ، فَشَخَبَتْ(٣) يَدَاهُ حَتَّىٰ مَاتَ، فَرَآهُ الطُّفَيْلُ بنُ عَمْرٍو فِي مَنَامِهِ، فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ، وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ؟

قَالَ: غَفَرَ لِي لِهِجْرَتِي إِلَىٰ نَبِيِّهِ ﷺ ، فَقَالَ الطُّفَيْلُ: مَالِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ ؟ قَالَ: قِيلَ لِي: لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ.

فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «اللَّهُمَّ! وَلِيَدَيْهِ فَا فَغِرْ » (اللَّهُمَّ! وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ » (١٤) .

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ: فِي هَذَا الحَدِيثِ حُجَّةٌ لِقَاعِدَةٍ عَظِيمَةٍ لِأَهْلِ السُّنَّةِ: أَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ، أَوِ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً غَيْرَهَا، وَمَاتَ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ فَلَيْسَ بِكَافِرٍ، وَلَا مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ، أَوِ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً غَيْرَهَا، وَمَاتَ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ فَلَيْسَ بِكَافِرٍ، وَلَا يُقْطَعُ لَهُ بِالنَّارِ، بَلْ هُوَ فِي حُكْمِ المَشِيئَةِ، وَهَذَا الحَدِيثُ شَرْحٌ لِلْأَحَادِيثِ لَقُطعُ لَهُ بِالنَّارِ، بَلْ هُوَ فِي حُكْمِ المَشِيئَةِ، وَهَذَا الحَدِيثُ شَرْحٌ لِلْأَحَادِيثِ المُوهِمُ ظَاهِرُهَا تَخْلِيدَ قَاتِلِ النَّفْسِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ الكَبَائِرِ فِي النَّارِ، وَفِيهِ المُعَاصِي، فَإِنَّ هَذَا عُوقِبَ فِي يَدَيْهِ، فَفِيهِ رَدِّ عَلَىٰ إِثْبَاتُ عُقُوبَةٍ بَعْضِ أَصْحَابِ المَعَاصِي، فَإِنَّ هَذَا عُوقِبَ فِي يَدَيْهِ، فَفِيهِ رَدٍّ عَلَىٰ

<sup>(</sup>۱) اجْتَوَوا المدينة: أي أصابهم الجَوَئ، وهو المَرَضُ وداءُ الجوف إذا تطاول. انظر النهاية (۲۰۷۱).

 <sup>(</sup>٢) المَشَاقِصُ: بفتح الميم والشين، وهي جمع مِشْقَصٍ: بكسر الميم، وفتح القاف: هي نَصْلُ السهم. انظر النهاية (٤٣٨/٢).

<sup>(</sup>٣) الشَّخَبُ: السَّيَلان، أي سال دمه. انظر النهاية (٢/٣٠٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الإيمان ـ باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر ـ رقم الحديث (١١٦) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١١٦) .



المُرْجِئَةِ القَائِلِينَ بِأَنَّ المَعَاصِي لَا تَضُرُّ، وَاللهُ أَعْلَمُ (١).

### ﴿ مَا الفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَالمُنْتَحِرِ ؟:

فَإِنْ قِيلَ: فَمَا الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَبَيْنَ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ الْحَدِيثِ وَبَيْنَ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بِنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ لِمَوْ اللهِ عَلَيْهِ الْحَسَنِ بِنِ جُنْحُ فَجَزِعَ ، فَأَخَذَ سِكِّبنًا فَحَزَّ (٢) بِهَا يَدَهُ ، فَمَا رَقَأٌ ٣) الدَّمُ حَتَّىٰ مَاتَ ، فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ » (٤).

قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ: فَالْجَوَابُ مِنْ وُجُوهٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ذَاكَ مُشْرِكًا، وَهَذَا مُؤْمِنٌ.

الثَّانِي: قَدْ يَكُونُ ذَاكَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ، وَهَذا غَيْرُ عَالِمٍ لِحَدَاثَةِ عَهْدِهِ بِالإِسْلَام.

النَّالِثُ: قَدْ يَكُونُ ذَاكَ فَعَلَهُ مُسْتَحِلًا لَهُ، وَهَذَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِلًا بَلْ مُخْطئًا.

الرَّابِعُ: قَدْ يَكُونُ أَرَادَ ذَاكَ بِصَنِيعِهِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَقْتُلَ نَفْسَهُ، بِخِلَافِ هَذَا

<sup>(</sup>١) انظر صحيح مسلم بشرح النووي (١١٣/٢)٠

<sup>(</sup>٢) الحَزُّ: القطع · انظر النهاية (٣٦٣/١) ·

<sup>(</sup>٣) فما رقاً الدم: أي فما سكن وما انقطع. انظر النهاية (٢٢٦/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب أحاديث الأنبياء ـ باب ما ذُكر عن بني إسرائيل ـ رقم الحديث (٣٤٦٣) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الإيمان ـ باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ـ رقم الحديث (١١٣).



فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ قَتْلَ نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ غَيْرَ ذَلِكَ.

المَحْامِسُ: قَدْ يَكُونُ ذَاكَ قَلِيلُ الحَسنَاتِ، فَلَمْ تُقَاوِمْ كِبَرَ ذَنْبِهِ المَذْكُورِ، فَدَخَلَ النَّارَ، وَهَذَا قَدْ يَكُونُ كَثِيرَ الحَسنَاتِ، فَقَاوَمَتِ الذَّنْبَ، فَلَمْ يَلِجِ النَّارَ بَلْ غُفِرَ لَهُ بِالهِجْرَةِ إِلَىٰ نَبِيِّهِ ﷺ، وَلَكِنْ يَبْقَى الشَّيْنُ فِي يَدِهِ فَقَطْ، وَحَسُنَتْ هَيْئَةُ سَائِرِهِ، فَدَعَا لَهُ ﷺ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ» أَيْ فَأَصْلِحْ مِنْهَا مَا كَانَ فَاسِدًا.

وَالمُحَقَّقُ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وتَعَالَىٰ اسْتَجَابَ لِرَسُولِهِ ﷺ فِي صَاحِبِ الطُّفَيْلِ بِنِ عَمْرٍو الدَّوْسِيِّ ﷺ

## ﴿ زَوَاجُ الرَّسُولِ ﷺ مِنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُمَيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

ذَكَرْنَا أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُمَيِّ بنِ أَخْطَبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سُبِيَتْ مِنْ حِصْنِ اللهُ عَنْهَا رَوْجَةَ كِنَانَةَ بنِ الْقَمُوصِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ يَهُودُ عَلَىٰ الصَّلْحِ، وَكَانَتْ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَةَ كِنَانَةَ بنِ الطَّهُوصِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ يَهُودُ عَلَىٰ الصَّلْحِ، وَكَانَتْ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الرَّبِيعِ بنِ أَبِي الحُقَيْقِ، وَقَدْ قَتَلَهُ رَسُولُ عَلَيْهِ لِغَدْرِهِ، فَلَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بِجَمْعِ السَّبَايَا، جَاءَ دِحْيَةُ بنُ خَلِيفَةِ الكَلْبِيُّ عَلَيْهُ، إِلَىٰ الرَّسُولِ عَلَيْهُ، فَقَالَ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَعْطِنِي جَارِيَةٍ مِنَ السَّبْيِ، فَقَالَ عَلَيْهُ: «اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً»، فَأَخذَ صَفِيَّة بِنْ حَيْبً اللهِ أَعْطِنِي جَارِيَةٍ مِنَ السَّبْيِ، فَقَالَ عَلَيْهُ: «اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً»، فَأَخذَ صَفِيَّة بِنْ حُينً مَا لَكُ أَلِى النَّسُعِي لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ.

<sup>(</sup>١) انظر البدابة والنهاية (٣/١١٠).



فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُدْعُوهُ بِهَا»، فَجَاءَ بِهَا، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لِدِحْيَةَ: «خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّنْي غَيْرَهَا».

وَعَرَضَ عَلَيْهَا الرَّسُولُ ﷺ الإِسْلامَ فَأَسْلَمَتْ، فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ عِتَاقَهَا صَدَاقَهَا (١).

فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ خَرَجَ بِصَفِيَّةَ مَعَهُ، قَالَ أَنَسُ ﷺ خَتَّىٰ إِذَا بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ (٢) حَلَّتْ (٣)، فَدَفَعَهَا الرَّسُولُ ﷺ إِلَىٰ أُمِّ سُلَيْمٍ تُصَنِّعُهَا (٤) وَتُهَيِّهُمَا لَهُ، وَأَهْدَتُهَا (٥) لِلنَّبِيِّ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَصْبَحَ عَرُوسًا بِهَا (١).

#### ﴿ رُؤْيَا صَفِيَّةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَىٰ فِي وَجْهِ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا خُضْرَةً، فَقَالَ: «يَا صَفِيَّةُ مَا هَذِهِ الخُضْرَةُ؟» قَالَتْ: كَانَ رَأْسِي فِي حِجْرِ (٧) ابْنِ أَبِي الحُقَيْقِ

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب الصلاة ـ باب ما يذكر من الفخذ ـ رقم الحديث (۳۷۱) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب النكاح ـ باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها ـ رقم الحديث (۱۳۹۵) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (۱۳۹۵).

<sup>(</sup>٢) الصَّهْبَاءُ: موضعٌ قريب من خيبر. انظر النهاية (٥٨/٣).

<sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (٨/٩٥٨): حَلت: بفتح الحاء وتشديد اللام: أي طَهُرَت من الحيض.

<sup>(</sup>٤) قال النووي في شُرَح مسلم (١٢/٩): تُصنّعها: أي لِتُحْسِنَ القيام بها وتُزَيَّنَهَا له عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>٥) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (٣٤/٢): أهدتها: أي زَفَّتها.

<sup>(</sup>٦) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة خيبر ـ رقم الحديث (٦) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب النكاح ـ باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها ـ رقم الحديث (١٣٦٥).

<sup>(</sup>٧) الحجر: الحِضْن، انظر النهاية (٣٣٠/١).



وَأَنَا نَائِمَةٌ ، فَرَأَيْتُ كَأَنَّ قَمَرًا وَقَعَ فِي حِجْرِي ، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَلَطَمَنِي ، وَقَالَ: تَمَنِّينَ مَلِكَ يَثْرِبَ؟

قَالَتْ صَفِيَّةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَبْغَضِ النَّاسِ إِلَيَّ وَيَقُولُ: «إِنَّ أَبَاكِ أَلَّبَ (١) عَلَيْ يَعْتَذِرُ إِلَيَّ، وَيَقُولُ: «إِنَّ أَبَاكِ أَلَّبَ (١) عَلَيَّ العَرَبَ وَفَعَلَ وَفَعَلَ » حَتَّىٰ ذَهَبَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِي (٢).

## ﴿ وَلِيمَةُ الرَّسُولِ ﷺ عَلَىٰ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

قَالَ أَنَسُ عَلَى: فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَرُوسًا قَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ»، وَبَسَطَ نِطْعًا(٣)، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ، وَالرَّجُلُ يَجِيءُ بِالأَقِطِ (١) فَحَاسُوا حَيْسًا(٥)، فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ فِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ قَالَ أَنَسُ عَلَيْهَا وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسِ<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) ألب: بفتح الهمزة، وتشديد اللام: أي جَمّع، انظر النهاية (٦١/١).

 <sup>(</sup>۲) أخرج ذلك ابن حبان في صحيحه ـ كتاب المزارعة ـ باب الزجر عن المخابرة والمزارعة
 ـ رقم الحديث (٥١٩٩) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) النِّطْعُ: بكسر النون، هو بساط من جلد. انظر لسان العرب (١٨٦/١٤).

<sup>(</sup>٤) الْأَقِطُ: بفتح الهمزة هو لَبَنُّ مُجَفَّفٌ يابِسٌ. انظر النهاية (٥٩/١).

 <sup>(</sup>٥) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٣٤/٢): الحَيْشُ: بفتح الحاء خَلِيطُ السَّمْنِ والتَّمر والأقط.

<sup>(</sup>٦) أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب الصلاة - باب ما يذكر في الفخذ - رقم=



قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ قَوْلِ أَنَسٍ: أَوْلَمَ عَلَيْهَا حَيْسًا، وَبَيْنَ قَوْلِ أَنَسٍ: أَوْلَمَ عَلَيْهَا حَيْسًا، وَبَيْنَ قَوْلِهِ: أَوْلَمَ عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالسَّمْنَ وَالأَقِطَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الأَجْزَاءَ ـ أَيِ التَّمْرَ وَالسَّمْنَ وَالأَقِطَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الأَجْزَاءَ ـ أَيِ التَّمْرَ وَالسَّمْنَ وَالأَقِطَ ـ مِنْ أَجْزَاءِ الحَيْسِ(١).

قَالَ أَنَسُ عَلَيْهَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ؟ فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجِبْهَا فَهِيَ مَا يَمِينُهُ ؟ فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجِبْهَا فَهِيَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأُ(٢) لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الحِجَابَ، فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأُ(٢) لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الحِجَابَ، فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ تَرُوّجَهَا، فَلَمَّا أَرَادَتْ أَنْ تَرْكَبَ، أَدْنَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَخِذَهُ مِنْهَا لِتَرْكَبَ عَلَىٰ فَخِذِهِ، فَوَضَعَتْ عَلَيْهَا عَلَىٰ فَخِذِهِ، فَوَضَعَتْ رَجْلَهَا عَلَىٰ فَخِذِهِ، فَوَضَعَتْ رُجْلَهَا عَلَىٰ فَخِذِهِ، فَوَضَعَتْ رُكْبَتَهَا عَلَىٰ فَخِذِهِ وَرَكِبَتْ (١٠).

وَفِي رِوَايةٍ أُخْرَىٰ فِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ قَالَ أَنسٌ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الحديث (٣٧١) ـ وأخرجه في كتاب النكاح ـ باب الوليمة ولو بشاة ـ رقم الحديث (٥١٦٩) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب النكاح ـ باب فضيلة إعتاقة أمته ثم يتزوجها ـ رقم الحديث (١٣٩٥) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١١٩٩٢).

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (٢٩٦/١٠).

<sup>(</sup>٢) وطَّأ: بتشديد الطاء: أي مَهّد وذلّل. انظر النهاية (١٧٥/٥).

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة خيبر ـ رقم الحديث (٣) (٤٢١٢) (٤٢١٢) - وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب النكاح ـ باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها ـ رقم الحديث (١٣٦٥) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٣٦٥).

<sup>(</sup>٤) أَجَلَّت: أي عَظَّمت. انظر النهاية (٢٧٨/١).

<sup>(</sup>٥) هذ الرواية وقعت في مغازي أبو الأسود عن عروة فيما نقله عنه الحافط في الفتح (٨/٥٩).



يُحَوِّي (١) ورَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ أَوْ بِكِسَاءٍ، ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ ﷺ (٢).

رَوَى الحَاكِمُ فِي المُسْتَدْرَكِ وَصَحَّحَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَفِيَّة ، بَاتَ أَبُو أَيُّوبٍ ﴿ عَلَى بَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ، فَرَأَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ بَابِ النَّبِيِ عَلَيْ مَا اللهِ ، كَانَتْ فَرَأَى رَسُولَ اللهِ ، كَانَتْ جَارِيَةً حَدِيثَةَ عَهْدٍ بِعُرْسٍ ، وَكُنْتَ قَتَلْتَ أَبَاهَا وَأَخَاهَا وَزَوْجَهَا ، فَلَمْ آمَنْهَا عَلَيْكَ ، فَضَحِكَ النَّبِيُ ﷺ ، وَقَالَ لَهُ خَيْرًا (٣) .

قَالَ الإِمَامُ الذَّهَبِيُّ: غَرِيبٌ جِدًّا، وَلَهُ شُوَيْهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عِيسَىٰ بنِ المُخْتَارِ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، عَنِ الحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَلَكَرَ قَرِيبًا مِنْهُ (٤).

### ﴿ غَيْرَةُ (٥) نِسَاءِ الرَّسُولِ ﷺ مِنْ صَفِيَّةَ:

وَلَمَّا قَدِمَتْ صَفِيَّةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا الْمَدِينَةَ كَانَ فِي أُذْنَيْهَا

 <sup>(</sup>۱) التحوية: أن يُدير كِسَاءً حول سِنَام البعير ثم يركبه، لِيَحْفَظَ راكبها من السُّقُوط ويستريح بالاستناد إليه. انظر النهاية (٤٤٧/١) ـ فتح الباري (٦٩٥/١٠).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة خيبر ـ رقم الحديث (٤٢١١)
 ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٢٦١٦)

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك ـ كتاب معرفة الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ـ باب ذكر أم المؤمنين صفية بنت حيي رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ رقم الحديث (٦٨٦٥) ـ وابن سعد في طبقاته (٨/٨٠).

 <sup>(</sup>٤) انظر سير أعلام النبلاء (٤٠٨/٢).
 شاهده الذي ذكره الإمام الذهبي أخرجه ابن سعد في طبقاته (٣٠٨/٢).

<sup>(</sup>٥) قال القاضي عياض فيما نقله عنه الحافظ في الفتح (٤٠١/١٠): الغَيْرَة: بفتح الغين وسكون الياء، مشتقة من تَغَيُّر القلب وهَيَجَان الغضب بسبب المشاركة فِيمَا به الاختصاص.



خُرْصَةً (١) مِنْ ذَهَبٍ، فَوَهَبَتْ لِفَاطِمَةَ مِنْهُ، وَلِنِسَاءٍ مَعَهَا (٢).

## ﴿ شَيْءٌ مِنْ فَضَائِل صَفِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، وَوَفَاتُهَا:

وَكَانَتْ صَفِيَّةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا شَرِيفَةً عَاقِلَةً، ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالِ، وَدِينٍ وَحِلْمٍ، وَوَقَارٍ، حَتَّىٰ أَنَّ أَزْوَاجَ الرَّسُولِ عَيْ الْخَذَةُهُنَّ الغَيْرَةُ مِنْهَا، فَقَدْ أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَلَيْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ صَانِعَةَ طَعَامٍ مِثْلَ صَفِيَّةَ، أَهْدَتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ صَانِعَةَ طَعَامٍ مِثْلَ صَفِيَّةَ، أَهْدَتُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِنَاءً فِيهِ طَعَامٌ، فَمَا مَلَكْتُ نَفْسِي أَنْ كَسَرْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِنَاءً فِيهِ طَعَامٌ، فَمَا مَلَكْتُ نَفْسِي أَنْ كَسَرْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِنَاءٌ كَإِنَاءٍ، وَطَعَامٌ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِنَاءٌ كَإِنَاءٍ، وَطَعَامٌ وَطَعَامٌ اللهِ عَلَيْهِ: «إِنَاءٌ كَإِنَاءٍ، وَطَعَامٌ كَطَعَامٍ» (٣).

وَرَوَى الإَمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ عَنْ أَنَسٍ وَ اللهُ قَالَ: بَلَغَ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ حَفْصَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ابْنَةُ يَهُودِيٍّ، فَبَكَتْ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَهِيَ تَبْكِي،

<sup>(</sup>١) الخُرْصُ: بضم الخاء وكسرها: الحَلَقة الصغيرة من الحلي، وهو من حلي الأذن. انظر النهابة (٢٢/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك ابن سعد في طبقاته (٣٠٩/٨) ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٥١٥٥) ـ وأبو داود في سننه ـ كتاب البيوع والإجارات ـ باب فيمن أفسد شيئًا يغرم مثله ـ رقم الحديث (٣٥٦٨) ـ وأورده الحافظ في الفتح (٢١/٥) ـ وحسن إسناده٠



فَقَالَ: «مَا شَأْنُكِ»(١) ؟ قَالَتْ: قَالَتْ لِي حَفْصَةُ: إِنِّي ابْنَةُ يَهُودِيٍّ!.

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّكَ ابْنَةُ نَبِيٍّ، وَإِنَّ عَمَّكِ نَبِيٌّ، وَإِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيٍّ، وَإِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيٍّ، وَفَيْ مَقَّكُ نَبِيٍّ، وَإِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيٍّ، وَفَيْمَ تَفْخَرُ عَلَيْكِ؟» ثُمَّ قَالَ ﷺ لِحَفْصَةَ: «اتَّقِ اللهِ يَا حَفْصَةُ»(٢).

وَكَانَ عُمْرُ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً.

وَتُوُفِّيَتْ صَفِيَّةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَنَةَ خَمْسِينَ مِنَ الهِجْرَةِ فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةً بِنِ أَبِي سُفْيَانَ ﷺ، وَدُفِنَتْ بِالبَقِيع<sup>(٣)</sup>.

#### أَمْرُ الشَّاةِ المَسْمُومَةِ:

وَلَمَّا انْتَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ أَهْدَتْ لَهُ زَيْنَبُ بِنْتُ الحَارِثِ ـ امْرَأَةُ سَلَامِ بنِ مِشْكَمٍ، وَأَخْتُ مَرْحَبٍ ـ شَاةً مَصْلِيَّةً (١)، وَقَدْ سَأَلَتْ: أَيَّ عُضْوٍ مِنَ الشَّاهِ أَحَبُّ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ؟

فَقِيلَ لَهَا: الذِّرَاعُ، فَأَكْثَرَتْ فِيهَا السُّمَّ، ثُمَّ سَمَّتْ سَائِرَ الشَّاةِ، ثُمَّ جَاءَتْ

<sup>(</sup>١) هذه رواية الإمام أحمد في مسنده، وفي رواية ابن حبان قال ﷺ: «ما يُبْكِيك»؟

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٢٣٩٢) ـ وابن حبان في صحيحه ـ كتاب إخباره على عن مناقب الصحابة ـ باب ذكر تعظيم النبي على صفية ـ رقم الحديث (٧٢١١).

<sup>(</sup>٣) انظر سير أعلام النبلاء (٢/٥٣٥ ـ ٢٣٧) ـ وفتح الباري (٨١٤/٤).

<sup>(</sup>٤) مصلية: مَشْويَّة . انظر النهاية (٤٧/٣).



بِهَا، فَلَمَّا وَضَعَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَنَاوَلَ مِنْهَا الذِّرَاعَ فَلَاكَ مِنْهَا مُضْغَةً، فَلَمْ يُسِغْهَا، وَبَسَطَ أَصْحَابُهُ أَيْدِيَهُمْ، فِيهِمْ: بِشْرُ بنُ البَرَاءِ بنِ مَعْرُورٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَأَخَذَ مِنْهَا كَمَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَمَّا بِشْرٌ فَأَسَاغَهَا (۱)، وَأَمَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَمَّا بِشْرٌ فَأَسَاغَهَا (۱)، وَأَمَّا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَلَا العَظْمَ لَيُخْبِرُنِي أَنَّهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَلَا العَظْمَ لَيُخْبِرُنِي أَنَّهُ مَسْمُومٌ (۲).

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَنَاوَلَ الذِّرَاعَ فَانْتَهَشَ (") مِنْهَا، وَتَنَاوَلَ بِشْرُ بنُ البَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَظْمًا فَانْتَهَشَ مِنْهُ، فَلَمَّا اسْتَرَطَ لِفْرٌ مَا فِي فَمِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لُقْمَتَهُ اسْتَرَطَ بِشْرٌ مَا فِي فَمِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) سَاغَ الطعام: نزَلَ في الحلق، انظر لسان العرب (٢٣٢/٦).

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك ابن إسحاق في السيرة (٣٦٧/٣) بدون سند.

<sup>(</sup>٣) نَهَشَ يَنْهَشُ: تَنَاوَلَ الشَّيءَ بفمه. انظر لسان العرب (٣٠٦/١٤).

<sup>(</sup>٤) استرط: ابْتَلَعَ. انظر لسان العرب (٢٤٠/٦).

<sup>(</sup>٥) نَغَصَ: لم تَتِمَّ له هَنَاءَته، والنغص: كَذَرُ العَيْش. انظر لسان العرب (٢١٩/١٤).

<sup>(</sup>٦) أخرج ذلك ابن سعد في طبقاته (٢/ ٣٥١).



ثُمَّ أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ إِلَىٰ تِلْكَ المَرْأَةِ اليَهُودِيَّةِ، فَجِيءَ بِهَا، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ (١)؟

فَقَالَتْ: أَرَدْتُ لِأَقْتُلَكَ (٢).

وَعِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ مَا اللَّهُ مَسْنَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ مَا اللَّهُ اللَّهُ سَيُطْلِعُكَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَبِيًّا أُرِيحُ النَّاسَ مِنْكَ (٣).

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَىٰ ذَاكَ»، أَوْ قَالَ: «عَلَيَّ» فَقَالُ اللهِ: أَلَا نَقْتُلُهَا؟ فَقَالَ ﷺ: «لَا» (٥٠).

وَفِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ عَلِيْهِ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ عَلِيْهِ شَاةٌ فِيهَا سُمِّ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْهِ: «اجْمَعُوا لِي مَنْ كَانَ هَاهُمَنَا مِنْ يَهُودٍ»، فَجَمَعُوا لَهُ، ...فَقَالَ عَلِيْهِ: «هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِي عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ»؟ فَجَمَعُوا لَهُ، ...فَقَالَ عَلِيْهِ: «هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِي عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ»؟ فَجَمَعُوا لَهُ، ...فَقَالَ عَلَيْهِ: «هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِي عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ»؟

<sup>(</sup>١) هذه رواية مسلم في صحيحه ـ وفي رواية الحاكم في المستدرك قال لها رَسُول اللهِ ﷺ: «ويلَكِ لأي شيءِ سَمَمْتِنِي».

<sup>(</sup>٢) هذه رواية الإمام مسلم في صحيحه ـ كتاب السلام ـ باب السم ـ رقم الحديث (٢١٩٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٧٨٤)٠

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه ـ كتاب السلام ـ باب السحر ـ رقم الحديث (٢١٩٠).

<sup>(</sup>٥) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب الهبة ـ باب قبول الهدية من المشركين ـ رقم الحديث (٥) . ومسلم في صحيحه ـ كتاب السلام ـ باب السحر ـ رقم الحديث (٢١٩٠) .



فَقَالَ ﷺ: «هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمًّا؟».

قَالُوا: نَعَمْ.

قَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ؟»

قَالُوا: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيحُ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ (١).

وَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذِهِ المَرْأَةَ، وَعَفَا عَنْهَا، فَلَمَّا مَاتَ بِشْرُ بنُ البَرَاءِ بنِ مَعْرُورٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، مِنْ أَكْلَتِهِ التِي أَكَلَ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُتِلَتْ قِصَاصًا، بِقَتْلِهَا لِبِشْرِ بنِ البَرَاءِ بنِ مَعْرُورٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (٢).

## ﴿ أَثُرُ السُّمِّ الذِي أَصَابَ رَسُولَ اللهِ ﷺ:

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْتِيهِ الْأَلَمُ مِنْ هَذَا السَّمِّ بَيْنَ فَتْرَةٍ وَأُخْرَىٰ ، فَكَانَ يَحْتَجِمُ ، فَقَدْ رَوَىٰ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ يَحْتَجِمُ ، فَقَدْ رَوَىٰ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ـ أَيْ مِنْ أَلَمِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَسَافَرَ مَرَّةً ، فَلَمَّا أَحْرَمَ ، وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ـ أَيْ مِنْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَسَافَرَ مَرَّةً ، فَلَمَّا أَحْرَمَ ، وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ـ أَيْ مِنْ اللهُ عَنْهُمَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الطب ـ باب ما يذكر في سم النبي عَلَيْهُ ـ رقم الحديث (۵۷۷۷) ـ وأخرجه في كتاب الجزية والموادعة ـ باب إذا غدر المشركون هل يُعفىٰ عنهم؟ رقم الحديث (٣١٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك الحاكم في المستدرك ـ كتاب معرفة الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ـ باب حكاية يهودية سمت النبي على وأصحابه ـ رقم الحديث (٥٠٢٠) ـ وصححه الحاكم ـ وهو حسن بمجموع طرقه.

قال السُّهيلي في الرَّوْض الأُنُف (٨٣/٤): وإنما لم يقتلها رَسُول اللهِ ﷺ؛ لأنه كان لا يَتْقَمِّمُ لنفسه، فلما ماتَ بِشْرُ بن البراء ﷺ من تلك الأَكْلَةِ قتلها بِبشْر قِصَاصًا.



أَلَمِ ذَلِكَ السُّمِّ - فَاْحتَجَمَ (١).

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ فِي مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، مِنْ أَكْلَةٍ أَكَلَهَا مِنْ شَاةٍ مَسْمُومَةٍ، سَمَّتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْل خَيْبَرَ<sup>(٢)</sup>.

#### ﴿ فَوَائِدُ الْحَدِيثِ:

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: وَفِي هَذَا الحَدِيثِ مِنَ الفَوَائِدِ:

- ١ ـ إِخْبَارُهُ عَلَيْهِ عَنِ الغَيْبِ.
  - ٢ ـ تَكْلِيمُ الجَمَادِ لَهُ عَلَيْهُ.
- ٣ ـ وَفِيهِ مُعَانَدَةُ اليَهُودِ لِإعْتِرَافِهِمْ بِصِدْقِهِ ﷺ فِيمَا وَقَعَ مِنْهُمْ مِنْ دَسِيسَةِ السَّمِّ، وَمَعَ ذَلِكَ فَعَانَدُوهُ وَاسْتَمَرُّوا عَلَىٰ تَكْذِيبِهِ.
  - ٤ ـ وَفِيهِ قَتْلُ مَنْ قَتَلَ بِالسُّمِّ قِصَاصًا.
- ٥ ـ وَفِيهِ أَنَّ الأَشْيَاءَ ـ كَالسُّمُومِ وَغَيْرِهَا ـ لَا تُؤَثِّرُ بِذَوَاتِهَا، بَلْ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَىٰ (٣).

## ﴿ انْقِطَاعُ أَبْهَرِ (١) الرَّسُولِ ﷺ:

وَقَدْ بَلَغَ أَثَرُ هَذَا السُّمِّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ انْقِطَاعِ الأَبْهَرِ مِنْهُ ﷺ، فَقَدْ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٧٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٣٥٤٧).

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (٤١٤/١١).

<sup>(</sup>٤) الأَبْهَرُ: هو عِرْقٌ في الظَّهْر موصولٌ بالقلب فإذا انقطع لم تَبْقَ معهُ حياة . انظر النهاية (٢٢/١).



رَوَى الإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الذِي مَاتَ فِيهِ: «يَا عَائِشَةُ مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الذِي أَكُلْتُ بِخَيْبَرَ، فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السَّمِّ»(١).

وَأَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَأَبُو دَاوُدَ وَالحَاكِمُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ: أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي وَجَعِهِ الذِي قُبِضَ فِيهِ، فَقَالَتْ: بِأَبِي مُبَشِّرٍ: أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي وَجَعِهِ الذِي قُبِضَ فِيهِ، فَقَالَتْ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تَتَّهِمُ بِنَفْسِكَ؟ فَإِنِّي لَا أَتَهِمُ إِلَّا الطَّعَامَ الذِي أَكَلَ مَعَكَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تَتَّهِمُ بِنَفْسِكَ؟ فَإِنِّي لَا أَتَهِمُ إِلَّا الطَّعَامَ الذِي أَكَلَ مَعَكَ بِخَيْبَرَ، وَكَانَ ابْنُهَا بِشُورُ بِنُ البَرَاءِ بنُ مَعْرُودٍ مَاتَ قَبْلَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ ﷺ: فَقَالَ ﷺ: (وَأَنَا لَا أَنَّهِمُ غَيْرَهُ، هَذَا أَوَانُ انْقِطَاعِ أَبْهَرِي) (٢).

#### ﴿ اسْتِشْهَادُ الرَّسُولِ عَلَيْهُ مِنْ هَذَا السُّمِّ:

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: لأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ تِسْعًا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قُتِلَ قَتْلًا (٣)،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب مرض النبي ﷺ ووفاته ـ رقم الحديث (٤٤٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٣٩٣٣) ـ وأبو داود في سننه ـ رقم الحديث (٤٥١٣) ـ والحاكم في المستدرك ـ كتاب معرفة الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ـ باب بشر بن البراء بن معرور مات قبل النبي على ـ رقم الحديث (٥٠١٩).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام السندي في شرح المسند (٣٤٧/٣): ولا ينافي ذلك قوله تَعَالَىٰ في سورة المائدة آية (٦٧) ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ﴾ إذ يكفي فيه العِصْمَة عن القتل علىٰ الوجه المعتاد فيه، وقد عُصم منه ﷺ بلا ريب.



أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ وَاحِدَةً، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ اتَّخَذَهُ نَبِيًّا، وَجَعَلَهُ شَهِيدًا (١).

وَقَالَ ابنُ القَيِّمِ: وَكَانَ بَقِيَ أَثْرُهَا ـ أَيْ أَثْرُ السُّمِّ ـ مَعَ ضَعْفِهِ لِمَا يُرِيدُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ تَكْمِيلِ مَرَاتِبِ الفَضْلِ كُلِّهَا لَهُ ﷺ، فَلَمَّا أَرَادَ اللهُ إِكْرَامَهُ بِالشَّهَادَةِ، طُهَرَ تَأْثِيرُ ذَلِكَ الأَثْرِ الكَامِنِ مِنَ السُّمِّ لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا (٢).

### ﴿ قَتْلَىٰ الفَرِيقَيْنِ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ:

بَلَغَ عَدَدُ مَنِ اسْتُشْهِدَ مِنَ المُسْلِمِينَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ بِضْعَة (٣) عَشَرَ رَجُلا، أَرْبَعَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَوَاحِدٌ مِنْ أَشْلَمَ، وَوَاحِدٌ مِنْ أَشْلِ خَيْبَرَ وَهُوَ الأَسْوَدُ الرَّاعِي، وَأَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ.

وَبَلَغَ عَدَدُ قَتْلَىٰ الْيَهُودِ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ ثَلَاثَةً وَتِسْعِينَ رَجُلًا، فِيهِمْ نَفَرٌ مِنْ أَشُرَافِهِمْ كَابْنَيْ أَبِي الحُقَيْقِ، وَمَرْحَبٌ (١٠).

# ﴿ قُدُومُ أَبَانِ بنِ سَعِيدٍ ﴿ مِنْ نَجْدٍ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ لَمَّا تَوَجَّهَ إِلَىٰ خَيْبَرَ بَعَثَ مِنَ المَدِينَةِ أَبَانَ بنَ سَعِيدِ بنِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٣٦١٧) ـ وأخرجه الحاكم في المستدرك ـ كتاب المغازي والسرايا ـ باب اتخاذه الله نبيًا واتخاذه شهيدًا ـ رقم الحديث (٤٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) انظر زاد المعاد (١١٣/٤).

 <sup>(</sup>٣) البِضْعُ في العدد: بكسر الباء: مابين الثلاثة إلى التسع، انظر النهاية (١٣٣/١).

<sup>(</sup>٤) انظر سيرة ابن هشام (٣٧٣/٣) ـ الطبَّقَات الكُّبْري لابن سعد (٣٠٣/٢).



العَاصِ ﴿ عَلَىٰ سَرِيَّةٍ قِبَلَ نَجْدٍ، فَقَدِمَ أَبَانُ وَأَصْحَابُهُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِخَيْبَرَ بَعْدَمَا افْتَتَحَهَا، فَسَأَلَ أَبَانُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يَقْسِمَ لَهُمْ، فَلَمْ يَفْعَلْ (١).

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: لَمْ أَعْرِفْ حَالَ هَذِهِ السَّرِيَّةِ، فَلَعَلَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ هَذِهِ السَّرِيَّةِ ، فَلَعَلَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ هَذِهِ السَّرِيَّةَ إِلَىٰ نَجْدٍ لِإِرْهَابِ الأَعْرَابِ هُنَاكَ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَطْلُبُونَ غِرَّةَ (٢) هَذِهِ السَّرِيَّةَ إِلَىٰ المَدِينَةِ، وَالقِيَامِ بِالنَّهْبِ وَالسَّلْبَ (٣).

### أَمْرُ يَهُودِ فَدَكَ<sup>(١)</sup>:

لَمَّا وَصَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ خَيْبَرَ، بَعَثَ مُحَيِّصَةً (٥) بِنَ مَسْعُودٍ ﴿ فَهُ ، فِي رِجَالٍ مَعَهُ إِلَىٰ يَهُودِ فَذَكَ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ الإِسْلَامِ، فَأَبْطَأُوا عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ قَذَفَ اللهُ الرُّعْبَ فِي قُلُوبِهِمْ، فَبَعَثُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَالِحُونَهُ عَلَىٰ النَّصْفِ مِنْ فَذَكَ بِمِثْلِ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ أَهْلُ خَيْبَرَ، فَقَبِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَلِكَ مِنْهُمْ.

فَكَانَتْ فَدَكٌّ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، لِأَنَّهُ لَمْ يُوجِفِ (٦) المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة خيبر ـ رقم الحديث (۲۳۸) ـ وأبو داود في سننه ـ كتاب الجهاد ـ باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سَهْمَ له ـ رقم الحديث (۲۷۲۳).

<sup>(</sup>٢) غِرة: بكسر الغين: الغَفْلَة. انظر النهاية (٣١٨/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (٢٧٥/٨).

<sup>(</sup>٤) قَالَ الحَافِظَ فِي الفَتْحِ (٣٢٣/٦): فَدَك: بفتح الفاء والدال: بلدٌ بينها وبين المدينة ثلاثُ مراحل.

<sup>(</sup>٥) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (٢٢٣/١٤): مُحَيِّصَةَ: بضم الميم وتشديد الياء المكسورة.

<sup>(</sup>٦) الإيجَافُ: سُرْعَةُ السَّيْرِ. انظر النهاية (١٣٧/٥).



بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْفِقُ مِنْهَا، وَيَعُودُ مِنْهَا عَلَىٰ صَغِيرِ بَنِي هَاشِم، وَيُرُوِّجُ مِنْهَا أَيِّمَهُمْ (١).

رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ المُغِيرَةِ بِنِ مِقْسَمٍ قَالَ: جَمَعَ عُمَرُ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَنِي مَرْوَانَ حِينَ اسْتُخْلِفَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَتْ لَهُ فَلَكُ، فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا، وَيَعُودُ مِنْهَا عَلَىٰ صَغِير بَنِي هَاشِمٍ، وَيُزَوِّجُ مِنْهَا أَيْمَهُمْ، . . (٢).

# حِصَارُ وَادِي القُرئ (٣) وَقِصَّةُ مِدْعَمٍ (١):

ثُمَّ تَحَرَّكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ انْتَهَىٰ إِلَىٰ وَادِي القُرَىٰ، وَكَانَ بِهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَنَزَلَ بِهَا، وَكَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ غُلَامٌ لَهُ يُدْعَىٰ: مِدْعَمَّا أَهْدَاهُ لَهُ مِنَ اليَهُودِ، فَنَزَلَ بِهَا، وَكَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ رِفَاعَةُ بنُ زَيْدٍ الجُذَامِيُّ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَضَعُ رَحْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ غَائِرٌ (٥)، فَأَصَابَهُ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِينًا لَهُ الشَّهَادَةَ (٢) يَا رَسُولَ اللهِ!، فَقَالَ عَائِرٌ (٥)،

<sup>(</sup>۱) الأيِّمُ: التي لا زَوْجَ لها، بكرًا كانت أو ثيبًا، مطلقة كانت أو متوفئ عنها. انظر النهاية (١/٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه ـ كتاب الخراج والإمارة ـ باب في صفايا رَسُول اللهِ ﷺ من الأموال ـ رقم الحديث (٢٩٧٢).

 <sup>(</sup>٣) وادي القُرئ: هو واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرئ. انظر معجم البلدان (٤٣٣/٨).

<sup>(</sup>٤) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (٢٧١/٨): مِدْعَم: بكسر الميم وسكون الدال وفتح العين.

<sup>(</sup>٥) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٢٧٢/٨): غائِرٌ: بوزن فاعل: أي لا يُدرئ من رمىٰ به.

<sup>(</sup>٦) في رواية أخرى في صحيح البخاري ـ رقم الحديث (٦٧٠٧): قالوا: هنيئًا له الجنة.



رَسُولُ اللهِ: «كَلَّا وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ الشَّمْلَةَ التِي أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ المَغَانِمِ، لَمْ تُصِبْهَا المَقَاسِمُ، لَتَشْتَعِلُ<sup>(۱)</sup> عَلَيْهِ نَارًا»، فَجَاءَ رَجُلٌ حِينَ سَمِعَ المَغَانِمِ، لَمْ تُصِبْهَا المَقَاسِمُ، لَتَشْتَعِلُ<sup>(۱)</sup> عَلَيْهِ نَارًا»، فَجَاءَ رَجُلٌ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِشِرَاكٍ (۱)، أَوْ شِرَاكَيْنِ، فَقَالَ: هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ أَصَبْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «شِرَاكُ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ» (۱).

قُلْتُ: وَقَدْ شَدَّدَ الرَّسُولُ عَلَيْ فِي أَمْرِ الغُلُولِ فَقَدْ أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَمْرِهِ بِنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَهْلِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ»(٥).

### ﴿ تَعْبِئَةُ الرَّسُولِ عَلَيْ أَصْحَابَهُ لِلْقِتَالِ:

ثُمَّ عَبَّأُ<sup>(۱)</sup> رَسُولُ اللهِ ﷺ أَصْحَابَهُ لِلْقِتَالِ، وَصَفَّهُمْ، وَدَفَعَ لِوَاءَهُ إِلَىٰ سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ ﷺ، وَرَايَةً إِلَىٰ الحُبَابِ بنِ المُنْذِرِ ﷺ، وَرَايَةً إِلَىٰ سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ

<sup>(</sup>١) في رواية أخرى في صحيح مسلم ـ رقم الحديث (١١٥): لتلتهب.

 <sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٢٧٢/٨): الشراك: بكسر الشين وتخفيف الراء: هو سَيْرُ النعل على ظَهْرِ القدم.

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة خيبر ـ رقم الحديث (٤٣٣٤) ـ وأخرجه في كتاب الأيمان والنذور ـ باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والمغنم والزرع ـ رقم الحديث (٦٧٠٧) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الإيمان ـ باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ـ رقم الحديث (١١٥).

<sup>(</sup>٤) الشنار: بفتح الشين: العيب والعار. انظر النهاية (٢/٠٥٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٦٧٢٩).

<sup>(</sup>٦) عبَّأت الجيش: أي رتبتهم في مواضعهم وهيَّأتهم للحرب. انظر النهاية (١٥٣/٣).



ظَيْهُ، وَرَايَةً إِلَىٰ عَبَّادِ بنِ بِشْرٍ ظَيْهُ، ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَىٰ الإِسْلَامِ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا (١) أَمْوَالَهُمْ، وَحَقَنُوا دِمَاءَهُمْ، وَحِسَابُهُمْ عَلَىٰ اللهِ.

فَرَفَضُوا ذَلِكَ وَأَبُوا إِلَّا القِتَالَ، فَبَرَزَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَخَرَجَ لَهُ الزُّبَيْرُ بنُ العَوَّامِ

هَ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ بَرَزَ آخَرُ، فَبَرَزَ لَهُ عَلِيًّ فَهَ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ بَرَزَ مِنْهُمْ رَجُلٌ قَالِثُ، فَخَرَجَ

لَهُ أَبُو دُجَانَةَ فَهَ فَقَتَلَهُ، حَتَّىٰ قُتِلَ مِنْهُمْ أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا، كُلَّمَا قُتِلَ مِنْهُمْ رَجُلٌ 
دَعَا رَسُولُ اللهِ عَيْهِ مَنْ بَقِيَ إِلَىٰ الإِسْلَامِ، وَلَقَدْ كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْضُرُ يَوْمَثِذِ 
فَيُصَلِّي رَسُولُ اللهِ عَيْهِ بِأَصْحَابِهِ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَدْعُوهُمْ إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَلَكَنَّهُمْ 
أَبُوا ذَلِكَ، فَلَمْ تَرْتَفِعِ الشَّمْسُ لِمَغِيبِهَا حَتَىٰ أَعْطَوْا مَا بِأَيْدِيهِمْ، وَفَتَحَهَا رَسُولُ اللهِ 
عَنْوَةً، وَغَنَّمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ أَمْوَالَهُمْ، وَأَصَابُوا أَثَاثًا وَمَتَاعًا كَثِيرًا.

وَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَادِي القُرَىٰ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ، وَقَسَمَ مَا أَصَابَ عَلَىٰ اللهِ وَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ نَحْوِ مَا أَصْحَابِهِ هُنَاكَ، وَتَرَكَ الأَرْضَ وَالنَّخْلَ بِأَيْدِي اليَهُودِ، وَعَامَلَهُمْ عَلَىٰ نَحْوِ مَا عَامَلَ عَلَيْهِ أَهْلَ خَيْبَرَ، وَوَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِمْ عَمْرُو بنَ سَعِيدِ بنِ العَاصِ عَامَلَ عَلَيْهِ أَهْلَ خَيْبَرَ، وَوَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِمْ عَمْرُو بنَ سَعِيدِ بنِ العَاصِ

#### ﴿ أَمْرُ يَهُودِ تَيْمَاءَ:

وَلَمَّا بَلَغَ يَهُودَ تَيْمَاءَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَهْلِ خَيْبَرَ وَفَدَكَ وَوَادِي

<sup>(</sup>١) يُقال: أحرزت الشيء: إذا حفظته وضممته إليك. انظر النهاية (٢/١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر السِّيرة النَّبوِيَّة للذهبي (٩٠/٢) ـ دلائل النبوة للبيهقي (٢٧٠/٤) ـ شرح المواهب (٢٠١/٣) ـ البداية والنهاية (٦٠٨/٤).



القُرَىٰ صَالَحُوهُ عَلَىٰ الجِزْيَةِ، وَأَقَامُوا بِبِلَادِهِمْ، وَأَرْضُهُمْ فِي أَيْدِيهِمْ(١).

## ﴿ أَمْرُ يَهُودِ خَيْبَرَ فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ ﷺ:

وَظَلَّ يَهُودُ خَيْبَرَ يَعْمَلُونَ فِي مَزَارِعِهَا عَلَىٰ نِصْفِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ يَهُمْ، فَلَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ (٢) النَّخْلُ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إَيْهِمْ: عَبْدَ اللهِ بِنَ رَوَاحَةَ الأَنْصَارِيَّ عَلَى لِيَخْرِصَ (٣) لَهُمْ، فَطَافَ فِي نَخْلِهِمْ، فَخَرَصَهَا جَمِيعًا، ثُمَّ ضَمَّنَهُمُ الشَّطْرَ، فَشَكُواْ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَى شِدَّةَ فَخَرُصَهَا جَمِيعًا، ثُمَّ ضَمَّنَهُمُ الشَّطْرَ، فَشَكُواْ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَى السُّحْتَ (١)، خَرْصِهِ، وَأَرَادُوا أَنْ يَرْشُوهُ، فَقَالَ لَهُمْ: يَا أَعْدَاءَ اللهِ أَتُطْعِمُونِي السُّحْتَ (١)، وَاللهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَلَأَنْتُمْ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ عِنْدِ كُمْ مِنَ وَلَا يَحْمِلُنِي بُغْضِي إِيَّاكُمْ وَحُبِّي إِيَّاهُ عَلَىٰ أَنْ لَا أَعْدِلَ القِرَدَةِ وَالخَنَازِيرِ، وَلَا يَحْمِلُنِي بُغْضِي إِيَّاكُمْ وَحُبِّي إِيَّاهُ عَلَىٰ أَنْ لَا أَعْدِلَ اللهِ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر تفاصيل ذلك في: دلائل النبوة للبيهقي (٤/٧٠) ـ شرح المواهب (٣٠٣/٣) ـ النظر تفاصيل ذلك في: دلائل النبوة للبيهقي (١٠٠/٤) ـ البداية والنهاية (١٠٨/٤).

<sup>(</sup>٢) الصَّرم: بفتح الراء: قطعُ الثمر واجتِنَاؤُهَا من النَّخْلَة. انظر النهاية (٣/٣).

 <sup>(</sup>٣) خَرْصُ النخلة: إذا خَرَزَ ما عليها من الرطب تمرًا، فهو من الخَرْصِ: الظن؛ لأن الخَرْزُ
 إنما هو تقدير بظن ً. انظر النهاية (٢٢/٢).

<sup>(</sup>٤) السُّحْتُ: الحرام، سمىٰ الرشوة في الحكم سُحتًا. انظر النهاية (٣١١/٢).

<sup>(</sup>٥) أخرج ذلك ابن حبان في صحيحه ـ كتاب المزارعة ـ باب الزجر عن المخابرة والمزارعة ـ رقم الحديث (٥١٩٩) ـ وابن ماجه في سننه ـ كتاب الزكاة ـ باب خرص النحل والعنب ـ رقم الحديث (١٨٢٠) ـ وأبو داود في سننه ـ كتاب البيوع ـ باب المساقاة ـ رقم الحديث (٣٤١٠) . وإسناده صحيح .



وَقَدْ خَرَصَ لَهُمْ عَبْدُ اللهِ بنُ رَوَاحَةَ عَامًا وَاحِدًا، ثُمَّ لَمَّا قُتِلَ فِي يَوْمِ مُؤْتَةَ، بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَانَهُ جَبَّارَ بنَ صَخْرٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مَكَانَهُ عَلَمُ لَا لَهُ اللهِ عَلَيْهِ مَعْدَ ذَلِكَ (٢).

#### ﴿ غَدْرُ يَهُودِ خَيْبَرَ:

وَظَلَّ يَهُودُ خَيْبَرَ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمْ يُرَ مِنْهُمْ شَيْءٌ يَضُرُّ المُسْلِمِينَ حَتَّىٰ عَدَوْا عَلَىٰ ابْنِ مُحَيِّصَةَ (٣) بنِ مَسْعُودٍ الأَوْسِيِّ الأَنْصَارِيِّ، فَقَتَلُوهُ، وَذَلِكَ فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ ﷺ، فَقَدْ رَوَىٰ النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَىٰ وَالطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الرَّسُولِ ﷺ، فَقَدْ رَوَىٰ النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَىٰ وَالطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: إِنَّ ابْنَ الْآثَارِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: إِنَّ ابْنَ اللهِ عَلَىٰ أَبْوَابِ خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَقِمْ شَعَيْتِ، مَاهِدَيْنِ عَلَىٰ مَنْ قَتَلَهُ، أَدْفَعُهُ إِلَيْكَ بِرُمتِهِ» (٤)، قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَمِنْ أَيْنَ شَعِيْبُ شَاهِدَيْنِ، وَإِنَّمَا أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَىٰ أَبُوابِهِمْ ؟! قَالَ ﷺ: «فَتَحْلِفُ خَمْسِينَ أَصِيبُ شَاهِدَيْنِ، وَإِنَّمَا أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَىٰ أَبُوابِهِمْ ؟! قَالَ ﷺ: «فَتَحْلِفُ خَمْسِينَ قَسَامَةً ؟» (٥).

<sup>(</sup>١) هو جَبَّار بن صخر الأنصاري ﷺ شهد العقبة وبدرًا وأحدًا، والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ، توفي ﷺ سنة ثلاثين من الهجرة في خلافة عثمان بن عفان ﷺ، وهو ابن ثنتين وستين سنة .

<sup>(</sup>٢) انظر سيرة ابن هشام (٣٨٥/٣)٠

 <sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (٢٢٣/١٤): مُحيِّصة: بضم الميم وتشديد الياء المكسورة.

<sup>(</sup>٤) الرُّمَةُ: بضم الراء: قِطْعَة حبل يُشد بها الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القصاص: أي يُسلم إليهم بالحبل الذي شد به تمكينًا لهم منه لئلا يهرب. انظر النهاية (٢٤٣/٢).

<sup>(</sup>٥) القَسَامَة: بفتح القاف: اليمين، يُقْسِمُ من أولياء الدم خمسون نظرًا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلًا بين قوم ولم يُعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقْسَمَ=



قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ أَحْلِفُ عَلَىٰ مَا لَا أَعْلَمُ؟

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَتَسْتَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسِينَ قَسَامَةً».

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ نَسْتَحْلِفُهُمْ وَهُمُ اليَهُودُ.

فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِيتَهُ عَلَيْهِمْ، وَأَعَانَهُمْ بِنِصْفِهَا (١).

وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ سَهْلِ بِنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ قَالَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَىٰ خَيْبَرَ (٢) مِنْ جَهْدٍ (٣) أَصَابَهُمْ، فَأُخْبِرَ عَبْدَ اللهِ بِنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَىٰ خَيْبَرَ (١) مِنْ جَهْدٍ (٣) أَصَابَهُمْ، فَأُخْبِرَ مُحَيِّصَةُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قُتِلَ (١) وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ (٥) أَوْ عَيْنٍ، فَأَتَىٰ يَهُودَ فَقَالَ لَهُمْ: أَنْتُمْ وَاللهِ عَتَلْتُمُوهُ فَذَكَرَ لَهُمْ أَقْبَلَ حَتَّىٰ قَدِمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ

<sup>=</sup> الموجودون خَمْسِينَ يمينًا، ولا يكون فيهم صَبِيِّ، ولا امرأة، ولا مجنونٌ، ولا عَبْدٌ، أو يُقْسِمُ بها المتهمون نفي القتل عنهم، فإن حلف المدعون استَحَقُّوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية، انظر النهاية (٤/٥٥).

قلت: وقد فَصّل ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ في زاد المعاد (٩/٥) أمر القسامة تفصيلًا جيدًا، فراجعه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ـ رقم الحديث (٦٨٩٦) ـ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٤٥٨٦) ـ وأورده الحافظ في الفتح (٢٢٥/١٤) وصحح إسناده.

<sup>(</sup>٢) زاد البخاري ومسلم في صحيحيهما في رواية أخرى: وهي يومئذ صُلْحٌ.

<sup>(</sup>٣) الجَهْدُ: بفتح الجيم: المشقة، انظر النهاية (٣٠٨/١).

<sup>(</sup>٤) في رواية أخرى في صحيح البخاري ـ رقم الحديث (٣١٧٣): فأتى مُحيَّصة إلىٰ عبد الله بن سهل وهو يَتَشَحَّطُ في دمه قتيلًا.

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (٢٢٤/١٤): يتشَحَّطُ: أي يضْطَرِبُ فيَتَمَرَّغ في دمه.

<sup>(</sup>٥) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (٢٢٤/١٤): الفَقِير: بفتح الفاء ثم قاف مكسورة: أي حُفيرة.



فَأَفْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُويِّصَةُ (۱)، وَهُو أَكْبَرُ مِنْهُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ سَهْلٍ ـ أَخُو عَبْدِ اللهِ بِنِ سَهْلٍ المَقْتُولِ ـ، فَلَاهَبَ لِيَتَكَلَّمَ وَهُو الذِي كَانَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِللهِ بِنِ سَهْلٍ المَقْتُولِ ـ، فَلَاهَبَ لِيَتَكَلَّمَ وَهُو الذِي كَانَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ لَلمُحَيِّصَةً، فَقَالَ لِمُحَيِّصَةً، فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ »، فكتب رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِمْ بِهِ، فكتب يَهُودُ: مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِحُويِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: ﴿أَنَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ »، قَالُوا: لَا، قَالَ وَمُحْرِيقَهُ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: ﴿ أَنَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ »، قَالُوا: لَا، قَالَ وَمُعْرِيقٍ فَوَدَاهُ (٢) وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ أَنَحُلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ »، قَالُوا: لَا، قَالَ وَمُعْرِيقَ فَوَدَاهُ (٢) وَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَوَدَاهُ (٢) وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ أَنَكُولُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ »، قَالُوا: لَا، قَالَ اللهِ عَلَيْ فَوَدَاهُ (٢) وَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَوَدَاهُ (٢) وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَعَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا سَهْلُ: فَرَكَضَتْنِي (٣) مِنْهَا نَاقَةً (٤).

﴿ إِجْلَاءُ يَهُودِ خَيْبَرَ وَالجَزِيرَةِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ ا

وَلَمْ يَزَلْ يَهُودُ خَيْبَرَ يَعْمَلُونَ فِي أَرْضِهَا عَلَىٰ نِصْفِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ ﷺ، ثُمَّ أَقَرَّهُمْ عُمَرُ ﷺ، ثُمَّ أَقَرَّهُمْ عُمَرُ ﷺ، صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ إِلَىٰ أَنْ خَرَجَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ، وَالزُّبَيْرُ بنُ العَوَّامِ، وَالمِقْدَادُ بنُ

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (٢٢٣/١٤): حُويِّصة: بضم الحاء وتشديد الياء المكسورة.

<sup>(</sup>٢) ودَاهُ: أي أعطى ديته انظر النهاية (١٤٨/٥).

<sup>(</sup>٣) أصلُ الرَّكْض: الضرب بالرجل والإصابة بها. انظر النهاية (٢٣٥/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الجزية والموادعه ـ باب الموادعة والمصالحة مع المشركين المال ـ رقم الحديث (٣١٧٣) ـ وأخرجه في كتاب الديات ـ باب القسامة ـ رقم الحديث (٦٨٩٨) ـ وأخرجه في كتاب الأحكام ـ باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أُمنائه ـ رقم الحديث (٧١٩٢) ـ وأخرجه مسلم ـ كتاب القسامة والمحاربين والقصاص ـ باب القسامة ـ رقم الحديث (١٦٦٩) (١).



الأَسْوَدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، إِلَىٰ أَمْوَالٍ لَهُمْ بِخَيْبَرَ يَتَعَاهَدُونَهَا، فَلَمَّا قَدِمُوهَا تَفَرَّقُوا فِي اللهُ عَنْهُمَا، تَحْتَ اللَّيْلِ، وَهُوَ فِي أَمْوَالِهِمْ، فَعُدِيَ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، تَحْتَ اللَّيْلِ، وَهُو نَايُمٌ عَلَىٰ فِرَاشِهِ فَفُدِعَتْ (۱) يَدَاهُ مِنْ مِرْفَقِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتُصْرِخَ عَلَيْهِ صَاحِبَاهُ، فَائِمٌ عَلَىٰ فِرَاشِهِ فَفُدِعَتْ (۱) يَدَاهُ مِنْ مِرْفَقِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتُصْرِخَ عَلَيْهِ صَاحِبَاهُ، فَأَتْيَاهُ، فَسَأَلَاهُ عَمَّنْ صَنَعَ بِهِ هَذَا؟

فَقَالَ: لَا أَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: فَأَصْلِحَا مِنْ يَدَيَّ، ثُمَّ قَدِمُوا بِهِ عَلَىٰ عُمَرَ ﷺ، فَقَالَ: هَذَا عَمَلُ يَهُودِ<sup>(٢)</sup>.

وَفِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ قَالَ ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ... فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَر بنِ الخَطَّابِ ﴿ مَا يُعْلَمُ اللهُ المُسْلِمِينَ ، وَغَشُّوهُمْ ، وَرَمَوْا ابْنَ عُمَرَ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ ، فَقَدَعُوا يَدَيْهِ (١٠).

فَلَمَّا بَلَغَ عُمَرَ ﴿ وَلِكَ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَىٰ أَنَّا نُخْرِجُهُمْ إِذَا شِئْنَا، وَقَدْ عَدَوْا عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بَيْ كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَىٰ أَنَّا نُخْرِجُهُمْ إِذَا شِئْنَا، وَقَدْ عَدَوْا عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فَفَدَعُوا يَدَيْهِ كَمَا بَلَغَكُمْ، مَعَ عَدْوَتِهِمْ عَلَىٰ الأَنْصَارِيِّ قَبْلَهُ (٥)، لَا نَشُكُ بنِ عُمَرَ، فَفَدَعُوا يَدَيْهِ كَمَا بَلَغَكُمْ، مَعَ عَدُوتِهِمْ عَلَىٰ الأَنْصَارِيِّ قَبْلَهُ (٥)، لَا نَشُكُ أَنْ اللهُ مَالُ بِخَيْبَرَ فَلْيَلْحَقْ بِهِ، أَنْهُمْ أَصْحَابُهُمْ ، لَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُولًا غَيْرُهُمْ ، فَمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ بِخَيْبَرَ فَلْيَلْحَقْ بِهِ،

 <sup>(</sup>١) الفَدَعُ: بالتحريك: هو زَيْغٌ بين القَدَمِ وبين عظم الساق، وكذلك في اليد وهو أن تزول المفاصل عن أماكنها. انظر النهاية (٣٧٦/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٩٠) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) الغَوْل: الخيانة. انظر لسان العرب (١٤٨/١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٢٧٦٥).

<sup>(</sup>٥) بقتلهم ابن محيّصة بن مسعود الأنصاري رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وعبد الله بن سهل الأنصاري رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وعبد الله بن سهل الأنصاري



### فَإِنِّي مُخْرِجٌ يَهُودَ (١).

فَلَمَّا أَجْمَعَ (٢) عُمَرُ ﴿ عَلَىٰ إِجْلَائِهِمْ (٣) أَتَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الحُقَيْقِ (٤) فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَتَخْرِجُنَا وَقَدْ أَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ ﷺ وَعَامَلَنَا عَلَىٰ الأَمْوَالِ وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا (٥)؟

فَقَالَ عُمَرُ عَلَيْهُ: أَظَنَنْتَ أَنِّي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَكَ: «كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُو بِكَ قَلُوصُكَ (٦) لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ»(٧).

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (۹۰) وإسناده صحيح ـ وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (۲۷۲۰) وإسناده صحيح ـ وأصله في صحيح البخاري ـ رقم الحديث (۲۷۳۰).

<sup>(</sup>٢) أجمع: أي عَزم. لسان العرب (٣٥٨/٢).

 <sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (١٧٤/٥): الإجلاء: الإخراج عن المال والوطن على وَجْهِ الإزعاج والكراهة.

<sup>(</sup>٤) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٦٧٤/٥): الحُقَيْقِ مُصَغِّرًا، وهو رأسُ يهودِ خيبر، وفي رواية الله بن الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح ـ رقم الحديث (٢٧٦٥): قال عبد الله بن عمر على: أتاه رئيسهم.

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن حبان في صحيحه ـ رقم الحديث (٥١٩٩) فقال رئيسهم لعمر ﷺ: لا تُخْرِجنا دعنا نكون فيها كما أقرَّنا رَسُول اللهِ وأبو بكر.

 <sup>(</sup>٦) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٦٧٤/٥): قلوصك: بفتح القاف وضم اللام والصاد: هي الناقة الصَّابرة على السير، وقيل الشَّابَّة.

<sup>(</sup>٧) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٦٧٤/٥): فيه إشارةٌ منه ﷺ إلىٰ إخراجهم من خيبر، وكان ذلك من أخباره ﷺ بالمغيبات قبل وقوعها.

وفي رواية الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح ـ رقم الحديث (٢٧٦٥) فقال عمر لرئيسهم: أتراه سَقَطَ عني قول رَسُول اللهِ ﷺ لك: «كيف بك إذا رَقَصَتْ بك ـ أي أَسْرَعَتْ في السير ـ راحلتك نحو الشام يومًا ثم يومًا ثم يومًا».



فَقَالَ: كَانَ ذَلِكَ هُزَيْلَةً(١) مِنْ أَبِي القَاسِم.

فَقَالَ عُمَرُ عَلَيْهِ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ، إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، وَمَا هُوَ بِالهَزْلِ(٢).

فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ ﷺ، إِلَىٰ تَيْمَاءَ وَأُرِيحَاءً أَنَّ ، وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ التَّمْرِ مَالًا وَإِبِلًا وَعَرُوضًا (١٠) مِنْ أَقْتَابٍ (٥٠) وَحِبَالٍ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ (٢٠).

### ﴿ تَخْيِيرُ عُمَرَ ﴿ أَزْوَاجَ الرَّسُولِ ﷺ:

وَخَيَّرَ عُمَرُ عَهِمْ، حِينَئِذٍ أَزْوَاجَ الرَّسُولِ ﷺ أَنْ يَقْطَعَ لَهُنَّ مِنَ المَاءِ وَالأَرْضِ، أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِيهِنَّ؟

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٦٧٤/٥): هُزَيْلَة: بضم الهاء تصغير الهزل، وهو ضد الجد.

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب الشروط ـ باب إذا إشترط في المزارعة «إذا شئت أخرجتك» ـ رقم الحديث (٢٧٣٠) ـ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٢٧٦٥) ـ وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ـ رقم الحديث (٢٧٦٥).

 <sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٢٩٠/٥): تَيْمَاء: بفتح التاء وسكون الياء، وأريحا: بفتح الهمزة وكسر
 الراء، هما موضعان مشهوران بقرب بلاد طيء على البحر في أول طريق الشام من المدينة.

<sup>(</sup>٤) العَرُوضُ جمْعُ عَرَضٍ، بفتح العين وسكون الراء: هو المتاع وكل شيء سوئ الدراهم والدنانير. انظر لسان العرب (١٤٠/٩).

<sup>(</sup>ه) الأقتاب: جمع قَتَبٍ: وهو الرَّحْلُ الصغير علىٰ قَدْرِ سنَام البعير، انظر لسان العرب (٢٨/١١).

<sup>(</sup>٦) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب الحرث والمزارعة ـ باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ـ رقم الحديث (٢٣٣٨) ـ وأخرجه في كتاب الشروط ـ باب إذا اشترط في المزارعة «إذا شئت أخرجتك» ـ رقم الحديث (٢٧٣٠) ـ وأخرجه مسلم ـ في صحيحه ـ كتاب المساقاة ـ باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ـ رقم الحديث (١٥٥١) (٦).



وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُعْطِيهِنَّ: مِائَةَ وَسْقِ (١)، وَثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُعْطِيهِنَّ: مِائَةَ وَسْقِ (١)، وَثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ، وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الوَسْقَ، فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِمَّنِ اخْتَارَتَا الأَرْضَ وَالمَاءَ (٢).

### ﴿ إِجْلَاءُ يَهُودِ فَدَكَ وَنَصَارَىٰ نَجْرَانَ:

وَأَجْلَىٰ كَذَلِكَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ ﴿ يَهُودَ فَدَكَ وَنَصَارَىٰ نَجْرَانَ أَيْضًا مِنَ الْجَمَانِ الشَّامِ لَا مِنَ الحِجَازِ، وَلَمْ يُخْرِجْ أَهْلَ تَيْمَاءَ وَوَادِي القُرَىٰ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ أَرْضِ الشَّامِ لَا مِنَ الحِجَازِ (٣).

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: الذِي يُمْنَعُ المُشْرِكُونَ مِنْ سُكْنَاهُ مِنْهَا - أَيْ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ - الحِجَازُ خَاصَّةً، وَهُوَ مَكَّةُ وَالمَدِينَةُ وَاليَمَامَةُ وَمَا وَالاَهَا، لَا فِيمَا سِوَىٰ ذَلِكَ مِمَّا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ جَزِيرَةِ العَرَبِ، لِاتِّفَاقِ الجَمِيعِ عَلَىٰ أَنَّ اليَمَنَ لَا

<sup>(</sup>١) الوَسْقُ: بفتح الواو وسكون السين سِتُّون صاعًا. انظر النهاية (١٦١/٥).

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب الحرث والمزارعة ـ باب المزارعة بالشطر ونحوه ـ رقم الحديث (٢٣٢٨) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب المساقاة ـ باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ـ رقم الحديث (١٥٥١) (٢) ـ وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ـ رقم الحديث (٦٩٨٣) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٧٣٢) .

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب الحرث والمزارعة ـ باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ـ رقم الحديث (٢٣٣٨) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب المساقاة ـ باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ـ رقم الحديث (١٥٥١) (٦) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٦٣٦٨).



يُمْنَعُونَ مِنْهَا مَعَ أَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ جَزِيرَةِ العَرَبِ، هَذَا مَذْهَبُ الجُمْهُورِ، وَعَنِ الحَنَفِيَّةِ: يَجُوزُ مُطْلَقًا إِلَّا المَسْجِدَ، وَعَنْ مَالِكِ: يَجُوزُ دُخُولُهُمْ لِلتِّجَارَةِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَدْخُلُونَ الحَرَمَ أَصْلًا إِلَّا بِإِذْنِ الإِمَام لِمَصْلَحَةِ المُسْلِمِينَ خَاصَّةً (١).

وَقَالَ الدُّكْتُور مُحَمَّد أَبُو شَهْبَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: وَنِعِمَّا فَعَلَ المُلْهَمُ المُحدَّثُ (٢) ، فَإِنَّ الحِجَازَ قُطْبُ الإِسْلَامِ ، وَقَلْبُهُ النَّابِضُ ، فَكَانَ مِنَ الحِكْمَةِ أَنْ يَبْقَىٰ القُطْبُ قَوِيًّا مُتَمَاسِكًا ، وَالقَلْبُ سَلِيمًا مِنْ عَوَامِلِ الضَّعْفِ وَالفَسَادِ ، كَيْ يَبْقَىٰ القُطْبُ قَوِيًّا مُتَمَاسِكًا ، وَالقَلْبُ سَلِيمًا مِنْ عَوَامِلِ الضَّعْفِ وَالفَسَادِ ، كَيْ تَبْقَىٰ القُطْبُ قَوِيًّا مُتَمَاسِكًا ، وَالقَلْبُ سَلِيمًا مِنْ عَوَامِلِ الضَّعْفِ وَالفَسَادِ ، كَيْ تَبْقَىٰ اللهُ لَهُمْ تَبْقَىٰ اللهُ لَهُمْ اللهُ لَهُمْ وَالفَسَادِ ، فَهَلْ يُقَيِّضُ اللهُ لَهُمْ مَنَ الأَوْضِ المُبَارَكَةِ (فِلسُطِينَ) كَمَا مِنْ أَبْطُوا عَنِ البَلَدِ الطَّيْبِ (المَدِينَةِ) وَالأَرْضِ الطَّاهِرَةِ (الحِجَازِ)(٣) ؟

### ﴿ الْعَوْدَةُ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ وَأَحْدَاثُ حَدَثَتْ فِي الطَّرِيقِ:

ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ المَدِينَةِ مَنْصُورًا مُؤَيَّدًا مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (٢٨٤/٦).

<sup>(</sup>۲) المُحَدَّث: مفرد مُحَدَّثُون، بفتح الدال وتشديدها، ومعناها: المُلْهَم، والملهم هو الذي يُلقَىٰ في نفسه الشيء فيخبر به فِراسة، وهو نوعٌ يختص به الله عَزَّ وَجَلَّ من يشاء من عباده الذين اصطفىٰ، مثل عمر الله عَرَّ وَلَاهِم حُدِّثُوا بشئ فقالوه انظر النهاية (۳۳۸/۱). روئ البخاري في صحيحه - رقم الحديث (۳۲۸۹) - عن أبي هريرة الله قال: قال رَسُول الله عَلَيْ: «لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس مُحَدَّثُون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر». وأخرجه مسلم في صحيحه - رقم الحديث (۲۳۹۸) عن عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٣) انظر السِّيرة النَّبويَّة في ضوء القرآن والسنة (٤٢٢/٢) للدكتور محمد أبو شهبه رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَم.



وَتَعَالَىٰ ، وَكَانَتْ مُدَّةُ غَيْبَتِهِ نَحْوًا مِنْ شَهْرٍ ، وَفِي طَرِيقِ عَوْدَتِهِ حَدَثَتْ أَحْدَاثْ مِنْهَا:

### \* الحَادِثُ الأَوَّلُ: ذِكْرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ:

كُلَّمَا أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَىٰ وَادٍ رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ؛ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، للهُ أَكْبَرُ، للهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَدْعُونَ لَا اللهِ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا (٢)، وَهُو مَعَكُمْ»، قَالَ أَبُو مُوسَىٰ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا (٢)، وَهُو مَعَكُمْ»، قَالَ أَبُو مُوسَىٰ الأَشْعَرِيُّ عَلَيْهُ، وَأَنَا أَقُولُ: لَا حَوْلَ اللهُ عَرِي اللهِ عَلْمَ وَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى كُلُمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى كُلُونِ الجَالَةِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى كُلُمَ اللهُ عَلَى كُلُونِ الجَالِمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى كُلُهُ إِلَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

قُلْتُ: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي.

قَالَ ﷺ: «لَا حَوْلَ وَلَا ثُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ»(1).

\* الحَادِثُ الثَّانِي: فَوَاتُ صَلَاةِ الفَجْرِ:

رَوَىٰ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَا اللَّهِ عَالَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٤٨٢/١٢): أربعوا: أرفقُوا ولا تُجْهدُوا أنفسكم.

<sup>(</sup>٢) في رواية أخرى في صحيح البخاري: «سَمِيعًا بصيرًا».

<sup>(</sup>٣) هو اسم أبِي مُوسَىٰ الأشعري راهـُ.

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة خيبر ـ رقم الحديث (٢٠٢) ـ وأخرجه في كتاب الدعوات ـ باب الدعاء إذا علا عقبة ـ رقم الحديث (٢٠٨٤) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الذكر والدعاء والتوبة ـ باب استحباب خفض الصوت بالذكر ـ رقم الحديث (٢٧٠٤).



حِينَ قَفَلَ (١) مِنْ غَزْوَةِ حَيْبَرَ، سَارَ لَيْلَهُ، حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكُهُ الكَرَىٰ (٢) عَرَّسَ (٣)، وَقَالَ لِبِلَالٍ: «اكْلَالْ) لَنَا اللَّيْلَ»، فَصَلَّىٰ بِلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ، وَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمَّا تَقَارَبَ الفَجْرِ (٥)، فَغَلَبَتْ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمَّا تَقَارَبَ الفَجْرُ اسْتَنَدَ بِلَالٌ إِلَىٰ رَاحِلَتِهِ مُوَاجِة الفَجْرِ (٥)، فَغَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَىٰ رَاحِلَتِهِ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلاَ بِلَالٌ وَلا اللهِ عَيْنَاهُ وَهُو مُسْتَنِدٌ إِلَىٰ رَاحِلَتِهِ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوْلَهُمْ اسْتِيقَاظًا، أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّىٰ ضَرَبَتْهُمُ الشَمْسُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوْلَهُمْ اسْتِيقَاظًا، فَفَرْعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْتَادُوا» (١٠)، فَاقْتَادُوا أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولُ اللهِ بَيْفِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قُلْتُ: قِصَّةُ فَوَاتِ صَلَاةِ الفَجْرِ حَتَّىٰ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ حَدَثَتْ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ غَيْرَ

<sup>(</sup>١) قَفَلَ: رجع. انظر النهاية (٨٢/٤).

<sup>(</sup>٢) الكرّئ: بفتح الكاف والراء: هو النوم. انظر النهاية (٤//٤).

<sup>(</sup>٣) التَّعْرِيشُ: نزول المسافر آخِرَ الليل نَزْلَةً للنَّوْم والاستراحة. انظر النهاية (١٨٦/٣).

 <sup>(</sup>٤) الكلاءة: الحِفْظ والحِرَاسة. انظر النهاية (١٦٩/٤).
 ومنه قوله تعالى في سورة الأنبياء آية (٤٢): ﴿ قُلْ مَن يَكُلُؤُكُم بِاللَّهِ وَالنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْنَنِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) قال الإمام النووي في شرح مسلم (١٥٥/٥): أي مستقبله بوجهه.

<sup>(</sup>٦) اقْتَادَ البعير: جَرَّهُ خَلْفَهُ. انظر النهاية (١٠٤/٤).

<sup>(</sup>٧) سورة طه آية (١٤) ـ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب مواقيت الصلاة ـ باب الآذان بعد ذهاب الوقت ـ رقم الحديث (٥٩٥) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب المساجد ومواقيت الصلاة ـ باب قضاء الصلاة الفائتة ـ رقم الحديث (٦٨٠).



هَذِهِ المَرَّةِ ، فَمِنْهَا: فِي غَزْوَةِ الحُدَيْبِيَةِ ، كَمَا تَقَدَّمَ ، وَفِي غَزْوَةِ تَبُوكَ كَمَا سَيَأْتِي .

### \* الحَادِثُ النَّالِثُ: سُقُوطُ الرَّسُولِ ﷺ:

ثُمَّ أَكْمَلُوا طَرِيقَهُمْ إِلَىٰ المَدِينَةِ، قَالَ أَنَسُ وَهِي: أَقْبُلْنَا مِنْ خَيْبَرَ أَنَا وَأَبُو طَلْحَةَ، وَرَسُولُ اللهِ وَصَفِيّةُ رَدِيفَتُهُ، قَالَ: فَعَثَرَتْ نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَصُرعَ (١) رَسُولُ اللهِ عَلَيْةً، وَصُرِعَتْ صَفِيّةُ، فَاقْتَحَمَ (٢) أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ فِذَاكَ أَضُورُ تَ (٣)؟ قَالَ: (الآ، عَلَيْكَ المَوْأَةَ»، فَأَلْقَىٰ أَبُو طَلْحَةً عَلَىٰ جَعَلَنِي اللهُ فِذَاكَ أَضُورُ تَ (٣)؟ قَالَ: (الآ، عَلَيْكَ المَوْأَةَ»، فَأَلْقَىٰ أَبُو طَلْحَةً عَلَىٰ وَجُعِهِ النَّوْبَ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَمَدَّ ثَوْبَهُ عَلَيْهَا، ثُمَّ أَصْلَحَ لَهَا رَحْلَهَا، فَرَكِبْنَا، ثُمَّ وَجُعِهِ النَّوْبَ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَمَدَّ ثَوْبَهُ عَلَيْهَا، ثُمَّ أَصْلَحَ لَهَا رَحْلَهَا، فَرَكِبْنَا، ثُمَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ (٥).

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: وَفِي الحَدِيثِ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَدَارَكَ المَرْأَةَ الأَجْنَبِيَّةَ إِذَا سَقَطَتْ، أَوْ كَادَتْ تَسْقُطُ فَيُعِينُهَا عَلَىٰ التَّخَلُّص مِمَّا يُخْشَىٰ عَلَيْهَا (١٠).

<sup>(</sup>١) صُرعَ: أي سقط عن ظهر الدابة، انظر النهاية (٢٣/٣).

 <sup>(</sup>٢) اقْتُحَمَّ: رمن بِنَفْسِهِ من غير روية وتثبت. انظر النهاية (٤/١٧).

<sup>(</sup>٣) أَضُرِرْتَ: أي هل ضَرّكَ شَيءٌ.

<sup>(</sup>٤) اكتنفنَاهُ: أي أَحَطْنَا به من جانبيه، انظر النهاية (٤/١٧٨).

<sup>(</sup>٥) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب اللباس ـ باب إرداف المرأة خلف الرجل ذا محرم ـ رقم الحديث (٥٩٦٨) ـ وأخرجه في كتاب الجهاد والسير ـ باب ما يقول إذا رجع من الغزوة ـ رقم الحديث (٣٠٨٥) (٣٠٨٦) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٢٩٤٧) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الحج ـ باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره ـ رقم الحديث (١٣٤٥) مختصرًا دون قصة سقوطه على الحديث (١٣٤٥)

<sup>(</sup>٦) انظر فتح الباري (٦٠١/١١).



### ﴿ وُصُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ المَدِينَةِ:

ثُمَّ أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَىٰ المَدِينَةِ حَتَّىٰ إِذَا بَدَا(') لَهُ جَبَلُ أُحُدٍ قَالَ: «اللَّهُمَّ «هَذَا جَبَلُ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ»، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَىٰ المَدِينَةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّة، اللَّهُمَّ! بَارِكْ لَهُمْ فِي إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّة، اللَّهُمَّ! بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ»، ثُمَّ قَالَ عَلَيْ : «آيِبُونَ (۲)، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ» مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ »، ثُمَّ قَالَ عَلَيْ : «آيِبُونَ (۲)، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ» فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُهُنَّ حَتَّىٰ دَخَلَ المَدِينَةَ (۳).

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) بَدَا: ظهر، انظر النهاية (١٠٨/١).

<sup>(</sup>٢) الأوْبُ: الرُّجُوعِ. انظر النهاية (٧٩/١).

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب الأطعمة ـ باب الحيس ـ رقم الحديث (٣) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب ما يقول إذا رجع من الغزو ـ رقم الحديث (٣٠٨٥) (٣٠٨٦) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الحج ـ باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره ـ رقم الحديث (١٣٤٥) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٣٤٥).



## قِصَّةُ الحَجَّاجِ بنِ عِلاطٍ (١) السُلَمِيِّ ﷺ مَعَ قُرَيْشٍ

رَوَىٰ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ عَلَىٰ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ خَيْبَرَ، قَالَ الْحَجَّاجُ بِنُ عِلَاطٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي بِمَكَّةَ مَالًا عِنْدَ صَاحِبَتِي (٢)، وَمَالٌ مُتَفَرِّقٌ إِنَّ لِي بِمَكَّةَ مَالًا عِنْدَ صَاحِبَتِي أَنْ ، وَمَالٌ مُتَفَرِّقٌ فِي تُجَّادٍ أَهْلِ مَكَّةً ، فَأَذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ آتِيَ مَكَّةً لِآخُذَ مَالِي قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا بِي اللهِ أَنْ آتِي مَكَّةً لِآخُذَ مَالِي قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا بِي اللهِ عَلَىٰ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْهُ ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ الحَجَّاجُ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ الحَجَّاجُ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَنْكَ أَوْ قُلْتُ شَيْبًا؟

فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ مَا شَاءَ (1).

قَالَ الحَجَّاجُ: فَخَرَجْتُ حَتَّىٰ إِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ وَجَدْتُ ـ بِثَنِيَّةِ البَيْضَاءِ ـ رِجَالًا مِنْ قُرِيْشٍ يَسْتَمِعُونَ الأَخْبَارَ، وَيَسْأَلُونَ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقَدْ

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الإصابة (٢٩/٢): عِلاط: بكسر العين وتخفيف اللام.

<sup>(</sup>٢) صَاحِبَتِي: أي زوجته.

<sup>(</sup>٣) أي أن أُكْذِبَ.

<sup>(</sup>٤) قال الإمام ابن مفلح الحنبلي في كتابه الآداب الشرعية (٤٥/١): قال بعض أصحابنا المتأخرين: إنه يجوزُ كَذِبُ الإنسان علىٰ نفسه وغيره إذا لم يتضمَّن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقِّه، كما كذب الحَجَّاج بن عِلاط علىٰ المشركين حتىٰ أَخَذَ ماله من مَكَّة من المشركين من غير مَضَرَّة لَحِقَتْ بالمسلمين من ذلك الكذب.



بَلَغَهُمْ أَنَّهُ قَدْ سَارَ إِلَىٰ خَيْبَرَ، فَهُمْ يَتَحَسَّسُونَ (١) الأَخْبَارَ، وَيَسْأَلُونَ الرُّكْبَانَ (٢)، فَلَمَّا رَأَوْنِي قَالُوا: الحَجَّاجُ عِنْدَهُ وَاللهِ الخَبَرُ ـ وَلَمْ يَكُونُوا عَلِمُوا بِإِسْلَامِي ـ أَخْبِرْنَا فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ سَارَ إِلَىٰ خَيْبَرَ.

فَقَالَ الحَجَّاجُ: قَدْ بَلَغَنِي ذَلِكَ، وَعِنْدِي مِنَ الأَخْبَارِ مَا يَسُرُّكُمْ، فَأَطَافُوا بِهِ وَأَمْسَكُوا نَاقَتَهُ وَهُمْ يَقُولُونَ: إِيهِ (٣) يَا حَجَّاجُ، فَقَالَ لَهُمْ: هُزِمَ مُحَمَّدٌ هَزِيمَةً لَمْ تَسْمَعُوا بِمِثْلِهَا قَطُّ، وَقُتِلَ أَصْحَابُهُ قَتْلًا لَمْ تَسْمَعُوا بِمِثْلِهِ قَطُّ، وَأُسِرَ مُحَمَّدٌ، وَقَالَ يَهُودُ خَيْبَرَ: لَا نَقْتُلُهُ حَتَّىٰ نَبْعَثَ بِهِ إِلَىٰ أَهْلِ مَكَّةَ، فَيَقْتُلُوهُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ بِمَنْ كَانَ أَصَابَ مِنْ رِجَالِهِمْ.

فَقَامُوا وَصَاحُوا بِمَكَّةَ، وَقَالُوا: قَدْ جَاءَكُمُ الخَبَرُ، وَهَذَا مُحَمَّدٌ إِنَّمَا تَنْتَظِرُونَ أَنْ يُقْدَمَ بِهِ عَلَيْكُمْ، فَيُقْتَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، فَقَالَ الحَجَّاجُ لَهُمْ: أَعِينُونِي عَلَىٰ جَمْعِ مَالِي بِمَكَّةَ، وَعَلَىٰ غُرَمَائِي، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَقْدُمَ خَيْبَرَ، فَأَشْتَرِيَ مِنْ فَلِّ (١) مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْبِقَنِي التُّجَّارُ إِلَىٰ مَا هَنَالِكَ.

قَالَ الحَجَّاجُ: فَجَمَعُوا لِي مَالِي كَأَحَتُّ جَمْعٍ سَمِعْتُ بِهِ، وَجِئْتُ امْرَأْتِي

<sup>(</sup>١) تحسُّس الخبر: تطلُّبه وتبحُّثه. انظر لسان العرب (١٧٠/٣).

ومنه قوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام في سورة يوسف آية (٧٨): ﴿يَنَنِيَ أَذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن نُوسُفَ وَأَخِيهِ ٠٠٠٠٠٠

<sup>(</sup>٢) الرُّكبان: بضم الراء المشدده: أصحاب الإبل. انظر لسان العرب (٢٩٥/٥).

إيه: هذه كلمة يُراد بها الاستزادة انظر النهاية (٨٧/١).

الفَلِّ: القوم المنهزمون. انظر النهاية (٤٢٥/٣).

فَقُلْتُ لَهَا: اجْمَعِي لِي مَا كَانَ عِنْدَكِ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ مِنْ فَلِّ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، فَإِنَّهُمْ وَفَشَا<sup>(۱)</sup> ذَلِكَ فِي مَكَّة، وَأَصْحَابِهِ، فَإِنَّهُمْ قَدِ اسْتُبِيحُوا، وَأُصِيبَتْ أَمْوَالُهُمْ. وَفَشَا<sup>(۱)</sup> ذَلِكَ فِي مَكَّة، وَأَطْهَرَ المُشْرِكُونَ الفَرَحَ وَالسُّرُورَ، وَانْقَمَعَ (٢) مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ مِنَ المُسْلِمِينَ.

### ﴿ مَوْقِفُ العَبَّاسِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ﴿ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ

وَبَلَغَ الخَبَرُ العَبَّاسَ بنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ ﴿ فَهُمْ ، فَعَقِرَ (٣) فِي مَجْلِسِهِ ، وجَعَلَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ ، فَأَخَذَ ابْنًا لَهُ يُقَالُ لَهُ: قُثُمْ ، وَكَانَ يُشْبِهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَاسْتَلْقَىٰ ، فَوضَعَهُ عَلَىٰ صَدْرِهِ وَهُوَ يَقُولُ:

ثُمَّ أَرْسَلَ العَبَّاسُ ﴿ عُلَامًا لَهُ إِلَىٰ الحَجَّاجِ بِنِ عِلَاطٍ ، فَقَالَ: وَيْلَكَ ، مَا جِئْتَ بِهِ ، وَمَاذَا تَقُولُ ؟ فَمَا وَعَدَ اللهُ خَيْرًا مِمَّا جِئْتَ بِهِ .

فَقَالَ الحَجَّاجُ بنُ عِلَاطٍ لِغُلَامِهِ: اقْرَأْ عَلَىٰ أَبِي الفَضْلِ السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ:

<sup>(</sup>١) فَشَا: أي انتَشَرَ انظر النهاية (٤٠٣/٣).

<sup>(</sup>٢) انقَمَع: أي تغَيّب ودخل في بيته. انظر النهاية (٤/٩٥).

 <sup>(</sup>٣) العَقر: أن تُسْلِمَ الرجلَ قوائِمُه من الخوف، وقيل: هو أن يفجَأه الروع فيُدهش ولا يستطيع أن يتقدَّم أو يتأخر. انظر النهاية (٢٤٧/٣).

<sup>(</sup>٤) قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء (٩٦/٢): ولم يَزَل العباس مشفقًا علىٰ النبي على النبي على الله المُقبَةِ عرف، وقام مع البرّ أخيه في الليل، وتوثق له من السبعين.



فَلْيُخْلَ لِي فِي بَعْضِ بُيُوتِهِ لِآتِيَهُ، فَإِنَّ الخَبَرَ عَلَىٰ مَا يَسُرُّهُ، فَجَاءَ الغُلَامُ، فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ الدَّارِ، قَالَ: أَبْشِرْ يَا أَبَا الْفَضْلِ، فَوَثَبَ العَبَّاسُ فَرِحًا، حَتَّىٰ قَبَلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَأَخْبَرُهُ مَا قَالَ الحَجَّاجُ، فَأَعْتَقَهُ.

ثُمَّ جَاءَ الحَجَّاجُ إِلَىٰ العَبَّاسِ فَأَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِ افْتَتَحَ خَيْبَر، وَغَنِهَ أَمْوَالَهُمْ، وَجَرَتْ سِهَامُ اللهِ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَاصْطَفَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَفِيَّة بِنْتَ حُيَىٍّ فَاتَّخَذَهَا لِنَفْسِهِ، وَخَيَّرَهَا بَيْنَ أَنْ يُعْتِقَهَا وَتَكُونَ زَوْجَتَهُ، أَوْ تَلْحَقَ بِأَهْلِهَا، فَاخْتَارَتْ أَنْ يُعْتِقَهَا وَتَكُونَ زَوْجَتَهُ، وَلَكِنِّي جِئْتُ لِمَالٍ كَانَ لِي هَاهُنَا أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَهُ فَأَذْهَبَ بِهِ، فَاسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَذِنَ لِي أَنْ أَقُولَ مَا شِئْتُ، فَاخْفِ عَنِّي ثَلَاثًا، ثُمَّ اذْكُرْ مَا بَدَا لَكَ.

فَجَمَعَتِ امْرَأَتُهُ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ حُلِيٍّ وَمَتَاعِ، فَجَمَعَتْهُ فَدَفَعَتْهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ انْشُمَرَ (۱) بهِ ،

فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَتَىٰ العَبَّاسُ امْرَأَةَ الحَجَّاجِ، فَقَالَ لهَا: مَا فَعَلَ زَوْجُكِ؟ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَقَالَتْ: لَا يَحْزُنُكَ اللهُ يَا أَبَا الفَضْل، لَقَدْ شَقَّ عَلَيْنَا الذِي بَلَغَكَ.

فَقَالَ لَهَا: أَجَلْ، لَا يَحْزُنِّي اللهُ، وَلَمْ يَكُنْ بِحَمْدِ اللهِ إِلَّا مَا أَحْبَبْنَا، وَقَدْ أَخْبَرَنِي الحَجَّاجُ أَنَّ اللهَ قَدْ فَتَحَ خَيْبَرَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَجَرَتْ فِيهَا سِهَامُ

<sup>(</sup>١) الشَّمَّرِيُّ: الذي يَمْضِي لوجهه. انظر لسان العرب (١٩٠/٧).

اللهِ، وَاصْطَفَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَفِيَّة بِنْتَ حُيَيٍّ لِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَتْ لَكِ حَاجَةٌ فِي زَوْجِكِ، فَالْحَقِي بِهِ، قَالَتْ: أَظُنَّكَ وَاللهِ صَادِقًا، قَالَ: فَإِنِّي صَادِقٌ، وَالأَمْرُ عَلَىٰ مَا أَخْبَرْتُكِ.

ثُمَّ ذَهَبَ العَبَّاسُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ أَتَىٰ البَيْتَ، وَقَدْ لَبِسَ حُلَّةً لَهُ وَتَطَيَّبَ، وَأَخَذَ عَصَاهُ، فَطَافَ بِالكَعْبَةِ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّىٰ أَتَىٰ مَجَالِسَ قُرَيْشٍ، وَهُمْ يَقُولُونَ: لَا يُصِيبُكَ إِلَّا خَيْرٌ أَبَا الفَضْلِ هَذَا وَاللهِ التَّجَلُّدُ (۱) لِحَرِّ المُصِيبَةِ، فَقَالَ لَهُمْ: كَلَّا وَاللهِ يُصِيبُكَ إِلَّا خَيْرٌ بِحَمْدِ اللهِ، وَقَدْ أَخْبَرَنِي الحَجَّاجُ بِنُ عِلَاطٍ أَنَّ خَيْبَرَ قَدْ فَتَحَهَا اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَجَرَتْ فِيهَا سِهَامُ اللهِ، وَاصْطَفَىٰ صَفِيَّةَ لِنَفْسِهِ، وَقَدْ سَأَلَنِي أَنْ أَخْبَرَ فَي عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ مَالَهُ اللهِ اللهِ

فَرَدَّ اللهُ الكَآبَةَ التِي كَانَتْ بِالمُسْلِمِينَ عَلَىٰ المُشْرِكِينَ، وَخَرَجَ المُسْلِمُونَ وَمَنْ كَانَ دَخَلَ بَيْتَهُ مُكْتَئِبًا حَتَّىٰ أَتُوا العَبَّاسَ، فَأَخْبَرَهُمُ الخَبَرَ، فَسُرَّ المُسْلِمُونَ، وَمَنْ كَانَ دَخَلَ بَيْتَهُ مُكْتَئِبًا حَتَّىٰ أَتُوا العَبَّاسَ، فَأَخْبَرَهُمُ الخَبَرَ، فَسُرَّ المُسْلِمُونَ، وَرَدَّ اللهُ مَا كَانَ مِنْ كَآبَةٍ أَوْ غَيْظٍ أَوْ خِزْي عَلَىٰ المُشْرِكِينَ.

وَلَمْ يَلْبَثْ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ أَنْ جَاءَهُمْ خَبَرُ انْتِصَارِ المُسْلِمِينَ عَلَىٰ اليَهُودِ فِي خَيرَ (٢).

<sup>(</sup>١) تَجَلُّد: بتشديد اللام، أي أظهر الجلد، والجلد: القوة والشدة. انظر لسان العرب (٣٢٣/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرج قصة الحجاج بن عِلاط: الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٢٤٠٩) ـ وابن حبان في صحيحه ـ كتاب السير ـ باب الخلافة والإمارة ـ رقم الحديث (٤٥٣٠) ـ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٣٢١٣) ـ وابن إسحاق في السيرة (٣٧٥/٣).



## دُخُولُ الرَّسُولِ ﷺ بِأُمِّ حَبِيبَةَ رَمْلَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

وَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ المَدِينَةِ وَجَدَ زَوْجَتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ رَمْلَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي انْتِظَارِهِ بَعْدَ أَنْ رَجَعَتْ مِنَ الحَبَشَةِ مَعَ جَعْفَرَ فَي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي انْتِظَارِهِ بَعْدَ أَنْ رَجَعَتْ مِنَ الحَبَشَةِ مَعَ جَعْفَرَ فَيْ سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي انْتِظَارِهِ بَعْدَ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ بَعَثَ إِلَىٰ النَّجَاشِيِّ عَمْرِو بِنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، فِيمَا مَضَىٰ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ بَعَثَ إِلَىٰ النَّجَاشِيِّ عَمْرِو بِنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، لِيُرُوِّجَهُ إِيَّاهَا، وَيَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ مَعَ جَعْفَرِ بِنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابِهِ.

وَكَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِنْ بَنَاتِ عَمِّ الرَّسُولِ ﷺ، لَيْسَ فِي أَزْوَاجِهِ مَنْ هِيَ أَكْثُرُ صَدَاقًا (١) مِنْهَا، وَلَا فِي نِسَائِهِ مَنْ هِيَ أَكْثُرُ صَدَاقًا (١) مِنْهَا، وَلَا مَنْ تَزَوَّجَ بِهَا وَهِيَ نَائِيَةُ (٢) الدَّارِ أَبْعَدَ مِنْهَا.

وَقَدْ هَاجَرَتْ إِلَىٰ الحَبَشَةِ مَعَ زَوْجِهَا عُبَيْدِ اللهِ بنِ جَحْشٍ، فَمَاتَ عَنْهَا وَهُمْ بِالحَبَشَةِ (٣).

رَوَىٰ ابنُ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ ـ بِسَنَدٍ فِيهِ الْوَاقِدِيُّ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ

<sup>(</sup>١) ذكرنا فيما تقدم كم كان صداقها رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) نَاثِي: بعيد، انظر لسان العرب (٧/١٤).

<sup>(</sup>٣) انظر سير أعلام النبلاء (٢١٩/٢).



عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُّرْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً ﴾ (١)، قَالَ: حِينَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ أُمَّ حَبِيبَةً بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ (٢).

وَقَالَ مُقَاتِلُ بنُ حَيَّانَ: إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي أَبِي سُفْيَانَ، لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ تَزَوَّجَ ابْنَتَهُ، فَكَانَتْ هَذِهِ مَوَدَّةَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ (٣).

وَرَدَّ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: وَفِي هَذَا الَّذِي قَالَهُ مُقَاتِلٌ نَظَرٌ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَ بِأُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ قَبْلَ الْفَتْحِ، وَأَبُو سُفْيَانَ إِنَّمَا رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَ بِلُمْ خِلَافٍ (٣).

وَكَانَ لِأُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لَمَّا دَخَلَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِضْعٌ وَثَلَاثُونَ سَنَةً، وَتُوفِّيَتْ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ مِنَ الهِجْرَةِ فِي خِلَافَةِ أَخِيهَا مُعَاوِيَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (١٠).

\*\* \*\* \*\*

سورة الممتحنة آية (٧).

<sup>(</sup>٢) انظر الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٢٩٤/٨).

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير ابن كثير (٨٩/٨).

<sup>(</sup>٤) انظر سير أعلام النبلاء (٢٢٢/٢).



### تَحْقِيقُ دَعْوَى رِدَّةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بنِ جَحْشِ

ذَكَرَ أَهْلُ المَغَاذِي أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بنَ جَحْشٍ هَاجَرَ إِلَىٰ الحَبَشَةِ مَعَ زَوْجَتِهِ رَمْلَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، ثُمَّ إِنَّهُ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَامِ، وَاعْتَنَقَ النَّصْرَانِيَّةَ، وَمَاتَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَعْبُتْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، بَلْ إِنَّ الأَدِلَّةَ الصَّحِيحَة تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ مَاتَ مُسْلِمًا، وَقَدْ حَقَّقَ الشَّيْخُ مُحَمَّد بنُ عَبْدِ اللهِ العَوْشَن هَذِهِ المَسْأَلَةَ، وَنُشِرَتْ فِي مَجَلَّةِ البَيَانِ، وَسَأَعْرِضُ كَلَامَ الشَّيْخ كَامِلًا.

### ﴿ تَحْقِيقُ الخَبَرِ:

اشْتَهَرَ فِي كُتُبِ السِّيرَةِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بنَ جَحْشٍ قَدْ تَنَصَّرَ فِي أَرْضِ الحَبَشَةِ، وَكَانَ قَدْ هَاجَرَ إِلَيْهَا مَعَ زَوْجِهِ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ فَهَلْ ثَبَتَتْ رِدَّتُهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ؟

قَالَ ابنُ إِسْحَاقَ رَحِمَهُ اللهُ فِي ذِكْرِ بَعْضِ مَنِ اعْتَزَلَ عِبَادَةَ قُرَيْشٍ لِلْأَصْنَامِ، وَهُمْ: وَرَقَةُ بنُ نَوْفَلٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بنُ جَحْشٍ، وَعُمْمَانُ بنُ الحُويْرِثِ، وَزَيْدُ بنُ عَمْرِو بنِ نُفَيْلٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: تَعْلَمُونَ وَاللهِ! مَا قَوْمُكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، لَقَدْ أَخْطَؤُوا دِينَ أَبِيهِمْ إِبْرَاهِيمَ، مَا حَجَرٌ نَطِيفُ بِهِ؛ لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، وَلَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ؟! الْتَمِسُوا لِأَنْفُسِكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ وَاللهِ! مَا أَنْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ.

فَتَفَرَّقُوا فِي البُلْدَانِ يَلْتَمِسُونَ الحَنِيفِيَّةَ، دِينَ أَبِيهِمْ إِبْرَاهِيمَ، فَأَمَّا وَرَقَةُ بنُ نَوْفَلٍ فَاسْتَحْكَمَ فِي النَّصْرَانِيَّةِ... وَأَمَّا عُبَيْدُ اللهِ بنُ جَحْشٍ فَأَقَامَ عَلَىٰ مَا هُو عَلَيْهِ مِنَ الإَلْنِبَاسِ حَتَّىٰ أَسْلَمَ، ثُمَّ هَاجَرَ مَعَ المُسْلِمِينَ إِلَىٰ الحَبَشَةِ، وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ مُسْلِمَةً، فَلَمَّا قَدِمَهَا تَنَصَّرَ، وَفَارَقَ الإِسْلامَ، حَتَّىٰ هَلَكَ هُنَاكَ نَصْرَانِيًّا (۱).

ثُمَّ قَالَ ابنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرِ بنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ عُبَيْدُ اللهِ بنُ جَحْشٍ ـ حِينَ تَنَصَّرَ ـ يَمُرُّ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَهُمْ هُنَالِكَ مِنْ عُبَيْدُ اللهِ بنُ جَحْشٍ ـ حِينَ تَنَصَّرَ ـ يَمُرُّ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَهُمْ هُنَالِكَ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَيَقُولُ: فَقَحْنَا (٢) وَصَاْصَاْتُمْ (٣) ؛ أَيْ أَبْصَرْنَا، وَأَنْتُمْ تَلْتَمِسُونَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَيَقُولُ: فَقَحْنَا (٢) وَصَاْصَاْتُمْ (٣) ؛ أَيْ أَبْصَرْنَا، وَأَنْتُمْ تَلْتَمِسُونَ الْبَصَرَ، وَلَمْ تُبْصِرُوا بَعْدُ (١٤).

وَشَيْخُ ابنُ إِسْحَاقَ هُنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرِ بنِ الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ، وَهُوَ يُقَةً ( اللَّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ، وَهُو يَقَةً ( السَّادِسَةِ، وَهِي طَبَقَةٌ لَمْ يَثْبُتْ يُقَبُتْ الطَّبَقَةِ السَّادِسَةِ، وَهِي طَبَقَةٌ لَمْ يَثْبُتْ لِأَحَدِ مِنْهَا لِقَاءَ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَالخَبَرُ مُرْسَلٌ.

ثُمَّ ذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي قُدُومِ جَعْفَرَ بِنِ أَبِي طَالِبٍ مِنَ الحَبَشَةِ فَقَالَ: حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرِ بِنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: خَرَجَ عُبَيْدُ اللهِ بِنُ جَحْشٍ مَعَ

<sup>(</sup>۱) انظر سیرة ابن هشام (۲۵۹/۱ - ۲۲۰).

<sup>(</sup>٢) فقّحنا: أي أبصَرْنا رُشدنا، ولم تُبْصِروا. انظر النهاية (٣/٤١٤).

<sup>(</sup>٣) صَأْصَاً: أي أبصَرْنَا أمرنا، ولم تبصروا أمركم. انظر النهاية (٣/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر سيرة ابن هشام (٢٦٠/١).

<sup>(</sup>٥) انظر تهذیب التهذیب (۵۳۰/۳).



المُسْلِمِينَ مُسْلِمًا، فَلَمَّا قَدِمَ أَرْضَ الحَبَشَةِ تَنَصَّرَ، قَالَ: فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِالمُسْلِمِينَ ...(١)، وَذَكَرَ نَحْوَ مَا سَبَقَ.

وَهَذَا سَنَدٌ صَحِيحٌ لَكِنَّهُ مُرْسَلٌ، وَهُوَ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِي تَنَصُّرِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ جَحْشِ.

وَذَكَرَهُ أَيْضًا فِي تَزَوُّجِ النَّبِيِّ ﷺ أُمَّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَ: ثُمَّ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ قَبْلَهُ عِنْدَ عُبَيْدِ اللهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ زَيْنَبَ، أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي شُفْيَانَ، وَكَانَتْ قَبْلَهُ عِنْدَ عُبَيْدِ اللهِ بَنْ جَحْشٍ . . . فَمَاتَ عَنْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، وقَدْ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ (٢).

وَالخَبَرُ هُنَا بِدُونِ إِسْنَادٍ.

وَرَوَىٰ القِصَّةَ ابنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ فَقَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَمْرِو بنِ سَعِيدِ بنِ العَاصِ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ اللهِ بنُ عَمْرِو بنِ سَعِيدِ بنِ العَاصِ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ عُبَيْدَ اللهِ بنَ جَحْشٍ زَوْجِي بِأَسْوَإِ صُورَةٍ وَأَشْوَهِهَا، فَقَزِعْتُ، فَقُلْتُ: تَعَيَّرَتْ وَاللهِ حَالُهُ! فَإِذَا هُو يَقُولُ حَيْثُ أَصْبَحَ: يَا أُمَّ حَبِيبَةً! إِنِّي فَقُرْتُ فِي الدِّينِ فَلَمْ أَرَ دِينًا خَيْرًا مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ، وَكُنْتُ قَدْ دِنْتُ بِهَا، ثُمَّ دَخَلْتُ فِي دِينِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ قَدْ رَجَعْتُ إِلَىٰ النَّصْرَانِيَّةِ فَقُلْتُ: وَاللهِ! مَا خَيْرٌ لَكَ، وَأَخْبَرْتُهُ فِي دِينِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ قَدْ رَجَعْتُ إِلَىٰ النَّصْرَانِيَّةِ فَقُلْتُ: وَاللهِ! مَا خَيْرٌ لَكَ، وَأَخْبَرْتُهُ فِي دِينِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ قَدْ رَجَعْتُ إِلَىٰ النَّصْرَانِيَّةِ فَقُلْتُ: وَاللهِ! مَا خَيْرٌ لَكَ، وَأَخْبَرْتُهُ فِي دِينِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ قَدْ رَجَعْتُ إِلَىٰ النَّصْرَانِيَّةِ فَقُلْتُ: وَاللهِ! مَا خَيْرٌ لَكَ، وَأَخْبَرْتُهُ بِهَا اللهِ وَاللهِ عَلَىٰ الخَمْرِ حَتَّىٰ مَاتَ (١٤).

<sup>(</sup>١) انظر سيرة ابن هشام (٩/٤)٠

<sup>(</sup>۲) انظر سیرة ابن هشام (۲/۳۰۲).

<sup>(</sup>٣) لم يحفل بها: أي لم يبالى بها. انظر لسان العرب (٢٤٨/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر الطبَّقَات الكُبْري لابن سعد (٢٩٣/٨).



وَرَوَاهُ أَيْضًا فِي ذِكْرِ عَدَدِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ عِنْدَ ذِكْرِ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: وَكَانَتْ قَبْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عِنْدَ عُبَيْدِ اللهِ بنِ جَحْشٍ، وَكَانَ قَدْ أَسْلَمَ وَهَاجَرَ إِلَىٰ أَرْضِ الحَبَشَةِ، ثُمَّ ارْتَدَّ، وَتَنَصَّرَ، فَمَاتَ هُنَاكَ عَلَىٰ النَّصْرَانِيَّةِ (١٠).

وَشَيْخُ ابنِ سَعْدٍ فِي الخَبَرَيْنِ هُوَ الْوَاقِدِيُّ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ عَلَىٰ سَعَةِ عِلْمِهِ.

وَرَوَاهُ الحَاكِمُ فِي المُسْتَدْرَكِ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا، وَفِيهِ: ثُمَّ افْتُتِنَ وَتَنَصَّرَ فَمَاتَ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ، وَأَثْبَتَ اللهُ الإِسْلَامَ لِأُمِّ حَبِيبَةَ، وَأَبَتْ أَنْ تَتَنَصَّرَ (٢).

وَرَوَاهُ مَوْصُولًا مِنْ طَرِيقِ الوَاقِدِيِّ، وَفِيهِ رُؤْيَا أُمِّ حَبِيبَةَ (٣)، كَرِوَايَةِ ابْن سَعْدٍ. وَمَرَاسِيلُ الزُّهْرِيِّ ضَعِيفَةٌ (٤).

قَالَ الإِمَامُ الذَّهَبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: قَالَ يَحْيَىٰ بنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ: مُرْسَلُ الزُّهْرِيِّ شَرٌّ مِنْ مُرْسَل غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ حَافِظٌ، وَكُلُّ مَا قَدِرَ أَنْ يُسَمِّيَ سَمَّىٰ، وَإِنَّمَا يَتْرُكُ مَنْ لَا يُحِبُّ أَنْ يُسَمِّيَهُ (٥).

قُلْتُ (الذَّهَبِيُّ): مَرَاسِيلُ الزُّهْرِيِّ كَالمُعْضَل؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ سَقَطَ مِنْهُ

<sup>(</sup>١) انظر الطبَّقَات الكُبْري لابن سعد (٢٩٣/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ـ كتاب معرفة الصحابة ـ باب ذكر أم حبيبة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ رقم الحديث (٦٨٣٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك ـ كتاب معرفة الصحابة ـ باب ذكر أم حبيبة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ رقم الحديث (٦٨٣٧)٠

<sup>(</sup>٤) قاله الحافظ في التلخيص الحبير (٤)١٠)٠

<sup>(</sup>٥) انظر سير أعلام النبلاء (٥/٣٣٨)٠

اثْنَانِ، وَلَا يُسَوَّعُ أَنْ نَظُنَّ بِهِ أَنَّهُ أَسْقَطَ الصَّحَابِيَّ فَقَطْ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ عَنْ صَحَابِيٍّ لَأَوْضَحَهُ، وَلَمَا عَجَزَ عَنْ وَصْلِهِ، وَمَنْ عَدَّ مُرْسَلَ الزُّهْرِيِّ كَمُرْسَلِ صَحَابِيٍّ لَأَوْضَحَهُ، وَلَمَا عَجَزَ عَنْ وَصْلِهِ، وَمَنْ عَدَّ مُرْسَلَ الزُّهْرِيِّ كَمُرْسَلِ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وَعُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ وَنَحْوِهِمَا، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ، نَعَمْ كَمُرْسَلِ قَتَادَةَ وَنَحْوِهِ (١).

وَرَوَىٰ الخَبَرَ الطَّبَرِيُّ فِي تَارِيخِهِ، فِي ذِكْرِ الخَبَرِ عَنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ هِشَامِ بِنِ مُحَمَّدٍ مُرْسَلًا، وَفِيهِ عِنْدَ ذِكْرِ أُمِّ حَبِيبَةَ: فَتَنَصَّرَ زَوْجُهَا، وَحَاوَلَهَا أَنْ تُتَابِعَهُ فَأَبَتْ، وَصَبَرَتْ عَلَىٰ دِينِهَا، وَمَاتَ زَوْجُهَا عَلَىٰ النَّصْرَانِيَّةِ (٢).

وَالْخَبَرُ فَضْلًا عَنْ إِرْسَالِهِ؛ فَإِنَّهُ عَنْ هِشَامِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ السَّائِبِ الكَلْبِيِّ، وَهُوَ رَافِضِيٌّ مَتْرُوكٌ.

قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ: إنَّمَا كَانَ صَاحِبَ سَمَرٍ وَنَسَبِ، مَا ظَنَنْتُ أَنَّ أَحَدًا يُحَدِّثُ عَنْهُ<sup>(٣)</sup>.

وَنَقَلَهُ ابنُ الأَثِيرِ فِي تَارِيخِهِ (١) عَنِ ابْنِ الكَلْبِيِّ أَيْضًا.

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ مِنْ طَرِيقِ ابنِ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: وَمِنْ بَنِي أَسَدِ بنِ خُزَيْمَةَ: عُبَيْدُ اللهِ بنُ جَحْشٍ، مَاتَ بِأَرْضِ الحَبَشَةِ

<sup>(</sup>١) انظر سير أعلام النبلاء (٣٣٩/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ الطبري (٢١٣/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر لسان الميزان (٢٧٠/٧).

<sup>(</sup>٤) انظر الكامل في التاريخ (١٧١/٢).



نَصْرَانِيًّا، وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ أُمُّ حَبِيبَةً بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، وَاسْمُهَا رَمْلَةُ، فَخَلَفَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَنْكَحَهُ إِيَّاهَا عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ بِأَرْضِ الحَبَشَةِ (١٠).

وَالخَبَرُ فِيهِ عِلَّتَانِ: الإِرْسَالُ، وَضَعْفُ ابنُ لَهِيعَةَ، وَالمَتْنُ هُنَا فِيهِ غَرَابَةٌ.

قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: وَأَمَّا قَوْلُ عُرْوَةَ: أَنَّ عُثْمَانَ زَوَّجَهَا مِنْهُ، فَغَرِيبٌ لِأَنَّ عُثْمَانَ كَانَ قَدْ رَجَعَ إِلَىٰ مَكَّةَ قَبْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ هَاجَرَ إِلَىٰ المَدِينَةِ ، وَصَحِبَتْهُ زَوْجَتُهُ رُقَيَّةً (٢).

وَعُبَيْدُ اللهِ بنُ جَحْشِ لَمْ يُتَرْجِمْ لَهُ ابنُ عَبْدِ البَرِّ فِي الْإِسْتِيعَابِ، وَلَا ابْنُ الأَثِيرِ فِي أُسْدِ الغَابَةِ، وَلَا الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ فِي الإِصَابَةِ.

وَفِي تَرْجَمَةِ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ فِي الإِصَابَةِ<sup>(٣)</sup> لَمْ يَذْكُرِ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ شَيْئًا، أَمَّا ابْنُ عَبْدِ البِّرِّ فَقَدْ قَالَ فِي الإسْتِيعَابِ(١) فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللهِ: وَكَانَ هُوَ وَأَخُوهُ أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ بنُ جَحْشِ مِنَ المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ مِمَّنْ هَاجَرَ الهِجْرَتَيْنِ، وَأَخُوهُمَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ جَحْشِ تَنَصَّرَ بِأَرْضِ الحَبَشَةِ، وَمَاتَ بِهَا نَصْرَانِيًّا، وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ أُمُّ حَبِيبَةَ. وَكَذَا ذَكَرَ ابنُ الأَثِيرِ<sup>(ه)</sup> فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللهِ.

انظر دلائل النبوة (٣/٤٦). (1)

انظر البداية والنهاية (٤/٩/٤). (Y)

انظر الإصابة (٢١/٤). (٣)

انظر الاستيعاب (١٤/٣). (٤)

انظر أسد الغابة (٢/٥٦٥).

وَفِي تَرْجَمَةِ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي الإِصَابَةِ (١) قَالَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ: وَلَمَّا تَنَصَّرَ زَوْجُهَا عُبَيْدُ اللهِ، وَارْتَدَّ عَنِ الإِسْلامِ فَارَقَهَا، فَأَخْرَجَ ابنُ سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بنِ عَمْرِو بنِ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ قَالَ...، وَذَكَرَ القِصَّةَ التِي رَوَاهَا ابْنُ سَعْدٍ عَنِ الوَاقِدِيِّ، وَسَبَقَتْ.

وَفِي تَرْجَمَتِهَا فِي التَّهْذِيبِ<sup>(٢)</sup>، قَالَ: هَاجَرَتْ إِلَىٰ الحَبَشَةِ مَعَ زَوْجِهَا عُبَيْدِ اللهِ عَلِيْهُ وَهِيَ هُنَاكَ، سَنَةَ اللهِ بَنِ جَحْشٍ فَتَنَصَّرَ هُنَاكَ، وَمَاتَ، فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ وَهِيَ هُنَاكَ، سَنَةَ سِتً ، وَقِيلَ سَنَةَ سَبْع.

وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي السِّيَرِ فِي تَرْجَمَةِ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: قَالَ ابنُ سَعْدٍ: أَخْبَرَنَا الوَاقِدِيُّ: أَخْبَرَنَا ...، وَذَكَرَ رُؤْيَاهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَرِدَّةَ زَوْجِهَا، ثُمَّ قَالَ الذَّهَبِيُّ: وَهِيَ مُنْكَرَةُ (٣).

وَلَمْ يُبَيِّنْ رَحِمَهُ اللهُ وَجْهَ النَّكَارَةِ.

### ﴿ الرَّاجِحُ أَنَّ خَبَرَ الرِّدَّةِ غَيْرُ صَحْيِحٍ إِ

وَمِمَّا يُرَجِّحُ أَنَّ خَبَرَ رِدَّتِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ: أَنَّ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةَ فِي نِكَاحِهِ وَمِمَّا يُرَجِّحُ أَنَّ خَبَرَ رِدَّتِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ: أَنَّ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةَ فِي نِكَاحِهِ وَعَلَّهُ بِأُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لَمْ تَذْكُرْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ؛ فَقَدْ رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ وَعِي اللهُ عَنْهَا لَمْ تَذْكُرْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ؛ فَقَدْ رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ وَفِي مُشْكِلِ الآثارِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الآثارِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ

<sup>(</sup>١) انظر الإصابة (١٤٠/٨).

<sup>(</sup>۲) انظر تهذب التهذب (۲/۳۷۳).

<sup>(</sup>٣) انظر سير أعلام النبلاء (٢٢١/٢).

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ جَحْشٍ، وَكَانَ أَتَىٰ النَّجَاشِيَّ فَمَاتَ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ وَهِيَ بِأَرْضِ الحَبَشَةِ، زَوَّجَهَا إِيَّاهُ النَّجَاشِيُّ، وَأَمْهَرَهَا أَرْبَعَةَ آلَافٍ (١).

وَرَوَىٰ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَىٰ شَرْطِ البُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: هَاجَرَ عُبَيْدُ اللهِ بنُ جَحْشٍ بِأُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي عُائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: هَاجَرَ عُبَيْدُ اللهِ بنُ جَحْشٍ بِأُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِلَىٰ أَرْضِ الحَبَشَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ الحَبَشَة، مَرِضَ، فَلَمَّا حَضَرَتُهُ الوَفَاةُ، أَوْصَىٰ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُمَّ حَبِيبَة، وَبَعَثَ مَعَهَا النَّجَاشِيُّ شُرَحْبِيلَ بنَ حَسَنَةً (٢).

فَلَوْ كَانَ عُبَيْدُ اللهِ بنُ جَحْشٍ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَامِ، وَمَاتَ نَصْرَانِيًّا، لَمَا أَوْصَىٰ بِزَوْجَتِهِ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، خَاصَّةً وَأَنَّهُ كَانَ يَسُبُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، خَاصَّةً وَأَنَّهُ كَانَ يَسُبُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَيَسُبُّ الإِسْلَامَ ـ كَمَا يَذْكُرُ أَهْلُ المَغَاذِي ـ .

مِمَّا سَبَقَ يَتَبَيَّنُ ـ وَاللهُ أَعْلَمُ ـ أَنَّ قِصَّةَ رِدَّةِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ جَحْشٍ لَمْ تَثْبُتْ، لِعِدَّةِ أَدِلَّةٍ؛ مِنْهَا:

١ ـ أَنَّهَا لَمْ تُرْوَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ مُتَّصِلٍ، فَالمَوْصُولُ مِنْ طَرِيقِ الوَاقِدِيِّ،

 <sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (۲۷٤۰۸) ـ والطحاوي في شرح مشكل
 الآثار ـ رقم الحديث (٥٠٦١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه ـ كتاب الوصية ـ باب ذكر إباحة وصية المرء وهو في بلد
 ناء ـ رقم الحديث (۲۰۲۷).

وَالمُرْسَلُ جَاءَ عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ نَحْتَجَّ بِالمُرْسَلِ (عِنْدَ مَنْ يَرَئ الأَوْلِينَ يَرَئ الإحْتِجَاجَ بِهِ) فِي مَسْأَلَةٍ كَهَذِهِ؛ فِيهَا الحُكْمُ عَلَىٰ أَحَدِ السَّابِقِينَ الأَوَّلِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ بِالرِّدَةِ.

٢ ـ أَنَّ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةَ فِي زَوَاجِهِ ﷺ بِأُمِّ حَبِيبَةَ لَمْ تَذْكُرْ رِدَّةَ زَوْجِهَا السَّابِقِ، كَمَا فِي الرِّوَايَةِ السَّابِقَةِ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَالطَّحَاوِيِّ، وَابْنِ حِبَّانَ.

٣ ـ أَنَّهُ يَبْعُدُ أَنْ يَرْتَدَّ أَحَدُ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ لِلْإِسْلَامِ عَنْ دِينِهِ، وَهُوَ مِمَّنْ هَاجَرَ فِرَارًا بِدِينِهِ مَعَ زَوْجِهِ، إِلَىٰ أَرْضٍ بَعِيدَةٍ غَرِيبَةٍ، وَخَاصَّةً أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بنَ جَحْشٍ مِمَّنْ هَجَرَ مَا عَلَيْهِ قُرُيْشُ مِنْ عِبَادَةِ الأَصْنَامِ، وَالْتِمَاسِهِ مَعَ وَرَقَةً وَغَيْرِهِ جَحْشٍ مِمَّنْ هَجَرَ مَا عَلَيْهِ قُرُيْشُ مِنْ عِبَادَةِ الأَصْنَامِ، وَالْتِمَاسِهِ مَعَ وَرَقَةً وَغَيْرِهِ الحَنيفِيَّةَ، كَمَا فِي رِوَايَةِ ابنِ إِسْحَاقَ ـ بِدُونِ سَندٍ ـ الوَارِدَةِ أَوَّلَ هَذَا البَحْثِ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ سَعْدٍ عَنِ الوَاقِدِيِّ أَنَّةُ كَانَ قَدْ دَانَ بِالنَّصْرَانِيَّةِ قَبْلَ الإِسْلَامِ، وَالْعَلْومُ أَنَّ البِشَارَةَ بِبِعْتَةِ الرَّسُولِ وَ اللَّيْ كَانَ عَدْ دَانَ بِالنَّصْرَانِيَّةٍ قَبْلَ الإِسْلَامِ، وَمَعْلُومُ أَنَّ البِشَارَةَ بِبِعْتَةِ الرَّسُولِ وَ اللَّهِ كَانَتْ مَعْرُوفَةً عِنْدَ أَهْلِ الكِتَابِ مِنْ يَهُودِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ البِشَارَةَ بِبِعْتَةِ الرَّسُولِ وَ اللَّيْ كَانَتْ مَعْرُوفَةً عِنْدَ أَهْلِ الكِتَابِ مِنْ يَهُودِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ البِشَارَةَ بِبِعْتَةِ الرَّسُولِ وَ اللَّيْنَ الدِينِ مَنْسُولِ عَنْ يَعْتَنِقَهُ ثُمَّ يَرُتَدً عَنْ الدِينِ مَنْسُوخِ ؟!

كَمَا أَنَّ زَوَاجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِأُمِّ حَبِيبَةَ كَانَ فِي سَنَةِ سِتِّ، وَقِيلَ سَبْعٍ، وَرِدَّةُ عُبَيْدِ اللهِ المَزْعُومَةُ قَبْلَ ذَلِكَ بِمُدَّةٍ، وَهِيَ مَرْحَلَةٌ كَانَ الإِسْلَامُ قَدْ عَلَا فِيهَا وَظَهَرَ عُبَيْدِ اللهِ المَزْعُومَةُ قَبْلَ ذَلِكَ بِمُدَّةٍ، وَهِيَ مَرْحَلَةٌ كَانَ الإِسْلَامُ قَدْ عَلَا فِيهَا وَظَهَرَ حَتَّىٰ خَارِجَ الجَزِيرَةِ العَرَبِيَّةِ، بَلْ أَصْبَحَ هُنَاكَ مَنْ يُظْهِرُ الإِسْلَامَ وَيُبْطِنُ الكُفْر؛ كَتَىٰ خَارِجَ الجَزِيرَةِ العَرَبِيَّةِ، بَلْ أَصْبَحَ هُنَاكَ مَنْ يُظْهِرُ الإِسْلَامَ وَيُبْطِنُ الكُفْر؛ كَتَىٰ المُنَافِقِينَ.

٤ - فِي حِوَارِ هِرَقْلَ مَعَ أَبِي سُفْيَانَ وَكَانَ إِذْ ذَاكَ مُشْرِكًا أَنَّهُ سَأَلَهُ - ضِمْنَ سُؤَالَاتِهِ -: هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ فَأَجَابَ أَبُو سُؤْيَانَ: لَا (١).

وَلَوْ كَانَ عُبَيْدُ اللهِ قَدْ تَنَصَّرَ لَوَجَدَهَا أَبُو سُفْيَانَ فُرْصَةً لِلنَّيْلِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَدَعْوَتِهِ، كَمَا فَعَلَ لَمَّا سُئِلَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا؟

قَالَ: وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ الكَلِمَةُ (٢).

وَلَا يُمْكِنُ القَوْلُ بِأَنَّ أَبَا سُفْيَانَ لَمْ يَعْلَمْ بِرِدَّةِ عُبَيْدِ اللهِ ـ لَوْ صَحَّتْ ـ؛ لِأَنَّهُ وَالِدُ زَوْجِهِ أُمِّ حَبِيبَةَ.

وَبَعْدُ؛ فَالْمَسْأَلَةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِأَحَدِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، بَلْ وَمِنَ السَّابِقِينَ الأَوَّلِينَ، فَإِنْ صَحَّ السَّنَدُ بِخَبَرِ رِدَّتِهِ فَلَا كَلَامَ، وَإِذَا جَاءَ نَهْرُ اللهِ بَطَلَ نَهْرُ اللهِ بَطَلَ نَهْرُ مِعْقَلِ. أَمَا وَالسَّنَدُ لَمْ يَعْبُتْ؛ فَإِنَّ نُصُوصَ الشَّرِيعَةِ حَافِلَةٌ بِالذَّبِ عَنْ عِرْضِ المُسْلِم؛ فَكَيْفَ إِذَا كَانَ هَذَا المُسْلِمُ صَحَابِيًّا، بَلْ وَمِنَ السَّابِقِينَ؟! وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب بدء الوحي ـ باب رقم (۲) ـ رقم الحديث (۷) ـ ومسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب كتاب النبي على الى هرقل ٠٠٠ ـ رقم الحديث (۱۷۷۳).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب بدء الوحي ـ باب رقم (۱) ـ رقم الحديث (۷) ـ ومسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب كتاب النبي ﷺ إلى هرقل٠٠٠ ـ رقم الحديث (۱۷۷۳).



# الأَحْدَاثُ بَيْنَ غَزْوَةٍ خَيْبَرَ وَفَتْحٍ مَكَّةَ غَزْوَةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ (١)

وَتُسَمَّىٰ أَيْضًا غَزْوَةَ الأَعَاجِيبِ، لِمَا وَقَعَ فِيهَا مِنْ أُمُورٍ عَجِيبَةٍ (٢).

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَارِيخِ هَذِهِ الغَزْوَةِ، فَجَزَمَ عَامَّةُ أَهْلِ المَغَازِي وَالسِّيرِ عَلَىٰ أَنَّهَا كَانَتْ قَبْلَ خَيْبَرَ، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي زَمَنِهَا:

فَعِنْدَ ابْنِ إِسْحَاقَ: أَنَّهَا فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الآخِرِ سَنَةَ أَرْبَعٍ لِلْهِجْرَةِ، بَعْدَ غَزْوَةِ بَنِي النَّضِيرِ<sup>(٣)</sup>.

وَعِنْدَ ابْنِ سَعْدٍ: أَنَّهَا فِي المُحَرَّمِ سَنَةَ خَمْسٍ لِلْهِجْرَةِ (١).

<sup>(</sup>۱) الرِّقَاع: بكسر الراء، وقد سمِّيت هذه الغزوة بهذا الاسم؛ لأنهم لقُّوا على أرجلهم الخِرَق بعد أن تنقبت ـ أي رقّت ـ خِفَافهم، فقد روئ البخاري في صحيحه ـ رقم الحديث (٤١٢٨) عن أبي موسى الأشعري في قال: (٤١٢٨) ـ ومسلم في صحيحه ـ رقم الحديث (١٨١٦) عن أبي موسى الأشعري في قال: خرجنا مع النبي في غزاة، ونحن في ستة نفر بيننا بعيرٌ نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي ـ أي تقرحت من الحفاء ـ وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع؛ لِما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح المواهب (٢١/٢).

<sup>(</sup>۳) انظر سیرة ابن هشام (۲۲٥/۳).

<sup>(</sup>٤) انظر الطبَّقَات الكُبْري لابن سعد (٢٨٠/٢).



وَجَزَمَ أَبُو مَعْشَرٍ عَلَىٰ أَنَّهَا بَعْدَ الخَنْدَقِ وَبَنِي قُرَيْظَةَ (١).

وَذَهَبَ الإِمَامُ البُّخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٢)، وَالحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ (٣)، وَالحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ (١)، وَالحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ (١)، وَابْنُ القَيِّمِ (٥): عَلَىٰ أَنَّهَا كَانَتْ بَعْدَ غَزْوَةِ خَيْبَرَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ.

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَالذِي يَنْبَغِي الْجَزْمُ بِهِ أَنَّ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ كَانَتْ بَعْدَ غَزْوَةِ بَنِي قُرَيْظَةَ لِمَا يَلِي:

١ ـ أَنَّهُ تَقَدَّمَ أَنَّ صَلاةَ الخَوْفِ فِي غَزْوَةِ الخَنْدَقِ لَمْ تَكُنْ شُرِعَتْ، وَقَدْ
 ثَبَتَ وُقُوعُ صَلَاةِ الخَوْفِ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، فَدَلَّ عَلَىٰ تَأَخُّرِهَا بَعْدَ الخَنْدَقِ.

٢ ـ أَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّ أَبَا مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ (٢)، وَأَبَا هُرَيْرَةَ (٧) رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
 شَهِدَا غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ، فَلَزِمَ أَنَّهَا كَانَتْ بَعْدَ خَيْبَرَ؛ لِأَنَّ أَبَا مُوسَىٰ قَدِمَ عَلَىٰ
 النَّبِيِّ عَلِيْهُ وَهُوَ فِي خَيْبَرَ.

<sup>(</sup>۱) انظر فتح الباري (۱۸۰/۸).

<sup>(</sup>٢) انظر صحيح البخاري ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة ذات الرقاع ·

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (١٨٠/٨)٠

<sup>(</sup>٤) انظر البداية والنهاية (٤/٤٦).

<sup>(</sup>٥) انظر زاد المعاد (٢٢٦/٣).

<sup>(</sup>٦) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة ذات الرقاع ـ رقم الحديث (٤١٢٨) ـ ومسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب غزوة ذات الرقاع ـ رقم الحديث (١٨١٦).

<sup>(</sup>٧) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٨٢٦٠) (١٠٧٦٥) ـ وابن حبان في صحيحه ـ رقم الحديث (٢٨٧٨) ـ وإسناده صحيح على شرط الشيخين.



٣ ـ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا شَهِدَ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ (١)، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ أَوَّلَ مَشَاهِدِهِ كَانَتِ الخَنْدَقَ (٢)، فَتَكُونُ ذَاتُ الرِّقَاعِ بَعْدَ الخَنْدَقِ .

٤ - أَنَّ الإِمَامَ البُخَارِيَّ رَوَى فِي صَحِيحِهِ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ بِأَصْحَابِهِ فِي الخَوْفِ فِي الغَزْوَةِ السَّابِعَةِ غَزْوَةِ غَنْهُمَا قَالَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّىٰ بِأَصْحَابِهِ فِي الخَوْفِ فِي الغَزْوَةِ السَّابِعَةِ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ (٣).

وَالتَّنْصِيصُ عَلَىٰ أَنَّهَا سَابِعُ غَزْوَةٍ مِنْ غَزُواتِ النَّبِيِّ عَلَيْ تَأْيِيدٌ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ البُخَارِيُّ مِنْ أَنَّهَا بَعْدَ خَيْبَرَ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ المُرَادُ الغَزَوَاتُ التِي خَرَجَ النَّبِيُّ وَلِيْهِ البُخَارِيُّ مِنْ أَنَّهَا بَعْدَ خَيْبَرَ، فَإِنَّ إِنْ كَانَ المُرَادُ الغَزَوَاتُ التِي خَرَجَ النَّبِيُّ وَلِيهَا بِنَفْسِهِ مُطْلَقًا، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ، فَإِنَّ السَّابِعَةَ مِنْهَا تَقَعُ قَبَلَ أُحُدٍ، وَلَمْ يَنْهَبُ فَيَقُونَ عَلَىٰ أَنَّ يَنْهُم مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ أَنَّ يَذُهُبُ أَحَدُ إِلَىٰ أَنَّ عَزْوَةً ذَاتِ الرِّقَاعِ قَبْلَ غَزْوَةِ أُحُدٍ؛ لِأَنَّهُم مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ أَنَّ يَذُهُبُ أَحَدُ إِلَىٰ أَنَّ غَزْوَةً الخَنْوَةِ الخَنْدَةِ، فَتَعَيَّنَ أَنْ تَكُونَ ذَاتُ الرِّقَاعِ بَعْدَ بَنِي صَلَاةَ الخَوْفِ مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ غَزْوَةِ الخَنْدَةِ، فَتَعَيَّنَ أَنْ تَكُونَ ذَاتُ الرِّقَاعِ بَعْدَ بَنِي قَرَيْطَةً، فَتَعَيَّنَ أَنْ تَكُونَ ذَاتُ الرِّقَاعِ بَعْدَ بَنِي قُورَ الخَرْوَاتُ التِي وَقَعَ فِيهَا القِتَالُ، وَالأُولَىٰ مِنْهَا: بَدْرٌ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة ذات الرقاع ـ رقم الحديث (۱۳۲) (٤١٣٣).

<sup>(</sup>٢) روئ البخاري في صحيحه ـ رقم الحديث (٤٠٩٧) ـ ومسلم في صحيحه ـ رقم الحديث (٢) (عن البخاري في صحيحه ـ رقم الحديث (١٨٦٨) عن ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: عرضني رَسُول اللهِ ﷺ يوم أُحد في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يُجزني، وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة ذات الرقاع ـ رقم الحديث (٣).



وَالثَّانِيَةُ أُحُدُّ، وَالثَّالِثَةُ الخَنْدَقُ، وَالرَّابِعَةُ بَنِي قُرَيْظَةَ، وَالخَامِسَةُ المُرَيْسِيعُ، وَالتَّانِيَةُ أَحُدُّ، وَالثَّانِيَةُ المُرَيْسِيعُ، وَالتَّانِيَةُ خَيْبَرُ، فَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا أَنْ تَكُونَ ذَاتُ الرِّقَاعِ بَعْدَ خَيْبَرَ لِلتَّنْصِيصِ عَلَىٰ أَنَّهَا السَّابِعَةُ (١).

قَالَ ابنُ القَيِّمِ فِي زَادِ المَعَادِ: فَالصَّوَابُ تَحْوِيلُ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ مِنْ هَذَا المَوْضِعِ مَوْضِعِ قَبْلَ الخَنْدَقِ كَمَا ذَكَرَ أَهْلُ المَغَاذِي لَ إِلَىٰ مَا بَعْدَ الخَنْدَقِ ، بَلْ بَعْدَ خَيْبَرَ (٢).

#### ﴿ سَبَبُ الغَزْوَةِ:

وَكَانَ سَبَبُ هَذِهِ الغَزْوَةِ هُو مَا بَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ جُمُوعًا مِنْ بَنِي مُحَارِبٍ، أَوْ مِنْ أَنْمَارٍ، وَبَنِي ثَعْلَبَةَ مِنْ غَطَفَانَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَىٰ حَرْبِهِ ﷺ مُحَارِبٍ، أَوْ مِنْ أَنْمَارٍ، وَبَنِي ثَعْلَبَةً مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقِيلَ: سَبْعِمِائَةٍ، وَاسْتَعْمَلَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَرْبَعِمِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقِيلَ: سَبْعِمِائَةٍ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَىٰ المَدِينَةِ: عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ، وَقِيلَ: أَبَا ذَرِّ الغِفَارِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَمَضَىٰ عَلَىٰ المَدِينَةِ: عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ، وَقِيلَ: أَبَا ذَرِّ الغِفَارِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَمَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى مَحَالَّهُمْ بِنَخْلَةً (٣)، فَلَمْ يَجِدْ فِي مَحَالِهِمْ أَحَدًا إِلّا نِسْوَةً وَصِينَةٌ، وَهَرَبَتِ الأَعْرَابُ إِلَىٰ رُؤُوسِ الجِبَالِ، ثُمَّ لَقِي وَلَيْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، وَقَدْ أَخَافَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ جَمْعًا مِنْهُمْ، فَتَقَارَبَ النَّاسُ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، وَقَدْ أَخَافَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (١٨٠/٨ - ١٨٢)٠

<sup>(</sup>٢) انظر زاد المعاد (٢٢٦/٣)٠

<sup>(</sup>٣) نخلة: هو موضع بالحجاز قريب من مكة، فيه نخل وزروع انظر معجم البلدان (٣٨١/٨).



بَعْضًا، وَحَضَرَتْ صَلَاةُ العَصْرِ، فَخَافَ المُسْلِمُونَ أَنْ يُغِيرَ المُشْرِكُونَ عَلَيْهِمْ، فَصَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الخَوْفِ، ثُمَّ انْصَرَفَ رَاجِعًا إِلَىٰ المَدِينَةِ، وَصَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَبَعَثَ جُعَالَ بنَ سُرَاقَةَ عَلَىٰ بَشِيرًا إِلَىٰ المَدِينَةِ بِسَلَامَتِهِ وَسَلَامَةِ وَسَلَامَةِ المُسْلِمِينَ (۱).

رَوَىٰ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِذَاتِ الرِّقَاعِ ، . . . وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِذَاتِ الرِّقَاعِ ، . . . وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَرَىٰ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعُ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعُ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ (٢) .

### ﴿ رُجُوعُ الرَّسُولِ ﷺ إِلَىٰ المَدِينَةِ وَأَحْدَاثُ حَدَثَتْ فِي الطَّرِيقِ:

الحَادِثُ الأَوَّلُ: قِصَّةُ عَبَّادِ<sup>(٣)</sup> بنِ بِشْرِ عَلَيْهَ:

ذَكَرْنَا أَنَّ المُسْلِمِينَ أَصَابُوا فِي هَذِهِ الغَزْوَةِ سَبْيًا، وَكَانَ فِيهِ جَارِيَةً

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة ذات الرقاع ـ رقم الحديث (٤١٢٧) ـ وابن إسحاق الحديث (٤١٢٧) ـ وابن سعد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٨٠/٣) ـ وابن سعد في طبقاته (٢٨٠/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة ذات الرقاع ـ رقم الحديث (٢) . ومسلم في صحيحه ـ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ـ باب صلاة الخوف ـ رقم الحديث (٨٤٣) (٣١١) ـ وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٤٢٢).

<sup>(</sup>٣) عَبَّاد: بفتح العين وتشديد الباء.



وَضِيئَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَافِلًا (') أَتَىٰ زَوْجُهَا، وَكَانَ غَائِبًا، فَلَمَّا أُخْبِرَ الخَبَرَ حَلَفَ أَنْ لَا يَنْتَهِيَ حَتَّىٰ يُصِيبَ مُحَمَّدًا ﷺ، أَوْ يُهْرِيقَ فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدًا ﷺ، أَوْ يُهْرِيقَ فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ دَمًا، أَوْ يُخَلِّصَ زَوْجَتَهُ، فَخَرَجَ يَتْبَعُ أَثَرَ المُسْلِمِينَ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ فَي شِعْبِ (۲)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (مَنْ رَجُلٌ يَكْلَوُنَا (۳) لَيْلَتَنَا هَذِهِ ؟».

فَقَامَ عَمَّارُ بِنُ يَاسِرٍ وَعَبَّادُ بِنُ بِشْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَقَالًا: نَحْنُ يَا رَسُولَ اللهِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَكُونَا فِي فَم الشَّعْبِ».

فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ إِلَىٰ فَمِ الشِّعْبِ، قَالَ عَبَّادٌ لِعَمَّارٍ: أَيُّ اللَّيْلِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَكْفِيكَهُ: أَوَّلُهُ أَمْ آخِرَهُ؟

فَقَالَ عَمَّارٌ: اكْفِنِي أَوَّلَهُ، فَاضْطَجَعَ عَمَّارٌ فَنَامَ، وَقَامَ عَبَّادُ بِنُ بِشْرٍ ﴿ الْمَرْأَةِ .، فَلَمَّا رَأَىٰ سَوَادَ عَبَّادٍ عَرَفَ أَنَهُ رَبِيئَةُ (١٠) يُصَلِّي، وَأَتَىٰ الرَّجُلُ . زَوْجُ الْمَرْأَةِ .، فَلَمَّا رَأَىٰ سَوَادَ عَبَّادٍ عَرَفَ أَنَهُ رَبِيئَةُ (١٠) القَوْمِ، فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ آخَرَ فَأَصَابَهُ، التَّوْمِ، فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ آخَرَ فَأَصَابَهُ، فَانْتَزَعَهُ عَبَّادُ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، فَانْتَزَعَهُ عَبَّادُ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، فَانْتَزَعَهُ عَبَّادُ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ،

قفل: رجع، انظر النهاية (٤/٨٨).

<sup>(</sup>٢) الشِّعب: بكسر الشين: ما انفرج بين جبلين. انظر لسان العرب (١٢٨/٧).

<sup>(</sup>٣) الكَلاءة: الحفظ والحراسة. انظر النهاية (١٦٩/٤).

<sup>(</sup>٤) الرَّبِيئَة: هو العينُ والطليعة الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدوٌ ، ولا يكون إلا على جبل أو شرف ينظر منه انظر النهاية (١٦٥/٢).



ثُمَّ أَيْقَظَ عَمَّارًا، فَقَالَ: اجْلِسْ، فَقَدْ أُتِيتُ (١)، فَوَثَبَ، فَلَمَّا رَآهُمَا الرَّجُلُ ـ زَوْجُ الْمَرْأَةِ ـ، عَرَفَ أَنْ قَدْ نَذِرُوا (٢) بِهِ، فَهَرَبَ، فَقَالَ عَمَّارٌ لِعَبَّادٍ، وَقَدْ رَأَى مَا بِهِ مِنَ الدِّمَاءِ: سُبْحَانَ اللهِ! أَفَلَا أَهْبَبْتَنِي (٣) أَوَّلَ مَا رَمَاكَ؟

فَقَالَ عَبَّادٌ عَلَيْهُ: كُنْتُ فِي سُورَةٍ (١) أَقْرَؤُهَا، فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا حَتَّىٰ أَثْفِذَهَا، فَلَمْ اللهِ لَوْلَا أَنْ أَضَيِّعَ ثَغْرًا أَثْفِذَهَا، فَلَمَّ اللهِ لَوْلَا أَنْ أُضَيِّعَ ثَغْرًا أَثْفِذَهَا، فَلَمَّا تَابَعَ عَلَيَّ الرَّمْيَ، رَكَعْتُ فَآذَنْتُكَ، وَأَيْمُ اللهِ لَوْلَا أَنْ أَضَيِّعَ ثَغْرًا أَمْرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحِفْظِهِ؛ لَقَطَعَ نَفْسِي قَبْلَ أَنْ أَفْطَعَهَا أَوْ أُنْفِذَهَا (٥٠).

### \* الحَادِثُ النَّانِي: قِصَّةُ غَوْرَثِ بنِ الحَارِثِ:

قَالَ جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: كُنَّا مَعَ الرَّسُولِ ﷺ بِذَاتِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) يُقال: أُتِّي فلان: إذا أطَلُّ عليه العدو، وأشرف عليه. انظر لسان العرب (٦٧/١).

<sup>(</sup>٢) نَذِروا به: أي علموا به. انظر لسان العرب (١٠٠/١٤).

<sup>(</sup>٣) أُهبّه: نَبّهه، انظر لسان العرب (٢٥٢/١).

<sup>(</sup>٤) وقع في رواية البيهقي في دلائله (٣٧٩/٣): أنها سورة الكهف.

<sup>(</sup>٥) أخرج قصة عَبّاد ﴿ الْإِمَامُ البخاري في صحيحه ـ كتاب الوضوء ـ باب من لم يَرَ الوضوء الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث القبل والدبر ـ معلقًا ـ ووصله الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٠٩٦) ـ وابن حبان في صحيحه ـ رقم الحديث (١٠٩٦) ـ والبيهقي في دلائله (٣٧٨/٢) ـ وابن إسحاق في السيرة (٣٠/٣) وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٦) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (١٩٢/٨): القائلة: أي وسط النهار وشدة الحرّ.

 <sup>(</sup>٧) قَالَ الحَافِظ فِي الفَتْحِ (١٩٢/٨): العِضَاه: بكسر العين وتخفيف الضاد: كل شجر يعظم
 له شوك، وقيل: هو العظيمُ من الشجر مطلقًا.



تَحْتَ شَجَرَةٍ ، وَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ ، وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّونَ الشَّجَرَ .

قَالَ جَابِرٌ ﴿ اللهُ عَنْهُ : فَنِمْنَا نَوْمَةً ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ المُشْرِكِينَ ، يُقَالُ لَهُ : غَوْرَثُ بنُ الحَارِثِ (١) ، فَاخْتَرَطَ (٢) سَيْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَقَالَ : تَخَافُنِي يَا مُحَمَّدُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَا» ، قَالَ : فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «اللهُ».

قَالَ جَابِرٌ عَلَيْهُ: فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَدْعُونَا، فَجِئْنَاهُ، فَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيًّ جَالِسٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُو فَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُو فَا وَهُو فِي يَدِهِ صَلْتًا (٣)، فَقَالَ لِي: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ فَقُلْتُ: اللهُ، فَهَا هُو ذَا جَالِسٌ»، ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ (٤).

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ فِي الصَّحِيحِ قَالَ جَابِرٌ: فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَامِلِيَّ اللهِ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (١٩٣/٨): غَوْرَث: بوزن جعفر، ووقع عند الواقدي في سبب هذه القصة أن اسم الأعرابي: دُعْتُور بن الحارث، وأنه أسلم، لكن ظاهر كلامه أنهما قِصَّتان في غزوتين، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) اخترط السيف: سلَّه من غمده. انظر النهاية (٢٣/٢).

<sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (١٩٢/٨): صَلْتًا: بفتح الصاد وسكون اللام: أي مجردًا من غمده.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة ـ رقم رقم الحديث (٢٩١٠) (٢٩١٣) ـ وأخرجه في كتاب المغازي ـ باب غزوة ذات الرقاع ـ رقم الحديث (٤١٣٥ ـ ٤١٣٦) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ـ رقم الحديث (٨٤٣) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٨٤٣) .

<sup>(</sup>٥) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (١٩٢/٨): ظاهرها يُشعر بأنهم حضروا القصة ـ أي الصحابة ـ=



قَالَ ابنُ إِسْحَاقَ (١): فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوٓاْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ أَوْلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ ٱللّهَ وَعَلَى ٱللّهِ فَلْيَمَوَّكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ (١).

قُلْتُ: ذَكَرْنَا فِي غَزْوَةِ بَنِي النَّضِيرِ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي عَمْرِو بنِ جَحَّاشٍ، عِنْدَمَا أَرَادَ أَنْ يُلْقِيَ الصَّخْرَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، لِيَقْتُلَهُ، وَرَجَّحَ ذَلِكَ ابنُ جَرِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ.

#### ﴿ فَوَائِدُ الْحَدِيثِ:

وفَيِ الحَدِيثِ مِنَ الفَوَائِدِ:

١ ـ فَرْطُ شَجَاعَةِ النَّبِيِّ عَيْكِالَةِ ، وَقُوَّةُ يَقِينِهِ ، وصَبْرُهُ عَلَىٰ الأَذَىٰ ، وَحِلْمُهُ عَنِ الجُهَّالِ .

٢ - وَفِيهِ جَوَازُ تَفَرُّقِ العَسْكَرِ فِي النَّزُولِ وَنَوْمِهِمْ، وَهَذَا مَحَلَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَا يَخَافُونَ مِنْهُ (٣).

\* الحَادِثُ الثَّالِثُ: قِصَّةُ جَمَل جَابِر هِ الْمَالِثُ:

وَفِي مَرْجِع رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ هَذِهِ الغَزْوَةِ ابْتَاعَ (١) مِنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ

<sup>=</sup> وأنه إنما رجع عما كان عزم عليه بالتهديد، وليس كذلك، بل وقع في رواية أخرى بعد قوله ﷺ: «الله»، فشام السيف ـ بتشديد الميم أي أغمده ـ وهذه الكلمة من الأضداد، يقال: شامّه إذا استلَّه، وشامّه إذا أغمده، وكأن الأعرابي لما شاهد ذلك الثبات العظيم، وعرف أنه حيل بينه وبينه، تحقق وعلم أنه لا يصل إليه، فألقىٰ السلاح وأمكن من نفسه.

انظر سیرة ابن هشام (۲۲۸/۳).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة آية (١١).

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (١٩٣/٨).

<sup>(</sup>٤) ابتاع: اشترئ. انظر لسان العرب (١/٥٥٧).



رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، جَمَلَهُ وَشَرَطَ لَهُ ظَهْرَهُ (١) إِلَىٰ المَدِينَةِ، وَسَأَلَهُ عَنْ دَيْنِ أَبِيهِ وَأَخْبَرَهُ بِهِ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً (٢).

وَدَعُونَا نَتْرُكُ جَابِرًا ﴿ يَهُ يُحَدِّثُنَا عَنْ قِصَّةِ جَمَلِهِ، وَمَا دَارَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّسُولِ ﷺ فِي طَرِيقِهِمْ إِلَىٰ المَدِينَةِ.

قَالَ جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ مُرْتَحِلًا عَلَىٰ جَمَلٍ لِي ضَعِيفٍ<sup>(٣)</sup>، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: جَعَلْتُ الرِّفَاقَ تَمْضِي، وَجَعَلْتُ أَتَخَلَّفُ حَتَّىٰ أَدْرَكَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «مَالَكَ يَا جَابِرُ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَبْطَأَ بِي جَمَلِي هَذَا.

فَقَالَ ﷺ: «فَأَنِخْهُ» ( ، وَأَنَاخَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ ﷺ: «أَعْطِنِي هَذِهِ العَصَا مِنْ يَدِكَ».

<sup>(</sup>١) في رواية أخرىٰ قال جابر: فاستثنيْتُ حملانه إلىٰ أهلي.

<sup>(</sup>٢) أخرج استغفارَ رَسُول اللهِ ﷺ لجابرِ خمسةً وعشرين مرَّة ليلة الجمل: ابن حبان في صحيحه ـ كتاب إخباره ﷺ عن مناقب الصحابة ـ باب ذكر عدد استغفار المصطفىٰ ﷺ لجابر ليلة البعير ـ رقم الحديث (٧١٤٢) والترمذي في جامعه ـ كتاب المناقب ـ باب في مناقب جابر بن عبد الله ﷺ ـ رقم الحديث (٣٨٦١) وإسناده صحيح.

قال ابن الأثير في النهاية (١٣٩/١): وليلةُ الجمل: هي الليلة التي اشترئ فيها رَسُول اللهِ ﷺ من جابر جمله، وهو في السفر، وحديث الجمل مشهور.

 <sup>(</sup>٣) في رواية البخاري في صحيحه ـ رقم الحديث (٢٣٠٩) ـ قال جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:
 فكنتُ على جمل ثَفَال.

والثفال: بفتح الثاء والفاء، هو البطيء الثقيل. انظر النهاية (٢١٠/١).

<sup>(</sup>٤) أناخَ الإبل: أبركها فبركت، انظر لسان العرب (٣٢١/١٤).



فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ العَصَا فَنَخَسَ<sup>(۱)</sup> بِهَا البَعِيرَ نَخَسَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: «اَرْكَبْ» فَرَكِبْتُ، فَخَرَجَ، وَالذِي بَعَثَهُ بِالحَقِّ يُوَاهِقُ (۲) نَاقَتَهُ مُوَاهَقَةً (۳)، قَالَ: وَتَحَدَّثَ مَعِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَتَبِيعُنِي جَمَلَكَ هَذَا يَا جَابِرُ؟».

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَلْ أَهَبُهُ لَكَ، قَالَ ﷺ: «لَا، وَلَكِنْ بِعْنِيهِ»، قُلْتُ: فَسُمْنِي (٤) بِهِ، فَقَالَ ﷺ: «قَدْ أَخَذْتُهُ بِدِرْهَمٍ»، قُلْتُ: لَا، إِذًا يَغْبِنُنِي (٥) رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْة، فَقَالَ ﷺ: «فَقِلَ عَلِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ فَعُ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّىٰ بَلَغَ الأُوقِيَّةَ (٢)، فَقُلْتُ: فَقَدْ رَضِيتُ، قَالَ ﷺ: «قَدْ رَضِيتَ؟»،

<sup>(</sup>١) نخَسَ: دفعه وحركه. انظر النهاية (٥/٢٧).

<sup>(</sup>٢) يواهق ناقته: أي يُباريها في السير ويُماشيها، ومواهقةُ الإبل: مدُّ أعناقها في السَّيْر. انظر النهاية (٢٠٢/٥).

<sup>(</sup>٣) في رواية أخرى في مسند الإمام أحمد ـ رقم الحديث (١٤٣٧٦) قال جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: فما زلت إنما أنا في أول الناس.

<sup>(</sup>٤) المُساوَمَةُ: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصْل ثمنها. انظر النهاية (٣٨٢/٢).

<sup>(</sup>٥) غَبنه: خدعه، انظر لسان العرب (١٥/١٠).

<sup>(</sup>٦) قَالَ الحَافِظَ فِي الفَتْحِ (٦٥٩/٥): الأُوقِيَّة: بضم الهمزة وتشديد الياء، وكانت في عرف ذلك الزمان أربعين درهمًا، وفي عرف الناس بعد ذلك عشرة دراهم، وفي عرف أهل مصر اليوم اثنا عشر درهمًا.

قلتُ: اختُلف في تحديد ثمنِ الجمل، قال القرطبي فيما نقله عنه الحافظ في الفتح (٥/٥٥): اختلفوا في ثمنِ الجمل اختلافًا لا يقبل التلفيق، وتكلف ذلك بعيد عن التحقيق، وهو مبنيًّ على أمر لم يستقم ضبطه، مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك حكم، وإنما تحصّل من مجموع الروايات عنه أنه باعة البعير، بثمن معلوم بينهما، وزاده رَسُول اللهِ عند الوفاء زيادة معلومة، ولا يضُرُّ عدم العلم بتحقيق ذلك.



قُلْتُ: نَعَمْ، عَلَىٰ أَنَّ لِيَ فَقَارَ<sup>(۱)</sup> ظَهْرِهِ حَتَّىٰ أَبْلُغَ المَدِينَةَ، قَالَ ﷺ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: هُوَ لَكَ، قَالَ ﷺ: «قَدْ أَخَذْتُهُ».

قَالَ جَابِرٌ: فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ المَدِينَةِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، فَاتُذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَعَجَّلَ إِلَىٰ أَهْلِي، فَقَالَ ﷺ: «فَتَزَوَّجْتَ؟»(٢).

قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ ﷺ: «بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟» قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا، فَقَالَ ﷺ: «فَهَلَّا بِكْرًا ثُلَاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ؟».

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ بَنَاتٍ لَهُ سَبْعًا(٣)، فَنَكَحْتُ امْرَأَةً جَامِعَةً تَجْمَعُ رُؤُوسَهُنَّ، وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ (١)، فَقَالَ ﷺ: ﴿أَصَبْتَ إِنْ شَاءَ اللهُ ﴾.

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ قَالَ ﷺ: ﴿فَبَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ ﴾(٥).

<sup>(</sup>١) يُقال: أفقر البعير يُفقره: إذا أعاره، انظر النهاية (٤١٤/٣)٠

<sup>(</sup>٢) في رواية الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٥٠٢٦) ـ وابن إسحاق في السيرة (٢٢٨/٣) قال رَسُول اللهِ ﷺ: «هل تزوجتَ بعد؟».

قلتُ: استدل بهذا من جعل غزوة ذات الرقاع قبل الخندق، وقال: إن جابرًا الله متزوِّجًا في الخندق، وقصته مشهورةٌ، ذكرناها عندما صنعت زوجته طعامًا لرَسُول اللهِ عَلَيْهُ، وليس في ذلك حُجَّة ؛ لأنه قد يكون تزوج الله غيرها.

<sup>(</sup>٣) في رواية أخرى في صحيح البخاري ـ رقم الحديث (٤٠٥٢): تسع.

<sup>(</sup>٤) في رواية أخرى في صحيح البخاري ـ رقم الحديث (٤٠٥٢) قال جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: فكرهت أن أجمعَ إليهن جارية خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. قال الحافظ في الفتح: (١٤٥/١٠): خرقاء: بفتح الخاء وسكون الراء، هي التي لا تعمل بيدها شيئًا.

<sup>(</sup>٥) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (٤٨٦/١٢): والمراد شُمول البركة له في جودةِ عقله حيث قَدَّم=



قَالَ جَابِرٌ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ الْمَدِينَة ، جِنْتُ بِالجَمَلِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، قَالَ: حَتَّىٰ أَنَخْتُهُ عَلَىٰ بَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْه ، ثُمَّ جَلَسْتُ فِي المَسْجِدِ قَرِيبًا مِنْهُ ، قَالَ: وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْه ، فَرَأَىٰ الجَمَلَ ، فَقَالَ: (مَا هَذَا؟) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَذَا جَمَلٌ جَابِرٌ ، قَالَ عَلَيْه : (فَأَيْنَ جَابِرُ؟) فَدُعِيتُ لَهُ ، فَقَالَ عَلَيْه : (تَعَالَ هَذَا جَمَلٌ جَابِرٌ ، قَالَ عَلَيْه : (فَأَيْنَ جَابِرُ؟) فَدُعِيتُ لَهُ ، فَقَالَ عَلَيْه : (اذْهَبُ أَي ابْنَ أَخِي ، خُذْ بِرَأْسِ جَمَلِكَ ، فَهُو لَكَ » ، ثُمَّ دَعَا بِلَالًا وَقَالَ لَهُ: (اذْهَبْ بِجَابِرٍ ، فَأَعْظِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ ، وَزِدْهُ » .

قَالَ جَابِرٌ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ: فَلَهَبْتُ مَعَهُ، فَأَعْطَانِي أُوقِيَّةً، وَزَادَنِي شَيْئًا يَسِيرًا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لِجَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ (١) لِآخُذَ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ، فَهُوَ لَكَ».

قَالَ جَابِرٌ ﷺ: فَوَاللهِ مَا زَالَ يَنْمِي عِنْدَنَا، وَنَرَىٰ مَكَانَهُ مِنْ بَيْتِنَا حَتَّىٰ أُصِيبَ يَوْمَ الحَرَّةِ (٢٠).

<sup>=</sup> أخواته على حظ نفسه فعدل لأجلهنَّ عن تزوج البكر مع كونها أرفعُ رُتبة للمتزوج الشاب من الثيب غالبًا.

<sup>(</sup>١) المُمَاكسة في البيع: انتقاص الثمن واستحطاطه. انظر النهاية (٢٩٧/٤).

<sup>(</sup>٢) قوله في يوم الحرة: يريد الليالي التي وقع فيها القتال بين أهل الشام وبين أهل المدينة، في حَرّة واقم التي تقع شرقي المدينة، وكانت سنة (٦٣ هـ)، وهي ليزيد بن معاوية على أهل المدينة، وتعد كما قال ابن حزم في «جوامع السيرة» ص ٣٥٧ ـ ٣٥٨: من أكبر مصائب الإسلام وخُرومه؛ لأن أفاضل المسلمين، وبقيَّة الصحابة، وخيار المسلمين من جلة التابعين قُتلوا جهرًا ظلمًا في الحَرْب وصَبْرًا، وجالتِ الخيل في مسجد رَسُول اللهِ عَلَمَ وَرَاثَتْ في الروضة الشريفة بين القبر والمنبر، ولم تُصَلَّ جماعة في=



وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ جَابِرٌ ﷺ، فَكَانَ فِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَكَانَ فِي كِيسٍ لِي حَتَّىٰ جَاءَ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الحَرَّةِ، فَأَخَذُوهُ فِيمَا أَخَذُوا (١).

#### ﴿ فَوَائِدُ الحَدِيثِ:

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: وَفِي قِصَّةِ بَيْعِ جَمَلِ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِنَ الفَوَائِدِ:

١ ـ جَوَازُ المُسَاوَمَةِ لِمَنْ يَعْرِضُ سِلْعَتَهُ لِلْبَيْعِ.

٢ ـ وَفِيهِ المُمَاكَسَةُ ـ أي انْتِقَاصُ الثَّمَنِ وَاسْتِحْطَاطُهُ ـ فِي المَبِيعِ قَبْلَ
 اسْتِقْرَارِ العَقْدِ.

مسجد رَسُول اللهِ ﷺ، ولا كان فيه أحدٌ حاشا سعيدَ بن المسيب، فإنه لم يفارق المسجد، ولولا شهادة عمرو بن عثمان بن عفان، ومروان بن الحكم عند مجرم بن عقبة المري بأنه مجنونٌ لقتله، وأُكره الناس علىٰ أن يُبايعوا يزيد بن معاوية علىٰ أنهم عبيدٌ له إن شاء باع وإن شاء أعتق... ونهبت المدينة ثلاثًا، واستُخِفَّ بأصحابِ رَسُول اللهِ ﷺ، ومُدَّت الأيدي إليهم، وانتهبت دورهم. انظر شذرات الذهب (٢٨٣/١) ـ البداية والنهاية (٢١٦/٨).

<sup>(</sup>۱) أخرج قِصَّة جمل جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: البخاري في صحيحه ـ كتاب الشروط ـ باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة ـ رقم الحديث (۲۷۱۸) ـ وأخرجه في كتاب النكاح ـ باب تزويج الثيب ـ رقم الحديث (۲۰۹۰) ـ وأخرجه في كتاب البيوع ـ باب شراء الدواب والحمير ـ رقم الحديث (۲۰۹۷) ـ وأخرجه في كتاب الجهاد والسير ـ باب استئذان الرجل الإمام ـ رقم الحديث (۲۹۲۷) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب المساقاة ـ باب بيع البعير واستثناء ركوبه ـ رقم الحديث (۷۱۵) ـ والإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (۲۰۱۷) ـ وابن حبان في صحيحه ـ رقم الحديث (۲۱۱) (۲۵۱۷) ـ وابن المساقاة ـ باب بيع البعير واستثناء ركوبه ـ رقم الحديث (۲۱۵) ـ وابن المساقاة ـ باب بيع البعير واستثناء ركوبه ـ رقم الحديث (۲۱۵) ـ وابن المساقاة ـ باب بيع البعير واستثناء وابن حبان في صحيحه ـ رقم الحديث (۲۱۱) (۲۱۸۶) ـ وابن وابن مشكل الآثار ـ رقم الحديث (۲۱۱) (۲۱۱) (۲۱۱) ـ وابن



- ٣ ـ وَفِيهِ ابْتِدَاءُ المُشْتَرِي بِذِكْرِ الثَّمَنِ.
- ٤ ـ وَأَنَّ القَبْضَ لَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ البَيْع.
- ٥ ـ وَفِيهِ أَنَّ إِجَابَةِ الكَبِيرِ بِقَوْلِ: «لَا» جَائِزٌ فِي الأَمْرِ الجَائِزِ.
- ٦ وَفِيهِ التَّحَدُّثُ بِالعَمَلِ الصَّالِحِ لِلْإِتْيَانِ بِالقِصَّةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا لَا عَلَىٰ
   وَجْهِ تَزْكِيَةِ النَّفْسِ وَإِرَادَةِ الفَخْرِ.
- ٧ ـ وَفِيهِ تَفَقُدُ الْإِمَامِ وَالْكَبِيرِ لِأَصْحَابِهِ وَسُؤَالِهِ عَمَّا يَنْزِلُ بِهِمْ، وَإِعَانَتَهُمْ
   بِمَا تَيَسَّرَ مِنْ حَالٍ أَوْ مَالٍ أَوْ دُعَاءٍ.
  - ٨ ـ وَفِيهِ تَوَاضُعُهُ عَلَيْكُ.
- ٩ ـ وَفِيهِ جَوَازُ ضَرْبِ الدَّابَّةِ لِلسَّيْرِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُكَلَّفَةٍ، وَمَحَلَّهُ مَا إِذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّ ذَلِكَ مِنْهَا مِنْ فَرْطِ تَعَبِ وَإِعْيَاءٍ.
  - ١٠ وَفِيهِ تَوْقِيرُ التَّابِعِ لِرَئِيسِهِ.
  - ١١ ـ وَفِيهِ الوَكَالَةُ فِي وَفَاءِ الدُّيُونِ.
    - ١٢ ـ وَفِيهِ الوَزْنُ عَلَىٰ المُشْتَرِي.
- ١٣ وَفِيهِ رَدُّ العَطِيَّةِ قَبْلَ القَبْضِ لِقَوْلِ جَابِرٍ فَهَا: هُوَ لَكَ، فَقَالَ ﷺ:
   (لَا، وَلَكِنْ بِعْنِيهِ».
- ١٤ ـ وَفِيهِ جَوَازُ إِدْخَالِ الدَّوَابِّ وَالأَمْتِعَةِ إِلَىٰ رِحَابِ المَسْجِدِ وَحَوَالَيْهِ،



وَاسْتُدِلَّ عَلَىٰ طَهَارَةِ أَبْوَالِ الإِبِلِ، وَلَا حُجَّةَ فِيهِ.

١٥ ـ وَفِيهِ المُحَافَظَةُ عَلَىٰ مَا يُتَبَرَّكُ بِهِ لِقَوْلِ جَابِرٍ: لَا تُفَارِقُنِي الزِّيَادَةُ.

١٦ ـ وَفِيهِ جَوَازُ الزِّيَادَةِ فِي الثَّمَنِ عِنْدَ الأَدَاءِ.

١٧ ـ وَفِيهِ فَضِيلَةٌ لِجَابِرٍ ﷺ حَيْثُ تَرَكَ حَظَّ نَفْسِهِ، وَامْتَثَلَ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ بِبَيْع جَمَلِهِ مَعَ احْتِيَاجِهِ إِلَيْهِ.

١٨ ـ وَفِيهِ مُعْجَزِةٌ ظَاهِرَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ (١).

﴿ أَعَاجِيبُ حَدَثَتْ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ:

١ ـ أَفْرَاخُ الحُمَّرَةِ (٢):

رَوَىٰ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فِي سَفَرٍ، وَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ، فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ، فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَتِ الحُمَّرَةُ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ، فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ، فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَتِ الحُمَّرَةُ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ، فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ، فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَتِ الحُمَّرَةُ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ، فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً فَقَالَ: «مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا»(٤٠).

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (٥/٦٦٦).

<sup>(</sup>٢) الحُمَّرة: بضم الحاء وتشديد الميم: طائر صغير كالعصفور. انظر النهاية (٢٢/١).

 <sup>(</sup>٣) تُفرّش: بضم التاء وتشديد الراء: أي تفرش جناحيها، وتقرب من الأرض وترفوف انظر
 النهاية (٣٨٥/٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٣٨٣٥) ـ وأبو داود في سننه ـ كتاب=



## ٢ ـ قَرْيَةُ النَّمْلِ (١):

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ عَلَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَقَ هَذِهِ ؟ »، قُلْنَا: نَحْنُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : ﴿إِنَّهُ كَرَقَ هَذِهِ ؟ »، قُلْنَا: نَحْنُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : ﴿إِنَّهُ لَا يَشْبَغِي أَنْ يُعَدِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ »(٢).

\*\* \*\* \*\*

الجهاد ـ باب في كراهية حرق العدو بالنار ـ رقم الحديث (٢٦٧٥) ـ وأخرجه في كتاب الجنائز ـ باب الأمراض المكفرة للذنوب ـ رقم الحديث (٣٠٨٩) ـ وأخرجه الطيالسي في مسنده ـ رقم الحديث (٣٣٤) ـ وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ـ رقم الحديث (٢٦٣٣).

<sup>(</sup>١) قريةُ النمل: مساكنها، انظر جامع الأصول (٢٩/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٣٧٦٣) ـ وأبو داود في سننه ـ كتاب الجهاد ـ باب في كراهية حرق العدو بالنار ـ رقم الحديث (٢٦٧٥) ـ وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ـ رقم الحديث (٢٦٣٣).



# سَرِيَّةُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﴿ إِلَى تُرْيَةٍ (١)

وَفِي شَعْبَانَ سَنَةَ سَبْعٍ لِلْهِجْرَةِ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَمْ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ عَلَى فَلَاثِينَ رَاكِبًا إِلَىٰ بَنِي نَضْرِ بِنِ مُعَاوِيَةَ بِنِ بَكْرِ بِنِ هَوَازِنَ، وَبَنِي جُشَمِ بِنِ بَكْرِ بِنِ هَوَازِنَ بِتُرْبَةٍ، فَخَرَجَ عُمَرُ عَلَى، وَمَعَهُ دَلِيلٌ مِنْ بَنِي هِلَالٍ، فَكَانُوا يَكُم بِنِ هَوَازِنَ بِتُرَبَةٍ، فَخَرَجَ عُمَرُ عَلَىٰ الْخَبَرُ هَوَازِنَ فَهَرَبُوا، وَجَاءَ عُمَرُ عَلَى إِلَىٰ المَدِينَةِ، فَلَمْ يَلْقَ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَانْصَرَفَ رَاجِعًا إِلَىٰ المَدِينَةِ، فَلَمَّا كَانَ بِالجَدَدِ(٢) قَالَ لَهُ الدَّلِيلُ: هَلْ لَكَ فِي جَمْعِ آخَرَ مِنْ خَنْعَمِ جَاؤُوا سَائِرِينَ قَدْ أَجْدَبَتْ فَالَ لَهُ الدَّلِيلُ: هَلْ لَكَ فِي جَمْعِ آخَرَ مِنْ خَنْعَمِ جَاؤُوا سَائِرِينَ قَدْ أَجْدَبَتْ عَلَى المَدِينَةِ، فَلَمَّ أَمْرَنِي أَنْ أُقَاتِلَ لَهُ الدَّلِيلُ: هَلْ لَكَ فِي جَمْعٍ آخَرَ مِنْ خَنْعَمٍ جَاؤُوا سَائِرِينَ قَدْ أَجْدَبَتْ بِلَاهُ مُنْ مُنُ مُنُ عَنْ مَرُنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى بِهِمْ، إِنَّمَا أَمَرَنِي أَنْ أُقَاتِلَ هَوَازِنَ بِتُرَبَةٍ، فَانْصَرَفَ عُمَرُ عَنْ رَاجِعًا إِلَىٰ المَدِينَةِ (٣).

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) تُرَبة: بضم التاء وفتح الراء: واد قرب مكة علىٰ يومين منها. انظر النهاية (١٨٢/١).

<sup>(</sup>٢) الجَدد: موضع في بلاد بني هذيل. انظر معجم البلدان (٣٨/٣)٠

 <sup>(</sup>٣) انظر الطبّقات الكُبْرئ لابن سعد (٣٠٨/٢) ـ دلائل النبوة للبيهقي (٢٩٢/٤).



# سَرِيَّةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﴿ إِلَى بَنِي فَزَارَةَ

وَفِي شَعْبَانَ كَذَلِكَ مِنَ السَّنَةِ السَّابِعَةِ لِلْهِجْرَةِ<sup>(١)</sup> بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ﷺ إِلَىٰ بَنِي فَزَارَةَ فِي نَجْدٍ.

فَقَدْ أَخْرَجَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْتَدِهِ عَنْ سَلَمَةً بِنِ الْأَكْوَعِ عَلَى أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَبِي بَكْرِ بِنِ أَبِي قُحَافَةَ عَلَى أَمَّرَهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَاءِ مَرْ المَاءِ أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَعَرَّسْنَا (١)، فَلَمَّا صَلَيْنَا الصَّبْحَ، أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَشَنَّيْنَا الغَارَةَ، فَقَتَلْنَا عَلَىٰ المَاءِ مَنْ قَتَلْنَا، قَالَ صَلَيْنَا الصَّبْحَ، أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَشَنَّيْنَا الغَارَةَ، فَقَتَلْنَا عَلَىٰ المَاءِ مَنْ قَتَلْنَا، قَالَ سَلَمَةُ: ثُمَّ نَظُرْتُ إِلَىٰ عُنُو (٣) مِنَ النَّاسِ فِيهِ الذُّرِيَّةِ وَالنِّسَاءِ نَحْوَ الجَبَلِ، وَأَنَا مَنَا أَعْدُو فِي آثَارِهِمْ، فَخَشِيتُ أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَىٰ الجَبَلِ، فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ، فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الجَبَلِ، قَالَ: فَجِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَىٰ الجَبَلِ، وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ وَفِيهِمُ الْمُزَأَةٌ مِنْ فَزَارَةَ عَلَيْهَا قَشْعُ \* أَمِنْ أَدَمْ (٥)، وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ

<sup>(</sup>١) انظر الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٣٠٩/٢).

<sup>(</sup>٢) التعرِيسُ: نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة. انظر النهاية (١٨٦/٣).

<sup>(</sup>٣) عنق من الناس: أي جماعة من الناس. انظر النهاية (٣/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) القَشع: بفتح القاف وسكون الشين وكسرها: الفَرو الخَلِق. انظر النهاية (٤/٥).

<sup>(</sup>٥) الأديم: الجلد. انظر لسان العرب (٩٦/١).

العَرَبِ، فَنَقَلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا، قَالَ: فَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا أَكْ عَتَىٰ قَدِمْتُ المَّدِينَةَ، ثُمَّ بِتُ فَلَمْ أَكْشِفْ لَهَا ثَوْبًا، فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي السُّوقِ، فَقَالَ لِي: «يَا سَلَمَةُ، هَبْ لِيَ المَرْأَةَ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي، وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَتَركنِي، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ مِنَ الغَدِ كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَتَركنِي، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ مِنَ الغَدِ لَقِينِي رَسُولُ اللهِ عَيْ السُّوقِ، فَقَالَ: «يَا سَلَمَةُ، هَبْ لِي المَرْأَةَ، للهِ أَبُوكَ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا، وَهِي لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا، وَهِي لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ.

قَالَ: فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَفِي أَيْدِيهِمْ أُسَارَىٰ مِنَ المُسْلِمِينَ فَفَدَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتِلْكَ المَرْأَةِ (٢).

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) أي كِناية عن الجماع. انظر صحيح مسلم بشرح النووي (٦٠/١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارئ ـ رقم الحديث (١٧٥٥) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٢٥٠) ـ وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٣٩١٧).



# سَرِيَّةُ بَشِيرِ بنِ سَعْدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ بَنِي مُرَّةَ

وَفِي شَعْبَانَ أَيْضًا سَنَةَ سَبْعٍ لِلْهِجْرَةِ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَشِيرَ بنَ سَعْدٍ وَقَيْهُ، فِي ثَلَاثِينَ رَجُلًا إِلَىٰ بَنِي مُرَّةً، وَكَانُوا بِقُرْبِ فَدَكَ<sup>(۱)</sup>، فَلَمَّا وَصَلَ إِلَىٰ دِيَارِهِمْ لَمْ يَجِدْ أَحَدًا، فَاسْتَاقَ النَّعَمَ وَالشَّاءَ، وَانْحَدَرَ إِلَىٰ المَدِينَةِ، فَلَمَّا عَلِمَ بَنِي مُرَّةَ بِالخَبَرِ لَحِقُوهُمْ فَأَدْرَكُوهُمْ، فَتَرَامَوْا بِالنَّبْلِ، حَتَّىٰ فَنِيَتْ نَبُلُ أَصْحَابِ بَشِيرٍ فَيْهُ، ثُمَّ حَمَلَ بَنِي مُرَّةَ عَلَيْهِمْ فَقَتَلُوا مَنْ قَتَلُوا مِنْ أَصْحَابِ بَشِيرٍ فَيْهُ، وَقَاتَلَ بَشِيرٌ فَيْهُمْ فَقَتَلُوا مَنْ قَتَلُوا مِنْ أَصْحَابِ بَشِيرٍ فَيْهُ، وَقَاتَلَ بَشِيرٌ فَيْهُمْ وَشَائِهِمْ وَقَاتَلَ بَشِيرٌ فَيْهُمْ وَشَائِهِمْ وَسَائِهُ وَتَعَلَّا لَعَمْ وَاللَّا شَدِيدًا حَتَّى ارْتُثَ الْمَدِيدَا بِأَنْعَامِهِمْ وَشَائِهِمْ وَشَائِهِمْ وَسَائِهُمْ وَشَائِهُ وَلَمْ وَسَائِهُ وَاللَّالِهُ وَلَا بَلْهُ وَلَيْتُ وَلَى اللَّهُ وَسُعْرِهِمْ وَسُائِهُمْ وَسُائِهُمْ وَسُائِهُ وَلَهُمْ وَسُلُوا مِنْ فَتَلَلْمُ الْمُؤْمُومُ وَلَا بِأَنْعَامِهِمْ وَشَائِهِيرًا فِي الْمُؤْمُ وَلَا فَلَا فَالْمُؤْمُ وَلَا اللهِ وَلِي اللْهُ وَلَعْلَا لَا شَعْرَا لِلْهُ وَلَا اللهِ وَلَا لِلْهُ وَلَا اللهِ وَلَمْ اللهِ وَلَعْلُوا مِنْ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللَّالِ اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ

وَفِي المَسَاءِ تَحَامَلَ بَشِيرٌ ﴿ عَلَيْهِ حَتَّىٰ انْتَهَىٰ إِلَىٰ فَدَكَ، وَأَقَامَ عِنْدَ يَهُودِيٍّ أَيَّامًا حَتَّىٰ ضُمِّدَتْ جِرَاحُهُ، وَرَجَعَ إِلَىٰ المَدِينَةِ.

وَقَدْ نَقَلَ خَبَرَ مُصَابِ هَذِهِ السَّرِيَّةِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ عُلْبَةُ بنُ زَيْدٍ الحَارِثِيُّ .

<sup>(</sup>۱) فَدَك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان أفاءها الله على رسوله ﷺ في سنة سبع صلحًا. انظر معجم البلدان (٤١٧/٦).

وقد ذكرنا خبر فدك في غزوة خيبر فراجعه.

<sup>(</sup>٢) الرَّثِيث: الجريح، انظر النهاية (١٧٩/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٣٠٩/٢) ـ دلائل النبوة للبيهقي (٤/٥٧١).



# سَرِيَّةُ غَالِبِ بنِ عَبْدِ اللهِ اللَّيْثِيِّ إِلَى الْمِعَةِ

الذِي يَظْهَرُ أَنَّ هَذِهِ السَّرِيَّةَ هِيَ التِي بَعَنَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَىٰ الحُرَقَةِ (۱) فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بِنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - وَهِيَ عِنْدَ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ فِي صَحِيحَيْهِمَا - وَكَانَتْ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ سَبْعٍ لِلْهِجْرَةِ، بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ غَالِبَ صَحِيحَيْهِمَا - وَكَانَتْ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ سَبْعٍ لِلْهِجْرَةِ، بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ غَالِبَ بِنَ عَبْدِ اللهِ اللَّيْثِيَّ عَلَيْهِ، فِي مِائَةٍ وَثَلَاثِينَ رَجُلًا إِلَىٰ بَنِي عُوالٍ وَبَنِي عَبْدِ بِنِ مَعْلَبَةً، وَهُمْ بِالمِيفَعَةِ، بَيْنَهَا وَبَيْنَ المَدِينَةِ فَمَانِيَةُ بُرُدٍ (۱) بِنَاحِيةِ نَجْدٍ، وَدَلِيلُهُمْ فَعَلَبُةَ، وَهُمْ بِالمِيفَعَةِ، بَيْنَهَا وَبَيْنَ المَدِينَةِ فَمَانِيَةُ بُرُدٍ (۱) بِنَاحِيةِ نَجْدٍ، وَدَلِيلُهُمْ يَسُارُ مَوْلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَهَجَمُوا عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، وَوَقَعُوا وَسُطَ مَحَالِّهِمْ، فَقَتَلُوا مَنْ أَشْرَفَ لَهُمْ، وَاسْتَاقُوا نَعْمًا وَشَاءً، وَرَجَعُوا إِلَىٰ المَدِينَةِ، وَلَمْ يَأْسِرُوا أَصَالًا مَنْ أَشْرَفَ لَهُمْ، وَاسْتَاقُوا نَعْمًا وَشَاءً، وَرَجَعُوا إِلَىٰ المَدِينَةِ، وَلَمْ يَأْسِرُوا أَحَدًا.

## ﴿ قَتْلُ أُسَامَةً ﴿ مِرْدَاسَ بِنَ نَهِيكٍ:

وَفِي هَذِهِ السَّرِيَّةِ قَتَلَ أُسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، الرَّجُلَ الذِي قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَهُوَ مِرْدَاسُ بِنُ نَهِيكٍ حَلِيفًا لِبَنِي مُرَّةَ مِنَ الحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةً،

<sup>(</sup>۱) قَالَ الحَافِظُ فِي القَتْحِ (۳۰۸/۸): الحُرَقة: بضم الحاء وفتح الراء، نسبة إلى الحرقة، واسمه جهيش بن عامر بن ثعلبة بن جهينة، تَسمئ الحُرَقة؛ لأنه حرق قومًا بالقتل فبالغ في ذلك.

 <sup>(</sup>٢) البُرد: بضم الباء: وهي ستة عشر فرسخًا، والفرسخ ثلاثة أميال. انظر النهاية (١١٦/١).

قَالَ أُسَامَةُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الخُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ، فَصَبَّحْنَا القَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ، وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ (١) رَجُلًا مِنْهُمْ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ (٢) قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلّا اللهُ، فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِيُّ، فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي (٣) حَتَّىٰ قَتَلْتُهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ لِي: «يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتُهُ بَعْدَمَا قَالَ: لاَ اللهُ؟».

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا (٤) فَقَالَ ﷺ: «فَهَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّىٰ تَعْلَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا قَالَهَا فَرَقًا (٥) مِنَ السِّلَاحِ؟ كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ القِيَامَةِ؟». جَاءَتْ يَوْمَ القِيَامَةِ؟».

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (١٧٦/١٤): لم أقف علىٰ اسم الأنصاريِّ المذكور في هذه القصة.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (١٧٦/١٤): غشيناه: بفتح الغينِ والشين: أي لحقنا به حتىٰ تغطىٰ بنا.

 <sup>(</sup>٣) وقع في رواية مسلم في الصحيح ـ رقم الحديث (٩٧) (١٦٠) ـ في حديث جندب قال:
 فلما رَفَع عليه السيف قال: لا إله إلا الله، فقتله.

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (١٧٦/١٤): ويجمع بأنه رفع عليه السيف أولًا، فلما لم يتمكن من ضربه بالسيف طعنه بالرمح.

 <sup>(</sup>٤) متعوِّذًا: أي إنما أقرّ بالشهادة لاجئًا إليها ومعتصمًا بها ليدفع عنه القتل، وليس بِمُخْلص
 في إسلامه. انظر النهاية (٣٨٧/٣).

وفي رواية مسلم في الصحيح ـ رقم الحديث (٩٧) (١٦٠) ـ قال أسامة ﷺ: يا رَسُولَ اللهِ، أَوْجَعَ في المسلمين، وقتل فلانًا وفلانًا، وسمئ له نفرًا، وإني حملت عليهِ، فلما رأى السيف: قال: لا إله إلا الله .

<sup>(</sup>٥) الفَرَق: بالتحريك: الخوف والفزع. انظر النهاية (٣٩٢/٣).



قَالَ أُسَامَةُ عَلَىٰ: فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَرِّرُهَا حَتَّىٰ تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ اليَوْم<sup>(۱)</sup>.

زَادَ ابنُ سَعْدِ فِي طَبَقَاتِهِ: قَالَ أُسَامَةُ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُعَاهِدُ اللهَ أَنْ لَا أُقَاتِلَ أَحَدًا يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (٢).

قَالَ ابنُ بَطَّالٍ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: كَانَتْ هَذِهِ القِصَّةُ سَبَبَ حَلِفِ أُسَامَةَ أَنْ لَا يُقَاتِلَ مُسْلِمًا بَعْدَ ذَلِكَ، وَمِنْ ثَمَّ تَخَلَّفَ عَنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلِي المُؤْمِنِينَ عَلِي المُؤْمِنِينَ عَلِي المُؤْمِنِينَ عَلِي المَؤْمِنِينَ عَلِي المَؤْمِنِينَ عَلِي المَؤْمِنِينَ عَلِي المَؤْمِنِينَ عَلِي المَؤْمِنِينَ عَلِي المَؤْمِنِينَ وَكَانَ سَعْدُ بنُ أَبِي وَقَاصٍ عَلَي عَلَي المَهُ يَعُولُ: لَا أَقَاتِلُ مُسْلِمًا حَتَّى يُقَاتِلَهُ أُسَامَةُ (٣).

#### \*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (١٧٧/١٤): أي أن إسلامي كان ذلك اليوم؛ لأن الإسلام يَجُبُّ ما قبله.

وأخرج ذلك كله البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب بعث النبي على أسامة بن زيد إلى الحرقات ـ رقم الحديث (٢٦٩) ـ وأخرجه في كتاب الديات ـ باب قوله تَعَالَىٰ: ﴿ عَلَىٰ السَّمَوَتِ ﴾ ـ رقم الحديث (٢٨٧٦) ـ ومسلم في صحيحه ـ كتاب الإيمان ـ باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله ـ رقم الحديث (٢٩٥) (١٥٨) ـ (٧٩) (١٦٠) ـ والإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢١٧٤٥) ـ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٣٢٧٨) (٣٢٢٨).

<sup>(</sup>۲) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد (۲/۳۰۹).

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (١٧٨/١٤) ـ وأخرج قول سعد بن أبي وقاص على: الإمام مسلم في صحيحه ـ كتاب الإيمان ـ باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله ـ رقم الحديث (٩٦) (١٥٨).



# سَرِيَّةُ بَشِيرِ بنِ سَعْدٍ ﷺ إِلَى يَمْنٍ وَجُبَارَ (١)

وَفِي شَوَّالَ سَنَةً سَبْعٍ لِلْهِجْرَةِ، بَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ جَمْعًا مِنْ غَطَفَانَ وَاعَدَهُمْ عُيئِنَةُ بِنُ حِصْنِ لِلْإِغَارَةِ عَلَى المَدِينَةِ أَوْ أَطْرَافِهَا، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاعَدَهُمْ عُيئِنَةُ بِنُ حِصْنِ لِلْإِغَارَةِ عَلَى المَدِينَةِ أَوْ أَطْرَافِهَا، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَشِيرَ بِنَ سَعْدِ ﷺ فَهُ فَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً، وَبَعَثَ مَعَهُ ثَلَاثِمِائَةِ رَجُلٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسِيرُوا اللّيْلَ وَيَكُمُنُوا النَّهَارَ، وَخَرَجَ مَعَهُمْ حُسَيْلُ بِنُ نُويْرَةَ الأَشْجَعِيُّ دَلِيلًا - وَهُو الذِي اللّيلَ وَيَكْمُنُوا النَّهَارَ، وَخَرَجَ مَعَهُمْ حُسَيْلُ بِنُ نُويْرَةَ الأَشْجَعِيُّ دَلِيلًا - وَهُو الذِي اللّيلَ وَيَكَمُنُوا النَّهَارَ، حَتَّىٰ أَتُوا إِلَىٰ يَمْنِ وَجُبَارَ، فَنَوْ إِلَى اللّهُ عَلَى وَكَمَنُوا النَّهَارَ، حَتَّىٰ أَتُوا إِلَىٰ يَمْنِ وَجُبَارَ، فَنَوَّ وَلَوَلَ اللهِ عَلَيْ وَكَمَنُوا النَّهُومِ ، فَتَقَرَّقُوا وَلَحِقُوا لِهُمْ نَعَمًا فَنَرُلُوا بِسِلَاحٍ أَسْفَلَ خَيْبَرَ، ثُمَّ خَرَجُوا حَتَّىٰ دَنُوا مِنَ القَوْمِ، فَتَقَرَّقُوا وَلَحِقُوا بِعَلْيَاءِ كَثِيرًا، وَتَقَرَّقُوا وَلَحِقُوا إِلَى القَوْمِ وَأَخْبَرُوهُمْ ، فَتَقَرَّقُوا وَلَحِقُوا بِعَلْيَاءِ كَثِيرًا، وَتَقَرَّقُوا وَلَحِقُوا إِلَى القَوْمِ وَأَخْبَرُوهُمْ ، فَتَقَرَقُوا وَلَحِقُوا بِعَلْيَاءِ بِلَالْعَمِ وَالرَّجُلَيْنِ إِلَى المَدِينَةِ ، فَلَمْ يَظُفَرُ بِأَحِدِ مِنْهُمْ ، إِلّا رَجُلَيْنِ أَسَرَهُمَا ، فَرَجَعَ بِالنَّعَمِ والرَّجُلَيْنِ إِلَى المَدِينَةِ ، فَأَسْلَمَا ، فَرَجَعَ بِالنَّعَمِ والرَّجُلَيْنِ إِلَى المَدِينَةِ ، فَأَسْلَمَا ، فَرَجَعَ بِالنَّعَمِ والرَّجُلَيْنِ إِلَى المَدِينَةِ ، فَأَسْلَمَا ، فَرَجَعَ بِالنَّعَمِ والرَّجُلِيْنِ إِلَى المَدِينَةِ ، فَأَسْلَمَا ،

## ﴿ حِوَارٌ بَيْنَ عُيَيْنَةً بنِ حِصْنٍ وَالْحَارِثِ بنِ عَوْفٍ:

وَلَمَّا فَرَّ عُينَنَةُ بنُ حِصْنٍ مُنْهَزِمًا مِنْ سَرِيَّةِ بَشِيرِ بنِ سَعْدٍ ﴿ لَقِيهُ لَقِيهُ

<sup>(</sup>۱) يَمْن: بفتح الياء، ثم سكون الميم: ماء لغطفان على الطريق بين تيماء وفيد، وجُبار: بضم الجيم وفتح الباء: ماء لبني حُميس من قضاعة بين المدينة وفيد. انظر معجم البلدان (۲٦/٣) (١٠/٨).

الحَارِثُ بنُ عَوْفٍ المُرِّيُّ، وَكَانَ حَلِيفًا لَهُ، فَاسْتَوْقَفَهُ الحَارِثُ، فَقَالَ عُيَيْنَةُ: لَا، مَا أَقْدِرُ! خَلْفِيَ الطَّلَبُ، أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ، - وَهُوَ يَرْكُضُ - فَقَالَ لَهُ الحَارِثُ: قَدْ أَنْ لَكَ يَا عُيَيْنَةُ أَنْ تُعْصِرَ عَمَّا تَرَىٰ ، أَوْ أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تُبْصِرَ بَعْضَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ؟ إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ وَطِئَ البِلَادَ، وَأَنْتَ مُوضِعٌ (۱) فِي غَيْرِ شَيْءٍ (۲).

فَكَانَ هَذَا الْأَمْرُ سَبَبًا فِي جَعْلِ عُينْنَةً بنِ حِصْنٍ يُفَكِّرُ فِي الإِسْلَامِ.

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) مُوضِع: بضم الميم وكسر الضاد: أي مسرع، انظر النهاية (١٧١/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر دلائل النبوة للبيهقي (٣٠٢/٤) ـ الطبَّقَات الكُبْري لابن سعد (٣١٠/٢).



# أَسْرُ ثُمَامَةَ بِنِ أُثَالٍ الحَنَفِيِّ ﴿ ) وَإِسْلامُهُ

أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَلًا قَبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بنُ أَثَالٍ، اللهِ ﷺ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بنُ أَثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةِ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ (٢).

زَادَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَحْسِنُوا إِسَارَهُ ﴾ (٣).

فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا مَرَّ عَلَيْهِ يَقُولُ لَهُ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟».

فَيَقُولُ ثُمَامَةُ: عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ، إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَمِ (١)، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ المَالَ، فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ (٥).

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (١٣١/٢): ثُمامة: بضم الثاء، وأثال: بضم الهمزة وفتح الثاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال ـ رقم الحديث (٤٣٧٢) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب ربط الأسير وحبسه ـ رقم الحديث (١٧٦٤).

<sup>(</sup>٣) انظر سيرة ابن هشام (٢٩٥/٤).

<sup>(</sup>٤) قال الإمام النووي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ في شرح مسلم (٧٥/١٢): أي إن تقتل تقتل صاحب دم لدمه موقع يشتفي بقتله قاتله، ويدرك قاتله به ثأره أي لرياسته وفضيلته.

<sup>(</sup>٥) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال ـ رقم الحديث (٤٣٧٢) ـ ومسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب ربط الأسير وحبسه ـ رقم الحديث (١٧٦٤).



قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿ فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يُحِبُّونَ الفِدَاءَ، وَيَقُولُونَ: مَا نَصْنَعُ بِقَتْلِ هَذَا؟ (١).

فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّىٰ كَانَ مِنَ الغَدِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟».

فَقَالَ ثُمَامَةُ: مَا قُلْتُ لَكَ، إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَتَىٰ كَانَ بَعْدَ الغَدِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟».

قَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: «أَطْلِقُوا فُمَامَةً»، فَانْطَلَقَ ثُمَامَةُ إِلَىٰ نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ المَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ(٢)، ثُمَّ دَخَلَ المَسْجِد، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، يَا مُحَمَّدُ! وَاللهِ مَا كَانَ عَلَىٰ الأَرْضِ وَجُهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجُهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ يَا مُحَمَّدُ! وَاللهِ مَا كَانَ عَلَىٰ الأَرْضِ وَجُهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجُهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجُهُكُ أَحَبَّ الوُجُوهِ إِلَيَّ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلِيكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ وَيْنُ مَنْ بَلِيكَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ وَيْنُ لَكُ أَحَبُ اللّهِ مِا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ وَيْنُ مَنْ بَلَدِ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبُ اللّهِ وَإِلَى مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبُ اللّهِ وَإِلَى مُواللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَمَاذَا تَرَى ؟

فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ لَبَّىٰ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُلَبِّيًا مِنَ المُسْلِمِينَ، فَأَخَذَتْهُ قُرَيْشٌ، وَقَالُوا لَهُ: صَبَوْتَ يَا ثُمَامَةُ؟

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك ابن حبان في صحيحه ـ رقم الحديث (١٢٣٨) وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن حبان قال أبو هريرة رضي في نبعث به رَسُول اللهِ ﷺ إلىٰ حائط ـ أي بستان ـ أبي طلحة ، فأمره أن يغتسل ، فاغتسل ، وصلىٰ ركعتين .



قَالَ: لَا وَاللهِ، وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا وَاللهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنَ اليَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّىٰ يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَخَلُّوهُ.

ثُمَّ خَرَجَ ثُمَامَةُ إِلَىٰ اليَمَامَةِ، فَمَنَعَهُمْ أَنْ يَحْمِلُوا إِلَىٰ مَكَّةَ شَيْئًا، حَتَّىٰ أَضَرَّ بِقُرَيْشِ الجُوعُ، وَأَكَلُوا العِلْهِزَ<sup>(۱)</sup>، فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ وَفْدًا بِقِيَادَةِ أَبِي سُفْيَانَ إِلَىٰ بِقُرَيْشُ وَفْدًا بِقِيَادَةِ أَبِي سُفْيَانَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فِي المَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ وَالرَّحِمَ، إِنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّكَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فِي المَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ وَالرَّحِمَ، إِنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّكَ بُعِثْتَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَلَيْ».

فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: قَدْ قَتَلْتَ الآبَاءَ بِالسَّيْفِ، وَالأَبْنَاءَ بِالجُوعِ.

فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ ثُمَامَةَ بِنِ أَثَالٍ ﷺ، أَنْ يُخَلِّيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الحَمْلِ إِلَىٰ مَكَّةَ، فَفَعَلَ.

وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) العِلْهِزُ: بكسر العين والهاء: هو شيء يتَّخذونه في سِنِيِّ المجاعة، يخلطون الدم بأوبار الإبل، ثم يشوونه بالنار، ويأكلونه. انظر النهاية (٢٦٥/٣).

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون آية (٧٦).

وأخرج قصَّة ثُمامة بن أثال: البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال ـ رقم الحديث (٢٣٧٤) ـ ومسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب ربط الأسير وحبسه ـ رقم الحديث (١٧٦٤) ـ وابن حبان في صحيحه ـ كتاب الطهارة ـ باب غسل الكافر إذا أسلم ـ رقم الحديث (٩٦٧) (٩٦٧) (١٢٣٨) والحاكم في المستدرك ـ كتاب التفسير ـ باب تفسير سورة المؤمنون ـ رقم الحديث والحاكم في المستدرك ـ كتاب التفسير ـ باب تفسير سورة المؤمنون ـ رقم الحديث (٣٥٤) ـ وابن إسحاق في السيرة (٢٩٥/٤).



#### ﴿ ﴿ فَوَائِدُ الْحَدِيثِ:

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: وَفِي قِصَّةِ ثُمَامَةً مِنَ الفَوَائِدِ:

١ ـ رَبْطُ الكَافِرِ فِي المَسْجِدِ.

٢ ـ المَنُّ عَلَىٰ الأَسِيرِ الكَافِرِ، وَتَعْظِيمُ أَمْرِ العَفْوِ عَنِ المُسِيء؛ لِأَنَّ ثُمَامَةَ أَشْمَ أَنَّ بُغْضَهُ انْقَلَبَ حُبًّا فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ لِمَا أَسْدَاهُ النَّبِيُّ عَيِّلَةٌ إِلَيْهِ مِنَ العَفْوِ وَالمَنِّ بِغَيْرِ مُقَابِلٍ.

- ٣ ـ وَفِيهِ الإغْتِسَالُ عِنْدَ الإِسْلَامِ.
- ٤ ـ وَفِيهِ أَنَّ الإِحْسَانَ يُزِيلُ البُغْضَ وَيُثْبِتُ الحُبُّ.
- ٥ ـ وَفِيهِ أَنَّ الكَافِرَ إِذَا أَرَادَ عَمَلَ خَيْرٍ، ثُمَّ أَسْلَمَ شُرِعَ لَهُ أَنْ يَسْتَمِرَّ فِي
   عَمَلِ ذَلِكَ الخَيْرِ.
- ٦ ـ وَفِيهِ المُلَاطَفَةُ بِمَنْ يُرْجَىٰ إِسْلَامُهُ مِنَ الأُسَارَىٰ، إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ
   مَصْلَحَةٌ لِلْإِسْلَام، وَلَاسِيَّمَا مَنْ يَتْبَعُهُ عَلَىٰ إِسْلَامِهِ العَدَدُ الكَثِيرُ مِنْ قَوْمِهِ.

٧ ـ وَفِيهِ بَعْثُ السَّرَايَا إِلَىٰ بِلَادِ الكُفَّارِ، وَأَسْرُ مَنْ وُجِدَ مِنْهُمْ، وَالتَّخْيِيرُ
 بَعْدَ ذَلِكَ فِي قَتْلِهِ، أَوِ الإِبْقَاءِ عَلَيْهِ (١).

وَظَلَّ ثُمَامَةُ ﴿ عَلَىٰ إِسْلَامِهِ، وَلَمْ يَرْتَدَّ مَعَ مَنِ ارْتَدَّ مِنْ أَهْلِ اليَمَامَةِ، حِينَ تَنَبَّأُ مُسَيْلُمَةُ الكَذَّابُ.

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (٤٢١/٨).



## عُمْرَةُ القَضَاءِ (١)

لَمَّا دَخَلَ هِلَالُ ذِي القَعْدَةِ مِنَ السَّنَةِ السَّابِعَةِ لِلْهِجْرَةِ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَصَحَابَهُ بِالعُمْرَةِ، كَمَا وَقَعَ فِي بُنُودِ صُلْحِ الحُدَيْبِيَةِ، بِأَنْ يَعْتَمِرَ المُسْلِمُونَ فِي الْعَامِ المُقْبِلِ فِي ذِي القَعْدَةِ.

## ﴿ خُرُوجُ الرَّسُولِ ﷺ إِلَىٰ العُمْرَةِ وَعِدَّةُ أَصْحَابِهِ:

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَتَخَلَّفْ أَحَدٌ مِمَّنْ شَهِدَ الحُدَيْبِيَةَ إِلَّا مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فِي خَيْبَرَ وَغَيْرِهَا، فَكَانَ مَجْمُوعُ مَنْ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَلْفَيْنِ سِوَىٰ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

<sup>(</sup>۱) اختُلِف في سبب تسميتها عُمرة القضاء، فقيل: المرادُ ما وقع من المُقاضاة بين المسلمين والمشركين من الكتاب الذي كتب بينهم بالحديبية، فالمرادُ بالقضاء الفَصْل الذي وقع، لا لأنها قضاء عن العمرة التي صُدّ عن البيت فيها، فإنها لم تكن فَسَدَتْ حتىٰ يجب قضاؤها، بل كانت عمرة تامة، وتسمىٰ عُمرة القَضِيَّة؛ لأن رَسُول الله ﷺ قاضىٰ قريش في الحديبية علىٰ أن يعتمر العام المقبل.

وتُسمىٰ كذلك عمرة القِصَاص؛ لأن قريشًا صدّوا رَسُول اللهِ ﷺ في ذي القعدة عام الحديبية، فاقتصَّ رَسُول اللهِ ﷺ في ذي القعدة عام الحديبية، فاقتصَّ رَسُول اللهِ ﷺ منهم، فاعتمر في الشهر الذي صدّوه فيه من العام المقبل. قال السَّهيلي في الرَّوْض الأُنُف (١١٤/٤): وهذا الاسم أولىٰ بها لقوله تَعَالَىٰ في سورة البقرة آية (١٩٤): ﴿الشَّهُرُالُورَامُ بِالشَّهْرِ الْمُورَامِ وَالْمُرَامُ بِالشَّهْرِ الْمُورَامِ وَالْمُرَامُ بِالشَّهْرِ الْمُورَامِ وَالْمُرَامُ وَالشَّهُ وهذه الآية نزلت فيها، فهذا الاسم أولىٰ بها. وانظر فتح الباري (٢٨٥/٨).



وَاسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ المَدِينَةِ عُويْفَ بنَ الأَضْبَطِ الدَّيْلِيِّ (') عَلَىٰ وَسَاقَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ المَدِينَةِ عُويْفَ بنَ الأَضْبَطِ الدَّيْلِيِّ ('') عَلَىٰ وَسَاقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا نَاجِيَةَ بنَ جُنْدُبِ الأَسْلَمِيَّ وَسَاقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا نَاجِيَةَ بنَ جُنْدُبِ الأَسْلَمِيَّ وَسَاقَ رَسُولُ بِهَا أَمَامَهُ ، مَعَهُ أَرْبَعَةُ فِتْيَانٍ مِنْ أَسْلَمَ.

وَحَمَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السِّلَاحَ وَالدُّرُوعَ وَالرِّمَاحَ خَوْفًا مِنْ غَدْرِ أَهْلِ مَكَّة .

فَلَمَّا انْتَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَىٰ ذِي الحُلَيْفَةِ (٣) ، قَدَّمَ الخَيْلَ أَمَامَهُ عَلَيْهَا مُحَمَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ عَلَيْهَا وَأَحْرَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا مِنْ بَابِ مَسْجِدِ الحُلَيْفَةِ وَلَبَّىٰ ، وَأَحْرَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ مَسْجِدِ الحُلَيْفَةِ وَلَبَّىٰ ، وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ يُلَبُّونَ .

وَمَضَىٰ مُحَمَّدُ بِنُ مَسْلَمَةً ﴿ فِي الْخَيْلِ، فَلَمَّا كَانَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ (')، وَجَدَ بِهَا نَفَرًا مِنْ قُرَيْشٍ، فَسَأَلُوهُ عَنْ سَبَبِ مَجِيئِهِ بِالْخَيْلِ، فَقَالَ: هَذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَبِّحُ هَذَا المَنْزِلَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ، وَرَأَوْا سِلَاحًا كَثِيرًا، مَعَ بَشِيرِ بنِ سَعْدٍ ﴿ فَيَنَّ اللهُ عَرَجُوا سِرَاعًا حَتَّىٰ أَتَوْا مَكَّةً، فَأَخْبَرُوا قُرَيْشًا، فَفَزِعُوا وَقَالُوا: وَاللهِ مَعَ أَحْدُثْنَا حَدَثًا، وَإِنَّا عَلَىٰ كِتَابِنَا وَهُدْنَتِنَا، فَفِيمَ يَغْزُونَا مُحَمَّدٌ فِي أَصْحَابِهِ ؟

وَلَمَّا وَصَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ مَرَّ الظَّهْرَانِ نَزَلَ بِهِ، فَبَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ

 <sup>(</sup>١) هذه رواية ابن إسحاق في السيرة (١٧/٤) ـ وفي رواية ابن سعد في طبقاته (٣١٠/٢):
 أبا رُهم الغفاري رهيه.

<sup>(</sup>٢) البَدَنة: الإبل، سميت بدنة لعظمها وسمنها. انظر النهاية (١٠٨/١).

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (١٦١/٤): ذِي الحُليفة: بضم الحاء وفتح اللام مصغرًا، وهو ميقات أهل المدينة.

<sup>(</sup>٤) مر الظهران: واد بين مكة وعُسفان. انظر النهاية (١٥٢/٣).



وَأَصْحَابَهُ أَنَّ قُرَيْشًا تَقُولُ عَنْهُمْ: مَا يَتَبَاعَثُونَ مِنَ العَجَفِ<sup>(۱)</sup>، فَقَالَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَكَلْنَا مِنْ ظَهْرِنَا (٢)، فَأَكَلْنَا مِنْ شُحُومِهَا، وَضَي اللهُ عَنْهُمْ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَكَلْنَا مِنْ ظَهْرِنَا (٢)، فَأَكُلْنَا مِنْ شُحُومِهَا، وَضَيْونَا مِنَ المَرَقِ، فَأَصْبَحْنَا غَدًا حَتَّىٰ نَدْخُلَ عَلَىٰ القَوْمِ وَبِنَا جَمَامُ (٣) ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا، وَلَكِنْ ائْتُونِي بِفَضْلِ أَزْوَادِكُمْ».

فَبَسَطُوا أَنْطَاعَهُمْ (1) ، ثُمَّ جَمَعُوا عَلَيْهَا مِنْ أَطْعِمَاتِهِمْ كُلِّهَا ، فَدَعَا لَهُمْ فِيهَا بِالبَرَكَةِ ، فَأَكُلُوا حَتَّىٰ تَضَلَّعُوا (٥) شِبَعًا ، فَأَكْفَتُوا (٦) فِي جُرَبِهِمْ (٧) فُضُولَ مَا فَضَلَ مِنْهَا (٨) .

ثُمَّ قَدَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ السِّلَاحَ إِلَىٰ بَطْنِ يَأْجَجَ (٩) حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَىٰ أَنْصَابِ الْحَرَمِ (١٠).

<sup>(</sup>١) العَجَف: الهزال، انظر النهاية (١٦٩/٣).

<sup>(</sup>٢) الظُّهر: الإبل التي يحمل عليها وتركب. انظر النهاية (١٥١/٣).

<sup>(</sup>٣) الجَمَامة: أي راحة وشبع ورِيّ. انظر النهاية (٢٩٠/١).

<sup>(</sup>٤) النَّطع: الجلد. انظر لسان العرب (١٨٦/١٤).

<sup>(</sup>٥) تَضَلُّع الرجل: امتلأ ما بين أضلاعه شبعًا وريًّا. انظر لسان العرب (٧٦/٨).

<sup>(</sup>٦) أكفتوا: أي جمعوا وضموا ما زاد من الطعام. انظر لسان العرب (١١٧/١٢).

<sup>(</sup>٧) الجراب: بكسر الجيم: الوعاء، انظر لسان العرب (٢٢٨/٢).

<sup>(</sup>A) أخرج ذلك ابن حبان في صحيحه ـ كتاب الحج ـ باب دخول مكة ـ رقم الحديث (٨) أخرج ذلك ابن حبان في مسنده ـ رقم الحديث (٢٧٨٢) ـ وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٩) بطنُ يأجج: مكان من مكة على ثمانية أميال. انظر معجم البلدان (٩٢/٨).

<sup>(</sup>١٠) أنصابُ الحرم: حدوده. انظر لسان العرب (١٥٥/١٤).



## ﴿ بَعْثُ قُرَيْشِ مِكْرَزَ بِنَ حَفْصٍ:

ثُمَّ بَعَثَتْ قُرَيْشٌ مِكْرَزَ بنَ حَفْصٍ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، حَتَّىٰ لَقُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بِبَطْنِ يَأْجَجَ، وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ وَالهَدْيَ وَالسِّلَاحَ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ! مَا عُرِفْتَ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا بِالغَدْرِ! تَدْخُلُ بِالسِّلَاحِ فِي الحَرَمِ عَلَىٰ قَوْمِكَ، وَقَدْ شَرَطْتَ لَهُمْ أَلَّا تَدْخُلَ إِلَّا بِسِلَاحِ المُسَافِرِ، السُّيُوفُ فِي القُرُبِ!(١).

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي لَا أُدْخِلُ عَلَيْهِمُ السِّلَاحَ».

فَقَالَ مِكْرَزُ بنُ حَفْصٍ: هَذَا الذِي يُعْرَفُ بِهِ البِرُّ وَالوَفَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ سَرِيعًا بِأَصْحَابِهِ إِلَىٰ مَكَّةَ، فَقَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا لَا يَدْخُلُ بِسِلَاحٍ، وَهُوَ عَلَىٰ الشَّرْطِ الذِي شَرَطَ لَكُمْ.

## ﴿ خُرُوجُ أَهْلِ مَكَّةَ إِلَىٰ الحِبَالِ:

وَقَدْ أُشِيعَتْ فِي مَكَّةَ إِشَاعَةٌ وَهِيَ: أَنَّ المُسْلِمِينَ القَادِمِينَ لِلْعُمْرَةِ قَدْ أَصَابَتْهُمُ الحُمَّى ، فَخَرَجَ أَكْثَرُ أَهْلِ مَكَّةَ إِلَى الجِبَالِ المُحِيطَةِ بِهَا خَشْيَةَ العَدْوَى ، فَخَرَجَ أَكْثَرُ أَهْلِ مَكَّةَ إِلَى الجِبَالِ المُحِيطَةِ بِهَا خَشْيَةَ العَدْوَى ، فَكَرَ أَمْلُ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالرَّمَلِ (٢) \_ كَمَا سَيَأْتِي - .

#### ﴿ دُخُولُ الرَّسُولِ ﷺ مَكَّةَ:

ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ يَأْجَجَ بَعْدَ أَنْ وَضَعَ الأَدَاةَ كُلَّهَا الحَجَفَ (٣)

<sup>(</sup>۱) القُرُب بضم القاف والراء، جمع قِراب، وهو غمد السيف. انظر لسان العرب (۱)

<sup>(</sup>٢) رَمَلَ الرجُلُ: إذا أسرع في مشيته وهَزَّ منكبيه. انظر لسان العرب (٣٢٠/٥).

<sup>(</sup>٣) الحجَفة: نوع من التروس، وهي من الجلود خاصة. انظر لسان العرب (٦٣/٣).



وَالمِجَانَ (١) وَالرِّمَاحَ وَالنَّبُلَ، وَخَلَّفَ عَلَيْهَا أَوْسَ بنَ خَوْلِيٍّ الأَنْصَارِيِّ فِي مِائْتَيْ رَجُلِ، وَقَدَّمَ الهَدْيَ أَمَامَهُ، فَحُبِسَ بِذِي طُوَى (٢).

وَدَخَلَ<sup>(٦)</sup> رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ التِي تُطْلِعُهُ عَلَىٰ الحَجُونِ<sup>(١)</sup>، وَأَصْحَابُهُ مُحْدِقُونَ بِهِ قَدْ تَوَشَّحُوا السَّيُوفَ يُلَبُّونَ، وَهُمْ يَخَافُونَ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرْمِيَهُ أَحَدٌ، فَقَدْ رَوَىٰ الإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي مَكَّةَ أَنْ يَرْمِيهُ أَحَدٌ، فَقَدْ رَوَىٰ الإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي أَوْفَىٰ هَا أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَتَرْنَاهُ مِنْ غِلْمَانِ المُشْرِكِينَ، وَمِنْهُمْ، أَنْ يُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ (٥٠).

وَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُلَبِّي حَتَّىٰ دَخَلَ المَسْجِدَ الْحَرَامَ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ، وَقَدْ صَفَّتْ لَهُ قُرَيْشُ عِنْدَ دَارِ النَّدْوَةِ، أَوْ مِمَّا يَلِي الْحِجْرَ، فَقَدْ رَوَىٰ ابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَنَسٍ هَ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ، قَامَ أَهْلُ مَكَّةَ سِمَاطَيْنِ (1).

<sup>(</sup>١) المِجَنُّ: الترس، انظر النهاية (٢٩٧/١).

<sup>(</sup>۲) ذي طُوئ: بضم الطاء وفتح الواو المخففة: موضع عند باب مكة. انظر النهاية (۱۳۳/۳). انظر تفاصيل ذلك كله في: الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (۳۱۰/۲) ـ سيرة ابن هشام (۱۷/٤) ـ دلائل النبوة للبيهقي (۳۱٤/٤).

<sup>(</sup>٣) دَخل رَسُول اللهِ ﷺ مكة بعد أن غَابِ عنها سبع سنوات.

<sup>(</sup>٤) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٤/٧٥): الحَجُون: بفتح الحاء وضم الجيم: جبل معروف بمكة، وعنده مقبرة أهل مكة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المغازي - باب عمرة القضاء - رقم الحديث (٢٥٥).

<sup>(</sup>٦) سِمَاطين: أي صفين. انظر لسان العرب (٣٦٣/٦).



#### ﴿ إِنْشَادُ ابنِ رَوَاحَةً ﴿ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بنُ رَوَاحَةَ ﷺ آخِذٌ بِزِمَامِ رَاحِلَةِ الرَّسُولِ ﷺ ، وَيَرْتَجِزُ يَقُولُ:

خَلُّوا بَنِي الكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ خَلُّوا فَكُلُّ الخَيْرِ فِي رَسُولِهِ نَحْنُ ضَرَبْنَاكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ نَحْنُ ضَرَبْنَاكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ أَنْ كَمَا ضَرَبْنَاكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ ضَرْبًا يُزِيلُ الهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ (١) وَيُلْهِ لُ الخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ (١)

#### يَا رَبِّ إِنِّي مُؤْمِنِ بِقِيلِهِ

فَقَالَ عُمَرُ ﴿ لِابْنِ رَوَاحَةَ: يَا ابْنَ رَوَاحَةً! بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَفِي حَرَمِ اللهِ تَقُولُ الشِّعْرَ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَلِّ عَنْهُ يَا عُمَرُ، فَلَهِيَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْحِ (٣) النَّبْل»(١).

<sup>=</sup> والخبرُ أخرجه ابن حبان في صحيحه ـ كتاب الحظر والإباحة ـ باب الشعر والسجع ـ رقم الحديث (٥٧٨٨).

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ في البداية والنهاية (٦١٧/٤): أي هذه العمرة تأويل الرؤيا التي كان رآها رَسُول اللهِ ﷺ جاءت مثل فَلَقِ الصبح.

 <sup>(</sup>۲) الهامَ عن مَقِيله: الهامُ جمع هامَةٍ، وهي أعلىٰ الرأس، وفيه الناصية، ومَقِيله: موضعه.
 انظر النهاية (٢٤٤/٥) ـ جامع الأصول (١٧١/٥).

 <sup>(</sup>٣) نضح: رمنى. انظر النهاية (٦٠/٥).
 وفى رواية ابن حبان في صحيحه: وَقْع.

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك ابن حبان في صحيحه ـ كتاب الحظر والإباحة ـ باب الشعر والسجع ـ رقم=



#### ﴿ وَهُمُ الْإِمَامِ التِّرْمِذِيِّ:

قُلْتُ: وَهِمَ الْإِمَامُ التَّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ، فَقَالَ بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَ هَذِهِ الأَبْيَاتِ لِابْنِ رَوَاحَةً وَهِمَ الْإِمَامُ التَّرْمِذِيُّ فِي غَيْرِ هَذَا الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، وَكَعْبُ بنُ مَالِكٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَهَذَا أَصَحُّ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، وَكَعْبُ بنُ مَالِكٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَهَذَا أَصَحُّ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الحَدِيثِ، لِأَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ رَوَاحَةً ﷺ قُتِلَ يَوْمَ مُؤْتَةً، وَإِنَّمَا كَانَتْ عُمْرَةُ القَضَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ (۱).

وَتَعَقَّبَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ فَقَالَ: وَهُو ذُهُولٌ شَدِيدٌ وَغَلَطٌ مَرْدُودٌ، وَمَا أَدْرِي كَيْفَ وَقَعَ التِّرْمِذِيُّ فِي قِصَّةِ عُمْرَةِ أَدْرِي كَيْفَ وَقَعَ التِّرْمِذِيُّ فِي قَلِكَ مَعَ وُفُورِ مَعْرِفَتِهِ، وَمَعَ أَنَّ فِي قِصَّةِ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ اخْتِصَامُ جَعْفَرَ وَأَخِيهِ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فِي بِنْتِ اللهَ عَنْهُمْ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ وَلَيْ وَاحِدٍ، وَجَعْفَرُ قُتِلَ وَزَيْدٌ وَابْنُ رَوَاحَةً فِي مَوْطِنٍ وَاحِدٍ، فَكَيْفَ يَخْفَى عَنْهُمْ فَلِي اللهُ عَنْهُمُ ذَلِكَ؟! (٣).

الحديث (٥٧٨٨) ـ والترمذي في جامعه ـ كتاب الأدب ـ باب ما جاء في إنشاد الشعر ـ
 رقم الحديث (٣٠٦١) ـ وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ـ رقم الحديث (٣٢٢٨)
 وإسناده صحيح.

 <sup>(</sup>۱) قال الإمام الذهبي في السير (٢٣٦/١): كلا، بل مؤتة بعدها بستة أشهر جزمًا.
 وانظر كلام الإمام الترمذي في جامعه (١٢١/٥).

<sup>(</sup>٢) ستأتي بعد قليل اختصامهم في ابنة حمزة ره الله عمرة القضاء.

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (٢٨٨/٨).



#### ﴿ رَمَلُ المُسْلِمِينَ:

فَاسْتَلَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الرُّكُنَ بِمِحْجَنِهِ (۱) وَاضْطَبَعَ (۲) بِقَوْبِهِ، ثُمَّ شَرَعَ فِي الطَّوَافِ، وَكَانَ أَشْرَافُ قُرَيْشٍ لَمَّا سَمِعُوا بِقُدُومِ الرَّسُولِ عَلَيْ وَمَنْ مَعَهُ خَرَجُوا مِنْ مَكَّةَ إِلَىٰ رُؤُوسِ الجِبَالِ غَيْظًا وَحَسَدًا، وَبِسَبَبِ مَا أَشَاعُوهُ مِنْ أَنَّ المُسْلِمِينَ مَنْ مَكَّةَ إِلَىٰ رُؤُوسِ الجِبَالِ غَيْظًا وَحَسَدًا، وَبِسَبَبِ مَا أَشَاعُوهُ مِنْ أَنَّ المُسْلِمِينَ قَدْ أَصَابِتْهُمُ الحُمَّىٰ فَأَوْهَنَتْهُمْ (۳)، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَصْحَابَهُ بِالرَّمَلِ، فَقَدْ أَصَابِتْهُمُ الحُمَّىٰ فَأَوْهَ مَنْ أَمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ أَنْ عَرْجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلْهُ مَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلْهُ مَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلْهُ مَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمُ قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الحُمَّىٰ (١٠)، وَقَعَدَ اللهِ عَلَىٰ ذَلِكَ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَرْمُلُوا (٥٠)، وَقَعَدَ قَالَ: فَاللهُ النَّهُ النَّهُ النَّيِ عَلَىٰ ذَلِكَ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَرْمُلُوا (٥٠)، وقَعَدَ قَالَ: فَا أَلْكَ اللهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللهُ النَّهِ عَلَىٰ ذَلِكَ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَوْمُلُوا (٥٠)، وَقَعَدَ قَالَ: فَا أَلْهُ النَّهُ اللهُ النَّهُ اللهُ عَلَىٰ ذَلِكَ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَرْمُلُوا (٥٠)، وقَعَدَ قَالَ:

<sup>(</sup>١) المحْجَن: عصا معقفة الرأس، انظر النهاية (٣٣٥/١).

 <sup>(</sup>۲) الاضطباع: هو أن يأخذ الإزار، فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن، ويُلقي طرفيه على كتفه الأيسر من جهتي صدره وظهره، وسُمي بذلك لإبداء الضبعين. انظر النهاية (٦٨/٣).
 والضَّبُعُ: هو العَضُد. انظر لسان العرب (١٦/٨).

<sup>(</sup>٣) وهنتهم: أي أضعفتهم انظر فتح الباري ((4 V/1))

<sup>(</sup>٤) في رواية أخرى في صحيح البخاري ـ رقم الحديث (١٦٠٢): حُمَّىٰ يثرب. قال الحافظ في الفتح (٢٦٩/٤): ويؤخذ منه: جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابًا لهم، ولا يعد ذلك من الرياء المذموم.

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن إسحاق في السيرة (٤/١٨) قال رَسُول اللهِ ﷺ: «رحِمَ الله امرأَ أراهم اليوم من نفسه قُوَّة»

وفي رواية الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (۲۷۸۲) ـ وابن حبان في صحيحه ـ رقم الحديث (۲۷۸۲) ـ بسند صحيح ـ قال رَسُول اللهِ ﷺ: «لا يَرَى القوم فيكم غَمِيزة» والغميزة بفتح الغين: أي ضعف. انظر لسان العرب (۱۲۰/۱).

قال الإمام ابن قدامة في المغني (٥/٢١٧ ـ ٢٢٠): الرَّمَلُ سُنَّة في الأشواط الثلاثة=



المُشْرِكُونَ نَاحِيَةَ الحِجْرِ<sup>(۱)</sup> يَنْظُرُونَ إِلَيْهِمْ، فَرَمَلُوا وَمَشَوْا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، فَقَالَ المُشْرِكُونَ: هَوُلَاءِ اَلْذِينَ تَزْعُمُونَ أَنَّ الحُمَّىٰ وَهَنَتْهُمْ ؟! هَوُلَاءِ أَقْوَىٰ مِنْ كَذَا المُشْرِكُونَ: هَوُلَاءِ الْفَوْلَ مِنْ كَذَا وَكَذَا (٢)، وَلَمْ يَمْنَعْهُ عَيَيْ أَنْ يَأْمُرَهُمْ لَا أَيْ أَصْحَابَهُ لَ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا وَكَذَا (٢)، وَلَمْ يَمْنَعْهُ عَيَيْ أَنْ يَأْمُرَهُمْ لَا أَيْ أَصْحَابَهُ لَ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا إِنْ الْفَاءُ (٢)، وَلَمْ يَمْنَعْهُ عَيْكِمْ أَنْ يَأْمُرُهُمْ لَ أَيْ أَصْحَابَهُ لَا يَا مُرَاهُمُ اللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَاءِ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الللْمُؤْمُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الللَّهُ

وَلَمَّا فَرِغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الطَّوَافِ، صَلَّىٰ خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنْ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ سَعَىٰ ﷺ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ،

الأُول من طواف القدوم، ولا نعلم فيه بين أهل العلم خلافًا، وقد ثبت أن النبي ﷺ رمل ثلاثًا ومشئ أربعًا، رواه جابر، وابن عباس، وابن عمر، وأحاديثهم متفق عليها. فإن قيل: إنما رمل النبي ﷺ وأصحابه؛ لإظهار الجَلَدِ للمشركين، ولم يَبْقَ ذلك المعنى، إذ قد نفئ الله المشركين.

قلنا: قد رمل النبي عَلَيْهِ وأصحابه، واضطبع في حجَّة الوداع بعد الفتح، فثبت أنها سُنَّة ثابتة، وقال ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: رمل النبي عَلَيْهُ في عُمَرِه كلها، وفي حجه، وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء من بعده. رواه أحمد في مسنده بسند صحيح ـ رقم الحديث (١٩٧٢).

<sup>(</sup>۱) في روايةِ البخاري في صحيحه ـ رقم الحديث (٤٢٥٦): والمشركون من قِبَل قُعيقعان ـ وقُعيقعان : بضم القاف الأولئ: جبل بمكة . انظر النهاية (٤/٨٧).

 <sup>(</sup>٢) في رواية ابن حبان في صحيحه: قالوا: كأنهم الغِزْلان.
 وفي رواية أخرى في مسند الإمام أحمد: قالوا: إنهم لَيَنقُزُون نَقْزَ الظِّباء.

 <sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (٢٦٩/٤): الإبقاء: بكسر الهمزة: الرفق والشفقة.

<sup>(3)</sup> أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب الحج ـ باب كيف كان بدء الرمل؟ رقم الحديث الحديث (١٦٠٢) ـ وأخرجه في كتاب المغازي ـ باب عمرة القضاء ـ رقم الحديث (٢٥٦٤) ـ ومسلم في صحيحه ـ كتاب الحج ـ باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة ـ رقم الحديث (٢٧٨٢) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٦٣٩) (٣٨١٢) ـ وأبو ـ وابن حبان في صحيحه ـ كتاب الحج ـ باب دخول مكة ـ رقم الحديث (٣٨١٢) ـ وأبو داود في سننه ـ كتاب المناسك ـ باب في الرمل ـ رقم الحديث (١٨٨٥).



وَأَصْحَابُهُ مَعَهُ يَسْعَوْنَ، ثُمَّ دَعَا فَقَالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، سَرِيعَ الحِسَابِ، هَازِمَ الأَحْزَابِ، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ» (١٠).

رَوَىٰ الْإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي أَوْفَىٰ ﴿ قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاعْتَمَرْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ وَطُفْنَا مَعَهُ، وأَتَىٰ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ وَأَتَيْنَاهَا مَعَهُ، وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرْمِيَهُ أَحَدُ (٢).

#### ﴿ ذَبْحُ الهَدْي:

ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالهَدْيِ، وَكَانَ قَدْ أَمَرَ بِإِحْضَارِهِ مِنْ ذِي طُوَىٰ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ عِنْدَ المَرْوَةِ، وَحَلَقَ هُنَاكَ، حَلَقَهُ مَعْمَرُ بنُ عَبْدِ اللهِ العَدَوِيِّ ﷺ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ أَصْحَابُهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَنْ يَذْهَبُوا إِلَىٰ يَأْجَجَ (٣)، فَيُقِيمُوا عَلَىٰ السَّلَاحِ، وَيَأْتِي الآخَرُونَ، فَيَقْضُوا نُسُكَهُمْ، فَفَعَلُوا (٤).

## ﴿ لَمْ يَدْخُلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ الكَعْبَةَ:

وَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ بِمَكَّةً ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَمَا اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ قُرَيْشٌ

<sup>(</sup>۱) أخرج دعاءَه ﷺ عند الصَّفا والمروة: الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (۱۹٤٠٧) ـ وابن حبان في صحيحه ـ رقم الحديث (۳۸٤۳) ـ وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب العمرة ـ باب متى يحل المعتمر؟ ـ رقم الحديث (٢٥٥) . وأخرجه في كتاب المغازي ـ باب عمرة القضاء ـ رقم الحديث (٤٢٥٥) .

<sup>(</sup>٣) يأجَج: مكان من مكة على ثمانية أميال. انظر معجم البلدان (٤٩٢/٨).

<sup>(</sup>٤) انظر الطبَّقَات الكُبْري لابن سعد (٣١١/٢).



فَلَمَّا انْقَضَتِ الأَيَّامُ الثَّلَاثَةُ المُقَرَّرَةُ لِلْعُمْرَةِ حَسْبَ شُرُوطِ صُلْحِ الحُدَيْبِيَةِ، جَاءَتْ قُرَيْشٌ فِي صَبَاحِ اليَوْمِ الرَّابِعِ إِلَىٰ عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَىٰ فَقَالُوا لَهُ: قُلْ لِحَاءَتْ قُرَيْشٌ فِي صَبَاحِ اليَوْمِ الرَّابِعِ إِلَىٰ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَىٰ فَقَالُوا لَهُ: قُلْ لِصَاحِبِكَ اخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَىٰ الأَجَلُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيٍّ عَلَىٰ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَخَرَجُ (٢).

وَفِي رِوَايَةِ الحَاكِمِ فِي المُسْتَدْرَكِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: . . . فَأَتَاهُ حُوَيْطِبُ بنُ عَبْدِ العُزَّىٰ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فِي اليَوْمِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الحج ـ باب من لم يدخل الكعبة ـ رقم الحديث (١٦٠٠).

قال النوويُّ فيما نقله عنه الحافظ في الفتح (٢٦٦/٤): قال العلماءُ: سببُ ترك دخوله الله عنه البيتِ من الأصنام والصُّور، ولم يكن المشركون يتركونه ليُغيِّرها، فلما كان في الفتح ـ أي فتح مكة ـ أمر بإزالة الصور، ثم دخلها.

وقال الحافظ: ويحتمل أن يكون دخول البيت لم يقع في الشرط يوم الحديبية، فلو أراد دخوله لمنعوه كما منعوه من الإقامة بمكّة زيادة علىٰ الثلاث أيام، فلم يقصد دخوله لِئَلّا يمنعوه.

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب عمرة القضاء ـ رقم الحديث (٢) أخرج ذلك البخاري في كتاب الجزية والموادعة ـ باب المصالحة على ثلاثة أيام ـ رقم الحديث (٣١٨٤).



الثَّالِثِ، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّهُ قَدِ انْقَضَىٰ أَجَلُكَ فَاخْرُجْ عَنَّا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَمَا عَلَيْكُمْ لَوْ تَرَكْتُمُونِي فَأَعْرَسْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ فَصَنَعْتُ لَكُمْ طَعَامًا فَحَضَرْتُمُوهُ».

قَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا فِي طَعَامِكَ، فَاخْرُجْ عَنَّا، فَخَرَجَ بِمَيْمُونَةَ بِنْتِ اللهُ عَنْهَا حَتَّى أَعْرَسَ بِهَا بِسَرِفٍ (١).

## ﴿ الرَّسُولُ ﷺ يَسْأَلُ عَنْ خَالِدِ بِنِ الوَلِيدِ ﴿ إِنَّ الْوَلِيدِ ﴿

قَالَ خَالِدُ بِنُ الوَلِيدِ ﴿ الْمَا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ القَضِيَّةِ، تَعْيَبُتُ، وَلَمْ أَشْهَدْ دُخُولَهُ، فَكَانَ أَخِي الوَلِيدُ بِنُ الوَلِيدِ، قَدْ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَيَبَبُتُ، وَلَمْ أَشْهَدْ دُخُولَهُ، فَكَانَ أَخِي الوَلِيدُ بِنُ الوَلِيدِ، قَدْ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِ عَيْهِ فِي عُمْرَةِ القَضِيَّةِ، فَطَلَبَنِي فَلَمْ يَجِدْنِي، وَكَتَبَ إِلَيَّ كِتَابًا فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي لَمْ أَرَ أَعْجَبَ مِنْ ذَهَابِ رَأْيِكَ عَنِ الإِسْلامِ وَعَقْلُكَ ، وَمِثْلُ الإِسْلامِ يَجْهَلُهُ أَحَدٌ ؟ قَدْ سَأَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْكَ، فَقَالَ عَقَلَكَ ، وَمِثْلُ الإِسْلامِ يَجْهَلُهُ أَحَدٌ ؟ قَدْ سَأَلَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْكَ، فَقَالَ عَقَلَكَ ، وَمِثْلُ الإِسْلامَ، وَلَوْ فَقَالَ عَلَيْ : «مَا مِثْلُهُ جَهِلَ الإِسْلامَ، وَلَوْ فَقَالَ عَلَيْ المُشْرِكِينَ كَانَ خَيْرًا لَهُ، وَلَقَدَّمْنَاهُ عَلَىٰ كَانَ جَعَلَ نِكَايَتَهُ وَجِدَّهُ المُسْلِمِينَ عَلَىٰ المُشْرِكِينَ كَانَ خَيْرًا لَهُ، وَلَقَدَّمْنَاهُ عَلَىٰ عَمْرُولُ يَا أَخِي مَا قَدْ فَاتَتْكَ ، وَقَدْ فَاتَتْكَ مَوَاطِنُ صَالِحَةٌ.

قَالَ خَالِدٌ ﴿ فَلَمَّا جَاءَنِي كِتَابُهُ ، نَشِطْتُ لِلْخُرُوجِ وَزَادَنِي رَغْبَةً فِي الإِسْلَام (٢).

أخرجه الحاكم في المستدرك ـ كتاب معرفة الصحابة ـ باب ذكر نكاح ميمونة رَضِيَ اللهُ
 عَنْهَا ـ رقم الحديث (٦٨٧٥).

<sup>(</sup>٢) انظر دلائل النبوة للبيهقي (٤/٣٥٠).



قُلْتُ: وَكَانَ هَذَا الحَدَثُ سَبَبَ إِسْلَام خَالِدٍ ﴿

#### ﴿ قَضَاءُ الرَّسُولِ عَلِي ﴿ فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

وَلَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ، تَبِعَتْهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَاسْمُهَا عُمَارَةُ، تُنَادِيهِ: يَا عَمِّ يَا عَمِّ (١)! فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٍّ ﷺ فَأَخَذَ بِيَدِهَا، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ، احْمِلِيهَا.

فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٍّ وَزَيْدُ بنُ حَارِثَةَ وَجَعْفَرُ بنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، حَتَّىٰ ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ، فَقَالَ الرَّسُولُ ﷺ: «هَلُمُّوا أَقْضِ بَيْنَكُمْ فِيهَا».

فَقَالَ عَلِيٌّ ﴿ اللهِ عَلِيُّ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَمِّي وَخَالَتُهَا (٢) تَحْتِي (٣)، وَقَالَ زَيْدٌ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَمِّي وَخَالَتُهَا (٢) تَحْتِي (١)، وَقَالَ زَيْدٌ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَمِّي وَخَالَتُهَا (٢) تَحْتِي (١)، وَقَالَ زَيْدٌ اللهُ اللهُ عَمِّي وَخَالَتُهَا (١) تَحْتِي (١)، وَقَالَ زَيْدٌ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٢٩٢/٨): كأنها خاطبت النبي ﷺ بذلك إجلالًا له، وإلا فهو ابن عمها، أو بالنسبة إلى كون حمزة، وإن كان عمه من النسب فهو أخوه من الرضاعة.

<sup>(</sup>٢) خالتها هي أسماءُ بنتُ عُميس الخَنْعَمِيَّة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وقد وقع التصريح باسمها في رواية الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٧٧٠).

واسم أُم عُمَارَةَ هذه: سلمي بنت عُميس.

<sup>(</sup>٣) تحتي: أي زوجتي. انظر فتح الباري (٢٩٣/٨).

 <sup>(</sup>٤) قَالَ الحَافِظ فِي الفَتْحِ (٢٢٧/٤): ذكر أصحاب المغازي أن المؤاخاة بين الصحابة وقعت مرَّتين:

الأولى: قبل الهجرة بين المهاجرين خاصة على المواساة والمُناصرة، فكان من ذلك أخُوَّة زيد بن حارثة الله وحمزة بن عبد المطلب الله.

وأخوة عبد الله بن مسعود ﷺ، والزبير بن العوام ﷺ. كما أخرج ذلك البخاري في=



فَقَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِجَعْفَرَ ؛ لِأَنَّ خَالَتَهَا عِنْدَهُ ، وَقَالَ: «النَّخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ»(۱) ، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ ﷺ (أَنْتَ مِنِي وَأَنَا مِنْكَ»(۱) ، وَقَالَ لِجَعْفَرَ ﷺ (أَمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

#### ﴿ فَوَائِدُ الحَدِيثِ:

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ، وَفِي هَذِهِ القِصَّةِ مِنَ الفَوَائِدِ:

١ - تَعْظِيمُ صِلَةِ الرَّحِمِ ، بِحَيْثُ تَقَعُ المُخَاصَمَةُ بَيْنَ الكِبَارِ فِي التَّوَصُّلِ إِلَيْهَا .

٢ ـ أَنَّ الحَاكِمَ يُبيِّنُ دَلِيلَ الحُكْمِ لِلْخَصْمِ.

٣ ـ أَنَّ الخَصْمَ يُدْلِي بِحُجَّتِهِ .

<sup>=</sup> الأدب المفرد ـ رقم الحديث (٤٤٢) وإسناده صحيح · الثانية: ثم آخي رَسُول اللهِ ﷺ بين المهاجرين والأنصار بعد أن هاجر ، وذلك بعد قدومه المدينة ·

<sup>(</sup>۱) في رواية الإمام أحمد في مسنده قال رَسُول اللهِ ﷺ: «فإن الخالة والدة». قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (۲۹٤/۸): أي في هذا الحكم الخاص؛ لأنها تقرب منها في الحُنُّوِّ والشفقةِ والاهتداء إلىٰ ما يصلح الولد.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٢٩٤/٨): أي في النسب والصهر والمسابقة والمحبَّة وغير ذلك من المزايا، ولم يرد محض القرابة وإلا فجعفر شريكُه فيها.

<sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (٢٩٤/٨): وهذه منقبة عظيمةٌ لجعفر ﴿٣﴾.

<sup>(</sup>٤) أخرج قصة تخاصمهم في ابنة حمزة ﷺ: البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب عمرة القضاء ـ رقم الحديث (٢٧٠) ـ والإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٧٧٠) ـ وأبو داود في سننه ـ كتاب الطلاق ـ باب من أحق بالولد ـ رقم الحديث (٢٢٧٨).



٤ ـ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الخَالَةَ فِي الحَضَانَةِ مُقَدَّمَةٌ عَلَىٰ العَمَّةِ ؛ لِأَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ عَبْدِ المُطَّلِبِ كَانَتْ مَوْجُودَةً حِينَئِذٍ ، وَإِذَا قُدِّمَتْ عَلَىٰ العَمَّةِ مَعَ كَوْنِهَا أَقْرَبَ المُطَّلِبِ كَانَتْ مَوْجُودَةً حِينَئِذٍ ، وَإِذَا قُدِّمَتْ عَلَىٰ العَمَّةِ مَعَ كَوْنِهَا أَقْرَبَ العَصَبَاتِ مِنَ النِّسَاءِ فَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَىٰ غَيْرِهَا (١) .

## ﴿ شَأْنُ عُمَارَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

وَلَمْ تَزَلْ عُمَارَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عِنْدَ جَعْفَرَ ﴿ حَتَّىٰ قُتِلَ يَوْمَ مُؤْتَةَ ، فَأَوْصَىٰ بِهَا إِلَىٰ عَلِيٍّ هِ هُمَ اللهِ عَنْدَهُ حَتَّىٰ بَلَغَتْ ، فَعَرَضَهَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلِيٍّ ، فَوَقَلَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَسُمَةً بنَ أَبِي مَنَ الرَّضَاعَةِ » ، فَزُوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ سَلَمَةً بنَ أَبِي مَنَ الرَّضَاعَةِ » ، فَزُوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَسُمَةً ؟ »(٢) .

#### ﴿ زَوَاجُ الرَّسُولِ ﷺ مِنْ مَيْمُونَةً بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

وَفِي هَذِهِ العُمْرَةِ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الحَارِثِ الهِلَالِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَكَانَ اسْمُهَا بَرَّةُ فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَيْمُونَةُ مَيْمُونَةُ أَنْ ، وَهِيَ أُخْتُ أُمِّ الفَضْلِ بِنْتِ الحَارِثِ زَوْجِ العَبَّاسِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَأُخْتُ عَصْمَاءَ لُبَابَةِ الصَّعْرَىٰ بِنْتِ الحَارِثِ أُمِّ خَالِدِ بنِ الوَلِيدِ، وَهِيَ أَيْضًا أُخْتُ عَصْمَاءَ لُبَابَةِ الصَّعْرَىٰ بِنْتِ الحَارِثِ أُمِّ خَالِدِ بنِ الوَلِيدِ، وَهِيَ أَيْضًا أُخْتُ

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (٢٩٤/٨).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الإصابة (٢٣/٨): وذلك أنَّ سلمة هو الذي كان زَوَّج أمه أم سلمة من رَسُول اللهِ ﷺ ـ وقد تقدم ذكر ذلك ـ.

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك الحاكم في المستدرك ـ كتاب معرفة الصحابة ـ باب ذكر أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ رقم الحديث (٦٨٧٣) وإسناده حسن .



أَسْمَاءَ وَسَلْمَىٰ ابْنَتَيْ عُمَيْسٍ لِأُمِّهِمَا، وَهِيَ خَالَةُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ، وَخَالِدِ بنِ الوَلِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.

وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَزَوَّجَتْ فِي الجَاهِلِيَّةِ مَسْعُودَ بِنَ عُرْوَةَ الثَّقَفِيَّ، فَفَارَقَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي الإِسْلَامِ أَبُو رُهْمِ بِنُ عَبْدِ العُزَّى ، فَمَاتَ عَنْهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي وَقْتِ فَرَاغِهِ مِنْ عُمْرَةِ القَضَاءِ، وَبَنَىٰ بِهَا بِسَرِفٍ (١).

رَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَالطَّحَاوِيُّ فِي شَرِحِ مُشْكِلِ الآفَارِ عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيْتَ بِسَرِفٍ، وَهُمَا حَلَالَانِ(٢) بَعْدَمَا رَجَعَا مِنْ مَكَّةُ(٣).

وَرَوَىٰ التَّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ وَالطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ أَبِي رَافِعِ رَهُ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ، وَبَنَىٰ بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَبَنَىٰ بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَبَنَىٰ بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولُ بَيْنَهُمَا (١٠).

وَرَوَىٰ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ يَزِيدَ بنِ الْأَصَمِّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الحَارِثِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ. قَالَ: وَكَانَتْ

<sup>(</sup>۱) سَرِف: بفتح السين وكسر الراء: موضع من مكة علىٰ عشرة أميال منها، انظر النهاية (۲) ٣٢٦/٢).

<sup>(</sup>٢) حَلالان: أي غير محرمين.

 <sup>(</sup>٣) أخرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه ـ رقم الحديث (١٤١١) ـ وابن حبان في صحيحه ـ رقم الحديث (٤١٣٨) ـ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٤١٣٨) .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في جامعه ـ كتاب الحج ـ باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم ـ رقم الحديث (٨٥٧) ـ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٨٥٧) .



خَالَتِي وَخَالَةَ ابنِ عَبَّاسٍ (١).

#### ﴿ وَهُمُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:

قُلْتُ: وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَ مَنْهُمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ (٢) ، فَقَدْ عُدَّ مِنْ أَوْهَامِهِ ﷺ .

رَوَىٰ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ قَالَ: وَهِمَ ابنُ عَبَّاسٍ فِي تَزْوِيجِ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ (٣).

قَالَ ابنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: وَاخْتُلِفَ عَنْهُ ﷺ، هَلْ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا أَمْ حَرَامًا؟

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: تَزَوَّجَهَا مُحْرِمًا، وَقَالَ أَبُو رَافِعٍ ﷺ: تَزَوَّجَهَا حَلَالًا، وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا، وَقَوْلُ أَبِي رَافِعِ أَرْجَحُ لِعِدَّةِ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ إِذْ ذَاكَ كَانَ رَجُلًا بَالِغًا، وَابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ مِمَّنْ بَلَغَ الحُلُمَ، بَلْ كَانَ لَهُ نَحْوَ العَشْرِ سِنِينَ، فَأَبُو رَافِعِ إِذْ ذَاكَ كَانَ أَحْفَظَ مِنْهُ.

الْقَانِي: أَنَّهُ كَانَ الرَّسُولَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَهَا، وَعَلَىٰ يَدِهِ دَارَ اللهِ ﷺ وَبَيْنَهَا، وَعَلَىٰ يَدِهِ دَارَ الصَّدِيثُ، فَهُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُ بِلَا شَكِّ، وَقَدْ أَشَارَ بِنَفْسِهِ إِلَىٰ هَذَا إِشَارَةَ مُتَحَقِّقٍ لَهُ، وَمُتَيَقِّنِ وَلَمْ يَنْقُلْهُ عَنْ غَيْرِهِ، بَلْ بَاشَرَهُ بِنَفْسِهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب النكاح ـ باب تحريم نكاح المحرم ـ رقم الحديث (۱) . وأخرجه والطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (۵۸۰۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المحرم ـ رقم الحديث (٥١١٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه ـ كتاب المناسك ـ باب المحرم يتزوج ـ رقم الحديث (١٨٤٥).



الثَّالِثُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ فِي تِلْكَ العُمْرَةِ، فَإِنَّهَا كَانَتْ عُمْرَةَ اللهُ القَضِيَّةِ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذْ ذَاكَ مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ فِي مَكَّةَ الذِينَ عَذَرَهُمُ اللهُ مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ فِي مَكَّةَ الذِينَ عَذَرَهُمُ اللهُ مِنَ الوِلْدَانِ(۱)، وَإِنَّمَا سَمِعَ القِصَّةَ مِنْ غَيْرٍ حُضُورٍ مِنْهُ لَهَا.

الرَّابِعُ: أَنَّهُ ﷺ حِينَ دَخَلَ مَكَّةَ، بَدَأَ بِالطَّوَافِ بِالبَيْتِ، ثُمَّ سَعَىٰ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَحَلَقَ، ثُمَّ حَلَّ.

وَمِنَ المَعْلُومِ: أَنَّهُ ﷺ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِهَا فِي طَرِيقِهِ، وَلَا بَدَأَ بِالتَّزْوِيجِ بِهَا قَبْلَ الطَّوَافِ بِالبَيْتِ، وَلَا تَزَوَّجَ فِي حَالِ طَوَافِهِ، هَذَا مِنَ المَعْلُومِ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ، فَصَحَّ قَوْلُ أَبِي رَافِعِ يَقِينًا.

الخَامِسُ: أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ غَلَّطُوا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَلَمْ يُغَلِّطُوا أَبَا رَافِعٍ.

السَّادِسُ: أَنَّ قَوْلَ أَبِي رَافِعٍ مُوَافِقٌ لِنَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ نِكَاحِ المُحْرِمِ (٢)، وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ يُخَالِفُهُ، وَهُوَ مُسْتَلْزِمٌ لِأَحَدِ أَمْرَيْنِ، إِمَّا لِنَسْخِهِ، وَإِمَّا لِتَخْصِيصِ النَّبِيِّ عَبَّاسٍ يُخَالِفُهُ، وَهُو مُسْتَلْزِمٌ لِأَحَدِ أَمْرَيْنِ مُخَالِفٌ لِللَّصْلِ لَيْسَ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِجَوَازِ النِّكَاحِ مُحْرِمًا، وَكِلَا الأَمْرَيْنِ مُخَالِفٌ لِلْأَصْلِ لَيْسَ عَلَيْهِ مَلِيلًا، فَلَا يُقْبَلُ.

<sup>(</sup>١) روى الإمام البخاري في صحيحه ـ رقم الحديث (٤٥٧٨) ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين.

<sup>(</sup>٢) أخرج نهي الرسول على عن نِكاح المُحرم: الإمام مسلم في صحيحه ـ كتاب النكاح ـ باب تحريم نكاح المحرم ـ رقم الحديث (١٤٠٩) ـ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٥٧٩٣) من حديث عثمان بن عفان .



السَّابِعُ: أَنَّ ابْنَ أُخْتِهَا يَزِيدَ بنَ الأَصَمِّ شَهِدَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا، قَالَ: وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ (١).

#### ﴿ فَضَائِلُ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَوَفَاتُهَا:

وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِنْ سَادَاتِ النِّسَاءِ، فَقَدْ رَوَىٰ الحَاكِمُ فِي المُسْتَدْرَكِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: ذَهَبَتْ وَاللهِ مَيْمُونَةُ، وَكَانَتْ مِنْ أَتْقَانَا للهِ، وَأَوْصَلِنَا لِلرَّحِم (٢).

وَأَخْرَجَ الحَاكِمُ وَابْنُ سَعْدِ فِي طَبَقَاتِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَيْمُونَةُ، وَأُمُّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَيْمُونَةُ، وَأُمُّ اللهُ عَنْهُمَا مَوْمِنَاتٌ: مَيْمُونَةُ، وَأُمُّ اللهُ عَنْهُمَا مَا اللهُ عَنْهُمَا مُؤْمِنَاتٌ: مَيْمُونَةُ، وَأُمُّ اللهُ عَنْهُمَا مُؤْمِنَاتٌ: مَيْمُونَةُ، وَأُمُّ اللهَ عَنْهُمَا مُؤْمِنَاتٌ: مَيْمُونَةُ، وَأُمُّ اللهَ عَنْهُمَا مُؤْمِنَاتٌ: مَيْمُونَةُ مَا اللهُ عَنْهُمُ اللهُهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) انظر كلام ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ في زاد المعاد (١٠٣/٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ـ كتاب معرفة الصحابة ـ باب ذكر أم المؤمنين ميمونة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ رقم الحديث (٦٧٧٨) ـ وأورده الحافظ في الإصابة (٣٢٤/٨) وصحح إسناده.

 <sup>(</sup>٣) أمُّ الفضل: هي لبابة الكبرئ بنت الحارث زوجة العباس بن عبد المطلب وأخت مَيمونة
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُما.

<sup>(</sup>٤) أسماء: هي بنت عميس الخثعمية أخت ميمونة لأمها، وزوجة جعفر بن أبي طالب رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فلما تُتِلَ عنها في مُؤتة تزوجها أبو بكر الصديق اللهُ عَنْهُمَا، فلما تُتِلَ عنها في مُؤتة تزوجها أبو بكر الصديق

والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ـ كتاب معرفة الصحابة ـ باب ذكر أم المؤمنين ميمونة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ رقم الحديث (٦٨٨٠) ـ وابن سعد في طبقاته (٣١٥/٨) ـ وصحح إسناده الحافظ في الإصابة (٣٢٣/٨).



وَتُوُفِّيَتْ مَيْمُونَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَنَةَ إِحْدَىٰ وَخَمْسِينَ لِلْهِجْرَةِ، بِسَرِفٍ فِي نَفْسِ المَكَانِ الذِي تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهِ (١).

فَقَدْ رَوَىٰ ابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ يَزِيدَ بنِ الأَصَمِّ قَالَ: مَاتَتْ مَيْمُونَةُ بَسَرِفٍ، فَدَفَنَّاهَا فِي الظُّلَّةِ التِي بَنَىٰ بِهَا فِيهَا، فَنَزَلْتُ فِي قَبْرِهَا أَنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَلَمَّا وَضَعْنَاهَا فِي اللَّحْدِ، مَالَ رَأْسُهَا، وَأَخَذْتُ رِدَائِي فَوضَعْتُهُ تَحْتَ رَأْسِهَا، وَأَخَذْتُ رِدَائِي فَوضَعْتُهُ تَحْتَ رَأْسِهَا، فَاجْتَذَبَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ (٢).

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في تهذيب التهذيب (١/ ٦٨٩): وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه ـ كتاب النكاح ـ باب حرمة المناكحة ـ رقم الحديث (٢)



# الأَحْدَاثُ مِنْ عُمْرَةِ القَضاءِ إِلَى فَتْحِ مَكَّةَ سَرِيَّةُ الأَحْرَمِ بِنِ أَبِي العَوْجَاءِ عَلَيْهِ إِلَى بَنِي سُلَيْمٍ

لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عُمْرَةِ القَضَاءِ بَعَثَ الْأَخْرَمَ بْنَ أَبِي العَوْجَاءِ السُّلَمِيِّ ﷺ، فِي ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ سَبْعٍ لِلْهِجْرَةِ، فِي خَمْسِينَ رَجُلًا إِلَىٰ بَنِي السُّلَمِيِّ فَيَهُ، فِي ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ سَبْعٍ لِلْهِجْرَةِ، فِي خَمْسِينَ رَجُلًا إِلَىٰ بَنِي سُلَيْمٍ؛ لِيَدْعُوهُم إِلَىٰ الإِسْلَامِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، وَتَقَدَّمَهُ عَيْنٌ لَهُمْ كَانَ مَعَهُ شَلَيْمٍ؛ لِيَدْعُوهُم إِلَىٰ الإِسْلَامِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، وَتَقَدَّمَهُ عَيْنٌ لَهُمْ كَانَ مَعَهُ فَحَذَّرَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ بِخُرُوجِهِ، فَجَمَعُوا لَهُ جَمْعًا كَثِيرًا، فَجَاءَهُمُ الْأَخْرَمُ بْنُ أَبِي العَوْجَاءِ، وَهُمْ مُسْتَعِدُّونَ لَهُ، فَدَعَاهُمْ إِلَىٰ الإِسْلَامِ، فَقَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَىٰ مَا العَوْجَاءِ، وَهُمْ مُسْتَعِدُّونَ لَهُ، فَدَعَاهُمْ إِلَىٰ الإِسْلَامِ، فَقَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَىٰ مَا كَثِيرًا إِلَيْهِمْ حَتَّىٰ أَحْدَقُوا (١) بِابْنِ الْعَوْجَاءِ وَأَصْحَابِهِ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ، فَقَاتَلَ القَوْمُ وَتَالاً شَدِيدًا، حَتَّىٰ قُتِلَ عَامَّةُ أَبِي العَوْجَاءِ وَأَصْحَابِهِ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ، فَقَاتَلَ القَوْمُ وَتَالاً شَدِيدًا، حَتَّىٰ أَحْرَهُ بْنُ أَبِي العَوْجَاءِ جَرِيحًا مَعَ القَتْلَىٰ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ، وَأُصِيبَ الْأَخْرَمُ بْنُ أَبِي العَوْجَاءِ جَرِيحًا مَعَ القَتْلَىٰ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ، وَأُولِي يَوْمٍ مِنْ صَفَرَ اللهِ عَلَىٰ فَيَا لِللهِ عَلَىٰ فِي أَوْلِ يَوْمٍ مِنْ صَفَى الْفَالِ لِلْهِجْرَةِ (٢).

#### \*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) كلُّ شيءِ استدار بشيء وأحاطَ به، فقد أحدق به. انظر لسان العرب (٨٧/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٣١١/٢) ـ دلائل النبوة للبيهقي (٣٤١/٤).



## السَّنَةُ الثَّامِنَةُ لِلْهِجْرَةِ

## وَفَاةُ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

فِي أُوَائِلِ العَامِ النَّامِنِ الهِجْرِيِّ، تُوُفِّيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَزُوَجُة أَبِي العَاصِ بنِ الرَّبِيعِ ﷺ، وَهِيَ أَكْبَرُ بَنَاتِهِ ﷺ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرْوَجُة أَبِي العَاصِ بنِ الرَّبِيعِ ﷺ، وَهِيَ أَكْبَرُ بَنَاتِهِ ﷺ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُخُة أَبِي اللهُ عَنْهَا نَحْوَ ثَلَاثِينَ سَنَةً (٢). يُحِبُّهَا حُبًّا شَدِيدًا، وَيُثْنِي عَلَيْهَا (١)، عَاشَتْ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا نَحْوَ ثَلَاثِينَ سَنَةً (٢).

وَقَدْ وَلَدَتْ زَيْنَبُ مِن أَبِي العَاصِ بنِ الرَّبِيعِ: أُمَامَةَ ، وَهِيَ التِي كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْ بَعْدَ وَفَاةِ اللهِ عَلَيْ بَعْدَ اللهِ عَلَيْ بَعْدَ وَفَاةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ (٤).

وَوَلَدَتْ أَيْضًا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِنْ أَبِي العَاصِ بنِ الرَّبِيعِ: عَلِيًّا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْدَفَهُ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ يَوْمَ الفَتْحِ، وَتُؤُفِّيَ وَقَدْ نَاهَزَ الحُلُمَ

<sup>(</sup>١) ذكرنا فيما تقدم أن رَسُول اللهِ ﷺ أثنى عليها لما هاجرت إلى المدينة ، فراجعه .

<sup>(</sup>٢) انظر سير أعلام النبلاء (٢)٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ـ كتاب الصلاة ـ باب إذا حمل جارية صغيرة علىٰ عُنُقه في الصلاة ـ رقم الحديث (٥١٦) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ـ باب جواز حمل الصبيان في الصلاة ـ رقم الحديث (٥٤٣).

<sup>(</sup>٤) انظر سير أعلام النبلاء (٢٤٦/٢).



فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ ﷺ (١).

رَوَىٰ الْإِمَامُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: لَمَّا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اغْسِلْنَهَا وِثْرًا، ثَلَاثًا أَوْ ضَيْئًا مِنْ كَانُورٍ، فَإِذَا وِثْرًا، ثَلَاثًا أَوْ ضَيْئًا مِنْ كَانُورٍ، فَإِذَا غَسَلْتُنَّهَا فَأَعْلِمْنَنِي »، قَالَتْ: فَأَعْلَمْنَاهُ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ (٢)، وَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا (٣) غَسَلْتُنَّهَا فَأَعْلِمْنَنِي »، قَالَتْ: فَأَعْلَمْنَاهُ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ (٢)، وَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا (٣) إِيَّاهُ » (١٤).

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) انظر الإصابة (٤/٩/٤) ـ سير أعلام النبلاء (٢٤٦/٢).

<sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٤٦٩/٣): حِ َقْوَهُ: بفتح الحاء ويجوز كسرها، والمراد به هنا الإزار.

<sup>(</sup>٣) أي اجعلنَه شعارها، والشِّعار: الثوب الذي يلي الجَسَد؛ لأنه يلي شعره، انظر النهاية (٣) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الجنائز ـ باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر ـ رقم الحديث (١٢٥٣) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الجنائز ـ باب في غسل الميت ـ رقم الحديث (٩٣٩) (٤٠) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٠٧٩).



## تَحْرِيمُ الخَمْرِ

وَفِي السَّنَةِ الثَّامِنَةِ لِلْهِجْرَةِ حُرِّمَتِ الخَمْرُ تَحْرِيمًا نِهَائِيًّا، وَوَقَعَ عِنْدَ ابنِ إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ أَنَّهَا حُرِّمَتْ أَثْنَاءَ حِصَارِ الرَّسُولِ ﷺ لِبَنِي النَّضِيرِ(١).

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: ذَكَرَ ابنُ إِسْحَاقَ أَنَّ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ كَانَ فِي وَاقِعَةِ بَنِي النَّضِيرِ، وَهِيَ بَعْدَ وَقْعَةِ أُحُدٍ، وَذَلِكَ سَنَةَ أَرْبَعٍ عَلَىٰ الرَّاجِحِ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ عَلَىٰ السَّاقِيَ يَوْمَ حُرِّمَتْ، وَأَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ المُنَادِيَ لِأَنَّ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ عَلَىٰ السَّاقِيَ يَوْمَ حُرِّمَتْ، وَأَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ المُنَادِيَ بِتَحْرِيمِهَا بَادَرَ فَأَرَاقَهَا، فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ سَنَةَ أَرْبَعٍ لَكَانَ أَنَسٌ يَصْغُرُ عَنْ ذَلِكَ، وَالذِي يَظْهَرُ أَنَّ تَحْرِيمَهَا كَانَ عَامَ الفَتْحِ سَنَةَ ثَمَانٍ.

لِمَا رَوَىٰ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ - وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ - مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ وَعْلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ بَيْعِ الخَمْرِ، فَقَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَىٰ صَدِيقٌ مِنْ ثَقِيفٍ، أَوْ مِنْ دَوْسٍ، فَلَقِيتُهُ بِمَكَّةَ عَامَ الفَيْحِ بِرَاوِيَةِ (۱) خَمْرٍ يُهْدِيهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

انظر سیرة ابن هشام (۲۱۱/۳).

<sup>(</sup>٢) الراوية: المزادة . انظر لسان العرب (٥/ ٣٨٠) .



عَلَيْهُ: «إِنَّ الذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا»، فَأَمَرَ بِهَا فَأُفْرِغَتْ فِي البَطْحَاءِ(١).

وَرَوَىٰ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَىٰ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ مِنْ حَدِيثِ تَمِيمِ الدَّارِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُهْدِي لِرَسُولِ اللهِ ﷺ كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عَامَ حُرِّمَتْ جَاءَ إِرَاوِيَةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ شَعَرْتَ أَنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ بَعْدَكَ؟»

فَقَالَ تَمِيمٌ: أَفَلَا أَبِيعُهَا وَأَنْتَفِعُ بِثَمَنِهَا؟ فَنَهَاهُ (٢).

فَيُسْتَفَادُ مِنْ حَدِيثِ تَمِيمٍ تَأْيِيدُ الوَقْتِ المَذْكُورِ ـ وَهُوَ العَامُ الثَّامِنُ الهَّامِنُ الهَّامِنُ الهَّامِنُ الهَّامِنُ الهَّامِنُ الهَجْرِيُّ ـ فَإِنَّ إِسْلَامَ تَمِيمٍ كَانَ بَعْدَ الفَتْح<sup>(٣)</sup>.

## ﴿ مَرَاحِلُ تَحْرِيمِ الخَمْرِ:

مَرَّ تَحْرِيمُ الخَمْرِ عَلَىٰ أَرْبَعِ مَرَاحِلَ:

#### \* الْمَرْحَلَةُ الْأُولَىٰ:

مَرْحَلَةَ إِطْلَاقِ سَهْمٍ فِي الْإِتِّجَاهِ حِينَ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي سُورَةِ النَّحْلِ: ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب المساقاة ـ باب تحريم بيع الخمر ـ رقم الحديث (۱) . وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (۲۰٤۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٧٩٥٥) ـ وأورده الحافظ في الفتح (٢) (١٦٢/٩) وسكت عليه.

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (١٦١/٩) ـ (١٥٠/١١).

<sup>(</sup>٤) سورة النحل آية (٦٧).



فَكَانَتْ أَوَّلَ مَا يَطْرُقُ حِسَّ المُسْلِمِ مِنْ وَضْعِ السُّكْرِ (وَهُوَ الخَمْرُ) فِي مُقَابِلِ الرِّزْقِ الحَسَنُ شَيْءٌ آخَرُ.

#### \* المَرْحَلَةُ الثَّانِيَةُ:

هِيَ تَحْرِيكُ الوُجْدَانِ الدِّينِيِّ عَنْ طَرِيقِ المَنْطِقِ التَّشْرِيعِيِّ فِي نُفُوسِ المَسْلِمِينَ حِينَ نَزَلَتْ التِي فِي سُورَةِ البَقَرَةِ: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۗ الْمُسْلِمِينَ حِينَ نَزَلَتْ التِي فِي سُورَةِ البَقَرَةِ: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۗ الْمُسْلِمِينَ حِينَ نَزَلَتْ البَّيْسِ فِي النَّاسِ وَإِثْمُهُمَا آكَبُرُ مِن نَفْعِهِمَا ﴾ (١) .

وَفِي هَذَا إِيحَاءٌ بِأَنَّ تَرْكَهُمَا هُوَ الأَوْلَىٰ مَا دَامَ الإِثْمُ أَكْبَرُ مِنَ النَّفْعِ.

#### \* المَرْحَلَةُ الثَّالِثَةُ:

وَهِيَ كَسْرُ عَادَةِ الشَّرَابِ، وَإِيقَاعُ التَّنَافُرِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ فَرِيضَةِ الصَّلَاةِ حِينَ نَزَلَتِ التِي فِي النِّسَاءِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّكَلَوةَ وَأَنتُم سُكَرَىٰ حَتَىٰ تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ (٢).

وَالصَّلَاةُ فِي خَمْسَةِ أَوْقَاتٍ مُعْظَمُهَا مُتَقَارِبٌ، وَلَا يَكْفِي مَا بَيْنَهُمَا لِلسُّكْرِ، ثُمَّ الإِفَاقَةِ.

سورة البقرة آية (٢١٩).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية (٤٣).



#### ﴿ سَبَبُ نُزُولِ آيَةٍ:

وَكَانَ سَبَبُ نُزُولِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّكَوة وَالطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الآثارِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اللَّهُ قَالَ: صَنَعَ لَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عَوْفٍ صَحِيحٍ عَنْ عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اللَّهُ قَالَ: صَنَعَ لَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عَوْفٍ صَحِيحٍ عَنْ عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ وَسَقَانَا مِنَ الخَمْرِ، فَأَخَذَتْ فِينَا، وَحَضَرَتِ عَوْفٍ وَهُ طَعَامًا، فَدَعَانَا فَأَكُلْنَا، وَسَقَانَا مِنَ الخَمْرِ، فَأَخَذَتْ فِينَا، وَحَضَرَتِ الصَّكَلَةُ ، فَقَدَّمُونِي (۱) ، فَقَرَأْتُ: (قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الكَافِرُونَ. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الكَافِرُونَ. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الكَافِرُونَ. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الكَافِرُونَ. اللهُ عَنَّ وَجَلَّ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ اللهُ عَنَّ مَا تَعْبُدُ مَا تَعْبُدُ وَلَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ اللهُ الكَافِرُ وَلَ اللهُ الكَافِرُونَ . لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُ وَلَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ وَجَلَّ اللهُ الكَافِرُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الكَافِرُ وَلَا اللهُ الكَافِرُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الكَافِرُ وَلَا اللهُ الكَافِرُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ الكَافِرُ وَلَا اللهُ المَعْمَالُونَ اللهُ المَلْكُونَ اللهُ عَلَى اللهُ المَعْرَا لَا اللهُ الله

قَالَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ عَلَى فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ: سَمِعْتُ مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ يُنَادِي: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا يَقْرَبَنَّ الصَّلَاةُ سَكْرَانٌ (٣).

#### \* المَرْحَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالأَخِيرَةُ:

ثُمَّ كَانَتِ المَرْحَلَةُ الرَّابِعَةُ: الحَاسِمَةُ وَالأَخِيرَةُ، وَقَدْ تَهَيَّأَتِ النَّقُوسُ لَهَا تَهَيُّوًا كَامِلًا، فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا النَّهْيُ حَتَّىٰ تَتْبَعَهُ الطَّاعَةُ الفَوْرِيَّةُ وَالإِذْعَانُ، فَنَزَلَ قَوْلُهُ

<sup>(</sup>١) في رواية أخرى عند الطحاوي: فقدموا عليًا في صلاة المغرب.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في جامعه ـ كتاب التفسير ـ باب ومن سورة النساء ـ رقم الحديث (۳۲۷۵) ـ وأخرجه وأبو داود في سننه ـ كتاب الأشربة ـ باب تحريم الخمر ـ رقم الحديث (۳۲۷۵) ـ وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٤٧٧٦) (٤٧٧٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (١٤٩٤).



تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَتْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَرْلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيطَانِ فَاجْرَنِهُوهُ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ (١).

رَوَىٰ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدِ حَسَنِ بِالشَّوَاهِدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُ قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ المَدِينَةَ وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، وَيَأْكُلُونَ المَيْسِرَ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنْهُمَا، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى نَبِيّهِ الخَمْرَ، وَيَأْكُلُونَ المَيْسِرَ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنْهُمَا، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى نَبِيّهِ الخَمْرِ، وَيَأْكُلُونَ المَيْسِرَ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنْهُمَا، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى نَبِيّهِ الخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ ﴾ (٢).

فَقَالَ النَّاسُ: مَا حُرِّمَ عَلَيْنَا، إِنَّمَا قَالَ: ﴿ فِيهِمَاۤ إِثْمٌ كَبِيرٌ ﴾ وَكَانُوا يَشْرَبُونَ الخَمْرَ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ يَوْمٌ مِنَ الأَيَّامِ، صَلَّىٰ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ، أَمَّ مَسْحَابَهُ فِي المَغْرِبِ، خَلَطَ فِي قِرَاءَتِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهَا آيَةً أَغْلَظَ مِنْهَا: ﴿ فَأَنْحُ لَنَا لَهُ عُنِي المَغْرِبِ، خَلَطَ فِي قِرَاءَتِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهَا آيَةً أَغْلَظَ مِنْهَا: ﴿ فَأَنْحُ لَنَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَقُومِهَا ﴾ (٣)، فكانَ النَّاسُ رَبَّكَ يُغْرِجُ لَنَا مِثَا تُنْبِتُ ٱلأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِمْ مُفِيقٌ.

ثُمَّ نَزَلَتْ آيَةٌ أَغْلَظُ مِنْ ذَلِكَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ا إِنَّمَا ٱلْخَنَرُ وَٱلْمَيْسِرُ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية (٩٠) ـ وانظر في ظلال القرآن لسيد قطب رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ (٩٧٤/٢).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آبة (٢١٩)،

قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ في تفسيره (٥٧٩/١): أما إثمُهُمَا فهو في الدِّين، وأما المنافع فدُنيوية، من حيث إنَّ فيها نفع البدن، وتهضيمُ الطعام، وإخراجُ الفَضَلات، وتشحيذُ أي تحرك بعض الأذهان، ولذة الشدة المُطربة التي فيها، وكذا بيعها والانتفاع بثمنها، وما كان يُقمِّشه - أي يجمعه - بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله، ولكن هذه المصالحُ لا تُوازى مضَرَّته ومفسدته الراجحة؛ لتعلقها بالعقل والدين.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء آية (٤٣).



وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزَلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ (١) ، فَقَالُوا: انْتَهَيْنَا رَبَّنَا (٢) .

#### ﴿ سَبَبُ نُزُولِ آيَةٍ:

سورة المائدة آية (۹۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٨٦٢٠).

<sup>(</sup>٣) الحَشُّ: بفتح الحاء وهو البستان. انظر النهاية (٣٧٦/١).

<sup>(</sup>٤) الجَزُور: البعير، ذكرًا كان أو أنشى. انظر النهاية (٢٥٨/١).

<sup>(</sup>٥) الزِّقُّ: بكسر الزاي: كل وعاء اتخذ لشراب ونحوه. انظر لسان العرب (٦٠/٦).

<sup>(</sup>٦) اللحيان: هما العَظْمَان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم. انظر لسان العرب (١٢/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>۷) سورة المائدة آية (۹۰) ـ والخبر أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب في فضل سعد بن أبي وقاص على ـ رقم الحديث (۲٤۱۲) (٤٣).



وَرَوَىٰ النَّسَائِيُّ وَالحَاكِمُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ فِي قَبِيلَتَيْنِ مِنْ قَبَائِلِ الأَنْصَارِ، شَرِبُوا حَتَّىٰ إِذَا ثَمِلُوا (١)، عَبَثَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، فَلَمَّا صَحَوْا جَعَلَ الرَّجُلُ يَرَىٰ الأَثَرَ بِوجْهِهِ وَمِلُوا (١)، عَبَثَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، فَلَمَّا صَحَوْا جَعَلَ الرَّجُلُ يَرَىٰ الأَثَرَ بِوجْهِهِ وَبِرَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، فَيَقُولُ: فَعَلَ بِي هَذَا أَخِي فُلَانٌ، وَاللهِ لَوْ كَانَ بِي رَوُّوفًا رَحِيمًا وَبِرَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، فَيَقُولُ: فَعَلَ بِي هَذَا أَخِي فُلَانٌ، وَاللهِ لَوْ كَانَ بِي مَالَ وَكَانُوا إِخْوَةً لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ضَغَائِنُ (٢)، فَوقَعَتْ فِي مَا فَعَلَ هَذَا بِي، قَالَ: وَكَانُوا إِخْوَةً لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ضَغَائِنُ (٢)، فَوقَعَتْ فِي مَا فَعَلَ هَذَا بَي، قَالَ: وَكَانُوا إِخْوَةً لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ضَغَائِنُ (٢)، فَوقَعَتْ فِي قُلُوبِهِمُ الضَّغَائِنُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّمَا الْمَثَمْ وَٱلْمَيْسِرُ ...﴾ إلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَهَلَ اللهُ مُنْنَهُونَ﴾ (٣).

وَرَوَىٰ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَالْحَاكِمُ بِسَنَدِ صَحِيحٍ عَنْ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ وَهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، قَالَ عُمَرُ وَهِ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، فَنَزَلَتْ: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ﴾، فَدُعِيَ عُمَرُ وَهُ الْمَيْسِرِ ﴾، فَدُعِيَ عُمَرُ وَهُ الْمَيْسِرِ ﴾، فَدُعِيَ عُمَرُ وَهُ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، فَنَزَلَتْ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، فَنَزَلَتْ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، فَنَزَلَتْ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، فَنَزَلَتْ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، فَنَزَلَتْ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، فَنَزَلَتْ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، فَنَزَلَتْ: ﴿ يَتَأَيُّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ فَيْ وَاللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنَا الْمُعَمَالَةُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُسَافِيلَ الْمُلْكِالَةُ لِلْمُ اللَّهُ الْمِنْ الْمُعَلِّلَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْحَلِيمُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ الْمُعُلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَلَى الْمُعَلَالَةُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعُلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ الْمُلْعُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعُلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) الثَّمِلُ: هو الذي أخَذَ منه الشراب والسكر. انظر النهاية (٢١٦/١).

 <sup>(</sup>٢) الضَّغَائنُ: جمع ضِغْنٍ: بكسر الضاد، وهو الحقد والعداوة والبغضاء انظر النهاية
 (٨٤/٣) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في السنن الكبرئ ـ كتاب التفسير ـ باب قوله تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَثْرُ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾ ـ رقم الحديث (١١٠٨٦) ـ وأخرجه الحاكم في المستدرك ـ كتاب الأشربة ـ باب ذكر أحاديث تحريم الخمر ـ رقم الحديث (٧٣٠١) وصحح إسناده الحافظ في الفتح (١٥٠/١١).



اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، فَنَزَلَتْ: ﴿فَهَلَ أَنْهُم مُّنَنَهُونَ ﴾، فَقَالَ عُمَرُ

وَرَوَىٰ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَخْطُبُ بِالمَدِينَةِ فَقَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ! (٢) إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يُعَرِّضُ (٣) بِالخَمْرِ ، وَلَعَلَّ اللهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ ، وَلْيَنْتَفِعْ بِلِخَمْرِ ، وَلَعَلَّ اللهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ ، وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ » ، قَالَ: فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَىٰ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: ﴿إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ حَرَّم الخَمْرَ ، فِمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الآيَةُ (١) وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبْ وَلَا يَبِعْ » .

قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا، فِي طَرِيقِ المَدِينَةِ، فَسَعَكُوهَا (٥٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٣٧٨) ـ والحاكم في المستدرك ـ كتاب التفسير ـ باب قصة نزول تحريم الخمر ـ رقم الحديث (٣١٥٥) ـ والترمذي في جامعه ـ كتاب التفسير ـ باب ومن سورة المائدة ـ رقم الحديث (٣٣٠١).

<sup>(</sup>٢) في رواية الحاكم قال ﷺ: «يا أهل المدينة».

<sup>(</sup>٣) يُعرِّض لي بالشيء: لم يُبينه، انظر لسان العرب (٩/٩).

<sup>(</sup>٤) قال الإمام النووي في شرح مسلم (٤/١١): هي قوله تَعَالَىٰ في سورة المائدة آية (٩١): ﴿ يَكَأَيُّنَا اللَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَضَابُ وَٱلْأَرْكَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَل ٱلشَّيْطَان ٠٠٠ فَهَلْ ٱنْتُم مُّنَهُونَ ﴾ •

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب المساقاة ـ باب تحريم الخمر ـ رقم الحديث (١٥٧٨) ـ وأخرجه الحاكم في المستدرك ـ كتاب التفسير ـ باب قصة نزول تحريم الخمر ـ رقم الحديث (٣١٥٦).



#### ﴿ سُرْعَةُ اسْتِجَابَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ لِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ:

وَفِي رِوَايَةِ البُخَارِيِّ فِي الأَدَبِ المُفْرَدِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ قَالَ أَنَسُّ ﷺ: فَمَا قَالُوا: مَتَىٰ؟ أَوْ حَتَّىٰ نَنْظُرَ، قَالُوا: يَا أَنَسُ! أَهْرِقْهَا (٢).

### ﴿ سُؤَالُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنْ إِخْوَانِهِمُ الذِينَ مَاتُوا:

وَقَدْ أَشْكَلَ عَلَىٰ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَمْرَ إِخْوَانِهِمُ الذِينَ مَاتُوا، وَكَانُوا يَشْرَبُونَهَا، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَدْ أَخْرَجَ ابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ عَنِ البَرَاءِ ﷺ قَالَ: مَاتَ نَاسٌ مِنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المظالم ـ باب صب الخمر في الطريق ـ رقم الحديث (۲٤٦٤) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الأشربة ـ باب تحريم الخمر ـ رقم الحديث (۱۹۸۰) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (۱۹۸۰) ـ

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ـ رقم الحديث (٩٤٦).



أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَهُمْ يَشْرَبُونَ الخَمْرَ، فَلَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُهَا، قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: فَكَيْفَ بِأَصْحَابِنَا الذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَهَا، فَنَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَذِينَ مَاتُوا فَهُمْ يَشُرَبُونَهَا ، فَنَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يَشُرَبُونَهَا ، فَنَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَذِينَ مَاللَّهُ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ مُخَاجٌ فِيمَا طَعِمُونًا إِذَا مَا ٱتَّقُوا وَمَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ ﴾ (١).

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آبة (٩٣).

والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه ـ كتاب الأشربة ـ باب فصل في الأشربة ـ رقم الحديث (٥٣٥٠) ـ وأخرجه الترمذي في جامعه ـ كتاب النفسير ـ باب ومن سورة المائدة ـ رقم الحديث (٣٣٠٣) ـ وله شاهد من حديث أنس، أخرجه البخاري ـ رقم الحديث (٤٦٢٠) ـ ومسلم في صحيحه ـ رقم الحديث (١٩٨٠).



## إِسْلامُ خَالِدِ بِنِ الْوَلِيدِ وَعَمْرِو بِنِ الْعَاصِ وَعُثْمَانَ بِنِ طَلْحَةَ وَسُلامُ خَالِدِ بِنِ اللهُ عَنْهُمْ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

وَفِي صَفَرَ مِنَ السَّنَةِ النَّامِنَةِ لِلْهِجْرَةِ قَدِمَ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ، وَعَمْرُو بنُ العَاصِ، وَعُثْمَانُ بنُ طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ إِلَىٰ المَدِينَةِ لِيُسْلِمُوا، فَلَمَّا رَآهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: «رَمَتْكُمْ مَكَّةُ بِأَفْلَاذِ(۱) أَكْبَادِهَا»(۲).

وَلْنَتْرُكُ عَمْرَو بِنَ العَاصِ ﴿ يَرُوِي لَنَا خَبَرَ إِسْلَامِهِ كَمَا رَوَاهَا عَنْهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ، قَالَ عَمْرُو ﴿ وَ اللّهِ لَمَّا انْصَرَفْنَا مِنَ الأَحْزَابِ عَنِ الخَنْدَقِ، جَمَعْتُ رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوا يَرَوْنَ مَكَانِي، وَيَسْمَعُونَ مِنِّي، فَقُلْتُ الخَنْدَقِ، جَمَعْتُ رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوا يَرَوْنَ مَكَانِي، وَيَسْمَعُونَ مِنِّي، فَقُلْتُ لَهُمْ: تَعْلَمُونَ، وَاللهِ إِنِّي لَأَرَىٰ أَمْرَ مُحَمَّدٍ يَعْلُو الأُمُورَ عُلُوًا كَبِيرًا، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْا، فَمَا تَرُوْنَ فِيهِ؟

قَالُوا: وَمَا رَأَيْتَ؟

قَالَ: رَأَيْتُ أَنْ نَلْحَقَ بِالنَّجَاشِيِّ، فَنَكُونَ عِنْدَهُ، فَإِنْ ظَهَرَ مُحَمَّدٌ عَلَىٰ

<sup>(</sup>۱) الأفلاذُ: جمع فِلَذ، والفِلَذ: جمع فِلْذَة، وهي القِطعة المقطوعة طولًا، وخص الكبد؛ لأنها من أطايب الجزور، ومعنىٰ هذا الحديث: أراد صميم قريش ولُبَابها وأشرافها، كما يقال: فلان قلب عشيرته؛ لأن الكبد من أشرف الأعضاء. انظر النهاية (٤٢٢/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر دلائل النبوة للبيهقي (٤/٣٤٧ ـ ٣٤٧)٠

قَوْمِنَا، كُنَّا عِنْدَ النَّجَاشِيِّ، فَإِنَّا أَنْ نَكُونَ تَحْتَ يَدَيْهِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَنْ نَكُونَ تَحْتَ يَدَيْهِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَنْ نَكُونَ تَحْتَ يَدَيْهِ أَحَبُّ إِلَّا مِنْهُمْ إِلَّا تَحْتَ يَدَيْ مُحَمَّدٍ، وَإِنْ ظَهَرَ قَوْمُنَا فَنَحْنُ مَنْ قَدْ عَرَفُوا، فَلَنْ يَأْتِينَا مِنْهُمْ إِلَّا خَدْتَ يَدَيْ مُحَمَّدٍ، وَإِنْ ظَهرَ قَوْمُنَا فَنَحْنُ مَنْ قَدْ عَرَفُوا، فَلَنْ يَأْتِينَا مِنْهُمْ إِلَّا خَيْرًا.

فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا الرَّأْيُ.

قَالَ: فَقُلْتُ لَهُمْ: فَاجْمَعُوا لَهُ مَا نُهْدِي لَهُ، وَكَانَ أَحَبَّ مَا يُهْدَى إِلَيْهِ مِنْ أَرْضِنَا الأَّدُمُ ()، فَجَمَعْنَا لَهُ أُدُمًا كَثِيرًا، فَخَرَجْنَا حَتَّىٰ قَدِمْنَا عَلَيْهِ، فَوَاللهِ إِنَّا لَكُ أُدُمًا كَثِيرًا، فَخَرَجْنَا حَتَّىٰ قَدِمْنَا عَلَيْهِ، فَوَاللهِ إِنَّا لَكُ أَدْضَا اللهِ عَلَيْهِ، فَوَاللهِ إِنَّا لَعِنْدَهُ إِلَيْهِ فِي لَعِنْدَهُ إِلَيْهِ فِي لَعِنْدَهُ إِلَيْهِ فِي شَانِ جَعْفَرَ وَأَصْحَابِهِ.

قَالَ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ.

قَالَ: فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي: هَذَا عَمْرُو بِنُ أُمَيَّةَ، لَوْ قَدْ دَخَلْتُ عَلَىٰ النَّجَاشِيِّ فَسَأَلْتُهُ إِيَّاهُ فَأَعْطَانِيهِ، فَضَرَبْتُ عُنْقَهُ، فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ رَأَتْ قُرَيْشٌ أَنِّي قَدْ أَتُ عَنْهَا حِينَ قَتَلْتُ رَسُولَ مُحَمَّدٍ.

قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَسَجَدْتُ لَهُ كَمَا كُنْتُ أَصْنَعُ.

فَقَالَ: مَرْحَبًا بِصَدِيقِي، أَهْدَيْتَ لِي مِنْ بِلَادِكَ شَيْئًا؟

قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ أَيُّهَا المَلِكُ، قَدْ أَهْدَيْتُ لَكَ أُدُمًا كَثِيرًا.

قَالَ: ثُمَّ قَدَّمْتُهُ إِلَيْهِ، فَأَعْجَبَهُ وَاشْتَهَاهُ.

<sup>(</sup>١) الأُدُمُ: جمع أديم وهو: الجلد. انظر لسان العرب (٩٧/١).



ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: أَيُّهَا المَلِكُ، إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا خَرَجَ مِنْ عِنْدِكَ، وَهُوَ رَسُولُ رَجُلِ عَدُوًّ لَنَا، فَأَعْطِنِيهِ لِأَقْتُلَهُ، فَإِنَّهُ قَدْ أَصَابَ مِنْ أَشْرَافِنَا وَخِيَارِنَا.

قَالَ عَمْرٌو: فَغَضِبَ النَّجَاشِيُّ، ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ فَضَرَبَ بِهَا أَنْفَهُ ضَرْبَةً ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ كَسَرَهُ، فَلَوْ انْشَقَّتْ لِيَ الأَرْضُ لَدَخَلْتُ فِيهَا فَرَقًا (١) مِنْهُ.

ثُمَّ قُلْتُ: أَيُّهَا المَلِكُ، وَاللهِ لَوْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ تَكْرَهُ هَذَا مَا سَأَلْتُكَهُ.

فَقَالَ: أَتَسْأَلُنِي أَنْ أُعْطِيَكَ رَسُولَ رَجُل يَأْتِيهِ النَّامُوسُ الأَكْبَرُ (٢) الذِي كَانَ يَأْتِي مُوسَىٰ لِتَقْتُلَهُ ؟!

فَقَالَ عَمْرُو: أَيُّهَا المَلِكُ، أَكَذَاكَ هُوَ؟

فَقَالَ: وَيْحَكَ يَا عَمْرُو، أَطِعْنِي وَاتْبَعْهُ، فَإِنَّهُ وَاللهِ لَعَلَىٰ الحَقِّ، وَلَيَظْهَرَنَّ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَهُ، كَمَا ظَهَرَ مُوسَىٰ عَلَىٰ فِرْعَوْنَ وَجُنُودِهِ.

فَقَالَ عَمْرٌو: فَبَايِعْنِي لَهُ عَلَىٰ الإِسْلَام.

قَالَ: نَعَمْ، فَبَسَطَ يَدَهُ وَبَايَعْتُهُ عَلَىٰ الإِسْلَام، ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَىٰ أَصْحَابِي، وَقَدْ حَالَ رَأْبِي عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ، وَكَتَمْتُ أَصْحَابِي إِسْلَامِي، ثُمَّ خَرَجْتُ عَامِدًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ لِأُسْلِمَ، فَلَقِيتُ خَالِدَ بنَ الوَلِيدِ، وذَلِكَ قُبَيْلَ الفَتْح، وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ ، فَقُلْتُ: أَيْنَ يَا أَبَا سُلَيْمَانَ؟

<sup>(</sup>١) الفَرَق: بالتحريك: الخوف والفزع. انظر النهاية (٣٩٢/٣).

 <sup>(</sup>٢) النامُوس الأكبر: صاحب سِرِّ الخير، وأراد به جبريل عليه السلام. انظر النهاية (٥٠٤/٥).

قَالَ: وَاللهِ لَقَدِ اسْتَقَامَ المَنْسِمُ (١)، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَنَبِيٍّ، أَذْهَبُ وَاللهِ أُسْلِمُ، فَحَتَّىٰ مَتَىٰ ؟

قُلْتُ: وَاللهِ مَا جِئْتُ إِلَّا لِأُسْلِمَ.

قَالَ عَمْرُو: فَقَدِمْنَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَدِمَ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ، فَأَسْلَمَ وَبَايَعَ، ثُمَّ دَنَوْتُ، فَقُدْمُ نَوْدُ بِي مَا تَقَدَّمَ وَبَايَعَ، ثُمَّ دَنَوْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُبَايِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تَغْفِرَ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي (٢).

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَمْرُو، بَايِعْ، فَإِنَّ الإِسْلَامَ يَجُبُّ (٣) مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَإِنَّ الهِجْرَةُ تَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهَا».

قَالَ عَمْرُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ (٤).

عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَسْلَمَ النَّاسُ، وَآمَنَ عَمْرُو بِنُ العَاصِ»(٥٠).

<sup>(</sup>١) المنسم: معناه تبين الطريق. انظر النهاية (٢/٥).

<sup>(</sup>٢) في رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بسند صحيح ـ رقم الحديث (١٧٨٢٧) قال عمرو لا أبايعكَ يا رَسُول اللهِ حتى تَغْفِرَ لى ما تقدم من ذنبي.

<sup>(</sup>٣) يَجُبُّ: أي يقطع ويمحو ما كان قبله من الكفر والمعاصي والذنوب. انظر النهاية (٢٢٧/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٧٧٧) ـ والحاكم في المستدرك ـ كتاب معرفة الصحابة ـ باب ذكر إسلام خالد بن الوليد الله الصحابة ـ باب ذكر إسلام خالد بن الوليد الله المحديث (٥٣٤٥) . وابن إسحاق في السيرة (٣٠٣/٣).

وقوله ﷺ لعمرو ﷺ في نهاية الحديث: «الإسلام يجب ما قبله..» أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الإيمان ـ باب كون الإسلام يهدم ما قبله.. رقم الحديث (١٢١).

<sup>(</sup>۵) هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (۱۷٤۱۳) ـ والترمذي في جامعه ـ كتاب المناقب ـ باب مناقب عمرو بن العاص ـ رقم الحديث (٤١٧٩) ـ وإسناده حسن.



قَالَ المُبَارَكْفُورِي: وَهَذَا تَنْبِيهُ عَلَىٰ أَنَّهُمْ ـ أَيْ مُسْلِمَةُ الفَتْح مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ـ أَسْلَمُوا رَهْبَةً ، وَآمَنَ عَمْرُو بنُ العَاصِ ﴿ يُعْبَةً ، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَشُوبَهُ كَرَاهَةُ ، وَالإِيمَانُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ رَغْبَةٍ وَطَوَاعِيةٍ (١٠).

وَرَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَمْرِو بنِ العَاصِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ: . . . مَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ ، وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلاً عَيْنِي مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ، وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ؛ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلاً عَيْنِي مِنْهُ (٢).

وَلَمَّا أَسْلَمَ عَمْرُو ﴿ عَلَيْهِ كَانَ النَّبِيُّ ۚ عَلَيْهِ لِعَرَّبُهُ وَيُدْنِيهِ لِمَعْرِفَتِهِ وَشَجَاعَتِهِ، وَكَانَ رَفِي مِنْ رِجَالِ قُرَيْش رَأْيًا، وَدَهَاءً، وَحَزْمًا، وَكَفَاءَةً، وَبَصَرًا بِالحُرُوبِ، وَمِنْ أَشْرَافِ مُلُوكِ العَرَبِ، وَمِنْ أَعْيَانِ المُهَاجِرِينَ، وَكَانَ مِمَّنْ يُضْرَبُ بِهِ المَثَلُ فِي الدَّهَاءِ، وَالفِطْنَةِ وَالحَزْمُ (٣).

#### ﴿ وَفَاةُ عَمْرِو بنِ العَاصِ ﷺ:

وَتُوفِّي عَمْرُو بِنُ العَاصِ ﴿ مَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ لِلْهِجْرَةِ، وَعُمْرُهُ بِضْعٌ وثَمَانُونَ سَنَةً ، مَا بَلَغَ التَّسْعِينَ ﴿ إِنَّهُ ، وَخَلَّفَ أَمْوَالًا كَثِيرَةً ، وَعَبِيدًا ، وَعَقَارًا (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر تحفة الأحوذي (٣١٦/١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الإيمان - باب كون الإسلام يهدم ماقبله - رقم الحديث

انظر سير أعلام النبلاء (٩/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر سير أعلام النبلاء (٧٧/٣).



أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ شُمَاسَةَ المَهْرِيِّ قَالَ: حَضَرْنَا عَمْرَو بنَ العَاصِ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ المَوْتِ، فَبَكَىٰ طَوِيلًا وَحَوَّل وَجْهَهُ إِلَىٰ الجِدَارِ، فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ: يَا أَبَتَاهُ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَذَا؟، أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بكَذَا؟.

قَالَ: فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ عَلَىٰ أَطْبَاقِ (١) ثَلَاثٍ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنِّي، وَلَا أَحَبَّ إِلَىَّ أَنْ أَكُونَ قَدِ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ، فَلَوْ مِتُّ عَلَىٰ تِلْكَ الحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الإِسْلَامَ فِي قَلْبِي، أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلِأُبَايِعُكَ، فَبَسَطَ يَمِينَهُ، قَالَ: فَقَبَضْتُ يَدِي ، فَقَالَ ﷺ: «مَالَكَ يَا عَمْرُو؟»

قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرطَ.

قَالَ ﷺ: «تَشْتَرطُ بِمَاذَا؟».

قَالَ: أَنْ يُغْفَرَ لِي.

فَقَالَ ﷺ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَأَنَّ الهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا؟ وَأَنَّ الحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ».

قَالَ عَمْرُو: وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا أَجَلُّ فِي

<sup>(</sup>١) أطباق: أي أحوال. انظر النهاية (١٠٥/٣).



عَيْنِي مِنْهُ، وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلاً عَيْنِي مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ، وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ؛ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلاً عَيْنِي مِنْهُ، وَلَوْ مُتُّ عَلَىٰ تِلْكَ الحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا، فَإِذَا أَنَا مُتُّ، فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ، فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا(١) عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ(٢)، وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا، حَتَّىٰ أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ، وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي<sup>(٣)</sup>.

#### ﴿ قِصَّةُ إِسْلَام خَالِدِ بنِ الْوَلِيدِ ﴿

وَأَمَّا خَالِدُ بِنُ الوَلِيدِ ﴿ مُ فَقَدْ أَخْرَجَ قِصَّةَ إِسْلَامِهِ البَيْهَقِيُّ فِي دَلَائِل النُّبُوَّةِ، قَالَ خَالِدٌ ﴿ وَهُوَ يَتَحَدَّثُ عَنْ قِصَّةِ إِسْلَامِهِ: لَمَّا أَرَادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا أَرَادَ بِي مِنَ الخَيْرِ، قَلَفَ فِي قَلْبِي الإِسْلَامَ، وَحَضَرَنِي رُشْدِي، وَقُلْتُ: قَدْ شَهِدْتُ هَذِهِ المَوَاطِنَ كُلُّهَا عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَلَيْسَ مَوْطِنٌ أَشْهَدُهُ إِلَّا أَنْصَرِفُ وَأَنَا أَرَىٰ فِي نَفْسِي أَنِّي مُوضِعٌ فِي غَيْرِ شَيْءٍ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ سَيَظْهَرُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الحُدَيْبِيَةِ، خَرَجْتُ فِي خَيْلِ المُشْرِكِينَ، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي أَصْحَابِهِ بِعُسْفَانَ، فَقُمْتُ بِإِزَائِهِ، وَتَعَرَّضْتُ لَهُ، فَصَلَّىٰ بِأَصْحَابِهِ

الشنُّ: الصَّبُّ المتقطع ، انظر النهاية (٢/٥٣) .

<sup>(</sup>٢) الجَزُور: البَعِيرُ ذكرًا كان أو أنثل. انظر النهاية (٢٥٨/١).

أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الإيمان ـ باب كون الإسلام يهدم ما قبله ـ رقم الحديث (١٢١).



الظُّهْرَ أَمَامَنَا، فَهَمَمْنَا أَنْ نُغِيرَ عَلَيْهِ، ثُمَّ لَمْ يُعْزَمْ لَنَا، وَكَانَتْ فِيهِ خِيرَةٌ، فَأُطْلِعَ عَلَىٰ مَا فِي أَنْفُسِنَا مِنَ الهُمُوم، فَصَلَّىٰ بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ العَصْرِ صَلَاةَ الخَوْفِ، فَوَقَعَ ذَلِكَ مِنَّا مَوْقِعًا، وَقُلْتُ: الرَّجُلُ مَمْنُوعٌ، فَافْتَرَقْنَا، وَأَخَذْتُ ذَاتَ اليَمِينِ، فَلَمَّا صَالَحَ قُرَيْشًا بِالحُدَيْبِيَةِ، قُلْتُ فِي نَفْسِي: أَيُّ شَيْءٍ بَقِيَ؟ أَيْنَ المَذْهَبُ إِلَىٰ النَّجَاشِيِّ، فَقَدْ اتَّبَعَ مُحَمَّدًا، وَأَصْحَابُهُ عِنْدَهُ آمِنُونَ، فَأَخْرُجُ إِلَىٰ هِرَقْلَ، فَأَخْرُجُ مِنْ دِينِي إِلَىٰ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ يَهُودِيَّةٍ، فَأُقِيمُ مَعَ عَجَمٍ تَابِعٍ مَعَ عَيْبِ ذَلِكَ، أَوْ أُقِيمُ فِي دَارِي فِيمَنْ بَقِيَ.

فَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ إِذْ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ، فَتَغَيَّبُتُ، وَلَمْ أَشْهَدْ دُخُولَهُ، فَكَانَ أَخِي الوَلِيدُ(١) قَدْ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي عُمْرَةِ القَضِيَّةِ، فَطَلَبَنِي فَلَمْ يَجِدْنِي، وَكَتَبَ إِلَيَّ كِتَابًا فَإِذَا فِيهِ: بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم أَمَّا ىعد:

فَإِنِّي لَمْ أَرَ أَعْجَبَ مِنْ ذَهَابِ رَأْيِكَ عَنِ الإِسْلَامِ وَعَقْلُكَ عَقَلَكَ، وَمِثْلُ الإِسْلَام يَجْهَلُهُ أَحَدٌ؟ قَدْ سَأَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْكَ، فَقَالَ: «أَيْنَ خَالِدٌ؟»، فَقُلْتُ: يَأْتِي اللهُ بِهِ، فَقَالَ ﷺ: «مَا مِثْلُهُ يَجْهَلُ الإِسْلَامَ، وَلَوْ كَانَ جَعَلَ نِكَايَتَهُ وَجِدَّهُ المُسْلِمِينَ عَلَىٰ المُشْرِكِينَ كَانَ خَيْرًا لَهُ، وَلَقَدَّمْنَاهُ عَلَىٰ غَيْرِهِ»، فَاسْتَدْرِكْ

<sup>(</sup>١) أسلمَ الوليدُ ﷺ قبلَ أخِيهِ خالد ﷺ، ولما أسلم حبسه أخواله، فكان رَسُول اللهِ ﷺ يدعو له في القُنُوتِ، ثبت ذلك في صحيح البخاري ـ رقم الحديث (٦٢٠٠) ـ ومسلم في صحيحه ـ رقم الحديث (٦٧٥) ـ ثم أفلت ﷺ من أسرهم، ولحق بالرسول ﷺ في المدينة وشهد معه عمرة القضية. انظر الإصابة (٢/٤٨٤).



يَا أَخِي مَا قَدْ فَاتَكَ، وَقَدْ فَاتَتْكَ مَوَاطِنُ صَالِحَةٌ.

قَالَ خَالِدٌ: فَلَمَّا جَاءَنِي كِتَابُهُ نَشَطْتُ لِلْخُرُوجِ، وَزَادَنِي رَغْبَةً فِي الإِسْلَامِ وَسُّرِّيَ (١) عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَرَأَيْتُ فِي النَّوْم كَأُنِّي فِي بِلَادٍ ضَيِّقَةٍ جَدْبَةٍ ، فَخَرَجْتُ إِلَىٰ بِلَادٍ خَضْرَاءَ وَاسِعَةٍ، فَقُلْتُ: إِنَّ هَذِهِ لَرُؤْيَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَة، قُلْتُ لَأَذْكُرَنَّهَا لِأَبِي بَكْرِ<sup>(٢)</sup> فَذَكَرْتُهَا، فَقَالَ: هُوَ مَخْرَجُكَ الذِي هَدَاكَ اللهُ لِلْإِسْلَام، وَالضِّيقُ الذِي كُنْتَ فِيهِ الشِّرْكُ.

فَلَمَّا أَجْمَعْتُ الخُرُوجَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قُلْتُ مَنْ أُصَاحِبُ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ؟، فَلَقِيتُ صَفْوَانَ بِنَ أُمَيَّةَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا وَهْبٍ، أَمَا تَرَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ، وَقَدْ ظَهَرَ مُحَمَّدٌ عَلَىٰ العَرَبِ وَالعَجَمِ، فَلَوْ قَدِمْنَا عَلَىٰ مُحَمَّدٍ فَاتَّبَعْنَاهُ، فَإِنَّ شَرَفَ مُحَمَّدٍ لَنَا شَرَفٌ، فَأَبَىٰ أَشَدَّ الإِبَاءِ، وَقَالَ لِي: لَوْ لَمْ يَبْقَ غَيْرِي مَا اتَّبَعْتُهُ أَبَدًا. فَافْتَرَقْنَا، وَقُلْتُ: هَذَا رَجُلٌ قُتِلَ أَخُوهُ وَأَبُوهُ بِبَدْرٍ، فَلَقِيتُ عِكْرِمَةَ بنَ أَبِي جَهْلٍ، فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ مَا قُلْتُ لِصَفْوَانَ بِنِ أُمَيَّةَ، فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ صَفْوَانُ.

قَالَ: فَخَرَجْتُ إِلَىٰ مَنْزِلِي، فَأَمَرْتُ بِرَاحِلَتِي تُخْرَجُ، فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بنَ طَلْحَةَ ، فَذَكَرْتُ لَهُ مَا صَارَ الأَمْرُ إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا نَحْنُ بِمَنْزِلَةِ ثَعْلَبِ فِي جُحْرٍ لَوْ صُبَّ فِيهِ ذَنُوبٌ (٣) مِنْ مَاءٍ خَرَجَ، وَقُلْتُ لَهُ نَحْوًا مِمَّا قُلْتُ لِصَفْوَانَ بِنِ أُمَيَّةَ

سُرِّي: بضم السين وتشديد الراء المكسورة: أي كشف. انظر النهاية (٣٢٨/٢). (1)

كان أبو بكر الصديق را العبر المفسرين للرؤيا. (٢)

<sup>(</sup>٣) الذَّنوب: الدلو العظيمة، انظر النهاية (٢/١٥٧).



وَعِكْرِمَةَ بِنِ أَبِي جَهْلِ، فَأَسْرَعَ الإِجَابَةَ وَقَالَ: إِنِّي غَدَوْتُ اليَوْمَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُغْدُو وَهَذِهِ رَاحِلَتِي.

قَالَ خَالِدٌ ﴿ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل أَقَمْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَأَدْلَجْنَا (٣) سَحَرًا فَلَمْ يَطْلُع الفَجْرُ حَتَّىٰ الْتَقَيْنَا بِيَأْجَجَ، فَغَدَوْنَا حَتَّىٰ انْتَهَيْنَا إِلَىٰ الهَدَأَةِ (٤) فَنَجِدُ عَمْرَو بنَ العَاصِ بِهَا، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالقَوْمِ، فَقُلْنَا: وَبِكَ ، قَالَ: أَيْنَ مَسِيرُكُمْ؟ مَا أَخْرَجَكُمْ؟.

قُلْنَا: مَا أَخْرَجَنَا إِلَّا الدُّخُولُ فِي الإِسْلَامِ، وَاتَّبَاعُ مُحَمَّدٍ ﷺ.

فَقَالَ عَمْرُو: وَذَاكَ الذِي أَقْدَمَنِي.

قَالَ خَالِدٌ: فَاصْطَحَبْنَا جَمِيعًا حَتَّىٰ دَخَلْنَا المَدِينَةَ، فَأَنَخْنَا (٥) بِظَهْر الحَرَّةِ رِكَابَنَا (٦)، فَأُخْبِرَ بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ، فَسُرَّ بِنَا، فَلَبِسْتُ مِنْ صَالِح ثِيَابِي، ثُمَّ عَمَدْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَقِيَنِي أَخِي (٧) فَقَالَ: أَسْرِعْ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أُخْبِرَ بِكَ، فَسُرَّ بِقُدُومِكَ، وَهُوَ يَنْتَظِرُكُمْ، فَأَسْرَعْنَا المَشْيَ، فَاطَّلَعْتُ عَلَيْهِ فَمَا زَالَ ﷺ يَتْبَسِمُ إِلَيَّ حَتَّىٰ وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ بِالنُّبُوَّةِ، فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ

<sup>(</sup>١) اتعدت: أي تواعدت.

<sup>(</sup>٢) يَأْجَج: مكان من مكة على ثمانية أميال. انظر معجم البلدان (٤٩٢/٨).

الدلجة: هو سير الليل. انظر النهاية (٢/١٢). (٣)

<sup>(</sup>٤) الهَدَأَة: بفتح الهاء: موضع بين عسفان ومكة. انظر معجم البلدان (٤٧٠/٨).

أَنَاخِ الإبل: أبركها فبركت. انظر لسان العرب (٣٢١/١٤). (0)

الرِّكاب: الإبل التي تحمل القوم. انظر لسان العرب (٢٩٦/٥). (7)

هو الوليد بن الوليد رهيه. (v)



بِوَجْهِ طَلْقِ، فَقُلْتُ: إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الحَمْدُ للهِ الذِي هَدَاكَ، قَدْ كُنْتُ أَرَىٰ لَكَ عَقْلًا رَجَوْتُ أَنْ لَا يُسْلِمَكَ إِلَّا إِلَىٰ خَيْرٍ».

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ رَأَيْتَ مَا كُنْتُ أَشْهَدُ مِنْ تِلْكَ المَوَاطِنِ عَلَيْكَ مُعَانِدًا عَن الحَقِّ، فَادْعُ اللهَ يَغْفِرَهَا لِي.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الإِسْلامُ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ».

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِخَالِدِ بنِ الوَلِيدِ كُلَّ مَا أَوْضَعَ فِيهِ مِنْ صَدِّ عَنْ سَبِيلِكَ».

قَالَ خَالِدٌ: وَتَقَدَّمَ عَمْرُو بنُ العَاصِ، وَعُثْمَانُ بنُ طَلْحَةَ فَبَايَعَا رَسُولَ اللهِ عَيْكِيْ ، وَكَانَ قُدُومُنَا فِي صَفَرَ سَنَةَ ثَمَانٍ ، فَوَاللهِ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ يَوْم أَسْلَمْتُ يَعْدِلُ بِي أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ (١) .

#### ﴿ مَنَاقِبُ خَالِدِ بنِ الْوَلِيدِ ﴿ مَنَاقِبُ خَالِدِ بنِ الْوَلِيدِ

وَمَنَاقِبُ خَالِدِ بنِ الْوَلِيدِ ﴿ كَثِيرَةٌ وَغَزِيرَةٌ ، فَقَدْ شَهِدَ الْفَتْحَ وَحُنَيْنًا ، وَتَأَمَّرَ فِي أَيَّام رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَاحْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَلَأَمْتَهُ ۖ فِي سَبِيلِ اللهِ ۚ "،

انظر دلائل النبوة للبيهقي (٤/٣٤٩). (1)

اللَّأَمَة: قيل: هي الدرع، وقيل: السلاح. انظر النهاية (١٩١/٤). (٢)

أخرج احتباس خالد بن الوليد ﷺ أدراعه ولأمته في سبيل الله: البخاري في صحيحه ـ (٣) كتاب الزكاة . باب قول الله تَعَالَى: ﴿ وَفِي ٱلرَّفَابِ وَٱلْغَدَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ - رقم الحديث (١٤٦٨) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الزكاة ـ باب في تقديم الزكاة ومنعها ـ رقم الحديث (٩٨٣).



وَحَارَبَ أَهْلَ الرِّدَّةِ، وَمُسَيْلَمَةَ الكَذَّابَ، وَغَزَا العِرَاقَ، وَشَهِدَ حُرُوبَ الشَّام، وَلَمْ يَبْقَ فِي جَسَدِهِ قِيدُ شِبْرِ إِلَّا وَعَلَيْهِ طَابَعُ الشُّهَدَاءِ، وَعَاشَ ﴿ لِللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً، وَقَتَلَ جَمَاعَةً مِنَ الأَبْطَالِ، وَمَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، فَلَا قَرَّتْ أَعْيُنُ الجُبَنَاءِ(١).

رَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي أَوْفَىٰ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُؤْذُوا خَالِدًا، فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ صَبَّهُ اللهُ عَلَىٰ الكُفَّارِ »(٢).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ خَالِدٍ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: مَا لَيْلَةٌ تُهْدَىٰ إِلَيَّ فِيهَا عَرُوسٌ أَنَا لَهَا مُحِبٌّ، أَوْ أُبَشَّرُ فِيهَا بِغُلَامٍ، بِأَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ لَيْلَةٍ شَدِيدَةِ الجَلِيدِ فِي سَرِيَّةٍ مِنَ المُهَاجِرِينَ أُصَبِّحُ بِهَا العَدُوَّ<sup>(٣)</sup>.

وَرَوَىٰ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ قَيْسِ بِنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدًا يَقُولُ: لَقَدْ مَنَعَنِي كَثِيرًا مِنْ قِرَاءَةِ القُرْآنِ، الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ (٤).

انظر سير أعلام النبلاء (٣٦٦/١).

أخرجه ابن حبان في صحيحه ـ كتاب إخباره على عن مناقب الصحابة ـ باب ذكر خالد **(Y)** بن الوليد ﷺ - رقم الحديث (٧٠٩١).

أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة ـ رقم الحديث (١٤٧٦) ـ وابن أبي شيبة في مصنفه ـ رقم الحديث (١٩٧٦٧).

أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة ـ رقم الحديث (١٤٧٧) ـ وابن أبي شيبة في مصنفه ـ رقم الحديث (١٩٧٦٦).



#### ﴿ وَفَاةُ خَالِدِ بِنِ الْوَلِيدِ رَهِمْ:

وَتُوفِّقِي عَلَىٰ فِرَاشِهِ، فَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ المُبَارَكِ فِي كِتَابِ الجِهَادِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: لَقَدْ طَلَبْتُ القَتْلَ مِنْ مَظَانّهِ (۱)، أَبِي وَائِلٍ قَالَ: لَقَدْ طَلَبْتُ القَتْلَ مِنْ مَظَانّه فِر۱) فَلَمْ يُقَدَّرْ لِي إِلَّا أَنْ أَمُوتَ عَلَىٰ فِرَاشِي (۱)، وَمَا مِنْ عَمَلِي شَيْءٌ أَرْجَىٰ عِنْدِي فَلَمْ يُقَدَّرْ لِي إِلَّا أَنْ أَمُوتَ عَلَىٰ فِرَاشِي (۱)، وَمَا مِنْ عَمَلِي شَيْءٌ أَرْجَىٰ عِنْدِي بَعْدَ: أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِنْ لَيْلَةٍ بِتُهَا وَأَنَا مُتَرَّسٌ، وَالسَّمَاءُ تُهِلُنِي (۱) تُمْطِرُ إِلَى صُبْحٍ، حَتَّى نُغِيرَ عَلَىٰ الكُفَّارِ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا أَنَا مُتُّ، فَانْظُرُوا فِي سِلَاحِي وَوَرَسِي، فَأَجْعَلُوهُ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ (۱).

#### ﴿ أَيْنَ كَانَتْ وَفَاةُ خَالِدِ بِنِ الْوَلِيدِ ﴿ ؟:

أَمَّا مَكَانُ وَفَاتِهِ ﴿ مَكَانُ وَفَاتِهِ ﴿ مَكَانِ وَفَاتِهِ ﴿ مَكَانِ وَفَاتِهِ ﴿ مُكَانِ وَفَاتِهِ ﴿ مُ وَالذِي تَمِيلُ إِلَيْهِ النَّفْسُ أَنَّهُ تُوفِّي ﴿ بِالْمَدِينَةِ النَّبُويَّةِ، وَلَيْسَ بِحِمْصَ، لِمَا يَأْتِي:

<sup>(</sup>١) مَظنة الشيء: موضعه، انظر لسان العرب (٢٧٢/٨).

<sup>(</sup>٢) وفي روايته قال ﷺ: وها أنَا أموتُ علىٰ فِراشي حَتْفَ أنفي كما يَمُوتُ البعير، فلا نامت أعين الجبناء.

<sup>(</sup>٣) انهلت السماء: إذا صبَّت المطر. انظر لسان العرب (١٢٠/١٥).

<sup>(</sup>٤) أورده الحافظ في الإصابة (٢١٩/٢).



جَنَازَتِهِ، فَقَالَ: مَا عَلَىٰ نِسَاءِ آلِ الوَلِيدِ أَنْ يَسْفَحْنَ (١) عَلَىٰ خَالِدٍ دُمُوعَهُنَّ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعًا (٢) أَوْ لَقْلَقَةً (٣).

٢ ـ ذَكَرَ أَبُو حُذَيْفَةَ فِي «المُبْتَدَأِ وَالفُتُوح» عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ: لَمَّا مَاتَ خَالِدُ بِنُ الْوَلِيدِ ﴿ مُ خَرَجَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ ﴿ مُ الْوَلِيدِ مَازَتِهِ ، فَإِذَا أُمُّهُ تَنْدُبُهُ وَتَقُولُ:

أَنْتَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ أَلْفٍ مِنَ القَوْمِ إِذَا مَا كُنْتَ وُجُوهِ الرِّجَالِ(٥)

٣ ـ وَرَوَىٰ ابنُ سَعْدٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ كَثِيرِ بنِ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرَ بنِ بَرْقَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بنِ الْأَصَمِّ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ ﴿ بَكَتْ عَلَيْهِ أُمُّهُ ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا أُمَّ خَالِدٍ، أَخَالِدًا أَوْ أَجْرَهُ تَوْزَئِينَ (١٠)؟

عَزَمْتُ عَلَيْكِ إِلَّا تَثْبُتِ، حَتَّىٰ تَسْوَدَّ يَدُكِ مِنَ الخِضَابِ(٧).

٤ ـ عَلَّقَ البُّخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ: دَعْهُنَّ يَبْكِينَ عَلَىٰ أَبِي سُلَيْمَانَ، مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعٌ أَوْ لَقْلَقَةٌ (٨).

السَّفْحُ: الصب. انظر لسان العرب (٢٧٥/٦). (1)

النقع: وضع التراب على الرؤوس، من النقع: وهو الغبار. انظر النهاية (٥/٩٥). **(Y)** 

اللقلقة: أرادَ الصِّياح والجلبة عند الموت. انظر النهاية (٢٢٨/٤). (٣) والخبر أورده الحافظ في الإصابة (٢١٩/٢) ـ والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (١٢٤/٧).

الندب: أن تذكر النائحة الميت بأحسن أوصافه وأفعاله. انظر النهاية (٥/ ٢٩). (٤)

<sup>(</sup>٥) انظر الإصابة (٢٩٩/٨).

رزأ: فقد، انظر النهاية (٢٠٠/٢). (7)

أورده الحافظ في الإصابة (٢٩٩/٨) وصحح إسناده. (v)

علقه البخاري في صحيحه - كتاب الجنائز - باب ما يكره من النياحة على الميت . (A)

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: هَذَا الْأَثَرُ وَصَلَهُ المُصَنِّفُ - أَيِ البُخَارِيُّ - فِي تَارِيخِهِ الأَوْسَطِ، مِنْ طَرِيقِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ خَالِدٌ، اجْتَمَعَ نِسْوَةُ بَنِي المُغِيرَةِ يَبْكِينَ عَلَيْهِ، فَقِيلَ لِعُمَرَ: أَرْسِلْ إِلَيْهِنَّ فَانْهَهُنَّ، فَذَكَرَهُ (١).

٥ - رَوَىٰ الحَاكِمُ فِي المُسْتَدْرَكِ وَصَحَّحَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ نُمَيْرٍ قَالَ: كَانَ خَالِدٌ يُكَنَّىٰ أَبَا سُلَيْمَانَ، اسْتَعْمَلَهُ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ عَلَيْ عَلَىٰ الرَّهَا وَحُرَّانَ وَالرَّتَّةِ وَآمِدَ (٢)، فَمَكَثَ سَنَةً، وَاسْتَعْفَىٰ فَأَعْفَاهُ عُمَرُ عَلَيْهِ، فَقَدِمَ المَدينَةَ، فَأَقَامَ بِهَا فِي مَنْزِلِهِ حَتَّىٰ مَاتَ بِالمَدِينَةِ (٣).

قَالَ الحَافِظُ فِي الإِصَابَةِ: فَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ مَاتَ ﴿ إِلَهُ يِنَةِ (١٠).

وَقَالَ الْحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَ عِدَّةَ أَخْبَارٍ: وَهَذَا كُلُّهُ مِمَّا يَقْتَضِي مَوْتَهُ ﴿ وَقَالَ الْحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَ عِدَّةً أَخْبَارٍ: وَهَذَا كُلُّهُ مِمَّا يَقْتَضِي مَوْتَهُ ﴿ وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّا

وَكَانَتْ وَفَاتُهُ عَلَيْهُ سَنَةً إِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ مِنَ الهِجْرَةِ (٦).

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (٥٠٩/٣).

<sup>(</sup>٢) هذه أسماء أماكن في الشام.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك ـ كتاب معرفة الصحابة ـ باب ذكر وفاة خالد بن الوليد رقم الحديث (٥٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) انظر الإصابة (٢١٩/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر البداية والنهاية (١٢٥/٧).

<sup>(</sup>٦) انظر الإصابة (٢١٩/٢) ـ البداية والنهاية (١٢٣/٧) ـ سير أعلام النبلاء (١٧٦٧)٠



#### ﴿ شَأْنُ عُثْمَانَ بِنِ طَلْحَةَ ﴿ فَالْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وَأَمَّا عُثْمَانُ بِنُ طَلْحَةَ ﴿ فَهُو حَاجِبُ (١) الكَعْبَةِ ، قُتِلَ أَبُوهُ طَلْحَةُ وَعَمُّهُ عُثْمَانُ بنُ أَبِي طَلْحَةَ جَمِيعًا يَوْمَ أُحُدٍ كَافِرَيْن، وَأَقَامَ عُثْمَانُ ﷺ بِالمَدِينَةِ، فَلَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ انْتَقَلَ إِلَىٰ مَكَّةَ ، فَأَقَامَ بِهَا حَتَّىٰ مَاتَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ ، وَقِيلَ: إِنَّهُ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ مَعْرَكَةِ أَجْنَادِينَ (٢).

<sup>(</sup>١) حِجَابة الكعبة: هي سدانتها، وتَولِّي حفظها، وهم الذين بأيديهم مفتاحها. انظر النهاية .(۲/۸/۱)

<sup>(</sup>٢) انظر أسد الغابة (٢١١/٣) ـ الإصابة (٤/٣٧٣).



## سَرِيَّةُ غَالِبِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى بَنِي الْمُلَوِّحِ

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَفَرَ سَنَةَ ثَمَانٍ لِلْهِجْرَةِ غَالِبَ بِنَ عَبْدِ اللهِ اللَّيْثِيَّ فِي بِضْعَة عَشَرَ رَجُلًا إِلَىٰ بَنِي المُلَوِّحِ بِالكَدِيدِ (۱)، وَهُمْ مِنْ بَنِي لَيْثِ، فَخَرَجَ المُسْلِمُونَ حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِقُدَيْدِ (۲) لَقُوا الحَارِثَ بِنَ مَالِكِ، وَهُو ابْنُ الْبَرْصَاءِ اللَّيْثِيُّ، فَأَسَرُوهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا خَرَجْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ أُرِيدُ الإِسْلامَ، فَقَالُوا لَهُ: إِنْ تَكُ مُسْلِمًا فَلَنْ يَضُرَّكَ رِبَاطً يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ اسْتَوْثَقْنَا مِنْكَ، فَأَوْنَقُوهُ رِبَاطًا، وَخَلَّفُوا عَلَيْهِ رَجُلًا أَسْوَدَ كَانَ مَعَهُمْ، وَقَالُوا لَهُ السَّوْثَقَنَا مِنْكَ، فَأَوْنَقُوهُ رِبَاطًا، وَخَلَّفُوا عَلَيْهِ رَجُلًا أَسْوَدَ كَانَ مَعَهُمْ، وَقَالُوا لَهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

قَالَ جُنْدُبُ بِنُ مَكِيثٍ<sup>(٣)</sup> الجُهَنِيُّ ﷺ: ثُمَّ مَضَيْنَا حَتَّىٰ أَتَيْنَا بَطْنَ الكَدِيدِ، فَنَزَلْنَا عُشَيْشِيَّةً<sup>(١)</sup> بَعْدَ العَصْرِ، فَبَعَثَنِي أَصْحَابِي رَبِيئَةً<sup>(٥)</sup> لَهُمْ، فَعَمَدْتُ إِلَىٰ تَلِّ

 <sup>(</sup>۱) الكديد: بفتح الكاف وكسر الدال الأولئ: موضع على اثنين وأربعين ميلًا من مكة. انظر معجم البلدان (۱۲۳/۷).

<sup>(</sup>٢) قُدَيد: بضم القاف مصغرًا: موضع بين مكة والمدينة. انظر النهاية (٢٠/٤).

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الإصابة (٣٧٠/٢): مَكِيث: بفتح الميم بوزن عظيم، شهد بيعة
 الرضوان، وكان أحد من حمل ألوية جُهينة يوم الفتح.

<sup>(</sup>٤) عُشيشية: تصغير عشية انظر النهاية (٢٢٠/٣).

<sup>(</sup>٥) الربيئة: هو العينُ والطليعة الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدو، ولا يكون إلا على جبل، أو شرف ينظر منه. انظر النهاية (١٦٥/٢).

يُطْلِعُنِي عَلَىٰ الحَاضِرِ(١) ، فَانْبَطَحْتُ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ المَغْرِبُ ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَنظَرَ ، فَرَآنِي مُنْبَطِحًا عَلَىٰ الْتَلِّ ، فَقَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: وَاللهِ إِنِّي لَأَرَىٰ عَلَىٰ هَذَا التَّلِّ سَوَادًا مَا رَأَيْتُهُ أَوَّلَ النَّهَارِ، فَانْظُرِي لَا تَكُونُ الكِلَابُ اجْتَرَّتْ بَعْضَ أَوْعِيَتِكِ، قَالَ: فَنَظَرَتْ، فَقَالَتْ: لَا وَاللهِ مَا أَفْقِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَهَا: فَنَاوِلِينِي قَوْسِي وَسَهْمَيْنِ مِنْ كِنَانَتِي، قَالَ: فَنَاوَلَتُهُ، فَرَمَانِي بِسَهْمِ فَوَضَعَهُ فِي جَنْبِي، قَالَ فَنَزَعْتُهُ فَوَضَعْتُهُ وَلَمْ أَتَحَرَّكُ، ثُمَّ رَمَانِي آخَرَ، فَوَضَعَهُ فِي رَأْسِ مَنْكِبِي، فَنَزَعْتُهُ، فَوَضَعْتُهُ وَلَمْ أَتَحَرَّكْ، فَقَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: وَاللهِ لَقَدْ خَالَطَهُ ٢ سَهْمَايَ، وَلَوْ كَانَ زَائِلَةٌ ٣ لَتَحَرَّكَ، فَإِذَا أَصْبَحْتِ فَابْتَغِي سَهْمَيَّ، فَخُذِيهِمَا، لَا تَمْضَغُهُمَا عَلَيَّ الكِلَابُ.

قَالَ جُنْدُبُ بِنُ مَكِيثِ الجُهَنِيُّ عَلَيْ: وَأَمْهَلْنَاهُمْ حَتَّىٰ رَاحَتْ رَائِحَتُهُمْ (١)، حَتَّىٰ إِذَا احْتَلَبُوا وَعَطَّنُوا ۗ ، أَوْ سَكَنُوا، وَذَهَبَتْ عَتَمَةٌ ١ مِنَ اللَّيْل، شَنَتًا عَلَيْهِمُ الغَارَةَ، فَقَتَلْنَا مَنْ قَتَلَنَا مِنْهُمْ، وَاسْتَقْنَا النَّعَمَ، فَتَوَجَّهْنَا قَافِلينَ، وَخَرَجَ صَريخُ القَوْم إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُغَوِّثًا، وَخَرَجْنَا سِرَاعًا، حَتَّىٰ نَمُرَّ بِالحَارِثِ بنِ البَرْصَاءِ وَصَاحِبهِ، فَانْطَلَقْنَا بِهِ مَعَنَا، وَأَدْرَكَنَا القَوْمُ حَتَّىٰ قَرُبُوا مِنَّا، حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يَكُنْ

الحاضِرُ: القومُ النُّزول على ماء يقيمون به ولا يرحلون عنه. انظر النهاية (٣٨٤/١). (1)

خالطَّهُ: أصابه، انظر لسان العرب (٤/١٧٨). **(Y)** 

الزائِلَةُ: كل شيء من الحيوان يزول عن مكانه ولا يستقر. انظر النهاية (٢٨٨/٢). (٣)

راحتْ رائحَتُهُمْ: أي ردت إبلهم وغنمهم إلى مأواها الذي تأوي إليه ليلًا. انظر لسان  $(\xi)$ العرب (٥/٣٦٢).

يقال: إبل عُطَّان وعَطَّنت: سقاها ثم أناخها وحبسها عند الماء. انظر لسان العرب (٩/٢٧٣). (0)

عَتَمَةُ الليل: هي ظلمته انظر النهاية (١٦٤/٣). (7)



بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ إِلَّا بَطْنُ الوَادِي، أَقْبَلَ سَيْلٌ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، بَعَثَهُ اللهُ تَعَالَىٰ مِنْ حَيْثُ شَاءً، مَا رَأَيْنَا قَبْلَ ذَلِكَ مَطَرًا وَلَا سَحَابًا، فَجَاءَ بِمَا لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ، فَلَقَدْ رَأَيْنَاهُمْ وُقُوفًا يَنْظُرُونَ إِلَيْنَا مَا يَقْدِرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ، وَنَحْنُ نَسُوقُ نَعَمَهُمْ مَا يَسْتَطِيعُ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يُجِيزَ إِلَيْنَا، وَنَحْنُ نَحْدُوهَا(١) سِرَاعًا حَتَّىٰ فُتْنَاهُمْ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَىٰ طَلَبِنَا، فَقَدِمْنَا بِهَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالمَدِينَةِ (٢).

حدًا الإبلَ: زَجَرَهَا خلفها وساقها. انظر لسان العرب (٨٩/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرج قصة هذه السرية: الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٥٨٤٤) ـ وأبو داود في سننه ـ كتاب الجهاد ـ باب في الأسير يوثق ـ رقم الحديث (٢٦٧٨) ـ وابن إسحاق في السيرة (٢٦٥/٤) ـ وإسنادها ضعيف.



# سَرِيَّةُ غَالِبِ بنِ عَبْدِ اللهِ إِلَى مُصابِ أَصْحَابِ بَشِيرِ بنِ سَعْدٍ بِفَدَكَ

وَلَمَّا رَجَعَ غَالِبُ بنُ عَبْدِ اللهِ ﷺ مِنَ الكَدِيدِ مُؤَيَّدًا بِنَصْرِ اللهِ لَهُ، بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ يَظِيُّهُ فِي صَفَرَ إِلَىٰ حَيْثُ أُصِيبَ أَصْحَابُ بَشِيرِ بنِ سَعْدٍ ﷺ، وَذَلِكَ فِي بَنِي مُرَّةَ نَاحِيَةً فَدَكَ.

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَبُلَ قُدُومِ غَالِبٍ عَلَى، هَيَّا الزَّبِيْرَ بِنَ العَوَّامِ عَلَى لِذَلِكَ، وَجَهَّزَ مَعَهُ مِاثَتَيْ رَجُلٍ، وَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً، فَلَمَّا قَدِمَ غَالِبٌ عَلَى، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِلزَّبِيْرِ: «اجْلِسْ»، وَبَعَثَ غَالِبًا عَلَى فِي مِائتَيْ رَجُلٍ، سَمَّىٰ ابْنَ سَعْدِ اللهِ عَلَيْ لِلزَّبِيْرِ: «اجْلِسْ»، وَبَعَثَ غَالِبًا عَلَى فِي مِائتَيْ رَجُلٍ، سَمَّىٰ ابْنَ سَعْدِ مِنْهُمْ: عُلْبَةَ بِنَ زَيْدٍ، وَأَبَا مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بِنَ عَمْرٍو، وَكَعْبَ بِنَ عُجْرَةَ، وَأُسَامَةَ بِنَ زَيْدٍ، وَحُويَّصَةَ، وَأَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رَضِيَ الله عَنْهُمْ، فَأَغَارُوا عَلَيْهِمْ مَعَ الصَّبْحِ، وَكَانَ غَالِبٌ عَلَى قَدْ أَوْصَاهُمْ بِعَدَمٍ مُخَالَفَتِهِمْ لَهُ، وَآخَىٰ بَيْنَ القَوْمِ، وَكَانَ غَالِبٌ عَلَى قَدْ أَوْصَاهُمْ بِعَدَمٍ مُخَالَفَتِهِمْ لَهُ، وَآخَىٰ بَيْنَ القَوْمِ، فَأَصَابُوا مِنْهُمْ نَعَمًا، وَقَتَلُوا مِنْهُمْ قَتَلَىٰ (۱).

وَوَقَعَ عِنْدَ البَيْهَقِيِّ فِي الدَّلَائِلِ<sup>(٢)</sup> أَنَّ فِي هَذِهِ السَّرِيَّةِ قَتَلَ أُسَامَةُ ﷺ

<sup>(</sup>١) انظر الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٣١٢/٢).

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة للبيهقي (٤/٢٩٦).

= إِنَّ اللَّوْلَوْ الْكُنُونَ ﴿ اللَّهُ إِلَى قَدْكُ اللَّهُ إِلَى قَدْكُ اللَّهُ إِلَى قَدْكُ

مِرْدَاسَ بِنَ نُهَيْكِ الذِي قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

وَالصَّحِيحُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي سَرِيَّةِ غَالِبِ بنِ عَبْدِ اللهِ اللَّيْفِيِّ إِلَىٰ المِيفَعَةِ أُوِ الحُرُقَاتِ . كَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُ ذَلِكَ . .

\*\* \*\* \*\*



# سَرِيَّةُ شُجَاعِ بنِ وَهْبٍ رَفِّ إِلَى بَنِي عَامِرٍ بِالسِّيِّ (١)

وَفِي رَبِيعٍ الأَوَّلِ مِنَ السَّنةِ النَّامِنةِ لِلْهِجْرَةِ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ شُجَاعَ بِنَ وَهُبٍ الأَسَدِيَّ عَلَىٰ ، فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا إِلَىٰ جَمْعٍ مِنْ هَوَازِنَ ، يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو عَامِرٍ بِالسِّيِّ ، وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ يُغِيرَ عَلَيْهِمْ ، فَخَرَجَ عَلَىٰ فَكَانَ يَسِيرُ اللَّيْلَ وَيَكُمُنُ (١) بِالنَّهَارِ حَتَّى صَبَّحَهُمْ وَهُمْ غَافِلُونَ ، وَقَدْ نَهَى أَصْحَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ أَنْ يُغِيرَ عَلَيْهِمْ ، فَخَرَجَ عَلَى السَّلَيْ وَيَكُمُنُ (١) بِالنَّهَارِ حَتَّى صَبَّحَهُمْ وَهُمْ غَافِلُونَ ، وَقَدْ نَهى أَصْحَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ أَنْ يُعِيرُ اللَّيْ وَيَكُمُنُ (١) فِي الطَّلَبِ ، فَأَصَابُوا نَعَمًا كَثِيرًا وَشَاءً ، فَاسْتَاقُوا ذَلِكَ كُلَّهُ حَتَى قَدِمُوا يُمُوا الْمَدِينَةَ ، وَكَانَ فِي السَّبِي جَارِيَةٌ وَضِيئَةٌ ، فَأَخَذَهَا شُجَاعُ بنُ وَهْبٍ عَلَى لِنَفْسِهِ لِنَعْمَنٍ ، فَأَصَابَهَا ، فَلَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ خَيَرَهَا فَاخْتَارَتِ المُقَامَ عِنْدَهُ ، وَكَانَتْ سِهْمَانُهُمْ خَمْسَةَ عَشَرَ بَعِيرًا لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، فَكُلُوا الْبَعِيرَ بِعَشْرٍ مِنَ الغَنَمِ (١٤) .

قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ (٥): وَقَدْ تَكُونُ هَذِهِ السَّرِيَّةُ هِيَ المَذْكُورَةُ فِي

<sup>(</sup>۱) السِّيّ: بكسر السين وتشديد الياء: ماء بين ذات عِرْق ووجرة على ثلاث مراحل من مكة إلى البصرة. انظر معجم البلدان (١٠٨/٥).

<sup>(</sup>٢) كمن: أي استتر واستخفى. انظر النهاية (١٧٤/٤).

<sup>(</sup>٣) أمعَنُوا في بلدِ العدو وفي الطلب: أي جدوا وأبعدوا. انظر النهاية (٢٩٣/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر الطبَّقَات الكُبْرئ (٢/٣١٣) ـ ودلائل النبوة للبيهقي (٤/٥٥٣).

<sup>(</sup>٥) انظر البداية والنهاية (٦٣١/٤).



الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَريَّةً إِلَىٰ نَجْدٍ فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَأَصَبْنَا إِبِلَّا وَغَنَمًا، فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا اثْنَىٰ عَشَرَ بَعِيرًا، اثْنَىٰ عَشَرَ يَعِيرًا (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب فرض الخمس ـ باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ـ رقم الحديث (٣١٣٤) ـ وأخرجه في المغازي ـ باب السرية التي قِبَل نجد ـ رقم الحديث (٤٣٣٨) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب الأنفال ـ رقم الحديث (١٧٤٩) (٣٧).



# سَرِيَّةُ كَعْبِ بنِ عُمَيْرٍ ﴿ إِلَى ذَاتِ أَطْلاحٍ

وَفِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةً ثَمَانٍ لِلْهِجْرَةِ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَعْبَ بِنَ عُمَيْرِ الغِفَارِيَّ ﷺ إِلَىٰ ذَاتِ أَطْلَاحٍ مِنْ نَاحِيَةِ الشَّامِ وَرَاءَ وَادِي القُرَىٰ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ رَجُلًا، فَسَارَ، فَكَانَ يَكُمُنُ بِالنَّهَارِ وَيَسِيرُ بِاللَّيْلِ، حَتَّىٰ إِذَا دَنَا مِنْهُمْ رَآهُ عَيْنٌ لَهُمْ، فَأَخْبَرَ قَوْمَهُ بِقِلَّةِ عَدَدِهِمْ، فَلَمَّا انْتَهَىٰ المُسْلِمُونَ إِلَىٰ ذَاتِ أَطْلَاحٍ وَجَدُوا جَمْعًا كَثِيرًا، فَدَعَوْهُمْ إِلَىٰ الإِسْلَامِ، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، وَرَشَقُوهُمْ (١) وَجَدُوا جَمْعًا كَثِيرًا، فَدَعَوْهُمْ إِلَىٰ الإِسْلَامِ، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، وَرَشَقُوهُمْ إِلَىٰ الإِسْلَامِ، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، وَرَشَقُوهُمْ إِلَىٰ الإِسْلَامِ، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، وَرَشَقُوهُمْ اللهِ إِللَّيْلِ، فَلَمَّا رَأَىٰ المُسْلِمُونَ ذَلِكَ قَاتَلُوهُمْ أَشَدَّ القِتَالِ حَتَّىٰ قُتِلُوا عَنْ آخِرِهِمْ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا اسْتَطَاعَ أَنْ يُفْلِتَ مِنْهُمْ، وَقِيلَ جُرِحَ، فَلَمَّا بَرَدَ (٢) عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَجُلًا وَاحِدًا اسْتَطَاعَ أَنْ يُفْلِتَ مِنْهُمْ، وَقِيلَ جُرِحَ، فَلَمَّا بَرَدَ (٢) عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَجُلًا وَاحِدًا اسْتَطَاعَ أَنْ يُفْلِتَ مِنْهُمْ، وَقِيلَ جُرِحَ، فَلَمَّا بَرَدَ (٢) عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَتُولُ اللهِ عَيْقَ فَلَكَ عَلَىٰ نَفْسِهِ حَتَّىٰ أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ فَا أَخْبَرَهُ الخَبَرَ، فَشَقَ ذَلِكَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ الْمُسْلِولِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ القَالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَلُ اللهُ ال

\*\* \*\*

<sup>(</sup>١) رشَقَ: رمي انظر النهاية (٢٠٦/٢).

<sup>(</sup>٢) بَرَدَ: أي سكن انظر لسان العرب (٣٦٥/١).

<sup>(</sup>٣) انظر الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٣١٣/٢) ـ دلائل النبوة للبيهقي (٣٥٧/٤) ـ شرح المواهب (٣٣٨/٣).



# غَزْوَةٌ مُؤْتَةٌ (٢)

حَدَثَتْ هَذِهِ الغَزْوَةُ العَظِيمَةُ فِي جُمَادَىٰ الأُولَىٰ سَنَةَ ثَمَانٍ لِلْهِجْرَةِ (٣).

#### ﴿ سَبَبُ هَذِهِ الغَزْوَةِ العَظِيمَةِ:

وَسَبَبُ هَذِهِ الغَزْوَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ بَعَثَ الحَارِثَ بِنَ عُمَيْرٍ الأَزْدِيَّ وَسَبَبُ هَذِهِ الغَزْوَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ بَعَثَ الحَارِثَ بِنَ عُمْرٍو عَلَى مَلِكِ بُصْرَى ، فَعَرَضَ لَهُ وَهُو فِي الطَّرِيقِ شُرَحْبِيلُ بِنُ عَمْرٍو الغَّسَانِيُّ - وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى البَلْقَاءِ (١) مِنْ أَرْضِ الشَّامِ مِنْ قِبَلِ قَيْصَرَ - فَقَالَ لَهُ: أَرْضِ الشَّامِ مِنْ قِبَلِ قَيْصَرَ - فَقَالَ لَهُ: أَيْنَ تُريدُ؟

فَقَالَ الحَارِثُ بنُ عُمَيْرٍ ﴿ الشَّامَ، قَالَ: فَلَعَلَّكَ مِنْ رُسُلِ مُحَمَّدٍ؟

<sup>(</sup>۱) إنما سُمِّيت غزوة مع أن رَسُول اللهِ عَلَى لم يشهدها؛ لكثرة جَيْشِ المسلِمِين فيها؛ ولكونها أعظم حرب دامية خاضها المسلمون في حياة الرسول على، وهي مقدمة وتمهيد لفتح بلدان النصارئ انظر شرح المواهب (٣٣٩/٣) ـ الرحيق المختوم ص ٣٨٧٠ ويُسمئ جيشها جيشُ الأمراء، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٢٥٥١) ـ بسند جيد ـ وابن حبان في صحيحه ـ رقم الحديث (٢٠٤٨) بسند صحيح عن أبي قتادة على قال: بعث رَسُول اللهِ على جيش الأمراء ... وذكر بقية الغزوة .

 <sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظَ فِي الفَتْحِ (٢٩٩/٨): مُؤتة: بضم الميم وسكون الواو.
 قلتُ: وهي الآن قريَةٌ عامرة بالسكَّان شرقي الأردن.

<sup>(</sup>٣) لم يختلف في ذلك أحد. وانظر فتح الباري (٩٩/٨).

 <sup>(</sup>٤) البَلْقاء: بفتح الباء وسكون اللام، وهي مدينة معروفة بالشام. انظر شرح المواهب (٣٣٩/٣).



فَقَالَ: نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ ، فَأُوثِقَ رِبَاطًا ، ثُمَّ قَدَّمَهُ فَضَرَبَ عُنْقَهُ صَبْرًا (' ) ، وَلَمْ يُقْتَلُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ غَيْرُهُ (٢) .

وَكَانَ قَتْلُ السُّفَرَاءِ وَالرُّسُلِ مِنْ أَشْنَعِ الجَرَائِمِ، فَقَدْ جَرَتِ العَادَةُ وَالعُرْفُ بِعَدَمِ قَتْلِهِمْ أَوِ التَّعَرُّضِ لَهُمْ (٢) ، فكَانَتْ هَذِهِ الحَادِثَةُ بِمَثَابَةِ إِعْلَانِ حَالَةِ الحَرْبِ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ بَلَغَهُ الخَبَرُ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَينَ بَلَغَهُ الخَبَرُ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ نَدَبَ (١) رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ لِقِتَالِ الغَسَاسِنَةِ ، فَتَجَهَّزَ النَّاسُ ثُمَّ تَهَيَّأُوا لِنُحرُوجِ ، فكَانَ قِوَامُ الجَيْشِ الذِي خَرَجَ فِي هَذِهِ الغَزْوَةِ ثَلَاثَةُ آلَافِ مُقَاتِلٍ ، لِلْمُ يَجْتَمِعْ قَبْلَ ذَلِكَ إِلَّا فِي غَزْوَةِ الأَحْزَابِ (٥) .

<sup>(</sup>١) كل من قُتِل في غير معركة، ولا حرب، ولا خطأ، فإنه مقتول صبرًا. انظر النهاية (٨/٣).

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ محمد الغزالي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ في كتابه جهاد الدعوة ص ١٥: ماذا تفعلُ أيَّ دولة تُهان دعوتها ويُقتل رجالها علىٰ هذا النحو؟ لابد أن تُقاتل، والقتال الذي فرضته الظروف صعبٌ، فإن الرومان شدّوا أزر الأمير القاتل بعشرات الألوف من جيشهم الكثيف، وواجه الرجال الذين قاتلوا في «مؤتة» معركة قاسية، استشهد فيها القادة الثلاثة الذين التَحَمُّوا مع الرومان وحلفائهم، واستطاع خالدُ بن الوليد فيها أن ينسحب بالجيش، وأن يجنبه خسائر لا آخر لها.

<sup>(</sup>٣) روى الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٥٩٨٩) ـ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٢٨٦٣) بسند صحيح بطرقه وشواهده عن نعيم بن مسعود الأشجعي الشال: سمعت رسول الله على يقول حين قرأ كتاب مسيلمة الكذاب، قال للرسولين: «فما تقولان أنتما؟» قالا: نقول كما قال، فقال رسول الله على: «والله لولا أنَّ الرسل لا تقتل، لضربت أعناقكما».

<sup>(</sup>٤) يُقال: ندبتُهُ فانتدب: أي بعثته ودعوته فأجاب. انظر النهاية (٥/ ٢٩).

<sup>(</sup>٥) انظر الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٣١٤/٢) ـ سيرة ابن هشام (٢٠/٤) ـ فتح الباري (٥) انظر الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٣٣٩/٣).



# \* أُمَرَاءُ الجَيْشِ وَوَصِيَّةُ الرَّسُولِ ﷺ لِلْأُمْرَاءِ:

وَأَمَّرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَىٰ هَذَا الجَيْشِ مَوْلاَهُ زَيْدَ بِنَ حَارِثَةَ ﴿ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُمْ زَيْدُ بِنُ حَارِثَةَ ، فَإِنْ أُصِيبَ زَيْدٌ ، فَجَعْفَرٌ ، فَإِنْ أُصِيبَ جَعْفَرٌ ، فَعَبْدُ اللهِ بنُ رَوَاحَةً ﴾ ، فَقَالَ جَعْفَرٌ ﴿ فَهِ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا كُنْتُ أَرْغَبُ ( ) أَنْ تَسْتَعْمِلَ عَلَيَّ زَيْدًا ( ) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «امْضِ ، فَإِنَّكَ كُنْتُ أَرْغَبُ ( ) أَنْ تَسْتَعْمِلَ عَلَيَّ زَيْدًا ( ) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «امْضِ ، فَإِنَّكَ كُنْتُ أَرْغَبُ ( ) أَنْ تَسْتَعْمِلَ عَلَيَّ زَيْدًا ( ) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «امْضِ ، فَإِنَّكَ كُنْتُ أَرْغَبُ ( ) أَنْ تَسْتَعْمِلَ عَلَيَّ زَيْدًا ( ) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ ( " ) .

وَعَقَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَوَاءً أَبْيضَ، وَدَفَعَهُ إِلَىٰ زَيْدِ بنِ حَارِثَةَ عَلَيْهُ، وَأَنْ يَدْعُوا مَنْ هُنَاكَ إِلَىٰ وَأَوْصَاهُمْ أَنْ يَذْعُوا مَنْ هُنَاكَ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوا وَإِلَّا اسْتَعَانُوا بِاللهِ عَلَيْهِمْ، وَقَاتَلُوهُمْ، فَأَسْرَعَ النَّاسُ بِاللهِ عَلَيْهِمْ،

 <sup>(</sup>۱) هذه رواية ابن حبان في صحيحه.
 وفي رواية الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (۲۲۵۵۱): أرهب.

وفي رواية الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٥١٧٠): أذهب.

<sup>(</sup>٢) قلتُ: لم يبعثُ رَسُول اللهِ ﷺ زيدَ بن حارثة ﷺ في سريَّة إلا أمَّره، فقد روى الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٥٨٩٨) ـ وابن أبي شيبة في مصنفه ـ رقم الحديث (٣٢٩٧٣) بسند حسن عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالت: ما بعث رَسُول اللهِ ﷺ زيد بن حارثة في جيش قطُّ إلا أمَّره عليهم.

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٢٥٥١) ـ وابن حبان في صحيحه ـ رقم الحديث (٧٠٤٨) ـ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٥١٧٠) وإسناده صحيح.

 <sup>(</sup>٤) الجُرْف: بضم الجيم موضع قريب من المدينة. انظر النهاية (٢٥٤/١).
 وانظر التفاصيل في: سيرة ابن هشام (٢١/٤) ـ الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٣١٤/٢).



## ﴿ تَوْدِيعُ النَّاسِ الجَيْشَ:

وَلَمَّا تَهَيَّأَ الجَيْشُ الإِسْلَامِيُّ لِلْخُرُوجِ وَدَّعَ النَّاسُ أُمَرَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَمَّا تَهَيَّهُ، وَلَمَّا تَهَيَّهُ، فَقَالُوا لَهُ: مَا يُبْكِيكَ يَا اللهِ بنُ رَوَاحَةً ﴿ اللهِ مَا يُبْكِيكَ يَا اللهِ اللهُ اللهِ ال

قَالَ: أَمَا وَاللهِ مَا بِي حُبُّ الدُّنْيَا وَلَا صَبَابَةٌ () بِكُمْ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ، يَذْكُرُ فِيهَا النَّارَ: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴾ (٢) ، فَلَسْتُ أَدْرِي كَيْفَ لِي بِالصَّدْرِ (٣) بَعْدَ الوُرُودِ (١٠) .

فَقَالَ المُسْلِمُونَ: صَحِبَكُمُ اللهُ، وَدَفَعَ عَنْكُمْ، وَرَدَّكُمْ إِلَيْنَا صَالِحِينَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ رَوَاحَةَ ﷺ:

لَكِنَّنِي أَسْأَلُ الرَّحْمَنَ مَغْفِرَةً وَضَرْبَةً ذَاتَ فَرْغٍ تَقْدِفُ الزَّبَدَا(٥) لَكِنَّنِي أَسْأَلُ الرَّحْمَنَ مَغْفِرَةً وَالكَبِدَا وَالكَبِدَا وَالكَبِدَا وَالكَبِدَا وَالكَبِدَا

<sup>(</sup>١) الصّبَابة: بفتح الصاد: الشوق. انظر لسان العرب (٢٧٠/٧).

<sup>(</sup>٢) سورة مريم آية (٧١).

<sup>(</sup>٣) الصَّدَرُ: الرجوع · انظر لسان العرب (٣٠١/٧) .

<sup>(</sup>٤) يُقال: ورد فلان: أي حضر. انظر لسان العرب (٢٦٨/١٥).

 <sup>(</sup>٥) ضربة ذات فرغ: أي واسعة يسيل دمها. انظر لسان العرب (٢٤١/١٠).
 الزبد: بفتح الزاي والباء رغوة الدم. انظر لسان العرب (٩/٦).

<sup>(</sup>٦) الحَرَّان: الفارس، انظر لسان العرب (١٤٥/٣). مجهزَة: أي سريعة القتل، انظر النهاية (٣١٠/١).



حَتَّىٰ يُقَالَ إِذَا مَرُّوا عَلَىٰ جَدَثِي (١) أَرْشَدَهُ اللهُ مِنْ غَازٍ وَقَدْ رَشُدَا (٢) ثُمَّ أَتَىٰ عَبْدُ اللهِ بنُ رَوَاحَةً ﷺ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَوَدَّعَهُ، ثُمَّ قَالَ:

فَتَبَّتَ اللهُ مَا أَتَاكَ مِنْ حُسْنِ تَفْيِيتَ مُوسَىٰ وَنَصْرًا كَالذِي نُصِرُوا إِنِّي تَفْيِيتَ مُوسَىٰ وَنَصْرًا كَالذِي نُصِرُوا إِنِّي تَفَرَّسْتُ فِيكَ الخَيْرَ أَعْرِفُهُ وَاللهُ يَعْلَمُ أَنْ مَا خَانَنِي البَصَرُ إِنِّي البَصَرُ أَنْ مَا خَانَنِي البَصَرُ أَنْتَ الرَّسُولُ وَمَنْ يُحْرَمْ شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الحِسَابِ فَقَدْ أَزْرَىٰ بِهِ القَدَرُ

فَلَمَّا سَمِعَ الرَّسُولُ ﷺ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ لَهُ: «وَأَنْتَ فَتَبَّتَكَ اللهُ يَا ابْنَ رَوَاحَةً»، فَتَبَتَهُ اللهُ حَتَّىٰ قُتِلَ شَهِيدًا ﷺ.

وَكَانَ ابنُ رَوَاحَةَ ﴿ شَاعِرًا حَادَّ العَاطِفَةِ، وَقَدْ أَحَسَّ مُنْذُ خُرُوجِهِ أَنَّ الإسْتِشْهَادَ مُقْبِلٌ عَلَيْهِ، فَهُوَ يَتَهَيَّأُ لَهُ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ (١٠).

## ﴿ تَوْدِيعُ الرَّسُولِ ﷺ الجَيْشَ وَوَصِيَّتُهُ لَهُمْ:

وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُشَيِّعًا (٥) لَهُمْ حَتَّىٰ بَلَغَ ثَنِيَّةَ الوَدَاعِ، فَوَقَفَ وَوَدَّعَهُمْ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَىٰ اللهِ، وَبِمَنْ مَعَكُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ خَيْرًا، اغْزُوا بِاسْمِ

<sup>(</sup>١) الجَدَث: القبر. انظر النهاية (٢٣٦/١).

 <sup>(</sup>۲) أخرج ذلك الطبراني في الكبير ـ رقم الحديث (٢٥٥) ـ وابن إسحاق في السيرة
 (۲) ـ وابن سعد في طبقاته (٣١٤/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر سيرة ابن هشام (11/٤) - البداية والنهاية (177/٤) - دلائل النبوة للبيهةي (177/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر فقه السيرة ص ٣٦٦ للشيخ محمد الغزالي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>٥) شُيَّعه: تابعه. انظر لسان العرب (٧/٥٩).



اللهِ، فَقَاتِلُوا عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ بِالشَّامِ، وَسَتَجِدُونَ فِيهَا رِجَالًا فِي الصَّوَامِعِ (') مُعْتَزِلِينَ فَلَا تَعْرِضُوا لَهُمْ، وَسَتَجِدُونَ آخَرِينَ لِلشَّيْطَانِ فِي رُؤُوسِهِمْ مَفَاحِصُ ('') فَافْلُقُوهَا بِالسَّيُوفِ، وَلَا تَقْتُلُوا امْرَأَةً، وَلَا صَغِيرًا ضَرْعًا ("')، وَلَا كَبِيرًا فَانِيًا، وَلَا تَقْطَعُنَ شَجَرَةً، وَلَا تَعْقِرَنَّ نَخْلًا، وَلَا تَهْدِمُوا بَيْتًا» ('').

# ﴿ تَخَلُّفُ عَبْدِ اللهِ بنِ رَوَاحَةَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لَمَّا خَرَجَ الجَيْشُ تَخَلَّفَ عَبْدُ اللهِ بنُ رَوَاحَةً ﴿ اللهِ بنُ رَوَاحَةً اللهِ بنُ رَوَاحَةَ الجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الجُمُعَةَ ، ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ ، فَلَمَّا صَلَّىٰ عَبْدُ اللهِ بنُ رَوَاحَةَ الجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَغْدُو(٥) مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَغْدُو(٥) مَعَ أَصْحَابِكَ؟».

قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّي مَعَكَ الجُمْعَةَ، ثُمَّ أَلْحَقَهُمْ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ

<sup>(</sup>۱) الصوامع: جمع صَوْمَعَة، وهي: مَعْبَد النصارئ، يتعبد به رُهبانهم. انظر لسان العرب (۲) . (۲۰۷۷).

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير في النهاية (٣٧٣/٣): أي إنَّ الشيطان قد استوطن رؤوسهم فجعلها له مَفَاحِصَ، كما تَستوطن القطا ـ وهو طاثر معروف ـ مَفَاحِصَها؛ وهو من الاستعارات اللفظية، لأن من كلامهم إذا وصفوا إنسانًا بشدة الغي والانهماك في الشَّرِّ قالوا: قد فرَّخ الشيطان في رأسه وعشَّش في قلبه، ومِفحص القطا: موضعُها الذي تجثم فيه وتبيض، كأنها تفحص عنه التراب: أي تكشفه.

<sup>(</sup>٣) الضارع: النحِيفُ الضَّاوي الجسم. انظر النهاية (٧٨/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر الطبَّقَات الكُبُرئ لابن سعد (٣١٤/٢) - وأصل وصية الرسول ﷺ هذه أخرجها الإمام مسلم في صحيحه - كتاب الجهاد والسير - باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث - رقم الحديث (١٧٣١) (٣).

<sup>(</sup>٥) الغَدُورَة: بفتح العين هو سيرُ أول النهار. انظر النهاية (٣١١/٣).



# عَيْنِهُ: «لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ مَا أَدْرَكْتَ فَضْلَ غَدْوَتِهِمْ»(١).

## ﴿ خَالِدُ بِنُ الْوَلِيدِ ﴿ يُشَارِكُ فِي هَذِهِ الْغَزْوَةِ الْعَظِيمَةِ:

وَفِي هَذِهِ الغَزْوَةِ العَظِيمَةِ يُشَارِكُ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ ﷺ، وَهِيَ أَوَّلُ غَزْوَةٍ يُشَارِكُ فِيهَا مَعَ المُسْلِمِينَ.

# ﴿ وُصُولُ جَيْشِ المُسْلِمِينَ إِلَىٰ مَعَانَ (٢)، وَعُدَّةُ العَدُوِّ:

تَحَرَّكَ جَيْشُ المُسْلِمِينَ مِنَ المَدِينَةِ إِلَىٰ عَدُوِّهِمْ فِي الشَّامِ، وَبَيْنَمَا هُمْ فِي الطَّرِيقِ إِذْ سَمِعَ بِمَسِيرِهِمْ عَدُوَّهُمْ، فَجَمَعُوا لَهُمْ، وَقَامَ فِيهِمْ شُرَحْبِيلُ بنُ عَمْرٍو الطَّرِيقِ إِذْ سَمِعَ بِمَسِيرِهِمْ عَدُوَّهُمْ، فَجَمَعُوا لَهُمْ، وَقَامَ فِيهِمْ شُرَحْبِيلُ بنُ عَمْرٍو فَجَمَعَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ مُقَاتِلٍ، وَقَدَّمَ الطَّلَائِعَ أَمَامَهُ، فَلَمَّا نَزَلَ المُسْلِمُونَ مَعَانَ مِنْ أَرْضِ البَّلْقَاءِ فِي مِائَةِ أَلْفٍ مِنْ أَرْضِ البَلْقَاءِ فِي مِائَةِ أَلْفٍ مِنْ لَحْمٍ، وَجُذَامٍ، وَالقَيْنِ، وَتَنُوخَ، وَبَلِيَّ، فَكَانَ قِوَامُ (١٤) جَيْشِ الغَسَاسِنَةِ وَالرُّومِ مِائِتَيْ أَلْفِ مُقَاتِلٍ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٩٦٦) ـ والترمذي في جامعه ـ كتاب الصلاة ـ باب ما جاء في السفر يوم الجمعة ـ رقم الحديث (٥٣٥) ـ وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ـ رقم الحديث (٢٩٩٣) ـ وإسناده ضعيف، ولكن للحديث شواهد بمعناه يتقوئ بها.

 <sup>(</sup>٢) مَعَان: بفتح الميم مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحي البلقاء انظر
 معجم البلدان (٢٨٥/٨).

 <sup>(</sup>٣) مآب: مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاء · انظر معجم البلدان (١٨٨/٧) .

<sup>(</sup>٤) قِوامُ: قدر. انظر لسان العرب (١١/٣٥٧).

<sup>(</sup>٥) انظر سيرة ابن هشام (٢٢/٤) ـ الطبَّقَات الكُبْرِي لابن سعد (٣١٤/٢) ـ البداية والنهاية (٦٣٤/٤).



#### ﴿ تَشَاوُرُ المُسْلِمِينَ بِمَعَانَ:

وَلَمْ يَكُنِ المُسْلِمُونَ أَدْخَلُوا فِي حِسَابِهِمْ لِقَاءَ مِثْلَ هَذَا الجَيْشِ العَرَمْرَمِ (۱)، الذِي فُوجِئُوا بِهِ، فَأَقَامُوا فِي مَعَانَ لَيْلَتَيْنِ يُفَكِّرُونَ فِي أَمْرِهِمْ، وَيَنْظُرُونَ وَيَ فُوجِئُوا بِهِ، فَإِمَّا أَنْ يُمِدَّهُمْ وَيَتْشَاوَرُونَ، هَلْ يَكُنْ هَنَاكَ رَأْيٌ بِالإنْسِحَابِ، بِالرِّجَالِ، أَوْ يَأْمُرُهُمْ بِأَمْرِهِ فَيَمْضُوا إِلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ رَأْيٌ بِالإنْسِحَابِ، فَانْظُرُوا الشَّجَاعَةَ وَالجُرْأَةَ (۱).

فَعِنْدَ ذَلِكَ قَامَ عَبْدُ اللهِ بنُ رَوَاحَةً ﴿ وَعَارَضَ هَذَا الرَّأْيَ، وَشَجَّعَ النَّاسَ قَائِلًا: يَا قَوْمِ! وَاللهِ إِنَّ التِي تَكْرَهُونَ لَلَّتِي خَرَجْتُمْ تَطْلُبُونَ، الشَّهَادَةُ، وَمَا نُقَاتِلُ النَّاسَ بِعَدَدٍ وَلَا قُوَّةٍ وَلَا كَثْرَةٍ، مَا نُقَاتِلُهُمْ إِلَّا بِهَذَا الدِّينِ الذِي أَكْرَمَنَا اللهُ بِهِ، النَّاسَ بِعَدَدٍ وَلَا قُوَّةٍ وَلَا كَثْرَةٍ، مَا نُقَاتِلُهُمْ إِلَّا بِهَذَا الدِّينِ الذِي أَكْرَمَنَا اللهُ بِهِ، فَانْطَلِقُوا فَإِنَّمَا هِيَ إِحْدَى الحُسْنَييْنِ، إِمَّا ظُهُورٌ، وَإِمَّا شَهَادَةٌ (٣).

<sup>(</sup>١) العَرَمْرَم: هو الكثير من كل شيء. انظر لسان العرب (١٧٢/٩).

<sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ في تفسيره (٤/٧٪): وقد كان للصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ في بابِ الشجاعة والاثتمارِ بأمر الله، وامتثالِ ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحدٍ من الأمّمِ والقرون قبلهم، ولا يكون لأحدٍ ممن بعدهم، فإنهم بِبَركة الرسول عَلَيْ ، وطاعته فيما أمرهم، فتحوا القلوب والأقاليم شرقًا وغربًا في المدة اليسيرة، مع قلة عددهم بالنسبة إلى جُيُوش سائر الأقاليم، من الروم والفرس والترك والصَّقَالِبَة والبَرْبَر والحُبُوش وأصناف السودان والقبط، وطوائف بني آدم، قَهَرُوا الجميع حتى عَلت كلمة الله، وظهر دينه على سائر الأديان، وامتدت الممالك الإسلامية في مشارِقِ الأرض ومغاربها، في أقل من ثلاثين سنة، فرَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وأرضاهم أجمعين، وحَشَرنا في زمرتهم، إنه كريمٌ وهّاب.

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ محمد الغزالي رَحِمَةُ اللهُ تَعَالَىٰ في كتابه فقه السيرة، ص ٣٦٦: وكان لهذه=



فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ صَدَقَ وَاللهِ ابْنُ رَوَاحَةً ، وَاسْتَقَرَّ الأَمْرُ عَلَىٰ مُقَاتَلَةِ العَدُوِّ(١).

بَعَثَتْ هَذِهِ العَقِيدَةُ وَالنَّفْسِيَّةُ طُمَأْنِينَةً فِي أَنْفُسِهِمْ، وَسَكِينَةً فِي قُلُوبِهِمْ، وَسَكِينَةً فِي قُلُوبِهِمْ، وَشَجَاعَةً خَارِقَةً لِلْعَادَةِ، وَالْعُدَّةِ، وَالْعُدَّةِ، وَعَدَمَ عِبَادَةٍ لِلْمَادَّةِ، وَعَدَمَ التَّخَاذِ الأَسْبَابِ أَرْبَابًا، وَعَرَفُوا أَنَّهُمْ يُقَاتِلُونَ بِقُوَّةِ الدِّينِ، وَيَظْفَرُونَ وَيَغْلِبُونَ التَّخَاذِ الأَسْبَابِ أَرْبَابًا، وَعَرَفُوا أَنَّهُمْ يُقَاتِلُونَ بِقُوَّةِ الدِّينِ، وَيَظْفَرُونَ وَيَغْلِبُونَ بَبَرَكَةِ الإِسْلَام، فَكَانُوا شَدِيدِي الإحْتِفَاظِ، كَثِيرِي الإعْتِدَادِ بِهَا(٢).

## ﴿ تَحَرُّكُ المُسْلِمِينَ إِلَىٰ عَدُوِّهِمْ:

وَبَعْدَ أَنْ قَضَىٰ المُسْلِمُونَ لَيْلَتَيْنِ فِي مَعَانَ، تَحَرَّكُوا إِلَىٰ أَرْضِ العَدُوِّ، فَلَمَّا وَصَلُوا تُخُومُ (٢) البَلْقَاءِ، لَقِيَتْهُمْ جُمُوعُ هِرَقْلَ مِنَ الرُّومِ وَنَصَارَىٰ العَرَبِ، فَلَمَّا وَصَلُوا تُخُومُ (١) البَلْقَاءِ، لَقِيَتْهُمْ جُمُوعُ هِرَقْلَ مِنَ الرُّومِ وَنَصَارَىٰ العَرَبِ، بِقَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا (المُسْلِمُونَ إِلَىٰ قَرْيَةِ مُؤْتَةً، بِقَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا (المُسْلِمُونَ إِلَىٰ قَرْيَةٍ مُؤْتَةً، فَعَسْكَرُوا هُنَاكَ، وَتَعَبَّأَ الجَيْشُ الإِسْلَامِيُّ لِلْقِتَالِ، فَجَعَلَ زَيْدُ بنُ حَارِثَةَ وَلَيْهُ عَلَىٰ الْمَيْسَرَةِ: عَبَايَةَ بنَ مَالِكِ المَسْمَنَةِ: قُطْبَةً (١) بنَ قَتَادَةَ العُذْرِيَّ (٥)، وَعَلَىٰ المَيْسَرَةِ: عَبَايَةَ بنَ مَالِكِ الأَنْصَارِيَّ (١).

الكلمة الملتهبة أثرها، فاختفت من صفوف المسلمين مشاعر الترَدد، وقرروا القتال مهما
 كانت النتائج.

 <sup>(</sup>۱) انظر سيرة ابن هشام (۲/۲) ـ البداية والنهاية (٤/٦٣٤) ـ دلائل النبوة للبيهقي (٤/٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب (إلى الإسلام من جديد) ص ٥٩ ، للشيخ أبي الحسن النَّدْوي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ ·

<sup>(</sup>٣) التُّخُوم: الفصلُ بين الأرضَيْن من الحُدُود والمعالم. انظر لسان العرب (٢١/٢).

<sup>(</sup>٤) قُطْبة: بضم القاف.

<sup>(</sup>٥) العُذري: بضم العين.

<sup>(</sup>٦) انظر سيرة ابن هشام (٢٥/٢) ـ الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٣١٤/٢) ـ شرح المواهب (٣٤٤/٣).



#### ﴿ بَدْءُ القِتَالِ ، وَتَنَاوُبُ القَادَةِ:

وَهُنَاكَ فِي مُؤْتَةَ الْتَقَىٰ الفَرِيقَانِ، وَبَدَأَ القِتَالُ المَرِيرُ، فَلَاثَةُ آلَافِ مُقَاتِلٍ يُواجِهُونَ مِائَتَيْ أَلْفِ مُقَاتِلِ.

فِعْلًا مَعْرَكَةٌ عَجِيبَةٌ تُشَاهِدُهَا الدُّنْيَا بِالدَّهْشَةِ وَالحَيْرَةِ، وَلَكِنْ إِذَا هَبَّتْ رِيحُ الإِيمَانِ جَاءَتِ بِالعَجَائِبِ<sup>(۱)</sup>.

## ﴿ الرَّايَةُ بِيَدِ زَيْدِ بنِ حَارِثَةَ ﴿

أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدُ بنُ حَارِثَةَ ﴿ وَبَنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَعَلَ يُقَاتِلُ بِالرِّمَاحِ ، بِضَرَاوَةٍ بَالِغَةٍ ، وَبَسَالَةٍ نَادِرَةٍ ، وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ يُقَاتِلُونَ حَتَّىٰ قُتِلَ طَعْنًا بِالرِّمَاحِ ، وَخَرَّ شَهِيدًا ﴿ وَخَرَّ شَهِيدًا ﴿ وَخَرَّ شَهِيدًا ﴿ وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ يُقَاتِلُونَ حَتَّىٰ قُتِلَ طَعْنًا بِالرِّمَاحِ ،

### ﴿ الرَّايَةُ بِيَدِ جَعْفَرَ ﴿ الرَّايَةُ بِيَدِ جَعْفَرَ ﴿

ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ جَعْفَرُ بنُ أَبِي طَالِبٍ ﴿ وَطَفِقَ (٢) يُقَاتِلُ قِتَالًا لَيْسَ لَهُ مَثِيلٌ، وَطَفِقَ (٢) يُقَاتِلُ قِتَالًا لَيْسَ لَهُ مَثِيلٌ، حَتَّىٰ إِذَا أَلْحَمَهُ (٣) القِتَالُ نَزَلَ عَنْ فَرَسِهِ الشَّقْرَاءِ فَعَقَرَهَا (٤)، فكَانَ أَوَّلَ فَرَسِهِ الشَّقْرَاءِ فَعَقَرَهَا (٤)، فكَانَ أَوَّلَ فَرُسٍ يُعْقَرُ فِي الإِسْلَام (٥)، ثُمَّ أَخَذَ يُقَاتِلُ ﴿ عَلَىٰ رِجْلَيْهِ، وَهُو يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) انظر الرحيق المختوم ص ٣٨٩٠

<sup>(</sup>٢) طَفِقَ: جعل انظر لسان العرب (١٧٤/٨).

<sup>(</sup>٣) يُقال: ألحم الرجل واستلحم: إذا نشب في الحرب فلم يجد له مخلصًا، انظر النهاية (٣). (٢٠٦/٤)

<sup>(</sup>٤) أصل العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم. انظر النهاية (٣/٥/٣).

<sup>(</sup>٥) أخرج عقر جعفر ﷺ فرسه: الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٠٧/١٢) ـ وأبو داود=



يَا حَبَّذَا الْجَنَّةُ وَاقْتِرَابُهَا طَيِّبَةٌ وَبَارِدٌ شَرَابُهَا وَالْرَّومُ رُومٌ قَدْ دَنَا عَذَابُهَا كَافِرَةٌ بَعِيدَةٌ أَنْسَابُهَا

## عَلَيَّ إِنْ لَاقَيْتُهَا ضِرَابُهَا

فَقُطِعَتْ يَمِينُهُ ﴿ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ سُبْحَانَهُ بِذَلِكَ جَنَاحَيْنِ فِي الجَنَّةِ اللهُ سُبْحَانَهُ بِذَلِكَ جَنَاحَيْنِ فِي الجَنَّةِ اللهُ سُبْحَانَهُ بِذَلِكَ جَنَاحَيْنِ فِي الجَنَّةِ يَطِيرُ بِهِمَا حَيْثُ شَاءَ، وَلِذَلِكَ سُمِّيَ بِجَعْفَرَ الطَّيَّارِ (١).

رَوَى الْإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ... كُنْتُ فِيهِمْ فِي تِلْكَ الغَزْوَةِ، فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بِنَ أَبِي طَالِبٍ، فَوَجَدْنَاهُ فِي القَتْلَىٰ، وَوَجَدْنَا مَا فِي جَسَدِهِ بِضْعًا وَتِسْعِينَ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ فِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ وَقَفَ عَلَىٰ جَعْفَرَ يَوْمَئِذٍ، وَهُوَ قَتِيلٌ، فَعَدَدْتُ بِهِ خَمْسِينَ بَيْنَ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ فِي دُبُرِهِ، يَعْنِي فِي ظَهْرِهِ (٣).

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح: وَفِي الْحَدِيثِ بَيَانُ فَرْطِ شَجَاعَتِهِ وَإِقْدَامِهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

في سننه ـ كتاب الجهاد ـ باب في الدابة تعقر في الحرب ـ رقم الحديث (٢٥٧٣) ـ
 وحسن إسناده الحافظ في الفتح (٣٠٠٠/٨).

<sup>(</sup>۱) انظر سيرة ابن هشام (۲۰/۶ ـ ۲٦) ـ البداية والنهاية (۲۳٥/۶) ـ الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (۳۱٤/۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة مؤتة ـ رقم الحديث (٢٦١) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة مؤتة ـ رقم الحديث (٢٦٠) ·

<sup>(</sup>٤) انظر فتح الباري (٣٠١/٨).



وَرَوَىٰ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِسَندٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَأَيْتُ جَعْفَرًا مَلَكًا يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ فِي الجَنَّةِ»(١).

وَرَوَىٰ الْحَاكِمُ فِي المُسْتَدْرَكِ بِسَنَدِ صَحِيحٍ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُوَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَرَّ بِي جَعْفَرُ اللَّيْلَةَ فِي مَلَأٍ مِنَ المَلَائِكَةِ، وَهُوَ مُخَضَّبُ (٢) الجَنَاحَيْنِ بِالدَّم» (٣).

وَرَوَىٰ الْإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بنِ جَعْفَرَ قَالَ: «السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِي الجَنَاحَيْنِ»(١).

## ﴿ الرَّايَةُ بِيَدِ عَبْدِ اللهِ بنِ رَوَاحَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَّهُ:

ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ عَبْدُ اللهِ بنُ رَوَاحَةَ ﷺ، وَتَقَدَّمَ بِهَا، وَهُوَ عَلَىٰ فَرَسِهِ، فَتَرَدَّدَ فَلَىٰ فَرَسِهِ، فَتَرَدَّدَ فَلَىٰ اللهِ بنُ المَعْرَكَةِ، ثُمَّ أَخَذَ يَقُولُ:

أَقْسَمْتُ يَا نَفْسُ لَتَنْزِلِنَّهُ لَتَنْزِلِنَّهُ لَتَكْرَهِنَّ الْحَنَّهِ لَتُكْرَهِنَ الْجَنَّهِ إِنْ أَجْلَبَ النَّاسُ وَشَدُّوا الرِّنَّهُ (٥) مَالِي أَرَاكِ تَكْرَهِينَ الجَنَّهُ إِنْ أَجْلَبَ النَّاسُ وَشَدُّوا الرِّنَّهُ (٥)

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه ـ كتاب المناقب ـ باب ذكر جعفر بن أبي طالب الله عليه ـ رقم الحديث (۷۰٤۷).

<sup>(</sup>٢) مُخَضَّبٍ: مبلل. انظر لسان العرب (١١٧/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك ـ كتاب معرفة الصحابة ـ باب ذكر مناقب جعفر بن أبي طالب ﷺ ـ رقم الحديث (٤٤١/٧) ـ وصحح إسناده الحافظ في الفتح (٤٤١/٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المناقب ـ باب مناقب جعفر بن أبي طالب ﷺ ـ رقم الحديث (٣٧٠٩).

<sup>(</sup>٥) أَجْلَبَ الناسُ: تجمَّعوا وتألَّبوا. انظر النهاية (٢٧٣/١). الرنة: الصيحة الشديدة. انظر لسان العرب (٣٣٤/٥).



### وَقَالَ أَيْضًا ﴿ إِنَّا

يَا نَفْسُ إِلَّا تُقْتَلِي تَمُوتِي هَذَا حِمَامُ (١) المَوْتِ قَدْ صَلِيتِ وَمَا مُنْ الْمَوْتِ قَدْ صَلِيتِ وَمَا تَمَنَّيْتِ فَعَلَاهُمَا (٢) هُديتِ وَمَا تَمَنَّيْتِ فَعَلَاهُمَا (٢) هُديتِ

ثُمَّ نَزَلَ، فَأَتَاهُ ابنُ عَمِّ لَهُ بِعَرْقِ (٣) مِنْ لَحْمٍ، فَقَالَ: شُدَّ بِهَذَا صُلْبَكَ، فَإِنَّكَ قَدْ لَقِيتَ فِي أَيَّامِكَ هَذِهِ مَا لَقِيتَ، فَأَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ، ثُمَّ انْتَهَشَ (١) مِنْهُ نَهْشَةً، ثُمَّ سَمِعَ الحَطْمَةَ (٥) فِي نَاحِيَةِ النَّاسَ، فَأَلْقَاهُ مِنْ يَدِهِ، ثُمَّ أَخَذَ سَيْفَهُ فَتَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّىٰ قُتِلَ عَلَيْهِ (١)

رَوَى الْإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: «مَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ»(٧).

## ﴿ الرَّايَةُ إِلَىٰ سَيْفِ اللهِ المَسْلُولِ:

فَلَمَّا سَقَطَتِ الرَّايَةُ بِاسْتِشْهَادِ عَبْدِ اللهِ بِنِ رَوَاحَةً ـ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمْ يُكَلِّفُ أَمْ يَكُلُفُ أَحَدًا بِحَمْلِهَا بَعْدَهُ ـ تَقَدَّمَ ثَابِتُ بِنُ أَقْرَمٍ ﷺ، وَحَمَلَ الرَّايَةَ، وَقَالَ:

<sup>(</sup>١) الحِمام: بكسر الحاء: أي قضاء الموت وقَدَرُه. انظر لسان العرب (٣٣٩/٣).

<sup>(</sup>٢) أي فعل زيد بن حارثة ، وجعفر بن أبي طالب رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا .

 <sup>(</sup>٣) العَرْق: بفتح العين وسكون الراء: العظم إذا أُخذ عنه معظم اللحم. انظر لسان العرب
 (١٦٢/٩).

<sup>(</sup>٤) النَّهش: هو أخذ اللحم بمقدم الأسنان. انظر لسان العرب (٣٠٦/١٤).

<sup>(</sup>٥) حَطْمَةُ الناس: أي ازدحامهم. انظر لسان العرب (٢٢٧/٣).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه مختصرًا ابن ماجه في سننه ـ رقم الحديث (٢٧٩٣) ـ وإسناده حسن ـ وابن إسحاق في السيرة (٢٧/٤).

<sup>(</sup>٧) ذَرَفَتْ العين: إذا جَرئ دمعها. انظر النهاية (١٤٧/٢) ـ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب تمني الشهادة ـ رقم الحديث (٢٧٩٨).



يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ اصْطَلِحُوا عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ، فَقَالُوا: أَنْتَ، قَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِلٍ، فَاصْطَلَحَ النَّاسُ عَلَىٰ خَالِدِ بنِ الوَلِيدِ ﴿

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ أَنَّ المُسْلِمِينَ لَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللهِ بِنُ رَوَاحَةَ عَلَيْ تَفَرَّقُوا وَانْهَزَمُوا حَتَّىٰ لَمْ يُرَ اثْنَانِ جَمِيعًا، فَتَقَدَّمَ ثَابِتُ بِنُ أَقْرَمٍ عَلَيْهُ، فَأَخَذَ الرَّايَةَ، ثُمَّ سَعَىٰ بِهَا وَأَعْطَاهَا خَالِدَ بِنَ الوَلِيدِ عَلَيْهُ، فَقَالَ لَهُ خَالِدٌ: لَا آخُذُهَا مِنْكَ، أَنْتَ أَحْقُ بِهَا، لَكَ سِنَّ، وَقَدْ شَهِدْتَ بَدْرًا، فَقَالَ ثَابِتٌ: وَاللهِ يَا خَالِدُ مَا أَخَذْتُهَا إِلَّا لَكَ الْوَلِيدِ عَلَيْهُ الوَلِيدِ عَلَيْهُ الرَّايَةَ (۱).

فَلَمَّا أَخَذَ خَالِدٌ ﴿ الرَّايَةَ وَاجْتَمَعَ المُسْلِمُونَ إِلَيْهِ قَاتَلَ الكُفَّارَ قِتَالًا شَدِيدًا، فَقَدْ رَوَى الإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ خَالِدِ بنِ الوَلِيدِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ قَالَ: لَقَدِ انْقَطَعَتْ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ فَمَا بَقِيَ فِي يَدِي إِلَّا صَحِيفَةٌ يَمَانِيَةٌ (٢).

وَفِي لَفْظِ: لَقَدْ دُقَّ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ، وَصَبَرَتْ فِي يَدِي صَحِيفَةٌ لِي يَمَانِيَةٌ (٣).

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: وَهَذَا الحَدِيثُ عَنْ خَالِدٍ ﴿ يُقْتَضِي أَنَّ المُسْلِمِينَ

<sup>(</sup>۱) انظر الطبَّقَات الكُبْري لابن سعد (۲/٤) ـ سيرة ابن هشام (۲۷/٤) ـ شرح المواهب (۲۷/۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة مؤتة ـ رقم الحديث (٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة مؤتة ـ رقم الحديث (٢٦٦).



قَتَلُوا مِنَ المُشْرِكِينَ كَثِيرًا (١).

وَقَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ: وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُمْ أَثْخَنُوا (٢) فِيهِمْ قَتْلًا، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمَا قَدِرُوا عَلَىٰ التَّخَلُّصِ مِنْهُمْ، وَهَذَا وَحْدَهُ دَلِيلٌ مُسْتَقِلٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ (٣).

## ﴿ عَبْقَرِيَّةُ خَالِدٍ رَا اللهِ عَالَا عَلَيْهُ فِي القِتَالِ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَهُوَ يُخْبِرُ أَصْحَابَهُ بِالْمَدِينَةِ ـ جَاءَهُ الوَحْيُ بِذَلِكَ ـ: «...حَتَّىٰ أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ حَتَّىٰ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ»<sup>(٤)</sup>.

قَالَ أَبُو قَتَادَةَ ﴿ فَهِنْ يَوْمِئِذٍ سُمِّيَ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ سَيْفُ اللهِ (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر فتح الباري (۳۰٦/۸).

 <sup>(</sup>٢) الإثْخَانُ في الشيء: المبالغةُ فيه والإكثارُ منه، والمراد به هاهنا: المبالغة في قتل الكفار.
 انظر النهاية (٢٠٣/١).

<sup>(</sup>٣) انظر البداية والنهاية (٦٤١/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة مؤتة ـ رقم الحديث (٢٦٦٤) ـ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٧٥٠) ـ (٢٢٥٥١)٠

<sup>(</sup>٥) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٢٥٥١) ـ وابن حبان في صحيحه ـ كتاب المناقب ـ باب ذكر عبد الله بن رواحة الله عند الله عند الله بن رواحة الله عنديث (٧٠٤٨) ـ وإسناده صحيح .



وَقَالُوا: جَاءَهُمْ مَدَدٌ، فَلَمَّا حَمَلَ خَالِدٌ ﴿ عَلَيْهِمْ هَزَمَهُمُ اللهُ أَسُواً هَزِيمَةٍ ، وَقَتَلُوا مِنْهُمْ أَعْدَادًا كَبِيرَةً ، ثُمَّ انْحَازَ خَالِدٌ ﴿ عَلَيْهِ وَانْسَحَبَ بِجَيْشِهِ شَيْئًا فَشَيْئًا ، وَقَتَلُوا مِنْهُمْ أَعْدَادًا كَبِيرَةً ، ثُمَّ انْحَازَ خَالِدٌ ﴿ عَلَيْهِ وَانْسَحَبَ بِجَيْشِهِ شَيْئًا فَشَيْئًا ، حَتَّىٰ انْصَرَفَ إِلَىٰ المَدِينَةِ ، وَلَمْ يُصَبْ فِي جَيْشِهِ أَحَدٌ خِلَالَ هَذَا الإنْسِحَابِ (١) .

وَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا قَائِدٌ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْقِذَ هَذِهِ القَبْضَةَ مِنَ الرِّجَالِ ـ بَقِيَّةَ النَّلاَثَةِ آلَافٍ ـ مِنْ وَسَطِ هَذَا اللَّجِ (٢)، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِأُعْجُوبَةٍ، وَقَدْ أَتَىٰ بِهَا خَالِدٌ، وَاسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ لُجَّةِ (٣) البَحْرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَبْتَلَ، وَأَنْ يَنْسَحِبَ مِنْ وَسَطِ اللَّهَبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَبْتَلَ، وَأَنْ يَنْسَحِبَ مِنْ وَسَطِ اللَّهَبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْتَرِقَ، وَأَنْ يُسَجِّلَ لِلذَّكَاءِ العَرَبِيِّ الذِي هَذَّبَهُ الإِسْلامُ، هَذِهِ المَنْقَبَةَ فِي تَارِيخِ الحُرُوبِ (١٠).

## ﴿ قِصَّةُ الْمَدَدِيِّ (٥):

وَمِمَّا يُؤَكِّدُ مُبَاشَرَةَ المُسْلِمِينَ القِتَالَ قَبْلَ الإنْسِحَابِ، مَا رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي مُسْنَدِهِ \_ وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ \_ عَنْ عَوْفِ بنِ مَالِكٍ فِي مُسْنَدِهِ \_ وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ \_ عَنْ عَوْفِ بنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ فَيْ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ مَنْ خَرَجَ مَعَ زَيْدِ بنِ حَارِثَةَ فَيْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، الأَشْجَعِيِّ فَيْ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ مَنْ خَرَجَ مَعَ زَيْدِ بنِ حَارِثَةَ فَيْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ،

<sup>(</sup>۱) انظر سيرة ابن هشام (٢٧/٤) ـ الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٤٤٦/٤) ـ البداية والنهاية (١) ٢٣٩/٤).

<sup>(</sup>٢) اللَّجُّ: الابتلاء. انظر لسان العرب (٢٣٩/١٢).

<sup>(</sup>٣) لُجَّة البحر: معظمه، انظر النهاية (٢٠١/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب رجال من التاريخ للشيخ على الطنطاوي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ ص ٤٧.

<sup>(</sup>٥) المَدَد: هم الأعوان والأنصار الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد. انظر النهاية (٢٦٣/٤).



فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةً، وَرَافَقَنِي مَدَدِيٌّ مِنْ الْيَمَنِ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُ سَيْفِهِ، فَنَحَرَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ جَزُورًا(١)، فَسَأَلَهُ المَدَدِيُّ طَائِفَةً مِنْ جِلْدِهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، فَاتَّخَذَهُ كَهَيْئَةِ الدَّرَقِ(٢)، وَمَضَيْنَا فَلَقِينَا جُمُوعَ الرُّومِ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَىٰ فَرَسٍ لَهُ أَشْقَرُ، كَهَيْئَةِ الدَّرَقِ(٢)، وَمَضَيْنَا فَلَقِينَا جُمُوعَ الرُّومِ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَىٰ فَرَسٍ لَهُ أَشْقَرُ، عَلَيْهِ سَرْجٌ مُذَهَّبٌ، وَسِلَاحٌ مُذَهَّبٌ، فَجَعَلَ الرُّومِيُّ يَفْرِي (٣) بِالمُسْلِمِينَ، فَقَعَدَ لَهُ المَدَدِيُّ خَلْفَ صَخْرَةٍ، فَمَرَّ بِهِ الرُّومِيُّ، فَعَرْقَبَ فَرَسَهُ، فَخَرَّ، وَعَلَاهُ فَقَتَلَهُ، وَحَازَ فَرَسَهُ وَسِلَاحَهُ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُسْلِمِينَ بَعَثَ إِلَيْهِ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ، فَأَخَذَ مِنْهُ السَّلَبَ، قَالَ عَوْفٌ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا خَالِدُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَىٰ بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ؟

قَالَ: بَلَىٰ ، وَلَكِنِّي اسْتَكْثَرْتُهُ.

قُلْتُ: لَتَرُدَّنَّهُ إِلَيْهِ، أَوْ لَأُعَرِّفَنَّكَهَا (١) عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَبَىٰ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ

قَالَ عَوْفٌ: فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّةَ المَدَدِيِّ، وَمَا فَعَلَ خَالِدٌ، مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا صَنَعْتَ؟». وَمَا فَعَلَ خَالِدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا خَالِدُ، مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا صَنَعْتَ؟». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدِ اسْتَكْثَرْتُهُ.

<sup>(</sup>١) الجَزُور: البعير ذكرًا كان أو أنثى انظر النهاية (٢٥٨/١)٠

 <sup>(</sup>۲) الدَّرَقة: هي الترس تتخذ من جلود ليس فيها خشب ولا عقب. انظر لسان العرب
 (۲) (۲) (۳۳۳/٤).

<sup>(</sup>٣) يَفري: أي يبالغ في النكاية والقتل. انظر النهاية (٣٩٦/٣).

<sup>(</sup>٤) لأعرفنَّكها: أي لأجازِيَنَّك بها حتىٰ تعرف سوء صَنِيعك، وهي كلمةٌ تقال عند التهديد والوعيد. انظر النهاية (١٩٧/٣).



فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا خَالِدُ، رُدَّ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ».

قَالَ عَوْفٌ: فَقُلْتُ لِخَالِدٍ: دُونَكَ يَا خَالِدُ، أَلَمْ أَفِ لَكَ؟.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَمَا ذَاكَ»، فَأَخْبَرْتُهُ.

قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «يَا خَالِدُ، لَا تَرُدَّ عَلَيْهِ، هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي أُمْرَائِي؟ لَكُمْ صِفْوَةُ (١) أَمْرِهِمْ، وَعَلَيْهِمْ كَدَرُهُ (٢).

قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: وَمَعْنَىٰ الحَدِيثِ أَنَّ الرَّعِيَّةَ يَأْخُذُونَ صَفْوَ الأُمُورِ فَتَصِلُهُمْ أُعْطِيَاتُهُمْ بِغَيْرِ نَكَدٍ، وَتُبْتَلَىٰ الوُلَاةُ بِمُقَاسَاةِ الأُمُورِ، وَجَمْعِ الأَمْوَالِ، عَلَىٰ وُجُوهِهَا وَصَرْفِهَا فِي وُجُوهِهَا، وَحِفْظِ الرَّعِيَّةِ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ، الأَمْوَالِ، عَلَىٰ وُجُوهِهَا وَصَرْفِهَا فِي وُجُوهِهَا، وَحِفْظِ الرَّعِيَّةِ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ، وَإِنْصَافِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، ثُمَّ مَتَىٰ وَقَعَ عَلَقَةٌ أَوْ عَتْبٌ فِي وَالذَّبِّ عَنْهُمْ، وَإِنْصَافِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، ثُمَّ مَتَىٰ وَقَعَ عَلَقَةٌ أَوْ عَتْبٌ فِي بَعْضِ ذَلِكَ تَوَجَّهَ عَلَىٰ الأُمْرَاءِ دُونَ النَّاسِ (٣).

وَقَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: وَهَذَا الحَدِيثُ يَقْتَضِي أَنَّهُمْ عَنِمُوا مِنْهُمْ وَسَلَبُوا مِنْ أَشْرَافِهِمْ، وَقَتَلُوا مِنْ أُمَرَائِهِمْ (٤).

﴿ مَا المُرَادُ بِقَوْلِهِ ﷺ: «حَتَّىٰ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ»:

اخْتَلَفَ أَهْلُ النَّقْلِ فِي المُرَادِ بِقَوْلِهِ ﷺ: «حَتَّىٰ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ»، هَلْ كَانَ

<sup>(</sup>۱) الصَّفوة: بكسر الصاد، خلاصة الشيء، وما صفا منه إذا أثبت الهاء قلت: صِفوة بكسر الصاد، وإذا حذفتها قلت: صَفو بفتحها. انظر النهاية (٣٨/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب استحقاق القاتل سلب القتيل ـ رقم الحديث (١٧٥٣) ـ وأخرجه والإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٧٥٣).

<sup>(</sup>٣) انظر صحيح مسلم بشرح النووي (١٢/٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر البداية والنهاية (٢٤١/٤).



هُنَاكَ قِتَالٌ فِيهِ هَزِيمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ، أَوِ المُرَادُ بِالفَتْحِ انْحِيَازُ خَالِدٍ ﴿ بِالمُسْلِمِينَ حَتَّى رَجَعُوا إِلَىٰ المَدِينَةِ سَالِمِينَ؟

قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: يُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّ خَالِدًا لَمَّا حَازَ المُسْلِمِينَ وَبَاتَ، ثُمَّ أَصْبَحَ وَقَدْ غَيَرَ هَيْئَةَ العَسْكَرِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَتَوَهَّمَ العَدُوُّ أَنَّهُمْ قَدْ جَاءَ لَهُمْ مَدَدٌ، حَمَلَ عَلَيْهِمْ خَالِدٌ حِينَئِذٍ، فَوَلَّوا، فَلَمْ يَتْبَعْهُمْ، وَرَأَى الرُّجُوعَ بِالمُسْلِمِينَ هِيَ الغَنِيمَةُ الكُبْرَىٰ(۱).

# ﴿ نَعْيُ الرَّسُولِ ﷺ الْأُمَرَاءَ الثَّلَائَةَ:

وَقَدْ أَطْلَعَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ رَسُولَهُ ﷺ عَلَىٰ مَا حَدَثَ فِي مُؤْتَةً، وَهُوَ فِي الْمَدِينَةِ أَمْرَاءَ الجَيْشِ الثَّلَاثَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيهِمْ خَبَرُهُمْ.

فَقَدْ رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَهِ أَنَّهُ قَالَ: . . ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ صَعِدَ المِنْبَرَ، وَأَمَرَ أَنْ يُتَادَىٰ: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ جَيْشِكُمْ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ جَيْشِكُمْ هَذَا الغَاذِي، إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا حَتَى لَقُوا العَدُوّ، فَأُصِيبَ زَيْدٌ شَهِيدًا، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ»، هَذَا الغَاذِي، إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا حَتَى لَقُوا العَدُوّ، فَأُصِيبَ زَيْدٌ شَهِيدًا، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ»، فَاسْتَغْفِرُ وَا لَهُ » فَاسْتَغْفِرُ وَا لَهُ » فَاسْتَغْفِرُ لَهُ النَّاسُ، «ثُمَّ أَخَذَ اللَّوَاءَ (\*) جَعْفَرُ بنُ أَبِي طَالِبٍ، فَشَدَ (\*\*) عَلَى القَوْمِ فَاسْتَغْفَرَ لَهُ النَّاسُ، «ثُمَّ أَخَذَ اللَّوَاءَ (\*\*)

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية (٤/٦٣٩) ـ ونقله عنه الحافظ في الفتح (٣٠٣/٨).

<sup>(</sup>٢) في رواية الطحاوي في شرح مشكل الآثار قال: الراية.

<sup>(</sup>٣) الشَّدُّ: العَدْقُ، انظر النهاية (٢/٥٠٥).



حَتَّىٰ قُتِلَ شَهِيدًا، أَشْهَدُ لَهُ بِالشَّهَادَةِ، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللَّوَاءَ (') عَبْدُ اللهِ بنُ رَوَاحَةَ، فَأَثْبَتَ قَدَمَيْهِ حَتَّىٰ أُصِيبَ شَهِيدًا، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللَّوَاءَ (') خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الأُمْرَاءِ، هُو أَمَّرَ نَفْسَهُ »، ثُمَّ مَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الأُمْرَاءِ، هُو أَمَّرَ نَفْسَهُ »، ثُمَّ مَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ هُو سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِكَ فَانْصُرْهُ » (").

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ مِنْ بَعْدِهِ ـ أَيْ مِنْ بَعْدِهِ . أَيْ مِنْ بَعْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ بنِ رَوَاحَةَ ﷺ . سَيْفُ مِنْ سُيُوفِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ، فَقَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ»(٤٤).

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ رُفِعُوا إِلَيَّ فِي الْجَنَّةِ ـ أَي الثلاثة الأمراء ـ، في مَرْي وَاحَةَ فِي سَرِيرِ عَبْدِ اللهِ بنِ رَوَاحَةَ فِي سَرِيرِ عَبْدِ اللهِ بنِ رَوَاحَةَ ازْوِرَارًا(٥) عَنْ سَرِيرِ صَاحِبَيْهِ ، فَقِيلَ: عَمَّ هَذَا ؟ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «مَضَيَا وَتُرَدَّدَ عَبْدُ اللهِ بَعْضَ التَّرَدُّدِ، ثُمَّ مَضَىٰ (٢).

<sup>(</sup>١) في رواية الطحاوي في شرح مشكل الآثار قال: الراية.

<sup>(</sup>٢) في رواية الطحاوي في شرح مشكل الآثار قال: الراية.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٢٥٥١) ـ وابن حبان في صحيحه ـ كتاب المناقب ـ باب ذكر عبد الله بن رواحة الله ـ رقم الحديث (٧٠٤٨) ـ وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٥١٧١) (٥١٧٠) (٥١٧١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٥١٦٩) ـ وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) الزَّورُ: المَيْل. انظر النهاية (٢٨٧/٢).

 <sup>(</sup>٦) أخرج هذا الحديث ابن أبي شيبة في مصنفه ـ رقم الحديث (١٩٧١١) ـ وإسناده رجاله
 ثقات إلا أنه مرسل ـ وابن إسحاق في السيرة (٢٨/٤).



وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ، وَالبَيْهَقِيِّ فِي دَلَائِلِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بنُ رَوَاحَةً مُعْتَرِضًا» (١)، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا اعْتِرَاضُهُ؟ قَالَ: «لَخَلَ عَبْدُ اللهِ بنُ رَوَاحَةً مُعْتَرِضًا» (١)، فَعَاتَبَ نَفْسَهُ، فَتَشَجَّعَ فَاسْتُشْهِدَ» (٣).

# ﴿ مَنِ المُنْتَصِرُ فِي هَذِهِ المَعْرَكَةِ العَظِيمَةِ؟

جَاءَ فِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ أَنَّ الإنْتِصَارَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ، فَقَدْ أَخْرَجَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسٍ هَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «... حَتَّىٰ أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ حَتَّىٰ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ»(٤).

وَوَقَعَ عِنْدَ ابْنِ سَعْدِ فِي طَبَقَاتِهِ أَنَّ الرُّومَ هُمُ الذِينَ انْتَصَرُوا، فَأَخْرَجَ فِي طَبَقَاتِهِ عَنْ أَبِي عَامِرٍ قَالَ: . . . ثُمَّ انْهَزَمَ المُسْلِمُونَ أَسْوَأَ هَزِيمَةٍ رَأَيْتُهَا قَطُّ حَتَّىٰ لَمُ أَرَ اثْنَيْنِ جَمِيعًا (٥).

وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرَهُ ابنُ إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ: أَنَّ كُلَّ فِئَةٍ انْحَازَتْ عَنِ اللَّيرَةِ: أَنَّ كُلَّ فِئَةٍ انْحَازَتْ عَنِ اللَّخْرَى (٦).

<sup>(</sup>١) مُعْتَرضًا: أي مائلًا. انظر النهاية (١٩٠/٣).

<sup>(</sup>٢) نَكَلَ: امتَنَعَ، وترك الإقدام. انظر النهاية (١٠٢/٥).

 <sup>(</sup>٣) انظر الطبَّقَات الكُبْرى لابن سعد (٣/٤/٣) ـ دلائل النبوة للبيهقي (٤/٣٦٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة مؤتة ـ رقم الحديث (٤٦٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن سعد في طبقاته (٢/٣١٥).

<sup>(</sup>٦) انظر سيرة ابن هشام (٢٧/٤).



وَهُوَ الذِي رَجَّحَهُ ابنُ القَيِّم رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ (١).

وَمَهْمَا تَكُنِ الخَاتِمَةُ التِي لَقِيَتْهَا سَرِيَّةُ مُؤْتَةً، فَإِنَّ نَتَاثِجَهَا وَآثَارَهَا كَانَتْ بَعِيدَةَ المَدَىٰ.

قَالَ الشَّيْخُ صَفِيُّ الرَّحْمَنِ المُبَارَكْفُورِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ كَثِيرًا فِيمَا آلَ إِلَيْهِ أَهْرُ هَذِهِ المَعْرَكَةِ أَخِيرًا، وَيَظْهَرُ بَعْدَ النَّظَرِ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ أَنَّ خَالِدَ بنَ الوَلِيدِ وَهِ نَجَحَ فِي الصَّمُودِ أَمَامَ جَيْشِ الرُّومَانِ طُولَ الرَّوَايَاتِ أَنَّ خَالِدَ بنَ الوَلِيدِ وَهِ نَجَحَ فِي الصَّمُودِ أَمَامَ جَيْشِ الرُّومَانِ طُولَ النَّهَارِ، فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ القِتَالِ، وَكَانَ يَشْعُرُ بِمَسِيسِ الحَاجَةِ إِلَىٰ مَكِيدَةٍ حَرْبِيَّةٍ، النَّهَارِ، فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ القِتَالِ، وَكَانَ يَشْعُرُ بِمَسِيسِ الحَاجَةِ إِلَىٰ مَكِيدَةٍ حَرْبِيَّةٍ، تُلْقِي الرُّعْبَ فِي قُلُوبِ الرُّومَانِ، حَتَّىٰ يَنْجَحَ فِي الإنْحِيَازِ بِالمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ تُلْقِي الرُّعْبَ فِي قُلُوبِ الرُّومَانِ، حَتَّىٰ يَنْجَحَ فِي الإنْحِيَازِ بِالمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْرِفُ جَيِّدًا أَنَّ الإِفْلَاتَ مِنْ أَنْ يَعُومَ الرُّومَانُ بِحَرَكَاتِ المُطَارَدَةِ، فَقَدْ كَانَ يَعْرِفُ جَيِّدًا أَنَّ الإِفْلَاتَ مِنْ بَرَائِيْهِمْ (٢) صَعْبٌ جِدًّا لَوِ انْكَشَفَ المُسْلِمُونَ، وَقَامَ الرُّومَانُ بِالمُطَارَدَةِ.

فَلَمَّا أَصْبَحَ اليَوْمُ النَّانِي غَيَّرَ أَوْضَاعَ الجَيْشِ، فَلَمَّا رَآهُمُ الأَعْدَاءُ أَنْكَرُوا حَالَهُمْ، وَقَالُوا: جَاءَهُمْ مَدَدٌ، فَرُعِبُوا، وَصَارَ خَالِدٌ عَلَيْهِ - بَعْدَ أَنْ تَرَاءَى الجَيْشَانِ، وَتَنَاوَشَا سَاعَةً - يَتَأَخَّرُ بِالمُسْلِمِينَ قَلِيلًا قَلِيلًا، مَعَ حِفْظِ نِظَامِ جَيْشِهِ، وَلَمْ يَتْبَعْهُمُ الرُّومَانُ ظَنَّا مِنْهُمْ أَنَّ المُسْلِمِينَ يَخْدَعُونَهُمْ، وَيُحَاوِلُونَ القِيَامَ وَلَمْ يَتْبَعْهُمُ الرُّومَانُ ظَنَّا مِنْهُمْ أَنَّ المُسْلِمِينَ يَخْدَعُونَهُمْ، وَيُحَاوِلُونَ القِيَامَ بِمَكِيدَةٍ تَرْمِي بِهِمْ فِي الصَّحْرَاءِ.

انظر زاد المعاد (۳۳۸/۳).

<sup>(</sup>٢) البَرْثَنُ: مِخْلَبُ الأسد. انظر لسان العرب (٣٥٨/١).



وَهَكَذَا انْحَازَ الْعَدُوُّ إِلَىٰ بِلَادِهِ، وَلَمْ يُفَكِّرْ فِي القِيَامِ بِمُطَارَدَةِ المُسْلِمِينَ، وَنَجَحَ المُسْلِمُونَ فِي الإنْحِيَازِ سَالِمِينَ، حَتَّىٰ عَادُوا إِلَىٰ المَدِينَةِ (١).

#### ﴿ مُوَاسَاةُ الرَّسُولِ عَلَيْهُ لِآلِ جَعْفَرَ عَلِيهَ:

قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ جَعْفَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَمْهَلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ آلَ جَعْفَرَ ثَلَانًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ، ثُمَّ أَتَاهُمْ، فَقَالَ: «لَا تَبْكُوا عَلَىٰ أَخِي بَعْدَ اليَوْمِ، ادْعُوا إِلَيَّ البَنِيْ أَخِي»، قَالَ: قَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ادْعُوا لِيَ البَنِيْ أَخِي»، قَالَ: قَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَّا مُحَمَّدٌ، فَشَبِيهُ الحَلَّقَ» فَجِيءَ بِالْحَلَّقِ، فَحَلَق رُؤُوسَنَا، ثُمَّ قَالَ ﷺ: «أَمَّا مُحَمَّدٌ، فَشَبِيهُ عَلْقِي وَخُلُقِي».

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي أَهْلِهِ، وَبَارِكْ لِعَبْدِ اللهِ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ جَعْفَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: فَجَاءَتْ أُمُّنَا (٢)، فَذَكَرَتْ لَهُ يُتْمَنَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «العَيْلَةَ (٣) تَخَافِينَ عَلَيْهِمْ، وَأَنَا وَلِيُّهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ» (٤).

<sup>(</sup>١) انظر الرحيق المختوم ص ٣٩١٠

<sup>(</sup>٢) هي أسماء بنت عُميس الخثعمية رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

 <sup>(</sup>٣) العَيْلة: بفتح العين: الفقر. انظر النهاية (٢٩٨/٣).
 ومنه قوله تعالى في سورة التوبة آية (٢٨): ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقَرَبُوا ٱلْمَشْجِدَ ٱلْحَكَرامَ بَمَّدَ عَامِهِمْ هَكَذاً وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةٌ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللهُ مِن فَضَلِهِ ٤٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك كله: الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٧٥٠) ـ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٥١٦٩) ـ وإسناده صحيح على شرط مسلم.



وَرَوَىٰ الإِمَامُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ قَتْلُ ابنِ حَارِثَةَ، وَجَعْفَرَ بنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللهِ بنَ رَوَاحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، جَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُعْرَفُ فِيهِ الحُزْنُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَأَنَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، جَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُعْرَفُ فِيهِ الحُزْنُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَأَنَا أَطَّلِعُ مِنْ صَائِرِ البَابِ ـ تَعْنِي مِنْ شِقِّ البَابِ ـ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيْ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهَ وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ، ثُمَّ أَتَىٰ، فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُهُنَّ، وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ، فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَيْضًا، فَذَهَبَ، ثُمَّ أَتَىٰ، فَقَالَ: (فَاحْثُ فِي فَقَالَ: وَاللهِ لَقَدْ فَلَئِنْنَا، فَزَعَمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: (فَاحْثُ فِي أَقُواهِهِنَّ مِنَ التَّوَلَابِ»، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ، فَوَاللهِ مَا أَنْتَ مَشُولُ اللهِ عَنْهُ أَنْفَكَ، فَوَاللهِ مَا أَنْتَ مَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَنْ مَا اللهِ أَنْفَكَ، فَوَاللهِ مَا أَنْتَ مَا لَهُ مُنَا اللهِ عَنْهُ أَنْ وَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَنْ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ أَنْفَكَ، فَوَاللهِ مَا أَنْتَ مَلُولُ اللهِ مَنَ التُولُ اللهِ مِنَ العَنْ الْعُمْ أَنْ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ أَنْفَكَ، فَوَاللهِ مَا أَنْتَ مَسُولُ اللهِ مِنَ العَنَاءِ (۲).

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِهِ: «اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرَ طَعَامًا، فَقَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ يَشْعَلُهُمْ، أَوْ أَتَاهُمْ مَا يَشْعَلُهُمْ» (٣).

### ﴿ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ:

وَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ رَضِيَ اللهُ

<sup>(</sup>۱) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٣٠٤/٨): يحتمل أن يُريد زوجاته، ويحتمل أن يريد من ينسب إليه من النساء في الجملة، وهذا الثاني هو المعتمد؛ لأنَّا لا نعرف لِجعفر زوجة غير أسماء بنتِ عُميس.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٣٠٤/٨): العَنَاء: بفتح العين: هو التعب. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المغازي ـ باب غزوة مؤتة ـ رقم الحديث (٤٦٣) ـ ومسلم في صحيحه ـ كتاب الجنائز ـ باب التشديد في النياحة ـ رقم الحديث (٩٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٧٥١) ـ وابن ماجه في سننه ـ كتاب الجنائز ـ باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت ـ رقم الحديث (١٦١٠) وإسناده حسن .



عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ اليَوْمَ الثَّالِثَ مِنْ قَتْلِ جَعْفَرَ، فَقَالَ: «لَا تُحِدِّي (١) بَعْدَ يَوْمِكِ هَذَا»(٢).

فَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ؛ وَلِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ ثُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدُّ عَلَىٰ مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَىٰ زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (٣).

### ﴿ تَفَقُّدُ الرَّسُولِ عَلَيْهُ لِآلِ جَعْفَرَ عَلَيْهُ:

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَفَقَّدُ آلَ جَعْفَرٍ ﴿ وَيَهْتَمُّ لِشُؤُونِهِمْ ، فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ - وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ - عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمْدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمْدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمْدِسٍ (\*): «مَا شَأْنُ أَجْسَامِ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً (٥) ، أَتُصِيبُهُمْ حَاجَةً (٢) ؟».

قَالَتْ: لَا ، وَلَكِنْ تُسْرِعُ إِلَيْهِمُ الْعَيْنُ ، أَفَنَرْ قِيهِمْ؟

<sup>(</sup>١) قَالَ ابن بطال فيما نقله عنه الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٤٩٠/٣): الإحْدَادُ: هو امتناع المرأة المُتَوَفَّىٰ عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطِيبٍ وغيرهما، وكل ما كان من دواعي الجماع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٧٠٨٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الجنائز ـ باب إحداد المرأة على غير زوجها ـ رقم الحديث (١٢٨٠) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب الطلاق ـ باب وجود الإحداد في عدة الوفاة ـ رقم الحديث (١٤٩١).

<sup>(</sup>٤) أسماء بنت عُميس رضي الله عنها هي زوجة جعفر بن أبي طالب ﷺ، فلما قُتِلَ عنها يوم مؤتة تزوجها أبو بكر الصديق ﷺ.

<sup>(</sup>٥) ضارعة: نحيفة، انظر النهاية (٧٨/٣).

<sup>(</sup>٦) قال الإمام السندي في شرح المسند (١٠٢/٨): حاجة: أي فاقة ، فإن اليتيم محل ذلك .



قَالَتْ ﷺ: ﴿وَبِمَاذَا؟ ﴾، فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ ﷺ: ﴿ارْقِيهِمْ ﴾(١).

وَرَوَى ابْنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ بَنِي جَعْفَرَ تُصِيبُهُمُ الْعَيْنُ، أَفَأَسْتَرْقِي لَهُمْ؟

قَالَ ﷺ: «نَعَمْ، فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ، لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ (٢).

قَالَ الْإِمَامُ النَّووِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِثْبَاتُ الْقَدَرِ، وَهُوَ حَقُّ بِالنُّصُوصِ وَإِجْمَاعِ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا بِقَدَرِ اللهِ تَعَالَى، وَلاَ تَقَعُ إِلَّا عَلَى حَسَبِ مَا قَدَّرَهَا اللهُ تَعَالَى وَسَبَقَ بِهَا عِلْمُهُ، فَلا يَقَعُ ضَرَرُ وَلاَ تَقَعُ إِلَّا عَلَى حَسَبِ مَا قَدَّرَهَا اللهُ تَعَالَى وَسَبَقَ بِهَا عِلْمُهُ، فَلا يَقَعُ ضَرَرُ اللهِ تَعَالَى، وَفِيهِ صِحَّةُ أَمْرِ الْعَيْنِ وَلَا غَيْرُهُ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ إِلَّا بِقَدَرِ اللهِ تَعَالَى، وَفِيهِ صِحَّةُ أَمْرِ الْعَيْنِ وَلَا غَيْرُهُ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِ إِلَّا بِقَدَرِ اللهِ تَعَالَى، وَفِيهِ صِحَّةُ أَمْرِ الْعَيْنِ وَلَا غَيْرُهُ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِ إِلَّا بِقَدَرِ اللهِ تَعَالَى، وَفِيهِ صِحَّةُ أَمْرِ الْعَيْنِ وَلَا غَيْرُهُ مِنَ الْخَيْرِ وَاللهُ أَعْلَمُ (٣).

# ﴿ تَلَقِّي أَهْلِ المَدِينَةِ جَيْشَ مُؤْتَةً:

قَالَ ابنُ إِسْحَاقَ: لَمَّا دَنَا الجَيْشُ مِنَ المَدِينَةِ تَلَقَّاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالمُسْلِمُونَ، وَلَقِيَهُمُ الصِّبْيَانُ يَشْتَدُّونَ، ... فَجَعَلَ النَّاسُ يَحْثُونَ عَلَىٰ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ـ كتاب السلام ـ باب استحباب الرقية من العين والنملة... ـ رقم الحديث (١٤٥٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في سننه ـ كتاب الطب ـ باب من استرقى من العين ـ رقم الحديث (٢٥١٠) ـ ولقوله على: «فلو كان شيء سابقه القدر، لسبقته العين» له شاهد عند الإمام مسلم في صحيحه ـ رقم الحديث (٢١٨٨).

<sup>(</sup>٣) انظر صحيح مسلم بشرح النووي (١٤٥/١٤).



الجَيْشِ التَّرَابَ، وَيَقُولُونَ: يَا فُرَّارُ، فَرَرْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ!، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «لَيْسُوا بِالفُرَّارِ، وَلَكِنَّهُمُ الكُرَّارُ إِنْ شَاءَ اللهُ»(١).

قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: وَهَذَا مُرْسَلٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَفِيهِ غَرَابَةٌ، وَعِنْدِي أَنَّ ابنَ إِسْحَاقَ قَدْ وَهِمَ في هَذَا السِّيَاقِ، فَظَنَّ أَنَّ هَذَا الجُمْهُورَ الجَيْشُ، وَإِنَّمَا كَانَ للذِينَ فَرُّوا حِينَ الْتَقَىٰ الجَمْعَانِ، وَأَمَّا بَقِيَّتُهُمْ فَلَمْ يَفِرُّوا، بَلْ نُصِرُوا، كَمَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِلْمُسْلِمِينَ، وَهُو عَلَىٰ المِنْبَرِ فِي قَوْلِهِ: «ثُمَّ نُصِرُوا، كَمَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِلْمُسْلِمِينَ، وَهُو عَلَىٰ المِنْبَرِ فِي قَوْلِهِ: «ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفُ مِنْ سُيُوفِ اللهِ، فَقَتَحَ اللهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ»، فَمَا كَانَ المُسْلِمُونَ لِيُسَمَّونَهُمْ فَرَّارًا بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا تَلَقَّوْهُمْ إِكْرَامًا وَإِعْظَامًا، وَإِنَّمَا كَانَ التَّأْنِيبُ وَحَفْيُ التُولِينَ فَرُّوا وَتَرَكُوهُمْ هُنَالِكَ (٢).

# ﴿ قَتْلَىٰ الفَرِيقَيْنِ:

وَاسْتُشْهِدَ مِنَ المُسْلِمِينَ فِي هَذِهِ المَعْرَكَةِ العَظِيمَةِ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، أَمَّا الرُّومَانُ، فَلَمْ يُعْرَفُ عَدَدُ قَتْلَاهُمْ غَيْرَ أَنَّ وَصْفَ المَعْرَكَةِ يَدُلُّ عَلَىٰ كَثْرَتِهِمْ (٣).

<sup>(</sup>۱) أورده ابن إسحاق في السيرة (٣٠/٤) وإسناده مرسل كما قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٦٤٠/٤) ـ وأخرجه بنحوه الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٥٣٨٤) وإسناه ضعيف.

<sup>(</sup>٢) انظر البداية والنهاية (٢)٠ ٦٤٠).

 <sup>(</sup>٣) انظر سيرة ابن هشام (٤/٣٦) ـ وذكر ابن إسحاق في السيرة أسماء من استشهد في مؤتة
 (٣٦/٤) .



قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَىٰ: وَهَذَا عَظِيمٌ جِدًّا أَنْ يَتَقَاتَلَ جَيْشَانِ مُتَعَادِيَانِ فِي سَبِيلِ اللهِ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ مُتَعَادِيَانِ فِي سَبِيلِ اللهِ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ النِي تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ النَّفِ، وَمِنْ الرُّومِ مِائَةُ أَلْفٍ، وَمِنْ اللَّومِ، وَأَخْرَىٰ كَافِرَةٌ وَعِدَّتُهَا مِائَتَا أَلْفِ مُقَاتِلٍ، مِنَ الرُّومِ مِائَةُ أَلْفٍ، وَمِنْ نَصَارَىٰ العَرَبِ مِائَةُ أَلْفٍ، يَتَبَارَزُونَ وَيَتَصَاوَلُونَ، ثُمَّ مَعَ هَذَا كُلِّهِ لَا يُقْتَلُ مِنَ المُسْلِمِينَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، وَقَدْ قُتِلَ مِنَ المُشْرِكِينَ خَلْقٌ كَثِيرٌ، فَهَذَا خَالِدٌ وَحْدَهُ يَقُولُ: «لَقَدِ انْدَقَتْ فِي يَدِي يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ، وَمَا صَبَرَتْ فِي يَدِي يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ، وَمَا صَبَرَتْ فِي يَدِي إِلَّا صَحِيفَةٌ يَمَانِيَةٌ»، فَمَاذَا تَرَىٰ قَدْ قَتَلَ بِهَذِهِ الأَسْيَافِ كُلِّهَا؟

دَعْ غَيْرَهُ مِنَ الأَبْطَالِ وَالشَّجْعَانِ مِنْ حَمَلَةِ القُرْآنِ، وَقَدْ تَحَكَّمُوا فِي عَبَدَةِ الصَّلْبَانِ عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ الرَّحْمَنِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ وَفِي كُلِّ أَوَانٍ، وَهَذَا مِمَّا يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ عَايَةٌ فِي فِشَتَيْنِ ٱلْتَقَتَآ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ عَايَةٌ فِي فِشَتَيْنِ ٱلْتَقَتَآ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ اللّهِ وَأَخْرَىٰ كَالَمَ مَثْلَيْهِمْ وَثَلَيْهِمْ وَثَلَيْهِمْ وَثَلَيْهِمْ وَثُلَيْهِمْ وَثُلَيْهِمْ وَثُلَيْهِمْ وَثُلَيْهِمْ وَثُلَيْهِمْ وَثُلَقُهُ يُولِدُ وَاللّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مِن يَشَكَآهُ اللّهُ وَلَكَ المَاكِنَ فَي وَلِكَ الْمَاكِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْفَالِمُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّه

﴿ بَعْضُ الفَوَائِدِ الَّتِي اشْتَمَلَتْ عَلَيْهَا غَزْوَةُ مُؤْتَةَ:

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: وَفِي غَزْوَةِ مُؤْتَةً مِنَ الفَوَائِدِ:

١ ـ جَوَازُ تَعْلِيقِ الإِمَارَةِ بِشَرْطٍ، وَتَوْلِيَةُ عِدَّةِ أُمَرَاءَ بِالتَّرْتِيبِ.

سورة آل عمران آية (١٣).

وانظر كلام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٢٥١/٤).



٢ ـ وَفِيهِ جَوَازُ التَّأَمُّرِ فِي الحَرْبِ بِغَيْرِ تَأْمِيرٍ.

٣ ـ وَفِيهِ جَوَازُ الإجْتِهَادِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ.

٤ ـ وَفِيهِ عَلَمٌ ظَاهِرٌ مِنْ أَعْلَامِ النُّبُوَّةِ.

٥ ـ وَفِيهِ فَضِيلَةٌ ظَاهِرَةٌ لِخَالِدِ بنِ الوَلِيدِ ﷺ، وَلِمَنْ ذُكِرَ مِنَ الصَّحَابَةِ (١٠).

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>۱) انظر فتح الباري (۳۰۲/۸).



# سَرِيَّةُ ذَاتِ السَّلاسِلِ (١)

وَكَانَ سَبَبُ هَذِهِ السَّرِيَّةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَلَغَهُ أَنَّ جَمْعًا مِنْ قُضَاعَةَ، وَهُمْ بَلِي (٢)، وعُذْرَة (٣)، وَبَنُو القَيْنِ، قَدْ تَجَمَّعُوا يُرِيدُونَ الإِغَارَةَ عَلَىٰ أَطْرَافِ وَهُمْ بَلِي بَنَهِ، وَعُذْرَة (٣)، وَبَنُو القَيْنِ، قَدْ تَجَمَّعُوا يُرِيدُونَ الإِغَارَةَ عَلَىٰ أَطْرَافِ اللهِ عَلَىٰ أَطْرَافِ اللهِ عَمْرَو بنَ العَاصِ عَلَىٰ، فَبَعَثَهُ إِلَيْهِمْ، وَذَلِكَ فِي المَدِينَةِ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَمْرَو بنَ العَاصِ عَلَىٰ، فَبَعَثَهُ إِلَيْهِمْ، وَذَلِكَ فِي جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ لِلْهِجْرَةِ (١).

قَالَ عَمْرُو بِنُ العَاصِ ﴿ اللهِ عَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَمْرُو، اشْدُدْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ وَثِيَابَكَ، ثُمَّ ائْتِنِي ».

قَالَ عَمْرُو: فَفَعَلْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَهُو يَتَوَضَّأُ، فَصَعَّدَ فِيَّ النَّظَرَ، ثُمَّ طَأْطَأَهُ (٥) فَقَالَ: «يَا عَمْرُو، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَنَكَ عَلَىٰ جَيْشٍ، فَيُسَلِّمَكَ اللهُ وَيُغْنِمُكَ، وَأَزْعَبُ (٦) لَكَ مِنَ المَالِ زَعْبَةً صَالِحَةً ».

فَقَالَ عَمْرٌ و عَلَيْهِ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَمْ أُسْلِمْ رَغْبَةً فِي المَالِ، إِنَّمَا

<sup>(</sup>١) السلاسِلُ: هو ماءٌ بأرض جذام، وبه سميت الغزوة. انظر النهاية (٣٥٠/٢).

<sup>(</sup>٢) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (٤٠٣/٨): بَليّ: بفتح الباء وكسر اللام الخفيفة.

<sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (٤٠٣/٨): عُذْرة: بضم العين وسكون الذال.

<sup>(</sup>٤) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد (٣١٥/٢) ـ سيرة ابن هشام (٤/٢٨٠).

<sup>(</sup>٥) طأطأ رأسه: خفض رأسه. انظر لسان العرب (١١٣/٨).

<sup>(</sup>٦) أَزْعَبُ: أي أعطيكَ دُفعة من المال، وأصل الزعب: الدفع والقَسْم. انظر النهاية (٢٧٤/٢).



أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الجِهَادِ، وَالكَيْنُونَةِ مَعَكَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَمْرُو، نِعِمَّا(۱) بِالمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ»(۲).

فُمَّ عَقَدَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِوَاءً أَبْيض، وَبَعَثَهُ فِي ثَلَاثِمِائَةِ رَجُلٍ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، وَمَعَهُمْ ثَلَاثُونَ فَرَسًا، فَخَرَجَ عَمْرُو بنُ العَاصِ ﷺ يَسِيرُ اللهُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، فَلَمَّا قَرُبَ مِنَ القَوْمِ بَلَغَهُ أَنَّ لَهُمْ جَمْعًا كَثِيرًا، فَبَعَثَ رَافِعَ اللَّيْلَ وَيَكُمُنُ النَّهَارَ، فَلَمَّا قَرُبَ مِنَ القَوْمِ بَلَغَهُ أَنَّ لَهُمْ جَمْعًا كَثِيرًا، فَبَعَثَ رَافِعَ بِنَ مَكِيثٍ الجُهنِيَّ ﷺ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَسْتَمِدُّهُ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيْهِ أَبَا عُبَيْدَةَ بِنَ الجُهنِيَ ﷺ فِي مِائتَيْنِ مِنَ المُهَاجِرِينَ الأُولِينَ، فِيهِمْ: أَبُو بَكُو وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَأَمَرَهُ أَنْ يَلْحَقَ بِعَمْرِو، وَأَنْ يَكُونَا جَمِيعًا وَلَا يَخْتَلِفَا.

فَخَرَجَ أَبُو عُبَيْدَةَ ﷺ فَلَحِقَ بِعَمْرِو، فَأَرَادَ أَبُو عُبَيْدَةَ أَنْ يَؤُمَّ النَّاسَ، فَقَالَ عَمْرُو: إِنَّمَا قَدِمْتَ عَلَيَّ مَدَدًا وَأَنَا الأَمِيرُ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: لَا، وَلَكِنِّي عَلَىٰ مَا أَنْتَ عَلَىٰ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو: بَلْ أَنْتَ مَدَدٌ لِي.

وَفِي رِوَايَةٍ فَقَالَ المُهَاجِرُونَ: بَلْ أَنْتَ أَمِيرُ أَصْحَابِكَ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ أَمِيرُ المُهَاجِرِينَ، فَقَالَ عَمْرٌو: إِنَّمَا أَنْتُمْ مَدَدٌ لَنَا، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ، وَكَانَ

<sup>(</sup>١) في رواية البخاري في الأدب المفرد: «نِعْمَ».

<sup>(</sup>۲) أخرج ذلك كله: الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (۱۷۷۱۳) ـ والبخاري في الأدب المفرد ـ رقم الحديث (۲۲۹) ـ وابن حبان في صحيحه ـ كتاب الزكاة ـ باب ذكر الإباحة للرجل الذي يجمع المال من حله ـ رقم الحديث (۳۲۱۱) ـ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (۲۰۵٦) ـ وإسناده صحيح على شرط مسلم.



رَجُلًا حَسَنَ الخُلُقِ لَيِّنَ العَرِيكَةَ (١) ، سَهْلًا ، هَيِّنًا عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا ، قَالَ: لَتَعْلَمُ يَا عَمْرُو! أَنَّ آخِرَ شَيْءٍ عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ قَالَ: ﴿إِنْ قَدِمْتَ عَلَىٰ صَاحِبِكَ فَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا» ، وَإِنَّكَ إِنْ عَصَيْتَنِي لَأُطِيعَنَّكَ ، فَقَالَ عَمْرُو ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ ، فَقَالَ عَمْرُو ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ ، فَقَالَ عَمْرُو وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ ، فَقَالَ عَمْرُو وَ اللهِ عَلَيْكَ ، فَكَانَ عَمْرُو يُصَلِّي الأَمِيرُ عَلَيْكَ ، وَأَنْتَ مَدَدٌ لِي ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : فَدُونَكَ ، فَكَانَ عَمْرُو يُصَلِّي إِلنَّاسِ .

وَسَارَ حَتَّىٰ وَطِئَ بِلَادَ بَلِي وَدَوَّخَهَا (٢) ، حَتَّىٰ أَتَىٰ إِلَىٰ أَقْصَىٰ بِلَادِهِمْ وَبِلَادِهِمْ وَبِلَادِ عُذْرَةَ وَبَنِي القَيْنِ ، وَلَقِيَ فِي آخِرِ ذَلِكَ جَمْعًا لَيْسَ بِالكَثِيرِ ، فَاقْتَتَلُوا سَاعَةً وَتَرَامَوْا بِالنَّبُلِ ، ثُمَّ حَمَلَ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ ، فَهَرَبُوا وَتَفَرَّقُوا فِي البِلَادِ .

وَأَقَامَ عَمْرُو بنُ العَاصِ ﴿ أَيَّامًا، وَكَانَ يَبْعَثُ الخَيْلَ، فَيَأْتُونَ بِالشَّاءِ وَالنَّكَمِ، فَيَنْحَرُونَ وَيَأْكُلُونَ.

وَفِي هَذِهِ السَّرِيَّةِ أَمَرَ عَمْرُو بنُ العَاصِ ﴿ النَّاسَ أَنْ لَا يُوقِدُوا نَارًا، فَغَضِبَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ ﴿ الصِّدِيقُ ﴿ الْمَالَ مِنْهُ، فَنَهَاهُ أَبُو بَكْرِ الصِّدِيقُ ﴿ اللهِ عَلَيْهَ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ عَلَيْنَا إِلَّا لِعِلْمِهِ بِالحَرْبِ، فَهَدَأ وَقَالَ لَهُ: دَعْهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ عَلَيْنَا إِلَّا لِعِلْمِهِ بِالحَرْبِ، فَهَدَأ عَنْهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ عِنْدَ ابنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: فَكَلَّمَ النَّاسَ أَبَا بَكْرٍ

 <sup>(</sup>١) العَرِيكة: الطبيعة، يقال: فلانٌ ليِّن العريكة: إذا كان سَلِسًا مُطاعًا مُنْقادًا قليلَ الخِلاف والتَّقور. انظر النهاية (٢٠٠/٣).

<sup>(</sup>٢) يقال: داخَ يدوخُ: إذا ذَلَّ. انظر النهاية (١٢٩/٢).



الصِّدِّيقَ ﷺ فَكَلَّمَهُ أَبُو بَكْرٍ ﷺ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ عَمْرُو: لَا يُوقِدُ أَحَدٌّ مِنْهُمْ نَارًا إِلَّ قَذَفْتُهُ فِيهَا، ثُمَّ إِنَّهُمْ لَقُوا العَدُوَّ فَهَزَمُوهُمْ، فَأَرَادُوا أَنْ يَتْبَعُوهُمْ فَمَنَعَهُمْ.

## ﴿ الرُّجُوعُ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ:

فَلَمَّا قَفَلُوا رَاجِعِينَ إِلَىٰ المَدِينَةِ احْتَلَمَ عَمْرُو بنُ العَاصِ ﴿ فَي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ كَأَشَدٌ مَا يَكُونُ مِنَ البَرْدِ، فَخَرَجَ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ، وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: وَاللهِ لَقَدِ احْتَلَمْتُ البَارِحَةَ، فَعَسَلَ مَعَابِنَهُ () وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ (٢)، ثُمَّ صَلَّىٰ بِهِمْ، احْتَلَمْتُ البَارِحَة ، فَعَسَلَ مَعَابِنَهُ () وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ (٢)، ثُمَّ صَلَّىٰ بِهِمْ، ثُمَّ بَعَثَ عَمْرُو بنُ العَاصِ ﴿ مَعْ عَوْفَ بنَ مَالِكِ الأَشْجَعِيَ ﴿ اللهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ مَعْنَى عُمْرُو بنُ العَاصِ ﴿ مَا عَوْفَ بنَ مَالِكِ الأَشْجَعِيَ ﴿ اللهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ تُخُومِ الشَّامِ، وَيُخْبِرُهُ عَلَىٰ تُخُومِ الشَّامِ، وَيُخْبِرُهُ بِرُجُوعِ الجَيْشِ وَسَلَامَتِهِ.

فَلَمَّا قَدِمَ عَمْرُو بنُ العَاصِ ﴿ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ،

<sup>(</sup>١) المغابن: هي بواطن الأفخاذ. انظر النهاية (٣٠٧/٣).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية أخرئ قال: «فتيمَّمْتُ»، ولم يذكر الوضوء.

قال ابن القيم في زاد المعاد (٣٤٢/٣): اختلفت الرواية عن عمرو بن العاص ، فَرُوِيَ عنه فيها أنه غسل مغابِنَه وتوضأ وضوءَهُ للصلاة، ثم صلى بهم، ولم يذكر التيمم، وكأن هذه الرواية أقوئ من رواية التيمم.

قال عبد الحق: وقد ذكرها وذكر رواية التيمم قبلها، ثم قال: وهذا أوصل من الأول؛ لأنه عن عبد الرحمن بن جبير المصري، عن أبي القيس مولئ عمرو، عن عمرو، والأولئ التي فيها التيمم، من رواية عبد الرحمن بن جبير، عن عمرو بن العاص، لم يذكر بينهما أبا قيس.

وقال البيهقي في السنن (٢٢٦/١): يحتمل أن يكون قد فعل ما نُقل في الروايتين جميعًا غسل ما قدر على غسله، وتيمم للباقي.



سَأَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَيْفَ وَجَدْتُمْ عَمْرًا وَأَصْحَابَهُ؟».

فَأَثْنُوا عَلَيْهِ خَيْرًا، ثُمَّ ذَكَرُوا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مَنْعَ عَمْرٍو لَهُمْ مِنْ إِيقَادِ النِّيرَانِ، وَمِنِ اتَّبَاعِ العَدُوِّ، وَمِنْ صَلَاتِهِ بِهِمْ وَهُوَ جُنُبٌ.

فَسَالَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ عَمْرُو: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ يَتْبَعُوهُمْ، فَيَكُون أَنْ آذَنَ لَهُمْ أَنْ يُوقِدُوا نَارًا، فَيَرَىٰ عَدُوهُمْ قِلَّتَهُمْ، وَكَرِهْتُ أَنْ يَتْبَعُوهُمْ، فَيَكُون لَهُمْ مَدَدٌ فَيَعْطِفُوا عَلَيْهِمْ، وَإِنِّي احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ البَرْدِ، فَأَشْفَقْتُ لِهُمْ مَدَدٌ فَيَعْطِفُوا عَلَيْهِمْ، وَإِنِّي احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ البَرْدِ، فَأَشْفَقْتُ إِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ أَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُم أَإِنَّ اللهَ عَنَ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُم أَإِنَّ اللهَ عَنَ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُم أَإِنَّ اللهِ عَنْ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُم أَإِنَّ اللهِ عَنْ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُم أَ إِنَّ اللهِ عَنْ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُم أَ إِنَّ اللهِ عَنْ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُم أَ إِنَّ اللهِ عَنْ وَجَلَّ : ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْلَ اللهِ عَنْ وَجَلَّ اللهِ عَنْ وَجَلَّ اللهِ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ إِنَا لَهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَكُولُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ عَمْرِو، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا (٢).

### ﴿ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ:

فَلَمَّا عَرَفَ عَمْرُو بنُ العَاصِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ رَضِيَ عَنْ كُلِّ مَا

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية (٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرج خبر هذه السرية بدون تفاصيل: البخاري في صحيحه ـ كتاب التيمم ـ باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت ـ معلقًا ـ وأخرجه في المغازي ـ باب غزوة ذات السلاسل ـ رقم الحديث (٤٣٥٨) ـ ومسلم في صحيحه ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب من فضائل أبي بكر الصديق ﷺ ـ رقم الحديث (٢٣٨٤).

وأخرج تفاصيلها: ابن حبان في صحيحه ـ كتاب الطهارة ـ باب التيمم ـ رقم الحديث (١٣١٥) ـ وكتاب السير ـ باب الخلافة والإمارة ـ رقم الحديث (١٥٤٠) ـ والإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (١٧٨١٢) ـ والحاكم في المستدرك ـ كتاب الطهارة ـ باب عدم الغسل للجنابة في شدة البرد ـ رقم الحديث (١٤٨) (١٤٨) ـ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٢٤٥) بأسانيد صحيحة.



فَعَلَ، ظَنَّ أَنَّهُ صَارَتْ لَهُ مَكَانَةً عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَعْظَمَ مِنْ مَكَانَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْكَ؟

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَائِشَةُ».

قُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟

قَالَ ﷺ: «أَبُوهَا». قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ فَقَالَ ﷺ: «ثُمَّ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ».

قَالَ عَمْرٌو: فَعَدَّ رِجَالًا، فَسَكَتُّ مَخَافَةً أَنْ يَجْعَلَنِي فِي آخِرِهِمْ (١).

وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بنِ شَقِيقٍ قَالَ: قَالَ عَمْرٌو ﴿ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُمَرَ ﴿ يَهِمْ مَنْ؟.

قَالَ ﷺ: «أَبُو عُبَيْدَةَ بنُ الجَرَّاحِ»(٢).

قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَهَذَا يُفَسِّرُ بَعْضَ الرِّجَالِ الذِينَ أُبْهِمُوا فِي الحَدِيثِ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الفضائل ـ باب قول النبي ﷺ: «لو كنت متخذًا خليلًا» ـ رقم الحديث (٣٦٦٢) ـ وأخرجه في كتاب المغازي ـ باب غزوة ذات السلاسل ـ رقم الحديث (٤٣٥٨) ـ وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب من فضائل أبي بكر الصديق ﴿ وقم الحديث (٢٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرج رواية عبد الله بن شقيق: ابن حبان في صحيحه ـ كتاب إخباره على عن مناقب الصحابة ـ باب ذكر أبي عبيدة بن الجراح الله ـ رقم الحديث (٦٩٩٨) ـ وإسناده صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (٣٧٧/٧).



﴿ وَفِي هَذَا الحَدِيثِ مِنَ الفَوَائِدِ:

١ - جَوَازُ تَأْمِيرِ المَفْضُولِ عَلَىٰ الفَاضِلِ، إِذَا امْتَازَ المَفْضُولُ بِصِفَةٍ تَتَعَلَّقُ لِتِلْكَ الوِلَايَةِ.

٢ - وَفِيهِ مَزِيَّةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَهِ عَلَىٰ الرِّجَالِ، وَبِنْتِهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَلَىٰ النِّسَاءِ.

٣ ـ وَفِيهِ مَنْقَبَةٌ لِعَمْرِو بنِ العَاصِ وَلَيْهُ لِتَأْمِيرِهِ عَلَىٰ جَيْشٍ فِيهِمْ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي أَفْضَلِيَّتَهُ عَلَيْهِمْ، لَكِنْ يَقْتَضِي أَفْضَليَّتَهُ عَلَيْهِمْ، لَكِنْ يَقْتَضِي أَفْضَليَّتَهُ عَلَيْهِمْ، لَكِنْ يَقْتَضِي أَفْضَليَّتَهُ عَلَيْهِمْ، لَكِنْ يَقْتَضِي أَنَّ لَهُ فَضْلًا فِي الجُمْلَةُ ().

<sup>(</sup>۱) انظر فتح الباري (٤٠٤/٨).



# سَرِيَّةُ أَبِي قَتَادَةً ﴿ إِلَى خَضِرَةً (١)

وَكَانَتْ هَذِهِ السَّرِيَّةُ فِي شَعْبَانَ مِنَ السَّنَةِ النَّامِنَةِ لِلْهِجْرَةِ، بَعَثَ رَسُولُ اللهِ وَكَانَتْ هَذِهِ السَّرِيَّةُ فِي شَعْبَانَ مِنَ السَّنَةِ النَّامِنَةِ لِلْهِجْرَةِ، بَعْثَ رَجُلًا إِلَىٰ خَضِرَةً، وَذَلِكَ لِأَنَّ غَطَفَانَ كَانُوا يَتَحَشَّدُونَ هُنَاكَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَشُنَّ عَلَيْهِمُ الغَارَة، فَسَارَ اللَّيْلَ وَكَمَنَ النَّهَارَ، فَهَجَمَ عَلَىٰ حَاضِرٍ (٢) مِنْهُمُ عَظِيمٍ، فَأَحَاطَ بِهِمْ، وَقَاتَلَ مِنْهُمْ رِجَالًا، فَقَتَلُوا النَّهَارَ، فَهَجَمَ عَلَىٰ حَاضِرٍ (٢) مِنْهُمُ عَظِيمٍ، فَأَحَاطَ بِهِمْ، وَقَاتَلَ مِنْهُمْ رِجَالًا، فَقَتَلُوا مِنْ أَشْرَافِهِمْ، وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ (٣)، فَكَانَتِ الإِيلُ مِائَتِيْ بَعِيرٍ، وَالغَنَمَ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَسَبُوا سَبْيًا كَثِيرًا، فَنَفَلَهُمْ أَمِيرُهُمْ بَعِيرًا بَعِيرًا لِكُلِّ رَجُلٍ، ثُمَّ قَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ وَسَبُوا سَبْيًا كَثِيرًا، فَنَفَلَهُمْ أَمِيرُهُمْ بَعِيرًا بَعِيرًا لِكُلِّ رَجُلٍ، ثُمَّ قَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ وَسَبُوا سَبْيًا كَثِيرًا، فَنَفَلَهُمْ أَمِيرُهُمْ بَعِيرًا بَعِيرًا لِكُلِّ رَجُلٍ، ثُمَّ قَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَشَرَة بَعِيرًا، وَعَدَلَ البَعِيرَ بِعَشْرٍ مِنَ الغَنَمِ، وَكَانَتْ غَيْبَتُهُمْ خَمْسَ عَشْرَة لَيْلَةً.

وَكَانَ فِي السَّبْيِ جَارِيَةٌ وَضِيئَةٌ وَقَعَتْ فِي سَهْمِ أَبِي قَتَادَةَ، فَجَاءَ مَحْمِيَةُ (١٠) بنُ جَزْءِ ﷺ (٥)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا قَتَادَةَ قَدْ أَصَابَ فِي وَجْهِهِ هَذَا

<sup>(</sup>١) خَضِرة: بفتح الخاء وكسر الضاد: هي أرض محارب بنجد. انظر الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٣١٦/٢).

<sup>(</sup>٢) الحاضر: القوم النزول علىٰ ماء يقيمون به ولا يرحلون عنه. انظر النهاية (٣٨٤/١).

<sup>(</sup>٣) النَّعم: بفتح النون، وهي الإبل والشاء. انظر لسان العرب (٢١٢/١٤).

<sup>(</sup>٤) مَحْمِية: بفتح الميم الأولىٰ وسكون الحاء وكسر الميم الثانية. انظر الإصابة (٣٦/٦).

<sup>(</sup>٥) جَزْء: بفتح الجيم وسكون الزاي. انظر الإصابة (٣٦/٦).



جَارِيَةً، وَقَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي جَارِيَةً مِنْ أَوَّلِ فَيْءٍ يَفِيءُ اللهُ عَلَيْكَ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ، فَأَرْسَلَ بَرْ جَزْءِ اللهِ عَلَيْكِ مُنْ اللهِ عَلَيْكَ مَا مُنْ اللهِ عَلَيْكَ لِمَحْمِيَةَ بِنِ جَزْءٍ اللهِ عَلَيْكِ مُنْ اللهِ عَلَيْكِ لِمَحْمِيَةَ بِنِ جَزْءٍ اللهِ عَلَيْكِ لَمُحْمِيَةً بِنِ جَزْءٍ اللهِ عَلَيْكِ مَا اللهِ عَلَيْكِ لَمَحْمِيَةً بِنِ جَزْءٍ اللهِ عَلَيْكِ مَا اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُ مَا اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمَالِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَا

 <sup>=</sup> قال الحافظ في الإصابة (٦/٣٦): كان قديم الإسلام، وهاجر إلى الحبشة.

<sup>(</sup>١) انظر الطبَّقَات الكُبْرئ لابن سعد (٣١٦/٢).



## سَرِيَّةُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ أَبِي حَدْرَدٍ ﴿ اللَّهِ الْعَابَةِ

وَكَانَ سَبَبُهَا أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي جُشَمٍ يُقَالُ لَهُ: رِفَاعَةُ بِنُ قَيْسٍ أَوْ قَيْسُ بِنَ رِفَاعَةً ، قَدْ نَزَلَ فِي جَمْعٍ عَظِيمٍ مِنْ قَوْمِهِ بِالغَابَةِ يُرِيدُ أَنْ يَجْمَعَ جُمُوعًا لِحَرْبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَبَرَهُ بَعَثَ إِلَيْهِ عَبْدَ اللهِ بِنَ أَبِي حَدْرَدٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُعِينَهُ فِي مَهْرِ الأَسْلَمِيَ عَلَيْ أَنْ يُعِينَهُ فِي مَهْرِ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُعِينَهُ فِي مَهْرِ رَوْجَتِهِ ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُعِينَهُ فِي مَهْرِ زَوْجَتِهِ ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُعِينَهُ فِي مَهْرِ زَوْجَتِهِ ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «كَمْ أَصْدَقْتَ ؟»(١).

قَالَ: مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَ الدَّرَاهِمَ مِنْ وَادِيكُمْ (٢) هَذَا مَا زِدْتُمْ (٣)، مَا عِنْدِي مَا أُعْطِيكَ».

ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَبْدَ اللهِ بِنَ أَبِي حَدْرَدٍ ﷺ، وَرَجُلَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ لِيَخْرُجُوا إِلَىٰ هَذَا الرَّجُلِ ـ قَيْسِ بِنِ رِفَاعَةَ أَوْ رِفَاعَةَ بِنَ قَيْسٍ ـ.

<sup>(</sup>١) في رواية أخرى في المسند ـ رقم الحديث (١٥٧٠٦): أمهرتها.

<sup>(</sup>٢) جاء في رواية أخرى في المسند ـ رقم الحديث (١٥٧٠٦) ـ تسمية هذا الوادي: قال: بُطحان.

وبُطحان: هو بضم الباء وسكون الطاء: واد في المدينة. انظر النهاية (١٣٤/١).

<sup>(</sup>٣) قال السندي في شرح المسند (٤٦٣/٨): أي ما كان لائقًا بكم أن تزيدوا، فكيف تزيدون، وهي لا تحصل إلا بتعب، ويحتمل أن تكون «ما» استفهامية، أي: لزدتم أيّ زيادة.



فَخَرَجُوا وَتَمَكَّنَ ابنُ حَدْرَدٍ ﴿ مِنْ قَتْلِ رِفَاعَةَ بنِ قَيْسٍ، وَهَرَبَ قَوْمُهُ، فَأَخَذُوا مَا قَدِرُوا عَلَيْهِ مِنَ النِّسَاءِ وَالأَوْلَادِ، وَمَا خَفَّ مَعَهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَاسْتَاقُوا إِبِلَّا عَظِيمَةً وَغَنَمًا كَثِيرَةً، وَجَاؤُوا بِهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَعْطَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَبْدَ اللهِ بنَ أَبِي حَدْرَدٍ ﴿ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَشَرَ بَعِيرًا مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرج قصة هذه السرية: الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٣٨٨٢) ـ وابن إسحاق في السيرة (٢٨٥/٤) ـ والبيهقي في دلائل النبوة (٣٠٣/٤) ـ وإسنادها ضعيف.



# سَرِيَّةُ أَبِي قَتَادَةً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِلَى إِضَمٍ (١)

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا قَتَادَةَ الحَارِثَ بِنَ رِبْعِيٍّ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ إِلَىٰ إِضَمٍ، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ المُسْلِمِينَ فِيهِمْ: عَبْدُ اللهِ بِنُ أَبِي حَدْرَدٍ عَلَيْ، وَمُحَلِّمُ بِنُ جَثَّامَةَ بِنِ وَذَلِكَ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانِ لِلْهِجْرَةِ، حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِبَطْنِ قَيْسٍ، وَذَلِكَ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانِ لِلْهِجْرَةِ، حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِبَطْنِ إِضَمٍ مَرَّ بِهِمْ عَامِرُ بِنُ الأَضْبَطِ الأَشْجَعِيُّ عَلَىٰ قَعُودٍ إِنَ لَهُ، وَمَعَهُ مُتَيِّعٌ إِنَ لَهُ وَوَطْبٌ وَمَعَهُ مُتَيِّعٌ إِنَّ لَهُ وَوَطْبٌ وَمَعَهُ مُتَيِّعٌ أَلَا اللهِ عَلَيْهِ مُ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ بِتَحِيَّةِ الإِسْلامِ، فَأَمْسَكَ عَنْهُ القَوْمُ، وَحَمَلَ عَلَيْهِ مُحَلِّمُ بِنُ جَعَّامَةَ، فَقَتَلَهُ لِشَيْءٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، وَأَخَذَ فَعُودَهُ وَطُبٌ وَمُ مَلَ عَلَيْهِ مُحَلِّمُ بِنُ جَعَّامَةَ، فَقَتَلَهُ لِشَيْءٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، وَأَخَذَ فَعُودَهُ وَمُعَلِّمُ بِنُ جَعَّامَةَ: «أَقَتَلُهُ لِشَيْءٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، وَأَخَذَ فَعُودَهُ وَمُنَيِّعُهُ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وَلَمْ يَلْقَوْا جَمْعًا، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْثُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ لِمُعَلِّهُ لِمُعَلِّمُ بَعُودُهُ وَمُعَلِمُ اللهِ عَلَيْهِ فَعَلِمْ بَعْمَةً اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَعَلِمْتَ عَنْ بَطْئِهِ فَعَلِمْ اللهِ عَلَيْهِ فَعَلِمْتَ عَنْ بَطْئِهِ فَعَلِمْتَ عَنْ بَطْئِهِ فَعَلِمْتَ عَنْ بَطْئِهِ فَعَلِمْتَ عَنْ بَطْئِهِ فَعَلِمْتَ مَا فَلَ إِنِّهِ عَلَيْهِ فَعَلِمْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا إِنِّهُ عَلَهُ وَمُ مَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا إِنِّهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا إِنْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) إضّم: بكسر الهمزة وفتح الضاد: اسم موضع. انظر النهاية (١/٥٥).

 <sup>(</sup>٢) القَعُودُ من الإبل: ما أمكنَ أن يُركب، وأدناه أن يكون له سنتان. انظر النهاية (٤/٧٧).

<sup>(</sup>٣) متيِّع: تصغير متاع.

 <sup>(</sup>٤) الوَطْب: بفتح الواو وسكون الطاء: هو الوعاء الذي يكون فيه السمن واللبن. انظر النهاية
 (١٧٦/٥).

<sup>(</sup>٥) مُتَعوذًا: أي إنما قالها ليدفع عنه القتل · انظر النهاية (٣٨٧/٣) ·



فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ شَقَقْتُ بَطْنَهُ لَكُنْتُ أَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِهِ!.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَلَا أَنْتَ قَبِلْتَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ، وَلَا أَنْتَ تَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِهِ».

فَقَالَ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (لَا غَفَرَ اللهُ لَكَ). وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللّهِ مَنَالَهُ اللهِ عَالَىٰ اللّهِ فَتَبَيّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السّلَكُمُ السّلَكُمُ السّلَكُمُ السّيَكُمُ السّيَكُمُ السّيَ مُوْمِنًا تَبْتَعُونَ عَرَضَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَ فَعِندَ اللّهِ مَعَانِدُ كَثِيرةً أُلَّ لَسْتَ مُوْمِنًا تَبْتَعُونَ عَرَضَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَ فَعِندَ اللّهِ مَعَانِدُ كَثِيرةً أَلَى اللهَ كَانَ بِمَا كَذَلِكَ كَنْدُكُمْ فَتَبَيّنُواْ أَإِنَ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ (١).

فَلَمْ يَلْبَثْ مُحَلِّمٌ إِلَّا سَبْعًا حَتَّىٰ مَاتَ، فَلَمَّا دَفَنُوهُ، لَفَظَنَهُ (١) الأَرْضُ، ثُمَّ عَادُوا فَدَفَنُوهُ، فَلَفَظَنْهُ الأَرْضُ، فَلَمَّا غُلِبَ عَادُوا فَدَفَنُوهُ، فَلَفَظَنْهُ الأَرْضُ، فَلَمَّا غُلِبَ قَوْمُهُ عَمَدُوا إِلَىٰ صُدَّيْنِ (٣) فَسَطَّحُوهُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ رَضَمُوا (١) عَلَيْهِ الحِجَارَةَ حَتَّىٰ قَوْمُهُ عَمَدُوا إِلَىٰ صُدَّيْنِ (٣) فَسَطَّحُوهُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ رَضَمُوا (١) عَلَيْهِ الحِجَارَةَ حَتَّىٰ

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية (٩٤).

قلتُ: وقع في رواية الإمام البخاري في صحيحه ـ رقم الحديث (٤٥٩١) ـ ومسلم في صحيحه ـ رقم الحديث (٣٠١٥) عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنه قال: كان رجل في غنيمة له ، فلحقه المسلمون ، فقال: السلام عليكم ، فقتلوه ، وأخذوا غنيمته ، فأنزل الله هذه الآية .

قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٩/١٣٥): ولا مانع أن تنزل الآية في الأمرين معًا.

<sup>(</sup>٢) لفظته: أي قذفته ورمته. انظر النهاية (٢٢٣/٤).

<sup>(</sup>٣) الصَّدُّ والصُّدُّ: الجبل. انظر لسان العرب (٢٩٨/٧).

<sup>(</sup>٤) رَضْم الحجارة: جعل بعضها على بعض. انظر لسان العرب (٢٣٥/٥).



وَارُوهُ (١) ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُول اللهِ ﷺ فَقَالَ: «وَاللهِ إِنَّ الأَرْضَ لَتُطَابِقُ عَلَىٰ مَنْ هُو شَرِّ مِنْهُ ، وَلَكِنَّ اللهَ أَرَادَ أَنْ يَعِظَكُمْ فِي حُرْم مَا بَيْنَكُمْ بِمَا أَرَاكُمْ مِنْهُ ».

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ ﷺ: «أَمَا إِنَّهَا ـ أَيِ الأَرْضُ ـ تَقْبَلُ مَنْ هُوَ شَرُّ مِنْهُ، وَلَكِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْكُمْ عَلَىٰ قَتْلِ مَنْ أَلهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْكُمْ عَلَىٰ قَتْلِ مَنْ يَجْعَلَهُ مَوْعِظَةً لَكُمْ لِكَيْلَا يُقْدِمَ رَجُلٌ مِنْكُمْ عَلَىٰ قَتْلِ مَنْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَكَ إِلَّا اللهُ، أَوْ يَقُولَ: إِنِّي مُسْلِمٌ (٢).

قُلْتُ: وَقَعَ فِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ قِصَّةٌ أُخْرَىٰ لِرَجُلِ لَهَظَتُهُ الأَرْضُ، فَعَنْ أَنَسٍ ﴿ اللَّهُ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ نَصْرَانِيُّ، فَأَسْلَمَ، وَقَرَأَ البَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ، فَعَنْ أَنَسٍ ﴿ اللَّهُ عَادَ نَصْرَانِيًّا، فَكَانَ يَقُولُ: مَا يَقْرَأُ مُحَمَّدٌ إِلَّا مَا كَتَبْتُ لَهُ، وَكَتَبَ لِلنّبِيِّ عَلَيْ فَعَادَ نَصْرَانِيًّا، فَكَانَ يَقُولُ: مَا يَقْرَأُ مُحَمَّدٌ إِلَّا مَا كَتَبْتُ لَهُ، فَلَفَظَتُهُ الأَرْضُ، وَأَعَادُوا دَفْنَهُ، فَلَفَظَتُهُ الأَرْضُ مَرَّاتٍ (٣٠). الأَرْضُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (٣٠).

<sup>(</sup>١) وَرّيت الشيء واريته: أخفيته. انظر لسان العرب (٢٨٣/١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرج القصة دون ذكر لفظ الأرض لمحلّم بن جَثّامة: الإمام أحمد في مسنده ـ رقم الحديث (٢٣٨٨١) ـ وأخرجها مع ذكر لفظ الأرض لمحلّم بن جَثّامة: ابن إسحاق في السيرة (٢٨٢/٤) ـ والبيهقي في دلائل النبوة (٣١٠ ـ ٣٠٩) ـ وإسناده حسن٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب المناقب ـ باب علامات النبوة في الإسلام ـ رقم الحديث (٣٦١٧) ـ ومسلم في صحيحه ـ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ـ رقم الحديث (٢٧٨١) ـ وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ رقم الحديث (٣٢١١) .

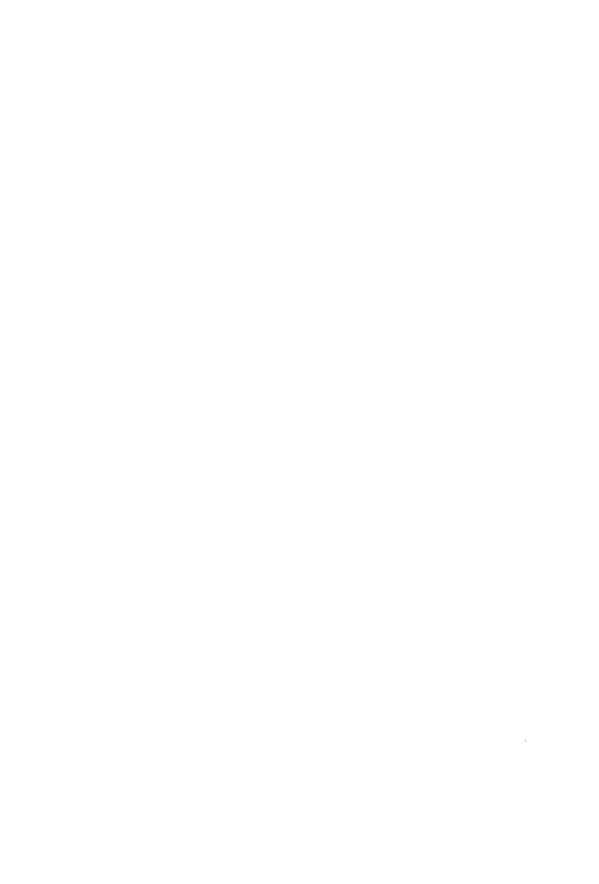



### فهرس الموضوعات

| الصفحة                                                      | الوضوع                                   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| وَغَزْوَةِ الخَنْدَقِ٥                                      | الأَحْدَاثُ بَيْنَ غَزْوَةِ أُحُدِ       |
|                                                             | سَرِيَّةُ أَبِي سَلَمَةَ عَلَيْهِ إِلَى  |
| V······                                                     | ﴿ وَفَاةُ أَبِي سَلَمَةَ ﴿               |
| الله لِقَتْلِ خَالِدِ بنِ سُفْيَانَ الهُذَلِيِّ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ُ سَرِيَّةُ عَبْدِ اللهِ بنِ أُنَيْسِ ظِ |
| 17                                                          | سَرِيَّةُ الرَّجِيعِ                     |
| نَزَلُوا عَلَىٰ العَهْدِ١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | * شَأْنُ الثَّلاثَةِ الذِينَ             |
| \V                                                          | ﴿ مَقْتَلُ زَيْدِ بنِ الدَّثِنَّ         |
| لِيٍّ ﷺ                                                     | ﴿ مَقْتَلُ خُبَيْبِ بِنِ عَا             |
|                                                             | * فَوَائِدُ الْحَدِيثِ                   |
| القُرَّاءِ١                                                 | فَاجِعَةُ بِئُر مَعُونَةَ أَوْ سَرِيَّةُ |
| ضِيَ اللهُ عَنْهُمْ إِلَىٰ بِنْرِ مَعُونَةَ ٢٦٠٠٠٠٠٠٠       | ﴿ وُصُولُ الصَّحَابَةِ رَ                |
| يَّةِ القُرَّاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ٢٧                    |                                          |
| •                                                           | * كَرَامَةٌ لِعَامِرِ بَنِ فُهَ          |
|                                                             | * نُبْذَةٌ عَنْ عَامِرِ بَنِ             |
| عَلَىٰ مَقْتَلِ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ٣٠         |                                          |
| عافظ                                                        |                                          |



| ﴿ مَوْقِفُ مُلَاعِبِ الْأَسِنَّةِ مِنْ هَذَا الغَدْرِ٣٣                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * عَمْرُو بِنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ ﴿ يَقْتُلُ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ                                  |
| غَزْوَةُ بَنِي النَّضِيرِ غَزْوَةُ بَنِي النَّضِيرِ                                                             |
| * سَبَبُ هَذِهِ الغَزْوَةِ                                                                                      |
| * السَّبَبُ الأُوَّلُ * السَّبَبُ الأُوَّلُ                                                                     |
| * السَّبَبُ الثَّانِي * السَّبَبُ الثَّانِي *                                                                   |
| * بَعْثُ مُحَمَّدِ بنِ مَسْلَمَةً ﴿ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ |
| * حِصَارٌ بَنِي النَّضِيرِ                                                                                      |
| ﴿ قَذْفُ اللهِ تَعَالَىٰ فِي قُلُوبِ الْيَهُودِ الرُّعْبَ وَجَلَاؤُهُمْ ٤٠                                      |
| * أُخُوَّةُ الأَنْصَارِ وَالْيَهُودِ قَبْلَ الإِسْلَامِ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ لا مُ                             |
| * أَوَّلُ فَيْءٍ فِي الْإِسْلَامِ * أَوَّلُ فَيْءٍ فِي الْإِسْلَامِ                                             |
| * نُزُولُ سُورَةِ الحَشْرِ بِكَامِلِهَا ٤٥                                                                      |
| غَزْوَةُ بَدْرٍ الآخِرَةُ                                                                                       |
| * خُرُوجُ أَبِي سُفْيَانَ بِجَيْشِهِ                                                                            |
| * التَّحْقِيقُ فِي نُزُولِ آيَةٍ                                                                                |
| * رُجُوعُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ٥٢                                                  |
| زَوَاجُ الرَّسُولِ ﷺ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا٥٣                                                 |
| ﴿ نُبْذَةٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ٧٥                                                          |
| * غَيْرَةُ أَزْوَاجِ الرَّسُولِ ﷺ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ٢٨٠٠٠٠٠٠٠ ٥٨                         |
| ﴿ وَفَاةً أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا                                                                 |
| السَّنَةُ الخَامِسَةُ لِلْهِجْرَةِ                                                                              |



| غزْوَة دُومَةِ الجَنْدُلِ                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * مُمَيِّزَاتُ هَذِهِ الغَزْوَةِ * مُمَيِّزَاتُ هَذِهِ الغَزْوَةِ                                 |
| قُدُّومُ وَفْدِ مُزَيْنَةًقُدُّومُ وَفْدِ مُزَيْنَةً                                              |
| * حَدِيثٌ فِي فَضْلِ مُزَيْنَةَ                                                                   |
| زَوَاجُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَنُزُولُ الحِجَابِ ٢٥٠ |
| * الحِكْمَةُ مِنْ هَذَا الزَّوَاجِ * الحِكْمَةُ مِنْ هَذَا الزَّوَاجِ                             |
| * مَكَثَتْ زَيْنَبُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عِنْدَ زَيْدٍ ﴿ مَلَىٰهُ سَنَةً١٧                        |
| * زَوَاجُ الرَّسُولِ ﷺ مِنْ زَيْنَبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا٩٠                                       |
| * رِوَايَاتٌ وَاهِيَةٌ٧٠                                                                          |
| * الْوَلِيمَةُ                                                                                    |
| * نُزُولُ الحِجَابِ * نُزُولُ الحِجَابِ                                                           |
| * تَمَنِّي عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﷺ نُزُولَ الحِجَابِ ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                              |
| * فَضَائِلُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا                                           |
| ﴿ وَفَاةً زَيْنَبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا ٨٠                                          |
| غَزْوَةُ بَنِي المُصْطَلِقِ أَوِ المُرَيْسِيعِ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                   |
| * سَبَيْهَا *                                                                                     |
| * خُرُوجُ الرَّسُولِ ﷺ٨٣                                                                          |
| * وُصُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ المُرَيْسِيعِ٨٤                                                  |
| * رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ ٨٥                                                                          |
| ﴿ وَهُمُ ابنِ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ                                                              |
| * جَمْعُ الغَنَائِمِ وَتَوْثِيقُ الأَسْرَىٰ٨٦                                                     |
|                                                                                                   |



| ؛ زَوَاجُ الرَّسُولِ ﷺ مِنْ جُوَيْرِيَةً بِنْتِ الحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ٢٧٠٠٠٠٠٠٠                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * نُبْذَةٌ عَنْ جُوَيْرِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ٨٨                                                        |
| * سُؤَالُ الصَّحَابَةِ عَنِ العَزْلِ العَرْكِ عَنِ العَزْلِ                                                 |
| * سَبَبُ كَرَاهِيَةِ الْعَزْلِ                                                                              |
| * شُهَدَاءُ المُسْلِمِينَ فِي غَزْوَةِ بَنِي المُصْطَلِقِ٩١.                                                |
| * دَوْرُ المُنَافِقِينَ القَذِرُ فِي غَزْوَةِ بَنِي المُصْطَلِقِ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                |
| * الحَادِثُ الأَوَّلُ إِثَارَةُ الفِتْنَةِ بَيْنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ٩٢                            |
| * رَدَّةُ فِعْلِ عَبْدِ اللهِ بنِ أُبَيِّ بنِ سَلُولٍ المُنَافِقُ٩٣                                         |
| * إِخْبَارُ زَيْدِ بنِ أَرْقَمٍ ﴿ يَهُ بِمَا قَالَ ابنُ أُبِيِّ بنِ سَلُولٍ٩٤                               |
| * تَصَرُّفُ الرَّسُولِ عَلِيًّ ٩٦                                                                           |
| * نُزُولُ سُورَةِ المُنَافِقُونَ                                                                            |
| * فَوَائِدُ الْحَدِيثِ * فَوَائِدُ الْحَدِيثِ                                                               |
| * مَوْتُ عَظِيم مِنْ عُظَمَاءِ المُنَافِقِينَ                                                               |
| * عَبْدُ اللهِ يَسْتَأْذِنُ فِي قَتْلِ أَبِيهِ المُنَافِقِ١٠١                                               |
| * الحَادِثُ الثَّانِي حَادِثُ الإِفْكِ أَلْإِفْكِ                                                           |
| * لَا تَعَارُضَ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ                                                                        |
| * مُشَاوَرَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ١١٠٠٠ |
| * إِقَامَةُ الحَدِّ عَلَىٰ مَنْ أَشَاعَ حَدِيثَ الإِفْكِ١١٨٠                                                |
| * تَرْكُ عَبْدِ اللهِ بنِ أُبَيِّ بنِ سَلُولٍ ١١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                        |
| * اعْتِذَارُ حَسَّانَ بَنِ ثَابِتٍ ﴿ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ١١٩                                   |
| * شِدَّةُ وَرَع زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا١٢١                                              |



|      |     |     |     |     |     |       |    |          |     |            |      |      |            |       |           |          |         |        |                 |                 |              |       |        | _                      |         |        |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----|----------|-----|------------|------|------|------------|-------|-----------|----------|---------|--------|-----------------|-----------------|--------------|-------|--------|------------------------|---------|--------|
| 177  | • • | • • |     |     | ٠.  |       | ٠. |          | • • |            |      | • •  | .و<br>نه . | سَاذَ | ائِه لِ   | du<br>Sé | ڔۣؠؙ    | صَا    | الأُدُ          | ب ا             | آيور<br>ايور | ي أ   | ً أبر  | حِفظُ                  | *       |        |
| ۱۲۳  |     |     | ٠.  |     | ۱.  | نعُهَ | ڙج | ء ء<br>م | ژ   | لُح<br>لُح | سُطَ | ِ مِ | عَنْ       | نَةَ  | لنَّفَةَ  | ک ا      | سِل     | ، يُمْ | نونية<br>معرفية | <u>ءِ</u><br>بق | سُدُّ        | الع   | ٛػڔ    | <sup>ئو</sup><br>بو بَ | *       |        |
| 178  |     |     |     |     |     |       |    |          |     |            |      |      |            |       |           |          |         |        |                 |                 |              |       |        |                        |         |        |
| 177  | ٠.  | • • |     |     |     |       | ٠. | • •      |     |            |      | كِ   | لإفْ       | اً ا  | ادِثَ     | ź.       | لَيْهَا | آه     | نكث             | شتَه            | ہ ا          | التِم | ئِدُ   | الفَوَا                | *       | ,      |
| ۲۳۱  |     |     |     |     | • • |       | ٠. |          |     | •          | • •  | • •  |            |       |           |          | • •     |        | • •             |                 | ئنة          | لمِ   | ءُ اا  | انْتِهَا               | *       | ,      |
| ۱۳۷. | • • |     | ٠.  |     | • • | ٠.    |    | • •      |     | •          |      |      | • •        | • • • |           | ٠.١      | ايتِهَ  | ِ نِهَ | إلَى            | قِ              | خَنْلَ       | ال    | زُوَةِ | ةِ غَ                  | بِدَايَ | ِنْ بِ |
| 187. |     |     |     |     |     |       |    |          |     |            |      |      |            |       |           |          |         |        |                 |                 |              |       |        |                        |         |        |
| ۱۳۷  |     |     |     |     |     |       |    |          |     |            |      |      |            |       |           |          |         |        |                 |                 |              |       |        |                        |         |        |
| 124  |     |     |     |     |     |       |    |          |     |            |      |      |            |       |           |          |         |        |                 | -               |              |       |        |                        |         |        |
| 18.  |     |     |     |     |     |       |    |          |     |            |      |      |            |       |           |          |         |        |                 |                 |              |       |        |                        |         |        |
| 131  |     |     |     |     |     |       |    |          |     |            |      |      |            |       |           |          |         |        |                 |                 |              |       |        |                        |         |        |
| 181  |     |     |     |     |     |       |    |          |     |            |      |      |            |       |           |          |         |        |                 |                 |              |       |        |                        |         |        |
| 188  |     |     |     |     |     |       |    |          |     |            |      |      |            |       |           |          |         |        |                 |                 |              |       |        |                        |         |        |
| 180  |     |     |     |     |     |       |    |          |     |            |      |      |            |       |           |          |         |        |                 |                 |              |       |        |                        |         |        |
| 127  |     |     |     |     |     |       |    |          |     |            |      |      |            |       |           |          |         |        |                 |                 |              |       |        |                        |         |        |
| 127  |     |     |     |     |     |       |    |          |     |            |      |      |            |       |           |          |         |        |                 |                 |              | _     |        |                        |         |        |
| 187  |     |     |     |     |     |       |    |          |     |            |      |      |            |       |           |          |         |        | -               |                 | _            | _     |        |                        |         |        |
| 189  | • • | • • | • • | • • | • • | • • • |    | • •      | ٠.  | ٠.         |      |      |            | • •   |           | • •      |         | • •    |                 | •••             | رَئ          | أُخْ  | عزَةً  | مُعْجِ                 | *       |        |
| ١٥٠  |     |     |     |     |     |       |    |          |     |            |      |      |            |       |           |          |         |        |                 |                 |              |       |        |                        |         |        |
| 101  |     |     |     |     |     |       |    |          |     |            |      |      |            |       |           |          |         |        |                 |                 |              |       |        |                        |         |        |
| 107  |     |     |     |     |     | • •   |    |          |     |            |      |      | عَلَيْهِ   | ولِ   | ≝ و<br>رس | ן ול     | ىارَةِ  | ُ بشً  | مِرْ            | نینَ            | نَافِة       | الْمُ | و<br>ف | مَوْقِا                | *       |        |

| * الانتِهَاءُ مِنْ حَفْرِ الخَنْدَقِ                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * لَا هِجْرَةَ لِلْأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ١٥٤                                                |
| * وُصُولُ جَيْشِ الْمُشْرِكِينَ١٥٤                                                                   |
| * خُرُوجُ الْمُسْلِمِينَ وَعَدَدُهُمْ١٥٥                                                             |
| * مَنْزِلُ الرَّسُولِ ﷺ وَقُدُومُ الْأَحْزَابِ ٢٥٦٠٠٠٠٠                                              |
| * دَهْشَةُ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْخَنْدَقِ وَمُنَاوَشَاتُهُمْ١٥٦                                     |
| * نَقْضُ بَنِي قُرَيْظَةَ الْعَهْدَ ١٥٧                                                              |
| * الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ ﴿ يَتَأَكَّدُ مِنْ خَبَرِ نَقْضِ بَنِي قُرَيْظَةَ ١٥٩                 |
| * فَوَائِدُ الحَدِيثِ                                                                                |
| * السَّعْدَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَتَأَكَّدَانِ أَكْثَرَ مِنْ خَبَرِ بَنِي قُرَيْظَةَ ١٦١ ٠٠٠٠٠ |
| * اِشْتِدَادُ الْخَوْفِ وَظُهُورُ النُّفَاقِ١٦٢                                                      |
| * مَقُولَةُ أَوْسِ بْنِ قَيْظِيٍّ ١٦٤                                                                |
| * حَالُ الرَّسُولِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ الصَّادِقِينَ١٦٥                                                  |
| * حِرَاسَةُ الْمَدِينَةِ ١٦٥ *                                                                       |
| * رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ                                                                                |
| * إِشْتِدَادُ الْحِصَارِ وَسَعْيُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَىٰ مُصَالَحَةِ غَطَفَانَ ١٦٧٠٠٠٠٠٠٠               |
| * اِقْتِحَامُ نَفَرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ الْخَنْدَقَ                                                 |
| * قَتْلُ عَمْرِو بْنِ وُدِّ على يد علي بن أبي طالب ﷺ لم يثبت ١٦٩ ٠٠٠٠٠                               |
| * مَقْتَلُ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ                                                                |
| * الصَّحَابِيُّ الذِي قَتَلَتْهُ حَيَّةُ                                                             |
| * إِصَابَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَفِي اللهِ ١٧٤                                                      |



| ﴿ رُفَيْدَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُدَاوِي الْجَرْحَىٰ ١٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * اِسْتِمْرَارُ الْقِتَالِ وَفَوَاتُ الصَّلَاةِ١٧٧ *                                             |
| * إِسْلَامُ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ وَخِدَاعُهُ الْمُشْرِكِينَ ١٨١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                    |
| * وُقُوعُ الْخِلَافِ وَالْفُرْقَةِ بَيْنَ الْأَحْزَابِ١٨٤                                        |
| * دُعَاءُ الرَّسُولِ ﷺ عَلَىٰ الْأَحْزَابِ١٨٦                                                    |
| * هَزِيمَةُ الْأَحْزَابِ ١٨٨٠                                                                    |
| * بَعْثُ الرَّسُولِ عَلِيَّةٍ حُذَيْفَةَ عَلَيْهِ لِيَأْتِيَهُ بِخَبَرِ الْأَحْزَابِ ١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| * الرُّجُوعُ مِنَ الْخَنْدَقِ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ١٩٢                                             |
| رُودَةُ بَنِي قُرَيْظَةَ                                                                         |
| * إِخْتِلَافُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فِي أَمْرِ الرَّسُولِ ﷺ ١٩٦٠٠٠٠٠٠               |
| * أَيُّ الطَّائِفَتَيْنِ أَصْوَبُ ؟١٩٧                                                           |
| * خُوُوجُ الرَّسُولِ ﷺ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ                                                    |
| * وُصُولُ الرَّسُولِ ﷺ إِلَىٰ بَنِي قُرَيْظَةَ١٩٩٠                                               |
| * مَوْقِفُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِي القُرَظِي٢٠١٠٠٠٠٠٠٠٠                                             |
| * اِسْتِشَارَتُهُمْ أَبَا لُبَابَةَ عَلَيْهِ٠٠٠ ٢٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                  |
| ﴿ نُزُولُ بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَىٰ حُكْم رَسُولِ اللهِ ﷺ ٢٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                            |
| * وُصُولُ سَعْدٍ ﴿ إِلَىٰ الرَّسُولِ ﷺ وَحُكْمُهُ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ ٢٠٦٠٠٠٠٠٠                 |
| * تَنْفِيذُ الْحُكْمِ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ٢٠٧٠٠٠٠٠                                               |
| * مَقْتَلُ حُيَيٍّ بْنِ أَخْطَبَ ٢٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ *                                          |
| * لَمْ يُقْتَلْ مِنْ نِسَاءِ بَنِي قُرَيْظَةَ إِلَّا وَاحِدَةٌ٢٠٩٠٠٠٠٠                           |
| * نَجَاةُ عَطِيَّةَ الْقُرَ ظِيِّ                                                                |



| * قِصةً عَمْرِو بْنِ سَعْدِي القَرَظِيِّ٢١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * تَقْسِيمُ غَنَائِمِ بَنِي قُرَيْظَةَ تُقْسِيمُ غَنَائِمِ بَنِي قُرَيْظَةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| * اِصْطِفَاءُ رَيْحَانَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ﴿ شُهَدَاءُ غَزْوَةِ بَنِي قُرَيْظَةَ٢١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| * حَلِيثٌ ضَعِيفٌ ٢١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| * ذِلَّةٌ لَا نِهَايَةَ لَهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| * وَفَاةُ السَّيِّدِ الْكَبِيرِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| * إِخْبَارُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِوَفَاةِ سَعْدٍ ﷺ ٢١٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| * اِهْتِزَازُ الْعَرْشِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ﴿ مُعَادٍ عَلَيْهِ ٢١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| * جَهَازُ سَعْدٍ ﴿ فَيْنَهُ مَنْ وَدَفْنُهُ مَنْ فَاللَّهُ عَلَّمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْعَلْعِ عَلَيْكِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا  |
| * حُزْنٌ شَدِيدٌ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَلَيْ ١٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| * حَدِيثٌ فِي فَضْلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَفِي اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ عَلَى عَلَمْ عَلَيْ عَلَمْ عِلْمُ عِلَمْ عَلَمْ عِلْ عَلَمْ عِلَمْ عِلْمُ عِلَمْ عَلَمْ عِلَمْ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمْ عِلْمُ عِلَمْ عِلْمُ عِلَمْ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمْ عِلْمُ عِلَمْ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلَمْ عِلَمْ عِلْمِ عَلَمْ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ ع |
| ﴿ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي قِصَّةِ الْخَنْدَقِ وَبَنِي قُرَيْظَةَ٢٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| قُدُومُ وَفْدِ أَشْجَعَقُدُومُ وَفْدِ أَشْجَعَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| السَّنَةُ السَّادِسَةُ لِلْهِجْرَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الأَحْدَاثُ بَيْنَ غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ وَغَزْوَةِ خَيْبَرَ٢٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سَرِيَّةُ مُحَمَّدٍ بْنِ مَسْلَمَةً عَلَيْهِ إِلَى القُرَطَاءِ٢٢٨.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| * هَلْ أُسِرَ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ ﴿ مَا اللَّهِ عَلْهِ السَّرِيَّةِ ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| غَزْوَةُ بَنِي لِحْيَانَغَزْوَةُ بَنِي لِحْيَانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| * ذِكْرُ صَلَاةِ الْخَوْفِ فِي هَذِهِ الْغَزْوَةِ٢٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سَرِيَّةُ عُكَّاشَةَ بْن مِحْصَن ﴿ إِلَى الغَمْرِ ٢٣٢ ٢٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| سَرِيَّةً مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةً ﴿ إِلَى ذِي القَصَّةِ                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سَرِيَّةُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَفِي إِلَى ذِي الْقَصَّةِ٢٣٤٠٠٠٠٠٠                     |
| سَرِيَّةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ﷺ إِلَى بَنِي سُلَيْمِ بِالْجَمُومِ ٢٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                   |
| سَرِيَّةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَقِي إِلَى الْعِيصِ ٢٣٧٠                                           |
| عَوْدَةُ أَبِي الْعَاصِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ وَإِسْلَامُهُ ٢٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                              |
| * رَدُّ زَيْنَبَ عَلَىٰ زَوْجِهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ٢٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                      |
| * حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ٢٤١                                                                               |
| * شَيْءٌ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ رَفِّهُ ٢٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                        |
| * أَوْلَادُ أَبِي الْعَاصِ ﷺ مِنْ زَيْنَبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ٢٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                      |
| * فَوَائِدُ الْحَدِيثِ * فَوَائِدُ الْحَدِيثِ                                                       |
| * كَادَتْ أُمَامَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ تَمُوتَ ٢٤٤٠٠٠٠٠٠                                     |
| * وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَاثِدِ٧٤٦                                                       |
| سَرِيَّةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ﴿ إِلَى الطَّرْفِ ٢٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |
| سَرِيَّةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنْ عَوْفٍ ﴿ إِلَى دُوْمَةِ الْجَنْدَلِ ٢٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                |
| سَرِيَّةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ إِلَى فَدَكَ ٢٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                |
| سَرِيَّةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَتِيكٍ عَلِيهُ لِقَتْلِ سَلاَّمِ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ.٢٥٣٠٠٠٠٠٠      |
| * تَفَاصِيلُ الْحَادِثَةِ ٢٥٣ بُعَامِيلُ الْحَادِثَةِ ٢٥٣                                           |
| * فَوَائِدُ الْحَدِيثِ                                                                              |
| سَرِيَّةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ ﷺ لِقَتْلِ الْيُسَيْرِ بْنِ رِزَامٍ الْيَهُودِيِّ ٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| سَرِيَّةُ الْخَبَطِ                                                                                 |
| ﴾ مَتَىٰ حَدَثَتْ هَذِهِ السَّرِيَّةُ؟٢٦٥                                                           |
| سَريَّةُ كُوْزِ بْن جَابِرِ الْفِهْرِيِّ ﷺ إِلَىٰ الْعُرَنِيِّينَ٢٦٦٠                               |

| * فَوَائِدُ الْحَدِيثِ ٢٦٩                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * تَنْبِيةٌ هَامٌّ * تَنْبِيةٌ هَامٌّ                                                                   |
| * هَذِهِ أَهُمُّ السَّرَايَا ٢٧١ *                                                                      |
| بَلْحُ الْحُكَيْبِيَةِ                                                                                  |
| * اسْتِنْفَارُ الْمُسْلِمِينَ وَالْأَعْرَابِ ٢٧٣                                                        |
| * اَلْإِحْرَامُ وَالْمَسِيرُ إِلَىٰ مَكَّةَ٢٧٤                                                          |
| * قِصَّةُ أَبِي قَتَادَةً ظَيْهُ                                                                        |
| * فَوَائِدُ الحَدِيثِ * * * فَوَائِدُ الحَدِيثِ                                                         |
| * إِكْمَالُ الطَّرِيقِ إِلَىٰ مَكَّةَ ٢٧٩                                                               |
| * اسْتِشَارَةُ الرَّسُولِ ﷺ أَصْحَابَهُ                                                                 |
| * مُحَاوَلَةٌ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْإِغَارَةَ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ وَأَوَّلُ صَلَاةِ خَوْفٍ ٢٨٢٠٠ |
| * نُزُولُ الْوَحْيِ بِأَوَّلِ صَلِاةِ خَوْفٍ فِي الْإِسْلَامِ ٢٨٣٢٨٣                                    |
| * صِفَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ لِصَلَاةِ الْخَوْفِ                                                             |
| * انْحِرَافُ الرَّسُولِ ﷺ عَنْ طَرِيقِ المُشْرِكِينَ وَنُزُولُهُ بِالحُدَيْبِيَةِ ٢٨٥                   |
| * بُرُوكُ نَاقَةِ الرَّسُولِ ﷺ                                                                          |
| * حَتُّ الرَّسُولِ ﷺ نَاقَتَهُ عَلَىٰ النَّهُوضِ ٢٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                        |
| * مُعْجِزَةٌ أُخْرَىٰ لِلرَّسُولِ ﷺ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                      |
| * فَوَائِدُ الحَدِيثِ ٢٩١                                                                               |
| * نُزُولُ المَطَرِ وَالصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ                                                          |
| * وَسَاطَةُ بُدَيْلَ بِنِ وَرْقَاءَ بَيْنَ الرَّسُولِ ﷺ وَقُرَيْشٍ٢٩٣                                   |
| * رُسُلُ قُرَيْش إِلَىٰ الرَّسُولِ ﷺ                                                                    |



| وَ اللَّهُ وَ مِنْ مِنْ فِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * أَوَّلُهُمْ مِكْرَزُ بِنُ حَفْصٍ٢٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| * ثَانِيهِمْ الحِلْسُ بنُ عَلْقَمَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| * ثَالِثُهُمْ عُرْوَةُ بنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ٢٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| * حُبُّ لَا مَثِيلَ لَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * إِرْسَالُ الرَّسُولِ ﷺ خِرَاشَ بنَ أُمَيَّةَ ﷺ لِقُرَيْشٍ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| * إِرْسَالُ الرَّسُولِ ﷺ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| * إِشَاعَةُ مَقْتَلِ عُثْمَانَ ﴿ وَبَيْعَةُ الرِّضُوانِ ٢٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| * أَوَّلُ مَنْ بَايَعَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| * عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بَايَعَ قَبْلَ أَبِيهِ ٢٠٤ ٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| * سَلَمَةُ بنُ الأَكْوَعِ وَ اللَّهِ بَايَعَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ٣٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| * بَيْعَةُ رَسُولِ اللهِ عَيْ عَنْ عُثْمَانَ ﴿ مَا عَنْ عُثْمَانَ ﴿ مَا عَنْ عُثْمَانَ ﴿ مَا عَنْ عُثْمَانَ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ عُثْمَانَ عَلَيْهِ عَنْ عُثْمَانَ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ عُثْمَانَ عَلَيْهِ عَنْ عُنْ عُثْمَانَ عَلَيْهِ عَنْ عُلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ عُنْ عُلْمُ عَلَيْهِ عَنْ عُلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلْعُهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلْمُ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عِلْمُ عُلِيهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عِلْ |
| * عَلامَ كَانَتِ البَيْعَةُ ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| * الكُلُّ بَايَعَ إِلَّا الجَدَّ بنَ قَيْسِ ٢٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| * نُبْذَةٌ عَنِ الجَدِّ بنِ قَيْسٍ بُنْذَةٌ عَنِ الجَدِّ بنِ قَيْسٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| * فَضْلُ مَنْ شَهِدَ بَيْعَةَ الرِّضُوانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| * مَصِيرُ الشَّجَرَةِ * مَصِيرُ الشَّجَرَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * رِوَايَةُ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ٢١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| * رُجُوعُ عُثْمَانَ ﴿ يَ اللَّهِ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| * مَاذَا فَعَلَتْ قُرَيْشٌ لَمَّا عَلِمَتْ بِهَذِهِ البَيْعَةِ ؟ ٣١٧ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| * كِتَابَةُ الصُّلْحِ وَبُنُودُهُ ٣١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| * بُنُودُ صُلْح الحُدَيْبِيَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| * رَدَّ أَبِي جَنْدَلِ ﴿ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلْكِ عَلَيْكِ عَلْكِ عَلَيْكِ عَلْكِ عَلَيْكِ عَلْكِ عَلَيْكِ عَلْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلَيْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلَيْكِ عَلْكِ عَلْكِيْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلَ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * مَوْقِفُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﴿ مِنْ أَبِي جَنْدَلٍ ﴿ مَوْقِفُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﴿ مِنْ أَبِي جَنْدَلٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| * حُزْنُ المُسْلِمِينَ مِنْ شُرُوطِ الصَّلْحِ وَمَوْقِفُ عُمَرَ ﷺ ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| * تَحَلُّلُ الرَّسُولِ مِنَ الإِحْرَامِ وَأَمْرُهُ المُسْلِمِينَ بِذَلِكَ ٣٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| * فَوَائِدُ الْحَدِيثِ ** فَوَائِدُ الْحَدِيثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| * الدُّعَاءُ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا وَالمُقَصِّرِينَ مَرَّةً٣٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| * نَحْرُ الهَدْيِ *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * نُزُولُ آيَةِ الْفِدْيَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| * رُجُوعُ الرَّسُولِ ﷺ إِلَىٰ المَدِينَةِ وَنُزُولُ سُورَةِ الفَتْحِ ٢٣٣٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * قِرَاءَةُ الرَّسُولِ ﷺ سُورَةَ الفَتْحِ عَلَىٰ عُمَرَ ﷺ ٣٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| * الحُدَيْبِيَةُ أَعْظَمُ فَتْحٍ فِي الإِسْلَامِ ٣٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| * أَحْداثٌ جَرَتْ فِي الطَّرِيقِ إِلَىٰ المَدِينَةِ ٢٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| * فَوَاتُ صَلَاةِ الفَجْرِ * فَوَاتُ صَلَاةِ الفَجْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| * فُقْدَانُ نَاقَةِ الرَّسُولِ ﷺ ٣٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| * أَمْرُ المُهَاجِرَاتِ بَعْدَ الصُّلْحِ ٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * نُبْذَةٌ عَنْ أُمِّ كُلْثُومَ بِنْتِ عُقْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا٣٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| * تَطْلِيقُ الصَّحَابَةِ زَوْجَاتِهِمُ الكَافِرَاتِ ٢٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * قِصَّةُ أَبِي بَصِيرٍ ﴿ يَ بَصِيرٍ ﴿ يَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا |
| * إِفْلَاتُ أَبِي جَنْدَلٍ ﴿ عَلَيْ اللَّهِ عَنْدَلُ اللَّهِ عَنْدَلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| السَّنَةُ السَّابِعَةُ لِلْهِجْرَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| كُتُبُ الرَّسُولِ ﷺ إِلَىٰ المُلُوكِ وَالأُمْرَاءِ٣٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| ١ ـ كِتَابُ الرَّسُولِ ﷺ إِلَىٰ النَّجَاشِيِّ مَلِكِ الحَبَشَةِ. ٣٥١ · · · · · · · ٢٥١ ٣٥١           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * نَصُّ كِتَابِ الرَّسُولِ ﷺ إِلَىٰ النَّجَاشِيِّ ٢٥٢٠٠٠٠٠٠                                          |
| * وَفَاةُ النَّجَاشِيِّ عَلِيهُ *                                                                    |
| ٢ ـ كِتَابُ الرَّسُولِ ﷺ إِلَىٰ هِرَقْلَ مَلِكِ الرُّومِ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       |
| * سَفَرُ هِرَقْلَ مِنَ القُسْطَنْطِينِيَّةِ إِلَىٰ بَيْتِ المَقْدِسِ ٢٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| ٣ ـ كِتَابُ الرَّسُولِ ﷺ إِلَىٰ كِسْرَىٰ مَلِكِ الفُرْسِ٣٦٦ ٢٦٠٠                                     |
| * فَوَائِدُ الحَدِيثِ                                                                                |
| * تَبْشِيرُ الرَّسُولِ ﷺ بِفَتْح فَارِسٍ وَالرُّومِ ٢٦٩٠٠٠٠٠٠                                        |
| ٤ ـ كِتَابُ الرَّسُولِ ﷺ إِلَى المُقَوْقِسِ مَلِكِ الْإِسْكَنْدُرِيَّةِ ٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                |
| * تَبْشِيرُ الرَّسُولِ ﷺ بِفَتْحِ مِصْرَ ٣٧٣                                                         |
| ٥ ـ كِتَابُ الرَّسُولِ ﷺ إِلَىٰ الحَارِثِ بنِ أَبِي شِمْرٍ صَاحِبِ دِمَشْقَ ٢٧٤٠٠٠٠٠٠                |
| ٦ ـ كِتَابُ الرَّسُولِ ﷺ إِلَىٰ هَوْذَةَ بنِ عَلْيٍّ مَلِكِ الْيَمَامَةِ ٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| إِصَابَةُ الرَّسُولِ ﷺ مِنْ سِحْرِ يَهُودٍ ٢٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                     |
| * تَأَثُّو الرَّسُولِ ﷺ بِسِحْرِ لَبِيدٍ٣٧٨ ٠٠٠٠٠                                                    |
| * نُزُولُ المُعَوِّذَتَيْنِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ ٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                      |
| * تَرْكُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَبِيدَ بنَ الأَعْصَمِ ٣٨١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                       |
| * أَنْفَعُ عِلَاجِ لِلسِّحْرِ                                                                        |
| قُدُومُ قُتَيْلَةَ بِنْتِ عَبْدِ العُزَّى عَلَى ابْنَتِهَا أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ٢٨٣٠٠٠٠٠٠٠ |
| * فَوَائِدُ الْحَدِيثِ                                                                               |
| غَزْوَةُ ذِي قَرَدٍ أَوِ الغَابَةُ                                                                   |
| * سَنَهُا                                                                                            |



| * تَحَرُّكَ سَلَمَةً بنِ الأَخْوَعِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ ٢٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * خُرُوجُ الرَّسُولِ ﷺ فِي طَلَبِ القَوْمِ ٢٨٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| * صَلَاةُ الرَّسُولِ عَلِي اللَّهِ بِذِي قَرَدٍ صَلَاةَ الخَوْفِ ٢٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| * رُجُوعُ الرَّسُولِ عَلِيَّةً إِلَىٰ المَدِينَةِ ١٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| * فَوَائِدُ الحَدِيثِ ٣٩٥ *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| * قِصَّةُ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ٣٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نْزُوَةُ خَيْبَرَ مِنْ بِدَانِيَهَا إِلَى نِهَايَتِهَانْزُوَةُ خَيْبَرَ مِنْ بِدَانِيَهَا إِلَى نِهَايَتِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| يْزْوَةُ خَيْبَرَنْزْوَةُ خَيْبَرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| * سَبَبُ الغَزْوَةِ ٣٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| * طَبِيعَةُ خَيْبَرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| * تَجْهِيزُ المُسْلِمِينَ لِلْغَزْوِ وَخُرُوجُهُمْ ٣٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| * رَدُّ الرَّسُولِ عَلِيْ المُخَلَّفِينَ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١ |
| * الْتِمَاسُ رَسُولِ اللهِ ﷺ غُلَامًا يَخْدِمُهُ ٢٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| * قُدُومُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| * طَرِيقُ الرَّسُولِ ﷺ إِلَىٰ خَيْبَرَ وَأَحْدَاثٌ جَرَتْ فِي الطَّرِيقِ ٢٠١٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * وُصُولُ المُسْلِمِينَ إِلَىٰ خَيْبَرَ وَإِغَارَتُهُمْ عَلَيْهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * جُغْرَافِيَةً خَيْبَرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| * بَدْءُ الْمَعْرَكَةِ وَفَتْحُ حِصْنِ نَاعِمٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * مَقْتَلُ مَحْمُودِ بنِ مَسْلَمَةً ﴿ عَلَىٰ يَدِ مَرْحَبِ٤٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| * عَلِيٌّ بنُ أَبِي طَالَبٍ ﴿ يَأْخُذُ الرَّايَةَ ٢٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * مَقْتَلُ مَرْحَبُ عَلَىٰ يَلِ عَلِيِّ بن أَبِي طَالِب ﷺ ٢١١ ٤١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 217     | • • • • | • • • | • • • | • • •   | • • •        | • • • | • • •   | • • •   | • • • •              | • • •         | • • • •      |               | ظڙ .            | فِيهَا ن    | ِوَايَةً إ                             | * ر           |
|---------|---------|-------|-------|---------|--------------|-------|---------|---------|----------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|----------------------------------------|---------------|
| 214     | • • • • | • • • |       | • • •   | • • •        |       | • • •   |         |                      |               |              | اهِيَةٌ .     | ةً وَوَ         | ضَعِيفَ     | ِوَايَة <u>ٌ</u>                       | <b>*</b> ر    |
| 213     | • • • • | • • • |       | • • •   | دران<br>عربی | ام    | العَوَّ | بنِ     | ا <b>ل</b> زُّبَيْرِ | یدِ ا         | ، عَلَىٰ     | مَرْحَبٍ      | أخُو i          | ِ<br>ٻاسِرِ | قْتَلُ يَ                              | á *           |
| ٤١٣     |         |       |       |         |              |       |         |         |                      |               |              | • • • •       |                 |             |                                        |               |
| ٤١٤     |         |       |       |         |              |       |         | • • •   | جِهِ .               | <b>وَفَتُ</b> | ِ نَاعِم     | حِصْنِ        | عِنْدَ          | لقِتَالِ    | بدَّةُ ا                               | * بۇ          |
| ٤١٥     |         |       |       |         |              |       | • • •   | • • •   |                      |               | ِ مُعَاذِ    | بِ بزِ        | الصَّعْ         | ڝ۠ڹ         | ڻئحُ حِ                                | * فَ          |
| ٤١٥     | • • • • | • • • |       | • • •   |              |       | • • •   | • • •   | • • • •              |               |              | أَهْلِيَّةِ . | ئرِ الأ         | الحُ        | حْرِيمُ                                | * تَ          |
| ٤٢.     | • • • • |       |       |         | • • •        |       |         | • • •   |                      | اُثِ          | وَالْكُرَّ   | لبَصَلِ       | کٰلِ ا          | عَنْ أَ     | لنَّهْيُ                               | *             |
| 173     |         |       |       |         |              |       |         |         | • • • •              | • • •         | • • • •      | 4             | يَسَرِ ه        | بِي البَ    | نَانُ أَ                               | · *           |
| 173     | • • • • |       |       | • • •   |              |       |         |         |                      |               | ٠٤١٥         | مُغَفَّلِ     | ڻهِ بنِ         | مَبْدِ الله | لَىأْنُ ءَ                             | *             |
| £       | • • • • |       |       |         |              | • • • |         |         |                      |               | • • • •      | الزُّبَيْرِ   | قَلْعَةِ        | يصْنِ       | ئٹئے ح                                 | <u>.</u><br>* |
| ٤٢٣٠    | • • • • | • • • |       |         |              | • • • |         |         | ئُتًّ)               | ي النَّ       | حِصْنَہ      | (أُحَدِ       | ءُ<br>أُبِيِّ ا | بصن         | ئٹئے ح                                 | *             |
| £ Y £ . |         |       | • • • | • • •   |              |       |         |         |                      |               | • • • • •    |               | النَّزَا        | يصْنِ       | ئٹٹے ح                                 | *             |
| ٤٢٥.    | • • • • |       | • •   | • • •   | • • •        |       | بَةِ)   | لكُتَيْ | لمونِ ا              | (حُصُ         | خَيْبَرَ     | ب مِنْ        | الثّانِج        | شَطْرِ      | نَتْحُ ال                              | *             |
| ٤٢٦.    |         | • • • | • • • | • • •   |              |       |         |         | م                    | روو<br>حته    | وَمُصَااَ    | خَيْبَرَ أ    | أَهْلِ          | ساتُ        | ئفَاوَخَ                               | *             |
| ٤ ٢٧ .  |         |       |       | • • •   | • • •        |       |         |         |                      |               | م<br>نیبر    | نَاءَ بِخَ    | دِ الْبَا       | الْيَهُو    | مُــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | * *           |
| ٤٢٨.    |         |       | • •   | • • •   |              | • • • | • • •   | • • •   | هْدِ ٠٠              | إ العَمْ      | لِنَقْضِ     | حُقَيْقِ      | ي ال            | نَيْ أَبِ   | فَتْلُ ابْ                             | *             |
| ٤٢٩.    |         | • • • | • • • | • • • • | • • • •      | • • • | • • •   | • • •   | • • • •              |               | • • • •      | • • • •       | ئِم …           | الغناة      | قِسْمَةً                               | *             |
| ٤٣١ .   |         | •••   | •••   | • • •   | • • •        | • • • | • • •   | • • •   | تّسَاءِ.             | ِ وَالْ       | لِلْعَبِيدِ  | وعلية         | لِ اللهِ        | رَسُو       | رَضْخُ                                 | *             |
| ٤٣٢ .   |         | • • • |       | • • •   |              | • • • | • • •   | •••     | حَهُمْ.              | مَنَائِ       | ٔ<br>نُصَارِ | لَئِ الأَ     | ِينَ إِ         | ئهَاجِر     | رَدُّ النُّ                            | *             |
| ٤٣٣ .   |         | • • • | • • • | • • •   | • • • •      | • • • | • • •   | • • •   |                      |               |              | بنَ ٠٠        | سُلِمِي         | اءُ المُ    | اسْتِغْدَ                              | *             |

|            |   |     |   |   |       |   |     |         |         |   |       |      |       |      |            |     |            |      |     |    |      |     | 1     | <b>a</b>      |             | W          |         |   |
|------------|---|-----|---|---|-------|---|-----|---------|---------|---|-------|------|-------|------|------------|-----|------------|------|-----|----|------|-----|-------|---------------|-------------|------------|---------|---|
| ٤٣٣        | • | • • | • |   |       | • |     | <br>• • | <br>• • | • |       |      |       | •    | • •        |     | • •        |      |     |    |      | ب   | .ه.   | بالذ          | و<br>ب<br>ر | ذَّهَـ     | ؛ ال    | * |
| 544<br>545 |   | • • |   |   |       |   | • 1 | <br>    | <br>    |   | <br>• |      |       |      |            |     |            |      |     |    |      | ٠.  |       | م             | طّعَا       | JI Ü       | ۽ أُمَّ | * |
| 543        |   |     | • |   | <br>  |   |     |         | <br>    | • | <br>į | اكحا | نَعَا | نه ز | الأ        | نعَ | َ مَ       | دَوَ | صَ  | ي  | لذِ  | 1 2 | ابيًّ | عْرَ          | الأُ        | س ۾<br>عبة | ۽ قِد   | * |
| ٤٣٥        |   |     | • |   | <br>  |   |     | <br>    | <br>    |   |       |      |       |      |            |     |            |      |     |    |      | ر ر | جَعِج | ش             | الأ         | ر و<br>مبة | ، قِد   | * |
| ٤٣٦        |   |     |   |   |       |   |     |         |         |   |       |      |       |      |            |     |            |      |     |    |      |     |       |               |             |            |         |   |
| ٤٣٧        |   |     |   |   |       |   |     |         |         |   |       |      |       |      |            |     |            |      |     |    |      |     |       |               |             |            |         |   |
| ٤٣٨        |   |     |   |   |       |   |     |         |         |   |       |      |       |      |            |     |            |      |     |    |      |     |       |               |             |            |         |   |
| १७९        |   |     |   | • |       |   |     | <br>    | <br>    |   |       |      |       | ٠.   | ه و<br>نهر | عَ  | ري<br>الله | 1 ;  | غے  | رَ | ن    | یہ  | ئىعَ  | َ<br>لاَّ مُّ | ر ۱         | <br>نسائِل | ، فَعَ  | * |
| ٤٤٠        |   |     |   |   |       |   |     |         |         |   |       |      |       |      |            |     |            |      |     |    |      |     |       |               |             |            |         |   |
| 133        |   |     |   |   |       |   |     |         |         |   |       |      |       |      |            |     |            |      |     |    |      |     |       |               |             |            |         |   |
| ٤٤٣        |   |     |   |   |       |   |     |         |         |   |       |      |       |      |            |     |            |      |     |    |      |     |       |               |             |            |         |   |
| ٤٤٤        |   |     |   |   |       |   |     |         |         |   |       |      |       |      |            |     |            |      |     |    |      |     |       |               |             |            |         |   |
| 2 2 0      |   |     |   |   |       |   |     |         |         |   |       |      |       |      |            |     |            |      |     |    |      |     |       |               |             |            |         |   |
| 223        |   |     |   |   |       |   |     |         |         |   |       |      |       |      |            |     |            |      |     |    |      |     |       |               |             |            |         |   |
| 221        |   |     |   |   |       |   |     |         |         |   |       |      |       |      |            |     |            |      |     |    |      | _   | -     |               |             |            |         |   |
|            |   |     |   |   |       |   |     |         |         |   |       |      |       |      |            |     | _          |      |     |    |      |     |       |               |             |            |         |   |
| 889        |   |     |   |   |       |   |     |         |         |   |       |      |       |      |            |     |            |      |     |    |      |     |       |               |             |            |         |   |
| ٤٥٠        |   |     |   |   |       |   |     |         |         |   |       |      |       |      |            |     |            |      |     |    |      |     |       |               |             |            |         |   |
| ٤٥١        |   |     |   |   |       |   |     |         |         |   |       |      |       |      |            |     |            |      |     |    |      |     |       |               |             |            |         |   |
| 804        |   |     |   |   |       |   |     |         |         |   |       |      |       |      |            |     |            |      |     |    |      |     |       |               |             |            |         |   |
| १०१        |   |     |   |   |       |   |     |         |         |   |       |      |       |      |            |     |            |      |     |    |      |     |       |               |             |            |         |   |
| ٤٥٥        |   |     |   |   | <br>• |   |     |         | <br>•   |   |       | •    |       |      |            | • • |            |      | • • | ٠, | ومَا | á   | ůá    | 11            | شاةِ        | رُ الد     | امر     | * |



| * أَثَرُ السُّمِّ الذِي أَصَابَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ٤٥٨                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| * فَوَاثِدُ الْحَدِيثِ 809                                                              |
| * انْقِطَاعُ أَبْهَرِ الرَّسُولِ ﷺ                                                      |
| * اسْتِشْهَادُ الرَّسُولِ ﷺ مِنْ هَذَا السُّمِّ٤٦٠                                      |
| * قَتْلَىٰ الفَرِيقَيْنِ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ                                          |
| * قُدُومُ أَبَانِ بنِ سَعِيدٍ ﴿ مِنْ نَجْدٍ٤٦١                                          |
| * أَمْرُ يَهُودِ فَدَكَ                                                                 |
| * حِصَارُ وَادِي القُرَىٰ وَقِصَّةُ مِدْعَمِ ٤٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                            |
| * تَعْبِئَةُ الرَّسُولِ عَلِي ۗ أَصْحَابَهُ لِلْقِتَالِ                                 |
| * أَمْرُ يَهُودِ تَيْمَاءَ                                                              |
| * أَمْرُ يَهُودِ خَيْبَرَ فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ ﷺ٤٦٦                                   |
| * غَدْرُ يَهُودِ خَيْبَرَ * غَدْرُ يَهُودِ خَيْبَرَ                                     |
| * إِجْلَاءُ يَهُودِ خَيْبَرَ وَالْجَزِيرَةِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ ﷺ ٢٦٩٠٠٠٠٠٠            |
| * تَخْيِيرُ عُمَرَ ﴿ أَزْوَاجَ الرَّسُولِ ﷺ٤٧٢                                          |
| * إِجْلَاءُ يَهُودِ فَلَكَ وَنَصَارَىٰ نَجْرَانَ                                        |
| * العَوْدَةُ إِلَىٰ المَدِينَةِ وَأَحْدَاثُ حَدَثَتْ فِي الطَّرِيقِ ٤٧٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       |
| * الحَادِثُ الأَوَّلُ: ذِكْرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ٤٧٥                                    |
| * الحَادِثُ النَّانِي: فَوَاتُ صَلَاةِ الفَجْرِ ٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| * الحَادِثُ الثَّالِثُ: سُقُوطُ الرَّسُولِ ﷺ٤٧٧                                         |
| * وُصُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ ٤٧٨                                       |
| صَّةُ الحَجَّاجِ بنِ عِلاطٍ السُّلَمِيِّ ﴿ مَعَ قُرَيْشٍ ١٧٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |



| * مَوْقِفُ العَبَّاسِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ﴿ مُوْقِفُ العَبَّاسِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ﴿ مُوْقِفُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دُخُولُ الرَّسُولِ ﷺ بِأُمِّ حَبِيبَةَ رَمْلَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ٤٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تَحْقِيقُ دَعْوَى رِدَّةِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ جَحْشٍ ٤٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| * تَحْقِيقُ الخَبَرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| * الرَّاجِحُ أَنَّ خَبَرَ الرِّدَّةِ غَيْرُ صَحْيِح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الأَحْدَاثُ بَيْنَ غَزْوَةِ خَيْبَرَ وَفَتْحِ مَكَّةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| غَزْوَةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| * رُجُوعُ الرَّسُولِ ﷺ إِلَىٰ المَدِينَةِ وَأَحْدَاثُ حَدَثَتْ فِي الطَّرِيقِ ٢٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| * الحَادِثُ الْأَوَّلُ: قِصَّةُ عَبَّادِ بنِ بِشْرٍ عَليه المَحَادِثُ الْأَوَّلُ: قِصَّةُ عَبَّادِ بنِ بِشْرٍ عَليه المَحادِثُ اللَّهُ الْعَالَم اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّلْمُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ |
| * الحَادِثُ النَّانِي: قِصَّةُ غَوْرَثِ بَنِ الْحَارِثِ * الحَادِثُ النَّانِي: قِصَّةُ غَوْرَثِ بَنِ الْحَارِثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| * فَوَائِدُ الْحَدِيثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| * الحَادِثُ الثَّالِثُ: قِصَّةُ جَمَلِ جَابِرٍ ﴿ عَلَيْهِ ٢٠٠٠ عَلَيْهِ ٢٠٠٥ عَلَمُ عَالِمُ الثَّالِثُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| * فَوَائِدُ الْحَدِيثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ﴿ أَعَاجِيبُ حَدَثَتْ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ٥١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١ ـ أَفْرَاخُ الحُمَّرَةِ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٢ ـ قَرْيَةُ النَّمْلِ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سَرِيَّةُ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ عَلَى أُرَبَةٍ ١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سَرِيَّةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﴿ إِلَى بَنِي فَزَارَةَ١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سَرِيَّةُ بَشِيرِ بنِ سَعْدٍ ﴿ إِلَى بَنِي مُرَّةَ ١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سَرِيَّةُ غَالِبٍ بِنِ عَبْدِ اللهِ اللَّيْشِيِّ إِلَى المِيفَعَةِ ١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| * قَتْلُ أُسَامَةً ﴿ مِرْدَاسَ بِنَ نَهِيكٍ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| سَرِيَّةً بَشِيرِ بنِ سَعَدٍ ﷺ إِلَى يَمْنٍ وَجَبَارَ٢٠٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * حِوَارٌ بَيْنَ عُيَيْنَةَ بنِ حِصْنٍ وَالْحَارِثِ بنِ عَوْفٍ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ * ٥٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أَسْرُ ثُمَامَةً بِنِ أَثَالٍ الحَنَفِيِّ فَلِيهِ وَإِسْلامُهُ٥٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * فَوَائِدُ الْحَدِيثِ ٢٥٠٠٠ *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عُمْرَةُ الْقَضَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * خُرُوجُ الرَّسُولِ ﷺ إِلَىٰ العُمْرَةِ وَعِدَّةُ أَصْحَابِهِ ٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| * بَعْثُ قُرُيْشٍ مِكْرَزَ بنَ حَفْصٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| * خُرُوجُ أَهْلُ مَكَّةَ إِلَىٰ الجِبَالِ٥٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * دُخُولُ الرَّسُولِ ﷺ مَكَّةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| * إِنْشَادُ ابنِ رَوَاحَةَ ﴿ ﴿ ٢٠٠٠ ﴿ إِنْشَادُ ابنِ رَوَاحَةً ﴿ ﴿ ٢٠٠٠ ٢٠٥ ﴾ الله على الله ع |
| * وَهْمُ الْإِمَامِ التِّرْمِذِيِّ٠٠٠٠ ١٣٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| * رَمَلُ المُسْلِمِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| * ذَبْحُ الهَدْي ٥٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| * لَمْ يَدْخُلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ الكَعْبَةَ٥٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| * الرَّسُولُ عَلَيْ يَسْأَلُ عَنْ خَالِدِ بنِ الوَلِيدِ ﴿ مَا الْعَلَيْدِ مِنْ الْوَلِيدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال  |
| <ul> <li>﴿ الرَّسُولِ عَلَيْكُمْ فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا٥٣٨</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * فَوَائِدُ الْحَدِيثِ ١٩٩٥ وَوَائِدُ الْحَدِيثِ ١٩٩٥ وَوَائِدُ الْحَدِيثِ ١٩٩٥ وقال المحتوين المعالم المعا                            |
| * شَأْنُ عُمَارَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| * زَوَاجُ الرَّسُولِ ﷺ مِنْ مَيْمُونَةً بِنْتِ الحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ٤٠٠٠٠٠٠٠ ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| * وَهْمُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا١٥٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| * فَضَائِلُ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَوَفَاتُهَا 8 ٥ ٤ ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| الأَحْدَاثُ مِنْ عُمْرَةِ القَضَاءِ إِلَى فَتْحِ مَكَّةَ٥٤٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سَرِيَّةُ الأَخْرَمِ بنِ أَبِي العَوْجَاءِ عَلَيْهِ إِلَى بَنِي سُلَيْمٍ ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| السَّنةُ الثَّامِنةُ لِلْهِجْرَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وَفَاةُ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ٧٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تَحْرِيمُ الخَمْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| * مَرَاحِلُ تَحْرِيمِ الخَمْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| * المَرْحَلَةُ الأُولَىٰ * المَرْحَلَةُ الأُولَىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| * المَرْحَلَةُ الثَّانِيَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| * المَرْحَلَةُ الثَّالِثَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| * سَبَبُ نُزُولِ آيَةٍ٧٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| * المَرْحَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالأَخِيرَةُ٥٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| * سَبَبُ نُزُولِ آيَةٍ * ١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * سُرْعَةُ اسْتِجَابَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ لِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ٥٥٧٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * سُؤَالُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنْ إِخْوَانِهِمُ الذِينَ مَاتُوا ٥٥٧٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| إِسْلامُ خَالِدِ بنِ الوَلِيدِ وَعَمْرِو بنِ العَاصِ وَعُثْمَانَ بنِ طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ .٥٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| * وَفَاةُ عَمْرِو بنِ العَاصِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال |
| * قِصَّةُ إِسْلَامِ خَالِدِ بنِ الوَلِيدِ ﷺ٥٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| * مَنَاقِبُ خَالِدِ بنِ الوَلِيدِ ﴿ مُنَاقِبُ خَالِدِ بنِ الوَلِيدِ ﴿ مُنَاقِبُ خَالِدِ بنِ الوَلِيدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| * وَفَاةُ خَالِدِ بِنِ الْوَلِيدِ ﷺ٠٠٠٠ ٥٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| * أَيْنَ كَانَتْ وَفَاةُ خَالِدِ بنِ الوَلِيدِ ﴿ ؟١٥٠٠ ٥٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| * شَأْنُ عُثْمَانَ بنِ طَلْحَةَ ﴿ مُنْ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سَرِيَّةُ غَالِبِ بنِ عَبْدِ اللهِ إِلَى بَنِي المُلَوِّحِ٥٧٥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| رِيَّةُ غَالِبِ بنِ عَبْدِ اللهِ إِلَى مُصَابِ أَصْحَابِ بَشِيرِ بنِ سَعْدٍ بِفَدَكَ ٧٨٠٠٠٠٠      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رِيَّةُ شُجَاعِ بنِ وَهْبٍ ﷺ إِلَى بَنِي عَامِرٍ بِالسِّيِّ٥٨٠٠٠٠                                 |
| رِيَّةُ كَعْبِ بنِ عُمَيْرٍ عِلَى ذَاتِ أَطْلاحٍ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |
| ُوهَ مُوْتَةَ                                                                                     |
| * سَبَبُ هَذِهِ الغَزْوَةِ العَظِيمَةِ                                                            |
| * أُمَرَاءُ الجَيْشِ وَوَصِيَّةُ الرَّسُولِ ﷺ لِلْأُمَرَاءِ ٥٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٥                     |
| * تَوْدِيعُ النَّاسِ الجَيْشَ * تَوْدِيعُ النَّاسِ الجَيْشَ                                       |
| * تَوْدِيعُ الرَّسُولِ ﷺ الجَيْشَ وَوَصِيَّتُهُ لَهُمْ٥٨٧                                         |
| * تَخَلُّفُ عَبْدِ اللهِ بنِ رَوَاحَةَ ﴿ مِنْ رَوَاحَةً ﴿ مِنْ رَوَاحَةً ﴿ مِنْ رَوَاحَةً مُ      |
| * خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ ﴿ يُشَارِكُ فِي هَذِهِ الغَزْوَةِ العَظِيمَةِ٥٨٩                          |
| * وُصُولُ جَيْشِ المُسْلِمِينَ إِلَىٰ مَعَانَ ، وَعُدَّةُ الْعَدُوِّ ٥٨٩                          |
| * تَشَاوُرُ المُسْلِمِينَ بِمَعَانَ٩٥                                                             |
| * تَحَرُّكُ المُسْلِمِينَ إِلَىٰ عَدُوِّهِمْ٩١                                                    |
| * بَدْءُ القِتَالِ، وَتَنَاوُبُ القَادَةِ                                                         |
| * الرَّايَةُ بِيَدِ زَيْدِ بنِ حَارِثَةَ فَيْهُ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠             |
| * الرَّايَةُ بِيَدِ جَعْفَرَ ﴿ مَا                            |
| * الرَّايَةُ بِيَدِ عَبْدِ اللهِ بنِ رَوَاحَةَ ﷺ٩٤٠                                               |
| * الرَّايَةُ إِلَىٰ سَيْفِ اللهِ المَسْلُولِ٥٥٥                                                   |
| * عَبْقَرِيَّةُ خَالِدٍ ﴿ مَنْ القِتَالِ٩٧ هُ عَبْقَرِيَّةُ خَالِدٍ ﴿ مُنْ القِتَالِ٩٧ ه          |
| * قِصَّةُ المَدَدِيِّ هِ قِصَّةُ المَدَدِيِّ هِ ٥ مِي المِينَ عِلَيْ المِينَ عِلَيْ المِينَ عِلَي |
|                                                                                                   |
| * مَا المُرَادُ بِقَوْلِهِ ﷺ «حَتَّىٰ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ»                                    |

|                                    | _                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 7.1                                | * نَعْيُ الرَّسُولِ ﷺ الأُمَرَاءَ الثَّلَاثَةَ               |
| مَةِ؟ ؟ مَة                        | ﴿ مَنِ المُنْتَصِرُ فِي هَذِهِ المَعْرَكَةِ العَظِيـ         |
| ٦٠٥                                | * مُوَاسَاةُ الرَّسُولِ ﷺ لِآلِ جَعْفَرَ ﷺ                   |
| 7.7                                | * حَدِيثٌ ضَعِيفٌ                                            |
| 7.V                                | ﴿ تَفَقُّدُ الرَّسُولِ ﷺ لِآلِ جَعْفَرَ ﷺ .                  |
| ٦٠٨                                | * تَلَقِّي أَهْلِ المَدِينَةِ جَيْشَ مُؤْتَةً                |
| ٦٠٩                                | * قَتْلَىٰ الفَرِيقَيْنِ تَتْلَىٰ الفَرِيقَيْنِ              |
| غَزْوَةُ مُؤْتَةًغَزْوَةُ مُؤْتَةً | * بَعْضُ الفَوَائِدِ التِي اشْتَمَلَتْ عَلَيْهَا ﴿           |
|                                    | سَرِيَّةُ ذَاتِ السَّلاسِلِ                                  |
|                                    | * الرُّجُوعُ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ                             |
| 717 717                            | ﴿ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ                    |
| AIF                                | * وَفِي هَذَا الحَدِيثِ مِنَ الفَوَائِدِ                     |
| ٦١٩                                | سَرِيَّةُ أَبِي قَتَادَةَ رَالَتُهُمُ إِلَى خَضِرَةً         |
|                                    | سَرِيَّةُ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي حَدْرَدٍ ﴿ اللَّهِ الْعَابَ |
| <b>٦٢٣</b>                         | سَرِيَّةُ أَبِي قَتَادَةَ رَهِ إِلَى إِضَمٍ ٢٠٠٠٠٠٠٠         |
| ٠, ٢٢٧                             | فهرس الموضوعات                                               |